

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مركز الدراسات الإسلامية

# النِّهاية شرح الهداية

للإمام حسين بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدين السفناقي الحنفي المتوفى سنة (١٤٤هـ) رحمه الله من بداية قول المؤلف ( فصل في النفاس ) من كتاب الطهارة إلى نهاية ( فصل في القراءة ) من كتاب الصلاة .

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير

ية الدراسات الإسلامية إعداد الطالب

فهد بن عبد العزيز بن سليمان الجطيلي إشراف

فضيلة الشيخ الدكتور

د. غازي بن سعيد بن حمود المطريخ

العام الجامعي ١٤٣٥ – ١٤٣٦ هـ

#### ١

#### مستخلص الرسالت

عنوان الدراسة : كتاب النهاية شرح الهداية. من أول قوله فصل في النفاس من كتاب

الطهارة وحتى نهاية: فصل في الإمامة (تحقيقاً ودراسة).

إعداد الباحث : فهد بن عبدالعزيز بن سليمان الحطيلي

المشرف : د. غازي بن سعيد المطرفي .

الجهة الإشرافية : مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى.

العام الدراسى : ١٤٣٦/١٤٣٥هــ.

منهج التحقيق:

خطة البحث : تحتوي هذه الرسالة على مقدمة وقسمين، أما المقدمة، فتشتمل على أهميَّة

المخطوط، وأسباب اختياره والمنهجية التي اتبعتها ، وأبرز الصعوبات التي

واجهتني ، ثم القسم الأول : وفيه الدراسة ، وتشتمل على خمسة

مباحث، عن حياة الإمام المرغيناني صاحب الهداية ثم تطرقت للتعريف

بكتاب الهداية ثم التعريف بمؤلف الكتاب الإمام السغناقي ثم التعريف

بكتابه النهاية شرح الهداية ثم وضعت نماذج من المخطوطة ، ثم القسم

الثاني وهو النص المحقق ويبدأ من بداية قوله : فصل في النفاس من

كتاب الطهارة وحتى نهاية قوله فصل في الإمامة ثم الخاتمة ثم

الفهارس وقائمة المراجع.

الإعتماد في تحقيق النص على نسخة مركز جمعة الماجد، مع الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط والمقابلة بين النسخة الأصل، ونسخة مكتبة يوسف آغا واثبات الفروق بينها مشيراً إلى أي تغيير في الحاشية وعزو الآيات القرآنية إلى سورها، والأحاديث النبوية والآثار إلى مصادرها ، وتوثيق المسائل الفقهية وأقوال العلماء وشرح المفردات اللغوية والكلمات الغريبة وترجمة الأعلام والتعريف بالمدن والبلدان ووضع مسائل جانبيه ، أسال الله العظيم أن يتغمد صاحب الشرح والمتن ومن حققه وطالعه برحمته وأن يتجاوز عن تقصيرنا ، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

# Abstract

**Thesis Title**: The Conclusion of the Guidance Explanation Book "*Al-Nehaya of Al-Hedaya Explanation*", from the beginning of his saying: the part of puerperium, purification chapter, up to leadership "*Imama*" part (study and investigation).

Prepared by: Fahad Abdulaziz Suliman Al-Jitali.

Advisor: Dr.Ghazi Sead Al-Mutrafi.

Supervisory: Islamic studies center, College of Shari'ah and Islamic Studies at

Umm Al-Qura University.

**Academic year**: 1435/1436 H.

**Research plan**: this thesis contains an introduction and two parts. The introduction includes the importance of the manuscript, the reason of its selection, methodology and highlighted the difficulties that I faced. The first part, including the study, involves five research fields comprising the lifetime of Imam Al-Margennani, author of the Guidance *Al-Hedaya*, definition of the Guidance *Al-Hedaya* book, definition of Imam Alsgnaqi, author of the Conclusion of the Guidance Explanation "*Al-Nehaya of Al-Hedaya Explanation*", then definition of the book of the Conclusion of the Guidance Explanation "*Al-Nehaya of Al-Hedaya Explanation*", then I have putted samples of manuscript. After that, the second part, which is considered the investigated text, starts from the beginning of his saying: the part of Puerperium, Purification chapter, up to leadership "*Imama*" then the conclusion, indexes and references.

Investigation Methodology: in the text investigation, it has been relying on the Ghoma Al-Ghoma center copy with adherence to punctuation marks, adjust what needs to adjust, contrasting between original copy and Yusuf Agha library copy, show the differences between them pointing out any change in the annotation, attributing the Quranic verses to its Suras, attributing the hadith and tradition to their sources, documentation of doctrinal issues and the sayings of scholars, explain vocabulary and strange words, definition of famous people, cities and and setting side issues. I ask Almighty Allah to have mercy on explainer, countries, author and investigator. In addition, I ask Allah to exceed all our shortcomings. Praise be to Allah, Lord of the Worlds. Blessings and peace upon our Prophet Muhammad

# المقدمة

# وتشتمل على:

- ا ولا : أهميَّة الموضوع .
- انيا: أسباب اختيار الموضوع . الله الموضوع .
  - الثاً: خطة البحث. 🕏 ثالثاً
- النهجية التي اتبعتها في التحقيق. التحقيق.
  - ﴿ خامساً: الصعوبات التي واجهتني أثناء
    - التحقيق.
    - الله شكروتقدير

# المُقَدِّمَة

الحمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ ، الرحمنِ الرَّحيمِ ، مالكِ يومِ الدينِ (١) ، والصَّلاةَ والسَّلامُ على النَّبي الأَمينِ ، المبعوثِ رحمةً للعالمينَ ، وقائدِ الغُرِّ المحجلينَ ، القائلِ : « من يُردِ اللهُ به خيراً يُفقّهُ في الدين »(٢) وعلى آلهِ وصحبهِ الطيبينَ الطاهرين .

أما بعدُ :

فبعد أن من الله تعالى علي - بكرمه ، وحسن توفيقه - بالانتظام في دراسة السّنة المنهجية في مرحلة "الماجستير" ؛ بدأت البحث من ذالك الحين ، عن كتابٍ من كُتُبِ التُراثِ الفقهي ؛ ليكونَ مَجالاً لبحثي ، وعُنواناً لأطروحتي ، إيماناً مني بأن العمل في دراسة وتحقيقِ الكُتُبِ ، والمخطوطاتِ ؛ التي تُعنى بالعلوم الشرعية - مع ما فيه من مَشقّة - إلا أن له فوائد كبيرة ، وثمرة جليلة ، على التُراث الإسلامي وعلى علمية الباحث ، فهو يساعد على إبرازِ العلوم الشرعية ، ونقلها إلى الأجيالِ الحاضرة ، لتستفيد من ذلك النتاج الذي خلّفه أسلافهم الأوائل وهم لا شك أقرب منا إلى هدي النبي الن

# أولاً: أهميَّة الموضوع:

تبرزُ أهميَّة الموضوع والكتاب الذي نحن بصدد تحقيق جزء منه في النقاط الآتية: مَكَانَةُ الْمُؤَلِّفِ الْعِلْمِيَّة، وحِرصهُ وصبِره عَلَى طِلَبِ الْعَلْمِ، وَتَحْصِيله وَإِقْبِاله عَلَى التصنيف والتدريس والفتيا، يدلُ على ذلك ما ذكره الْعُلَمَاء مِنْ ثَناءِ عَلَيه هِ وما تَركُه من مُصَنِّفَاتٍ هَامَّةٍ، وتبرز أهميَّة الْكتابِ الْمُحَقَّقِ وَقَيمتُهُ الْعِلْمِيَّةُ، فِي النِّقَاطِ التَّالِيَةِ:

أولاً: عِنَايَتُهُ بمتن الْهِدَايةِ وَإِحْتِفاؤُهُ بِهِ (٣).

ثانياً: قَالٌ عَنْهُ اللكنوي (٤): هُوَ أبسطُ شُرُوحِ الْهِدَايَةِ وَأَشْمَلُهَا، وَقَدْ إحْتَوَى مَسَائِلَ كثيرة "(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة من آية (١ إلى ٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب العلم ، باب : من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ، حديث رقم (٧١) (١ / ٣٩).

<sup>(</sup>٣) "الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/٦).

<sup>(</sup>٤) اللكنوي: هو محمد عبد الحق بن شاه محمد بن يار محمد، المكيّ الحنفي: مفسر، عالم بفقه الحنفية وأصوله. ولد وتعلم في (إله آباد) بالهند، وحج سنة ١٢٨٣ هـ فأقام بالمدينة أربع سنوات.وسكن مكة وعرف فيها بشيخ الدلائل، لأن الحجاج الهنود كانوا يأخذون منه إجازة (دلائل الخيرات) ويبايعونه. وتوفي بما ودفن بالمعلاة. لـ كتب، منها (الإكليل على مدارك التتريل - ط) في شرح تفسير النسفي، سبعة أجزاء في ثلاثة مجلدات، و(سراج السالكين - ط) في شرح منهاج العابدين للغزالي، و (حاشية على شرح السلم - ط) انظر في ترجمته : الأعلام للزركلي (٦/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الفوائد البهية للكنوي (ص٦٢).

ثالثاً: قال عنه أكمل الدين البابرتي (المتوفى: ٧٨٦هـ)(١): "تَصْدَى الشَّيْخَ الْإِمَامُ الْهُمَام، جَامَعُ الْأَصْل وَالْفَرَعِ مُقَرِّرُ مَبَانِي أَحْكَامِ الشَّرعِ، حسامُ الْمِلَّةِ وَالِدِينِ السِّغْنَاقِيِّ سَقَى اللهَ ثَرَاهُ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مثواهُ ؛ لِإِبْرَازِ ذَلِكَ وَالتَّنْقِيرِ عَمَّا هُنَالِكَ، فَشَرَحهُ شَرحاً وَافِيَا وَبَيِّنَ مَا أَشْكَلَ مِنْه بَيَانَا الْجَنَّةَ مثواهُ ؛ لِإِبْرَازِ ذَلِكَ وَالتَّنْقِيرِ عَمَّا هُنَالِكَ، فَشَرَحهُ شَرحاً وَافِيَا وَبَيِّنَ مَا أَشْكَلَ مِنْه بَيَانَا شَافِيَا، وَسَمَّاهُ النَّهَايَةَ لِوُقُوعِهِ فِي نِهَايَةِ التَّحْقِيقِ، وَإِشْتِمالِهِ عَلَى مَا هُوَ الْغَايَةُ فِي التَّدْقيقِ، لَكِن شَافِيَا، وَسَمَّاهُ النَّهَايَةَ لِوُقُوعِهِ فِي نِهَايَةِ التَّحْقِيقِ، وَإِشْتِمالِهِ عَلَى مَا هُوَ الْغَايَةُ فِي التَّدْقيقِ، لَكِن وَقَعَ فِيه بَعْضُ إِطْنَابٍ، لَا بِحَيْثُ أَنْ يُهْجَرَ لِأَجَلَّهِ الْكتاب، وَلَكِن يَعْشُرَ السِّتِحْضَارُهُ وَقْت إِلْقَاءِ اللَّرْس عَلَى الطَّلَاَّبِ..." (٢).

رابعاً: أَنَّه أَصْلُ فِي مَعْرِفَةِ الْمذهَب، حَيْثُ إنني مَنْ خِلَالَ تَتَبُعِ بَعْضِ الْمَسَائِلِ وَجَدَّتُ عِنَايَةَ الْمُؤَلِّفِ ﴿ لَا مَامِ أَبِي حنيفة وَصَاحِبِيهِ.

## ثانياً : أسباب اختيار الموضوع :

ومن الأسباب ؛ الَّتِي دعتني إلى أن تكون أطروحتي في "تحقيق المخطوطات" :

1- ما يحصل عليه الباحث عند الإشتغال بالتحقيق من فوائد جمَّة، حيث يتوغل في كثير من العلوم ، ويطلع على كثير من الكتب المطبوعة ، والمخطوطة والتَّعرفِ على مصطلحات المذهب ، وعلمائه ، وغير ذلك مما يثري الحصيلة العلمية .

٢- إبراز جهودِ العلماءِ في خدمة هذا الدين ، ونشر العلم .

٣- التوسع في المذهب الحنفي من خلال الإطلاع على أصولهم ، وطريقة استنباطهم للمسائل وأدلتهم ، سواءً من المنقول أم من المعقول .

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) البابرقي: هو محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله بن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابري: علامة بفقه الحنفية، عارف بالأدب. نسبته إلى بابري (قرية من أعمال دُجيل ببغداد) أو (بابرت) التابعة لأرزن الروم - أرضروم - بتركيا. رحل الى حلب ثم إلى القاهرة. وعرض عليه القضاء مراراً فامتنع. وتوفي بمصر. من كتبه المطبوعة (العناية في شرح الهداية - ط) فقه، و (شرح مختصر ابن الحاجب) توفي سنة ٧٨٦ هـ انظر في ترجمته "الأعلام" للزركلي (٧/ ٢٤)

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي (١/ ٦).

# ثالثاً: خطم البحث:

تتضمن الخطَّةُ ؛ الَّتِي سرتُ عليها مقدمةً وقسمين وخاتمةً بيانها على النحو التالي :

• المقدمة : وتشتمل على أهميَّة المخطوط ، وأسباب اختياره وخطة البحث .

القسم الأول الدراسة:

ويشتمل هذا القسم على خمسة مباحث:

المبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب (الهداية) الإمام المرغيناني على

وفيه تمهيد وخمسة مطالب:

التمهيد: تكلمت فيه عن عصر المؤلفون وسيكون الكلام فيه مقتصراً على ما له أثر في شخصية المترجم له .

المطلب الأول : اسمه ، ونسبه ، ومولده ، ونشأته .

المطلب الثاني : شيوخه ، وتلاميذه .

المطلب الثالث: حياته وآثاره العلمية، وثناء العلماء عليه.

المطلب الرابع: مذهبه .

المطلب الخامس: وفاته .

المبحث الثاني: نبذه مختصرة عن كتاب ( الهداية )، وفيه تمهيد وأربعة مطالب:

التمهيد : ويشتمل على اهتمام العلماء به وقبولهم له ، حينما نرى التزام بعض العلماء قراءته وتدريسه طوال حياته حتى عرف بقارئ الهداية ، ومنهم من انصرف إلى حفظه واستظهاره.

المطلب الأول: أهميَّة هذا الكتاب.

المطلب الثاني : منزلته في المذهب الحنفي.

المطلب الثالث : اعتناء العلماء بكتاب الهداية .

المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب.

المبحث الثالث: التعريف بصاحب كتاب النهاية شرح الهداية الإمام السغناقي ، وفيه تمهيد وخمسة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ولقبه، ونسبته.

المطلب الثانى : ولادته، ونشأته، ورحلاته

المطلب الثالث : شيوخه ، وتلاميذه .

المطلب الرابع: مصنفاته.

المطلب الخامس: وفاته، وأقوال العلماء فيه.

المبحث الرابع: نبذة مختصرة عن عصر المؤلف الإمام السغناقي ه وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحالة السياسية في عصره.

المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية في عصره.

المطلب الثالث: الحالة العلمية في عصره.

المبحث الخامس: التعريف بالكتاب المحقق ( النهاية شرح الهداية ): وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف.

المطلب الثاني: أهميَّة الكتاب.

المطلب الثالث: الكتب الناقلة عن النهاية.

المطلب الرابع: موارد الكتاب ، ومصطلحاته .

المطلب الخامس: في مزايا الكتاب والمآخذ عليه .

# • القسم الثاني ( التحقيق ) ويشتمل على :

- وصف المخطوط ونسخه.
- نماذج مصورة من المخطوطات (النص المحقق).
  - النص المحقق.

# القسم الثالث: ملحق بالفهارس ويشتمل على:

- فهرس الآياتِ القُرآنية.
- فهرس الْأُحادِيثِ النَّبَوِيَّةِ.
  - O فهرس الآثارِ.
- فهرس القواعد الفقهية والأصولية .
  - فهرس الْأَشْعَار.
  - 0 فهرس الْمُصْطَلَحَات.
    - فهرس الغريب .
    - فهرس الْأَعْلاَم.
  - فهرس الْأَمَاكِن وَالْبُلْدانِ.
- فهرس المسائل والعناوين الجانبية .
  - فهرس الْمُصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ.
    - فهرس المحتويات .

# رابعاً: المنهجيم: الَّتِي أتبعتها في التحقيق:

#### ﴿ أُولاً ؛ الآيات القرآنية :

أعزو الآيات ، وأجعل العزو في الحاشيةِ ، فأذكرُ اسم السورةِ ورقم الآية وأضع الآية بين هلالين ﴿....﴾ وبخط مصحف المدينة ، وإن كان المذكور جزء من آية أكتبه كلمة من آية

## ۞ ثانياً : الأحاديث والآثار:

أضع الحديثَ بين قوسين صغيرين، و أُميِّز الحديث بخط سميك «...»

واعزو الحديث إلى كتب السنّة المعتبرة ، فإن كان الحديث في الصحيحين أكتفي بهما ولا أذكر الحكم على الحديث لاتفاق العلماء على صحة ما فيهما، وان لم أجد الحديث فيهما أو في أحدهما ؛ فأعزوا الحديث إلى كتب السنّة حسب ترتيب المحدثين ، مع إيراد الحكم على الحديث من كلام العلماء المتقدمين ما أمكن وقد أذكر في بعض الأحيان كلام المتأخرين

#### ۞ ثالثاً ، تمييز النص:

# أ- تمييز متن البداية:

ميَّزتُ متن ( بداية المبتدي ) عن شرحه الهداية ؛ بأن جعلته بين قوسين ، وفي سطرٍ مستقل ،وبخطٍ سَميكٍ .

مثال : قوله هي : ( إذا (١) وقعت في البئر نجاسة نزحت) وفي حال وجود اختلاف في النسخ أشير إليه في الحاشية كما في هذا المثال .

#### ب- تمييزمتن الهداية:

ميَّزت متن ( الهداية ) وهو شرح البداية للإمام المرغيناني ، فجعلتُ الشرحَ بين قوسينِ ، وميَّزتهُ بخطٍ ثخينٍ .مثال : ( وَإِنْ كَانَ مُمْتَدًا )

واعتمدت على تمييز المؤلف في الكتاب بالدرجة الأولى وعلى نُسخة مطبوعة بالدرجة الثانية وهي: طبعة دار إحياء التراث - بيروت - لبنان و؛ الَّتِي حققها الشيخ : طلال يوسف ، وتقع في أربع مجلدات فإذا وجَدتُ اختلافاً بين النسخة المخطوطة ، وبين ما هو مطبوع أشير إليه في الحاشية ـ بعبارة وفي المطبوع ، ثم أذكر النص ، أو أشير إلى الاختلاف وأحياناً اثبت العبارة الأقرب للصواب من النسخة (ب) بالاعتماد على النسخة المطبوعة وأذكر الموضع .

\_

<sup>(</sup>١) في (ب): (وإذا). والنسخة (ب) هي الأقرب للصواب. ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/٢٤).

## ج- تمييز الكتب الواردة في المخطوط:

أضع اسم الكتاب الوارد في المخطوط بين " ... " قوسين صغيرين . وأعرِّف بالكتاب في الحاشية عند أول ورود للكتاب وفي آخر الرسالة أضعه ضمن فهرس الكتب الواردة . وفي حالة أن الكتاب الذي أحال إليه المؤلف غير مطبوع فإني أشير إلى من نقل هذا القول من الكتب المتأخرة و أشير إليه في الحاشية بعبارة ( ينظر ) .

# د- التمييزبين المخطوطات:

رَمَزْتُ للمخطوطةِ الأساسيةِ بالحرف (أ) وللمخطوطةِ ؛ الَّتِي أقابل عليها بالحرف (ب) فالمعتمدُ هو النسخة الأم (أ) ، وإذا كان هناكَ زيادةٌ في (ب) تؤثر في المعنى ، أو عبارة هي الأصوب ، فإني أضعها بين معكوفين [..] وأشير في الحاشية بعبارةِ زيادة من (ب) وأذكر الترجيح بين العبارتين ما أمكن من كتب الأحناف ؛ الَّتِي نقلت عن الهداية أو النهاية أو من النسخة المطبوعة والمعتمدة ).

# ه - تمييز السُّقط والفروقاتِ بين النُّسَخ :

في حالِ وجود سقط من النسخة ( ب ) أشير إليه في الحاشية بعبارة (سقطت من (ب) ولأن المعتمد هو النسخة ( أ ) فإنني أكتب العبارة إن كانت قصيرة من النسخة ( ب ) في الحاشية ، وذلك للتقليل من الأقواسِ داخل الشرح ، وفي حالِ كان السَّقطُ كبيراً أضعه بين قوسين ، وأشير إليه في الحاشية بعبارة ( ما بين القوسين ساقطٌ من ( ب ) ).

# 🗘 رابعاً : التعامل مع هوامش المخطوط :

وهي العباراتُ ؛ الَّتِي وردت في هامش المخطوطات ، فإن كانت في هامش (أ) وهي مثبته في صُلبِ النَّصِ من النَّسخةِ (ب) فإنني أضعها في صُلبِ المتنِ ؛ واعتبرها من مَتن الكتابِ ، واجعلها بين معكوفتين [..] وأشير إليها في الحاشيةِ .وإن لم تكن في النسخة (ب) فإني أضعها في الحاشيةِ وأميزها بين معكوفين ، باعتبار أنها من الهامش لاحتمال أن تكون من وصف النساخ .

## خامساً : الأعلامُ الواردِ ذِكرهم في الكِتاب :

أعرِّفُ بأسماء الأعلامِ الذين وردت أسمائهم في المتنِ ، بتعريفٍ مختصرٍ في الحاشية عند ورود العَلَمِ في أوَّل مرهٍ ، وأشير إلى المواضع ؛ الَّتِي تكرَّر فيها الاسم في فهرس الأعلام، واستثنيت أسماء " الأنبياءِ ، والخلفاءِ الراشدين ، ومشاهيرُ الرواةِ من الصحابةِ المكثرين والأئمةِ

الأربعةِ" ورتبتُ الكُتُبَ ؛ الَّتِي ذكرت سيرتهم في الحاشية ، حسب تَقُدم وفاة مؤلفها ، وفي الفهارس حسب الحروف ليسهل الرجوع إليها.

## نيت: الألفاظ الدعائية:

إن كانت العبارةُ السَّاقِطة من أحدِ النُّسَخِ ؛ عبارةُ (عليه السلام) أو (الصلاة على النبي الله على النبي الله أثبتُ السَّقط لكثرته ، وإنما أضع عباراتِ الترضي أو الترحم أو الصلاة على النبي وآله في المتن ما أمكن ، واستخدم الرموز (مثل: الكَلِّمُ ، الله على الله على النبي وآله في المتن ما أمكن ، واستخدم الرموز

#### المسائل : عناوين المسائل :

وضعتُ عناوينَ جانبيهِ للمسائلِ ؛ الَّتِي وردت في المخطوط ، في الهامش الأيسرِ ، وجعلتها بين معكوفين [..] في فهرس المسائل الفقهية في آخر البحث ، ورتبتها حسب ورودها في الكتاب وقد أشير إلى الخلاف في المسألة في الحاشية حسب الاستطاعة ، وهي قليلة حتى لا أطيل .

## ۞ ثامناً: ترقيمُ الألواح :

اعتبرتُ الصفحة اليمنى من اللوح هي (أ) والصفحة اليسرى من اللوح هي (ب) وأضع علامة شرطة مائلة (/) في نهاية كل لوح في وسط السطر، وأضع رقم اللوح في الهامش الأيسر، مثال: [أ ٢٣٤] فالحرف يشير إلى جهة اللوح والرقم إلى نهاية اللوح، واكتفيت بترقيم النسخة الأم وهي (أ).

# تاسعاً : التعريف بالمصطلحات اللغوية والفقهية والأصولية الواردة في الكتاب :

أجتهدت في التعريف بالكلمات الغامضة ، والمصطلحات الفقهية ، فوضعت لها تعريفاً مختصراً ، في أول ورود لها ، وجعلتها في الحاشية ، ووضعت لها فهرس ليسهل الرجوع إليها

# عاشراً : التعريفُ بالأماكن والبلدان ؛ التي وردت في المخطوط :

عرَّفت بالأماكن والمدن ؛ الَّتِي أوردها المؤلف في المخطوط ، ووضعت التعريف لها في أول ورودٍ لها في الحاشية ، ومواضع تكرارها في فهرس الأماكن ، والمدن في قسم الفهارس ، ووضعت صوراً لبعضها في ملحق خاص بعد فهرس الأماكن ليسهل الوقوف عليها .

#### الحادي عشر: الأخطاء الإملائية والنحوية:

نسختُ الكتابَ حَسبَ القواعدِ الإملائيةِ مع التَّشكيلِ لكاملِ النَّصِ ، ووضعت علاماتِ التَّرقيم وفق القواعد الإملائية ، وبالنسبة للأخطاء ؛ الَّتِي لا يسلم منها بشر - فإني أصوبها ، وأشير إلى ذلك في الحاشية بقولي : (كذا في (أ) أو (ب) والصواب ما أثبت .

# خامساً : الصعوبات التي واجهتني أثناء التحقيق :

إِنَّ مِنْ أَهَمَّ الصُّعُوبَاتِ ؛ الَّتِي وَاجَهْتِنِي فِي دِرَّاسَةِ هَذَا النَّصِّ يُمْكِنُ تَلْخِيصُهَا فِي هَذِهِ النَّقَاط:

- ١- قلّة النسخ ؛ الّتِي بين يدي حيث أنني لم أعثر إلا على نسختين مما جعل تحقيق النص
   يصعب في بعض الأحيان .
- ٢- كَثْرَةُ نُقُولَاتِ الشَّارِحِ مَنْ كُتُبِ الْأَحْنَافِ وَالَّتِي كَثِيرٌ مِنْهَا لَا يزَالُ فِي عِدادِ الْمَخْطُوطَات.
  - ٣- قِلَّةُ المَصَادِرِ في تَرْجَمَةِ الشَّارِحِ، بَلْ إِنَّ التَّرَاجِمَ كُلَّهَا ذَكَرَتْ التَّرْجَمَةَ مُكَرَّرَةً،
     وَمِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِ .

# شكرً وتقدير

وفي خِتامِ هذهِ المقدِّمةِ ، فإنِّي أشكرُ الله َ وَأَحمدُهُ ، وأثني عليه أن وفقني إلى إتمام هذا البحث – مع تقصيري - وأسألُهُ تعالى المزيدَ من فضلِهِ وإحسانِهِ .

ثمَّ أتوجه بالشكر لكل من ساعدني من أهل ، وأولاد ، وزملاء ؛ على ما بذلوه معي من جهدٍ ومراعاةٍ ودعمٍ معنويٍّ لمواصلة دراستي ، فأسال الله أن يجزيهم عني خير الجزاء ، وان يجعل ذلك في موازين حسناتهم .

ثمَّ أَتقدَّمُ بِالشُّكرِ لشيخي الفاضل المُشرف على هذهِ الرسالةِ فضيلةِ الشيخ الدُّكتورِ غازي بن سعيد بن حمود المطرفي - حفظه الله - على ما خَصَّني بهِ من عنايةٍ وتوجيهٍ ، ونصحٍ وإرشادٍ ، وما لقيتُهُ منهُ من اهتمامٍ جَمِّ ، فجزاهُ الله ُ خير الجزاءِ ، وسَدَّد على دروب الخيرِ خُطاهُ ، ورفع قدرَهُ في الدُّنيا والآخرة .

كما اشكرُ كلَّ من أسدى إلىَّ نُصحاً ، أو خصَّني بعلم ، وتوجيه ، وإرشادٍ من المشايخ الفضلاء ، وأخصُّ بالشُّكر ؛ من ناقشني وهم فضيلة الشيخ الدكتور ناصر النشوي ، وفضيلة الشيخ الدكتور بجاش المخلافي - حفظهم الله - ، فقد استفدت من توجيهاتم وملاحظاتهم فجزاهم الله عنى خير الجزاء .

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكرِ والعرفانِ لمنسوبي جامعة أم القرى بمكة المكرمة على ما يقومون به في سبيلِ خدمةِ العلمِ وطلابهِ ، وما تبذِلُهُ من جهودٍ في نشرِ العلمِ الشَّرعيِ ، واخصُّ بالشكرِ منسوبي مركز قسم الدراسات الإسلامية ، ذاك المركز المبارك ، الذي تميَّز بمشايخ فضلاء كان لهم الأثر البالغ في مسيرتي العلمية .

وأخيرًا ، أسال الله تعالى بمنهِ وكرمهِ أَنْ يَتَقبَّل هذا العملَ مِنَّي ، وانْ يجعلهُ خالصاً لوجههِ الكريم ، وانْ يَنْفعَ بهِ الإسلامَ والمسلمينَ إنَّه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

# القسم الأول: الدراسة المبحث الأول

نبذة مختصرة عن صاحب

# (الهداية) الإمام المرغيناني ريسي

وفيه تمهيد وخمسة مطالب:

- المطلب الأول: أسمه ونسبه ومولده ونشأته
  - المطلب الثاني : شيوخه وتلاميذه .
- المطلب الثالث: حياته وآثاره العلمية، وثناء العلماء عليه.
  - المطلب الرابع :مذهبه .
  - 🟶 المطلب الخامس: وفاته .

## المبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب (الهدايت)

# الإمام المرغيناني ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّالِمُ اللللَّهُ اللّلْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

#### المطلب الأول: اسمه ، ونسبه ، ومولده ، ونشأته .

# ه تمهید:

سنتحدث من خلال هذا المبحث عن حياة الإمام المرغيناني رحمه الله صاحب كتاب ( الهداية ) وهو شرح ( البداية ) ونسبه ونشأته وطلبه للعلم وشيوخه وأبرز تلاميذه ، و آثاره العلمية وثناء العلماء عليه ووفاته ولا شك أن التعريف بصاحب المتن من الضرورة بمكان حتى يستبين للقارئ ، قيمة هذا الكتاب الذي بين يديه .

# 🖁 اسمه ونسبه 🖰:

هو الإمام عليُّ بن أبي بكر بن عبدِ الجليل، الفَرغَانِيُّ (٣)، المرغيناني.

(١) نظرًا لمكانة المرغيناني العلمية وشهرته التي طبقت الآفاق، فقد تناول الباحثون حياته بالبحث والدراسة ، عند تحقيق مصنفاته المختلفة، وقد استفدت من هذه الرسائل في مقدمة بحثى، ومن هذه الدراسات ما يلي:

#### (٢) انظر: ترجمة الإمام المرغيناني في:

سير أعلام النبلاء للذهبي: ( ٢٣٢/٢١ )؛ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي: ( ٦٢٧/٢ )؛ وتـــاج التراجم لابن قطلوبغا: (ص/٢٠٦-٢٠)، والتعليقات السنية على الفوائد البهيـــة ، للكنـــوي: (ص/٢٣٠-٢٣٢)؛ ومقدمة الهداية مع الهداية للكنوي: ( ٢/٣).

(٣) نسبة إلى فرغانة: بالفتح ثم السكون وغين معجمة، وبعد الألف نون؛ مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لــبلاد تركســتان، وهي وراء الشاش من بلاد المشرق وراء نهر حيحون وسيحون. انظر: معجم البلدان لياقوت الحمـــوي (٢٥٣/٤؛ والأنســـاب للسمعاني: (٣٦٧/٤).

أ) مقدمة تحقيق: التنبيه على مشكلات الهداية، للعلامة صدر الدين الحنفي من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الطلاق، تحقيق عبد الحكيم بن محمد شاكر ، مكتبة الرشد الطبعة الأولى ، ١٤٢٤ هـ ، وأصل الكتاب رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

ب) كتاب: الضوابط الفقهية لأحكام فقه الأسرة من كتاب الهداية للإمام المرغيناني، رسالة ماحستير في الفقه للباحث: أسامة محمد الشيخ، إشراف الدكتور: أحمد الحبيب، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، حامعة أم القرى، عام ١٤٣٠ هـ ، وقد أطال في بداية رسالته عن الحياة عن دراسة الإمام المرغيناني وحياته من كافة الحوانب، وكذلك مقدمة تحقيق: الهداية شرح بداية المبتدي، للمرغيناني، تحقيق: اللكنوي، وقد ترجم للمرغيناني صاحب الهداية في ترجمة مطولة اسماها: هداية في ترجمة مؤلف الهداية، وذكر تصانيفه.

كنيته: أبو الحسن .

لقبه: شيخ الإسلام برهان الدين. واشتهر بصاحب "الهداية"(١).

نسبته: المرغيناني، نسبة إلى مَرْغِينَان: بلدة بما وراء النهر من أشهر بلاد فرغانة (٢).

ويقال له أيضًا: الفَرغَانِيُّ (٣)، نسبة إلى فرغانة: بالفتح ثم السكون وغين معجمه، وبعد الألف نون؛ مدينة وكوره واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان .

# 👸 مولده ونشأته:

كانت ولادته في الثامن من رجب، سنة إحدى عشرة وخمسمائة من الهجرة النبوية (٤). وأما نشأته:

فقد نشأ في أسرة كريمة عرفت بالدين والعلم، وكان لأبيه وجدُّه لأُمِّه عمر بن حبيب أبو حفص القاضي، أكبرُ الأَثر في حياته العلمية وتربيته الدينية، حيث هيَّنا له النشأة العلمية، وحثَّاه على طلب العلم في باكورة شبابه، واستفاد من وجوده بينهم الشيء الكثير وهكذا العالم إذا سخر الله له أسره أسره تحب العلم (٥).قال صاحب "الهداية": أفادني جَدي:

تَعَلَّمْ يَا بُنَيَّ العِلمَ وَافْقَه \*\*\* وَكُنْ فِي الفقه ذَا جُهدٍ وَرَأْي وَلا تَكُ مِثْل خَيـاً لٍ تَرَاه \*\*\* على مرِّ الزمـانِ إلى وَوَاي (٢)

وأما أولاده، فقد خلّف صاحبُ "الهداية" ثلاثة أبناء: عِماد الدين، وعمر، ومحمد، كلهم عنده تفقّهوا وعليه تخرّجوا. وأما حفيده، أبو الفتح عبد الرحيم بن عماد الدين على مؤلّف "الفُصول العمادية"، فإنه تفقه على أبيه حتى بَرع في الفقه وأفتى وصار مرجعاً في الإفتاء. فهذه هي أسرة المرغيناني صاحبِ "الهداية"، أولتْ العلمَ عنايتَها حتى أنتجت أمثال هذا العالم الفذ.

<sup>(</sup>۱) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: ( ۲۳۲/۲۱، ۲۳/ ۱۱۳)؛ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي: ( ٦٢٧/٢)؛ وتاج التراجم لابن قطلوبغا :(ص/٢٠٦، ٣٦١)؛ والتعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي: (ص/٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) الفتح ثم السكون وغين معجمة مكسورة والياء ساكنة ونون آخره نون أخرى ، وتسمى الآن مرغيلان الحديثة. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي: (١٠٨/٥) ؛ والأنساب للسمعاني: (٢٥٩/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (٢٥٣/٤) والأنساب للسمعاني: (٣٦٧/٤).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ( ٢/٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر: تعليم المتعلم طريق التعلم ، للزرنوجي: (ص/٩٠)؛ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي:( ٢/ ٦٢٩ ).

<sup>(</sup>٦) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي: (٢ / ٦٤٥).

#### المطلب الثاني : شيوخه وتلاميذه

# 👸 شيوخ الإمام المرغيناني ر الله 🕮 :

جَمع الإمام المرغيناني هي صاحب "الهداية" لنفسِه مَشْيَخَةً، وسمَّاها "مشيخة الفقهاء" (۱). وقد بلغ عددُ شيوخه أكثر من اثنين وثلاثين شيخًا كما عدهم وذكرهم أكثر المحققين ، كلهم من مشاهير علماء الحنفية (۲) ونذكر هنا أبرزهم وهم .

- والده ه وهو أبو بكر بن عبد الجليل (<sup>٣)</sup>.
- ٢. جده لأمّه: عُمرُ بنُ حبيب بنِ لَمَكِيّ، الزَّرَنْدَرَامَشِيّ، أبو حَفْصٍ، القاضي، الإمام:
   كان من جلة العلماء، والمتبحرين في فن الفقه والخلاف، صاحب النظر في دقائق الفتوى والقضايا<sup>(٤)</sup>.
- ٣. أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخاري هي ، الإمام، الملقّب بِقوام الدين: من كتبه: "شرح الجامع الصغير"(٥).
- ٤. أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه ، الصدر السعيد، تاج الدين هي ، أخو الصدر الشهيد،

تفقه عليه ابنه محمود صاحب "الذخيرة"، وصاحب "الهداية"، وغيرهما(٦).

(٢) وقد ذكرهم بالتفصيل محقق كتاب " التنبيه على مشكلات الهداية، للعلامة صدر الدين الحنفي من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الطلاق، تحقيق عبد الحكيم بن محمد شاكر : (ص٢١) ولا داعي لتكرار ذكرهم هنا

<sup>(</sup>۱) انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي: ( ٢ /٦٢٨ )؛ وتاج التراجم لابن قطلوبغا :( ٢٠٧ )؛ والتعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي: ( ص ٢٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) تعليم المتعلم طريق التعلم ، للزرنوجي: (ص/٩٠)؛ والجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي: (٢ /٦٢٩)؛ والتعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي: (ص:٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي: (٢ /٦٤٣-٢٤٤)؛ وطبقات الحنفية لابن الحنائي: (ص:٢١٢، ٢١١)؛ التعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي: (ص:٢٣١).

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي: (١٨٨/ -١٨٨)؛ وطبقات الحنفية لإبن الحنائي: (ص:٢٢٥)

<sup>(</sup>٦) انظر : المراجع السابقة .

# المرغيناني: الإمام المرغيناني:

أما تلاميذ المرغيناني على فقد طلب العلم على يديه جمع غفير ، وتخرَّج على يديه خلقُ كثير ، ومن أبرز من أخذ عنه من العلماء البارزين (١):

١. عِماد الدِّين بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفَرغَانيِّ، المرغيناني، ابن صاحب "الهداية":

تفقه على أبيه وعلى القاضي ظهير الدين البخاري، وبرع في الفقه حتى صار يُرجَع إليه في الفتاوى (٢٠).

٢. عمر بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، الفَرغَاني، أبو حفص، الملقّب بنظام الدّين:

تفقه على أبيه حتى بَرَع في الفقه وأفتى، وصار مرجعاً يرجعُ إليه في الإفتاء.

من آثاره: "جواهر الفقه" و"الفوائد"(<sup>")</sup>.

٣. محمد بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، الفَرغَاني، جلال الدِّين، أبو الفتح: نشأ في حجر أبيه، وتفقه عليه، انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، واقرَّ له بالفضل والتقدم أهلُ عصره (٤٠).

(۱) وقد ذكرهم محقق كتاب " التنبيه على مشكلات الهداية، للعلامة صدر الدين الحنفي من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الطلاق، تحقيق عبد الحكيم بن محمد شاكر : (ص٣٦) فقد ذكر أكثر من أحد عشر طالباً ونقلت من مقدمته بعضاً منهم و لا داعى لتكرارهم هنا.

<sup>(</sup>٢) انظر: "كشف الظنون لحاجي حليفه ": (٢ /١٢٧)؛ وهدية العارفين للبغدادي: (١ /٥٦٠)؛ والتعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي: (ص/٥٩ -١٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي: (٢/٧٥٦)؛ وطبقات الحنفية لإبن الحنائي: (ص/٢٥٧)؛ والطبقات السنية في تراجم السنّادة الحنفيّة، للدّاري: (رقم ١٦٤٠)؛ وهدية العارفين للبغدادي: (١/٧٨٢)؛ وكشف الظنون لحاجي حليفه: (١/٧١٦، ١٣٠٣/٢)، والتعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي: (ص/٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي: (٣/٢٧)؛ وطبقات الحنفية لإبن الحنائي: (ص/٢٥٧)؛ والطبقات السنية على الفوائد البهية ، والطبقات السنية في تراجم السّادة الحنفيّة، للدّاري: (رقم ٢١٣٧)؛ والتعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي: (ص/٩٩٧).

#### المطلب الثالث : حياته وآثاره العلمية، وثناء العلماء عليه

# 🖁 حياته وآثاره العلميت :

الإمام المرغيناني بدأ طلبه للعلم منذ نعومة اضفاره على أبيه في بلده ، وعلَّمه جدُّه لأمِّه مسائلَ الخلاف ، ونُبَذا من مُقطَّعات الأشعار في نعومة شبابه مع وصيته له بالجِد ، والمثابرة ، والاجتهاد وطلب العلم .

ولازم المرغيناني الإمام محمد بن محمد بن الحسن إلى قرابة سنة خمس وثلاثين وخمسمائة، حتى تفقه عليه، ومما أخذه عنه كتاب "أدب القاضي" للخصَّاف، والأخبار والآثار المسندة ؟ الَّتِي اشتمل عليها الكتاب(١).

# : هياء العلماء عليه:

يُعد الإمام المرغيناني من الأئمة الكبار الذي كان لهم - بعد الله تعالى- الفضل الكبير في نشر علوم الشريعة، وقد شُهد له بالفضل والديانة والعلم الغزير وحسن التعليم، علماءُ فحول، من شيوخه، ومعاصريه، وتلامذته، ومن أمثلة ما قيل في مدحه وثناء العلماء عليه:

١. قال الذهبي (٢) (ت ٧٤٨هـ)، في ترجمته: "عالم ما وراء النهر، برهان الدين، أبو الحسن على بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، الحنفي،... وكان من أُوعِية العلم هي "(٣).

٢. وقال الحافظ عبد القادر القرشي الحنفي (٤) (ت ٥٧٧هـ): "وهو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، شيخ الإسلام، برهان الدين، المرغيناني، العلامة، المحقِّق، صاحب

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي: ( $\pi$ /  $\pi$ ).

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، شمس الدين، أبو عبد الله ، حافظ، مـــؤرخ، علامـــة محقـــق. تركماني الأصل، من أهل ميافارقين، مولده ووفاته في دمشق.رحل إلى القاهرة وطاف كثيرا من البلدان، وكف بصره سنة ٧٤١ هـــ تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المئة . انظر :" الأعلام" للزركلي (٥/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي: (٢١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) هو عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين: عالم بالتراجم، من حفاظ الحديث، من فقهاء الحنفية. مولده ووفاته بالقاهرة. له " العناية في تحرير أحاديث الهداية " و "شرح معاني الآثار للطحوي و" البستان في فضائل النعمان " و "الجواهر المضية في طبقات الحنفية - ط " محلدان، وهو أول من صنف في طبقاته، وله " المؤلفة قلوبهم " و " أوهام الهداية " و " الرسائل، في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل " الأعلام للزركلي (٤/ ٤٢).

"الهداية"، أقرَّ له أهلُ عصره بالفضل والتقدُّم"(١).

٣. ووصفه الإمام أكمل الدين البابرتي (٢) (ت ٧٨٦هـ) صاحبُ "العناية شرح الهداية" بقوله: "شيخُ مشايخِ الإسلام، حجَّةُ الله على الأنام، مُرشِد علماءِ الدهر ما تكرَّرت الليالي والأيام، المخصوص بالعناية، صاحب "الهداية"(٣).

وبمثل هذه الكلمات ذكره الكمال ابن الهمام (ت ٨٦١هـ) في "فتح القدير"(٤).

- ٤. وقال الكفوي<sup>(٥)</sup> في وصفه: "وكان فارسا في البحث، عديمَ النظير، مُفرِطَ الذَّكاء، إذا حضرَ في مجلسٍ كان هو المشارَ إليه، والفتاوى تُحمَل من أقطار الأرض إلى بين يديه، وكان الطلبة تَرحَل إليه من البلاد للتفقُّه عليه، له في العلوم آثارٌ ليس لغيره"(٢).
- وقال السيد محمد مرتضى الزَّبيديّ الحنفي (١٢٠٥هـ) في "تاج العروس": "مرغينان، بكسر الغين، بما وراء النهر، ما يقرب من فَرغَانة، منه الإمام برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، مؤلف "الهداية" و "الكفاية" في فقه الحنفية. أقرَّ له الأقران، وراق له الزمان، وأذعن له الشيوخ، ونشر المذهب، وتفقه عليه الجمهور، وسمِع الحديث" (٧).
- ٦. ووصفه العلامة اللكنوي (ت ١٣٠٤هـ) بأنه كان إماما، فقيهاً، حافظاً، محدثاً، مفسراً، سامعاً للعلوم، ضابطاً للفنون، مُتقِناً، محققًا، نظارا، مُدقّقاً، زاهداً، ورعاً، بارعاً، فاضلاً،

<sup>(</sup>١) انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي: (٢ / ٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته (o : o ) من هذه الدراسة .

<sup>(</sup>٣) انظر : العناية مع "فتح القدير، لإبن الهمام الحنفي": ( ١ / ٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: "فتح القدير، لإبن الهمام الحنفي" (١/٦).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن حيدر، أبو الفيض الكفوي: متأدب، من علماء الدولة العثمانية. من أهل (كفه) بالتخفيف. رأيت من كتبه (حدائق الاخيار في حقائق الأخبار - خ) في مكتبة آقحصار (الرقم ٢٤٠) وهو حكم وأمثال وأشعار بالعربية والتركية، والأولى أغلب ، تولى القضاء بالقدس الشريف وتوفي بها سنة ( ١١٦٨ هـ ) .

<sup>(</sup>٦) نقلاً عن مقدمة محقق التجنيس والمزيد ، للمرغيناني: (١/١٠).

<sup>(</sup>٧) انظر : تاج العروس ، للزبيدي:( ٩/ ٢١٨).

ماهراً، أصولياً، أديباً، شاعراً، لم تر العيونُ مثلَه في الفقه والأدب، وله اليد الباسطة في الخلاف والباع الممتد في المذهب(١).

هذا غيض من فيض ما قيل في الثناء عليه، وعلى علمه ومكانته، فرحمه الله وتقبله في الصالحين.

# اثاره العلمية: اثاره العلمية

خلَّف الإمام المرغيناني للأجيال اللاحقة ثروةً علميةً يُنتفع بها بعد موته، كلها نافعة مفيدة تُعدُّ مراجِعَ أصيلة في المذهب الحنفي، من أشهر مؤلفات ما يلي:

#### ١. بداية المبتدى:

هو متن كتابه "الهداية"، جمع فيه مسائل "الجامع الصغير" للإمام محمد بن الحسن الشيباني، و"المختصر" لأبي الحسين القُدُوري، واختار فيه ترتيب "الجامع الصغير" (٢). وهو مطبوع متداول.

### ٢. كفاية المنتهي:

شرح فيه كتابه سابق الذكر "البداية"، شرحًا مُطوَّلا في نحو ثمانين مجلدًا(").

وهو كتابٌ عزيز الوجود، بل في حكم المفقود.

قال العيني ﷺ: "وهو كتاب معدوم، لم يوجد في ديار العراق، والشام، ومصر"<sup>(٤)</sup>. وقال علي القاري ﷺ: "إنه فُقِد في وقعة النتار ولم يوجد"<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>٢) انظر: "تاج التراجم لابن قطلوبغا ": (ص/ ٧٠٢)؛ مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كــبرى زاده : (٢ / ٢٣٨)؛ وكشف الظنون لحاجي خليفه: (١ / ٢٢٧ – ٢٢٨)؛ وهدية العارفين للبغــدادي: (١ / ٧٠٢)؛ والتعليقــات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي: (ص/ ٢٣١)؛ ومقدمة الهداية للكنوي: (٣ / ٢).

<sup>(</sup>٣) انظر " الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني ": (١/١١) - ١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر : "البناية شرح الهداية للعيني "( ٩/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي: (٢ / ٦٢٨ )؛ وتاج التراجم لابن قطلوبغا :(ص/٢٠٧)؛ ومفتاح السعادة: (٢ / ٢٣٨)؛ وكشف الظنون لحاجي خليفه: (١ / ٢٥٣).

#### ٣. الهداية:

هو أشهر تواليفه وهو المتن الذي نحن بصدد تحقيق شرحه " النهاية " ، وبها اشتُهِر، فصار يقال له: صاحب "الهداية". وسيأتي الحديث عنه في مبحث خاص به إن شاء الله تعالى.

## ٤. التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى خير عتيد:

وهو خلاصة جهد علماء وأعيان علم الفتاوى (١)، وهو عبارة عن مجموعة أحكام فقهية متنوعة في فروع مذهب الإمام أبي حنيفة هي، التي استنبطها المتأخرون، ولم ينص عليها المتقدمون، إلا ما شذَّ عنهم في الرواية (٢).

ولم يكتفِ المرغيناني هي بجمع الأقوال فحسب، بل قام بتنظيمها تنظيما جيداً مع بيان الحجج والأدلة العقلية والنقلية، هذا إلى جانب آراءه الخاصة، وأقواله السديدة ؛ الَّتِي أبرزتْ شخصيته الفقهية بترجيح معلَّلِ لبعض الأقوال على الآخر (٣).

وقد طُبع جزءٌ منه يُمثِّل ربع الكتاب تقريباً.

<sup>(</sup>۱) انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا: (ص/ ۲۰۲)؛ وطبقات الحنفية لإبن الحنائي: (ص/ ۲۶۲)؛ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كبرى زاده: ( 7 / 77)؛ وكشف الظنون لحاجي خليفه: ( 1 / 707 - 707)؛ ومصباح السيادة، لطاش كبرى زاده: ( 1 / 707)؛ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: ( 1 / 707)؛ والتعليقات السينية على الفوائد البهية، للكنوي: ( 1 / 707).

<sup>(</sup>۲) انظر: التجنيس والمزيد ، للمرغيناني : ( 1 / 80 - 80) وهو كاب مطبوع "كتاب التجنيس والمزيد لصاحب الهداية " هو: من تأليف علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، حققه وعلق عليه وحرج أحاديثه: د. محمد أمين مكي .

<sup>(</sup>٣) انظر: "مقدمة محقق التجنيس والمزيد ، للمرغيناني": ( ١ / ٥٢ –٥٣)؛ وكشف الظنون لحاجي خليفه: ( ١ / ٣٥٣ –٣٥٣).

# ٥. عُدَّة الناسك في عِدَّةٍ من المناسك:

ذكره السغناقي في كتاب الحج من "النهاية شرح الهداية " في مخطوطة ( أ ) لوح رقم [75] وهذا الجزء يعمل على تحقيقه زميلي الشيخ عبد الله العقلاء -حفظه الله – وهو ضمن مشروع تحقيق الكتاب الذي نحن بصدد تحقيق جزء منه وهو "النهاية شرح الهداية " بإشراف قسم الدراسات في جامعة أم القرى . وذكره: ابن عابدين في كتابه: "رد المحتار" ( ) ومناسك المرغيناني كبقية تصانيفه من الكتب المقبولة والمعتبرة في المذهب ( ) .

# ٦. كتاب الفرائض أو فرائض العثماني :

قال فيه كشف الظنون: "قال (أي: صاحب "الهداية") فيها بعد الحمد: "هذا مجموع يُلقَّب بالعثماني"... وكان المتن للشيخ العثماني، واعرض (أي: الشيخ العثماني) عن ذكر الردِّ، وذوي الأرحام، وما عداها من تفريعات الأحكام، فأصلح ذلك المرغيناني، وذكر بعد انتهائه زوائد وفوائد من عدِّة كتب". وذكره الملا علي القاري على باسم: "التحقيق والمزيد"، فالمحتمل أن يكون هذا الكتاب هو كتاب "التجنيس والمزيد"، والله أعلم.

#### ٧- مشيخته الفقهاء:

وهذا الكتاب جمع فيه المرغيناني لنفسه مشيخةً، وسماها: "مشيخة الفقهاء"(٤) .

#### ٨- مختارات النوازل:

ذكره حاجي خليفة باسم : " مختارات مجموع النوازل " ، وتبعه إسماعيل باشا ، وذكره اللكنوي باسم : " مختار الفتاوى" (٥) ، وقد حقق في كلية الشريعة بالكويت .

(۲) انظر :تاج التراجم لابن قطلوبغا : (ص/ ۲۰۷)؛ وطبقات الحنفية لإبن الحنائي: (ص/ ۲٤۲)؛ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة،لطاش كبرى زاده : (۲/ ۲۳۸)؛ وكشف الظنون لحاجي خليف.: (۲/ ۱۱۳۰، ۱۱۳۰)؛ وهدية العارفين للبغدادي: (۱/ ۷۰۲)؛ والتعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي: (ص/ ۲۳۱).

<sup>(</sup>١) انظر " رد المحتار ": (٤٨١/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة محقق التنبيه على مشكلات الهداية: (١/١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي (٦٢٨/٢)،و "تاج التراحم لابن قطلوبغا" (٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: كشف الظنون لحاجي خليفه (١٦٢٤/٢)، هدية العارفين للبغدادي(٧٠٢/٢)، التعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي ص (١٤١).

#### المطلب الرابع : مذهبه

الإمام المرغيناني ؛ أحد الأعْلَام المبرِّزين الثِّقات من فقهاء الحنفية. وقد عدَّه ابن كمال باشا (ت ٩٤٠ هـ) – عند تقسيمه لفقهاء المذهب إلى طبقات – من الطبقة الخامسة، وهي طبقة أصحابِ الترجيح، القادرين على تفضيل بعض الروايات على بعض برأيهم.

فالإمام المرغيناني هي من الأئمة المجتهدين ؛ في المذهب الحنفي، فيما لا نص فيه عن الإمام، واقر على منزلته هذه في المذهب الإمام اللكنوي ، والإمام الرافعي في تقريراته على حاشية ابن عابدين، وشهاب الدين المرجاني في كتابه: "ناظورة الحق"، والعلامة الكوثري.

وقد رد أبو فراس الغساني هي تعليقاته على "الفوائد البهية" على ابن كمال باشا حيث جعل صاحب الهداية من طبقة أصحاب الترجيح، من المقلدين، وجعل قاضي خان (۱) من طبقة المجتهدين في المسائل ؛ الَّتِي لا رواية فيها عن أصحاب المذهب، وشأن صاحب الهداية في نقد الدلائل واستخراج المسائل أعلى وأدق منه، فكان الأقرب إلى العقل السليم جعله من المجتهدين في المذهب (۲) ويشهد لذلك اعتناء علماء المذهب بكتابه "الهداية" اعتناء لا مثيل له في كتب المذهب.

<sup>(</sup>۱) قاضي خان : الحسن بن منصور بن محمود ، البخاري ، الحنفي ، العلامة ، شيخ الحنفية ، قاضي خان الأوزجندي ، صاحب التصانيف . وسمع كثيرًا من الإمام ظهير الدين حسن بن علي بن عبد العزيز ، وإبراهيم بن إسماعيل الصفاري . روى عنه العلامة جمال الدين محمود بن أحمد بن عبد السيد الحصيري تلميذه . له الفتاوي أربعة أسفار كبار وشرح الجامع الصغير في مجلدين كبيرين ، توفي ليلة الإثنين خامس عشر رمضان سنة ٥٩٦ هـ . انظر : " تاريخ الإسلام للذهبي" (١٢/ ٢١٢) ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي " (١/ ٢٠٠)

<sup>(</sup>٢) انظر: الفوائد البهية للكنوي: (١٤١/١).

# المطلب الخامس: وفاته عليه

# ﴿ وفاته:

توفي صاحب الهداية ليلة الثلاثاء، الرابع عشر من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، ودفن بسمرقند(١).

(١) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي :( ٦٤٨/٢ )، وتاج التراحم لابن قطلوبغا :( ٢٠٧) ، والتعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي :( ١٤٢).

\_\_\_

# المبحث الثاني

نبذه مختصرة عن كتاب

الهداية للمرغيناني ريالي

وفيه تمهيد وأربعة مطالب:

- المطلب الأول: أهميَّة هذا الكتاب.
- المطلب الثانى: منزلته في المذهب الحنفى.
- المطلب الثالث: إعتناء العلماء بهذا الكتاب.
  - المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب.

# المبحث الثاني : نبذه مختصرة

# عن كتاب (الهداية) للمرغيناني رهيها الله

# التمهيد:

إن أقوى ما يُستدل به على أهميَّة أيِّ كتاب هو اهتمام العلماء واعتناؤهم به، ولا شكَّ أن كتاب "الهداية" قد لقيي من الخواص والعوام قبولاً، ومن العلماء والفضلاء اعتناءً لا يوجدُ له - كتاب "الهداية".

# المطلب الأول: أهميّة كتاب: ( الهداية ): ﴿ الْمُعَالِبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أهميّة كتاب "الهداية" تنبع من اهتمام العلماء قديماً وحديثاً بشرحه،قال الشيخ أكمل الدّين: روي أن صاحب "الهداية" بقي في تصنيف الكتاب ثلاثة عشر سنة، وكان صائماً تلك المدة لم يفطر أصلاً، وكان يجتهد أن لا يطّلع على صومه أحد، فكان ببركة زهده وورعه كتابه مقبولاً بين العلماء..

وقد اعتنى بها الفقهاء قديمًا وحديثًا، فشرحه تلميذه الإمام حسام الدّين بن علي المعروف بالسغناقي، وقيل أنّه هو أول من شرحه، وقيل أنّ أول من شرحه حميد الدّين الضرير البخاري، والشيخ الكاكي، سماه "معراج الدّراية إلى شرح الهداية"، ومن الشروح كذلك شرح تاج الشريعة المحبوبي سماه "نهاية الكفاية في دراية الهداية"، ومن شروحه شرح البابرتي وسماه العناية، ومن شروحه شرح العيني سماه " البناية في شرح الهداية" وغيرها الكثير.

هذا وإن دل فإنّما يدل على أهميَّة هذا الكتاب في المذهب، لاهتمام العلماء به شرحاً وتعليقاً.

<sup>(</sup>١) شهرة كتاب الهداية تغني عن التعريف به، وقد استفدت من عدد من الكتب والدراسات التي تناولت التعريف بالهداية، وما صنف حولها، ومن هذه الدراسات ما يلي:

أ) مقدمة تحقيق: التنبيه على مشكلات الهداية، للعلامة صدر الدين الحنفي من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الطلاق، تحقيق عبد الحكيم بن محمد شاكر ، مكتبة الرشد الطبعة الأولى ، ١٤٢٤ هـ ، وأصل الكتاب رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

ب) مقدمة تحقيق: الهداية شرح بداية المبتدي، للمرغيناني، تحقيق: اللكنوي، وقد ترجم للمرغيناني صاحب الهدايـة في ترجمة مطولة اسماها: هداية في ترجمة مؤلف الهداية، وذكر تصانيفه.

<sup>(</sup>٢) انظر : كشف الظنون لحاجي حليفة : ( ص٢٠٣١-٢٠٣٨)

# ﴿ المطلب الثاني : منزلته في المذهب الحنفي :

كتاب الهداية للإمام المرغيناني هو مختصر لكتابه "كفاية المنتهي"، فقد صنف أولًا "بداية المبتدي" ووعد في مقدمتها أن يشرحها وفعل ذلك، وسماه بكفاية المنتهي، فلما فرغ منه تبين له أنه أطنب في شرحه فاختصره بكتابه هذا الذي سماه بـ "الهداية"، جمع فيه بين الرواية والدراية، وذكر أصول المسائل وترك الزوائد في كل باب، فمن أراد الاختصار اكتفى به ومن رغب في الأطول ذهب إلى الكفاية (۱).

وجمع في الكتاب بين مسائل "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن رحمه الله، ومختصر القُدُوري<sup>(۲)</sup>، ولم يتجاوزهما إلا عند الضرورة. ورتبه مثل ترتيب "الجامع الصغير"، ذكر هذا في مقدمة كتاب البداية.

ومختصر القُدُوري هي من أحسن المختصرات في المذاهب وأنفعها، وأشهرها. فأراد أن يجمع بينهما<sup>(٣)</sup>.

وقد لقي كتاب الهداية قبولًا منذ عهد مؤلفه؛ وذلك لأن صاحبه سلك مسلك التحقيق والترجيح فيه، كما ذكر صاحب الجواهر المضية (٤). وهو من الكتب المعتبرة المشهورة في المذهب بعد كتب محمد بن الحسن، وأبي يوسف هي، و"المبسوط" للسر خسي (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" ( ۱۱/۱ )، ومفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كبرى زاده ( ۲۳۸/۲ )، وكشف الظنون لحاجي خليفه ( ۲۰۳۲/۲ )، ومقدمة نصب الراية للزيلعي ( ۱٤/۱ ).

<sup>(</sup>۲) مختصر القُدُوري: هو كتاب في الفقه الحنفي للعلامة أبي الحسن أحمد بن محمد بن معفر القُدُوري الحنفي البغدادي المتوفى سنة ۲۸ هـ، وهو الذي يُطلق عليه لفظ الكتاب في المذهب، وهو متن متين معتبر متداول بين الأئمة الأعيان، وشهرته تغني عن البيان. يتميز بوضوح اللفظ وسلاسة العبارة، وسهولة الأسلوب، رتب القُدُوري على على ثلاثة وستين باباً بدأها بأبواب العبادات ، من طهارة وصلاة وختمها بالفرائض. ويــذكر فيه خلاف أئمة الحنفية ويقارن بينها ، طبعته دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطَّبْعة الأولي، ١٤١٨هـــــ فيه خلاف أئمة الشيخ كامل محمد محمد عويضة.

 <sup>(</sup>٣) انظر: كشف الظنون لحاجي خليفه: ( ٢٠٣٢/٢ )، والتعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي:
 ( ١٤١ ) ١٤٢ ).

<sup>(</sup>٤) انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي :( ٦٢٧/٢ ).

<sup>(</sup>٥) انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كبرى زاده :(٢٣٦/٢) ٢٣٧ ) وسيأتي التعريف بالكتاب في صفحة (٦٥).

وقد مدح كتاب الهداية كثير من العلماء، فمنهم من اقتصد في مدحه ومنهم من بالغ فيه، قال محمود بن عبيد الله المحبوبي عن كتاب الهداية هو: "كتاب فاخر لم يكتحل عين الزمان بثانيه (۱).

وقال اللكنوي: قد طالعت الهداية مع شروحها، ومختارات النوازل، وكل تصانيفه مقبولة معتمدة، لا سِيَّما الهداية فإنه لم يزل مرجعًا للفضلاء ومنظرًا للفقهاء"(٢).

ووصفه ابن أبي العز فقال: هو من أجلّ الكتب المصنفة في مذهب الإمام أبي حنيفة هي، ومن أغزرها نفعًا، وأكثرها فوائد، وأشهرها بين الأصحاب، يعتمدون عليه في الحكم والإفتاء. وما ذلك إلا لحسن لفظه ، وصحة نقله للمذهب (٣) ا.هـ.

وأختم ذلك بكلام العلامة العيني هي حيث قال في شرحه: إن كتاب الهداية قد ابتهج به علماء السلف، وتفاخر به فضلاء الخلف، حتى صار عمدة المدرسين في مدارسهم، وفخر المصدرين في مجالسهم، فلم يزالوا مشتغلين به في كل زمان ويتدارسونه في كل مكان، وذلك لكونه حاويًا لكنز الدقائق، وجامعًا لرمز الحقائق، ومشتملًا على مختار الفتوى، ووافيًا بخلاصة أسرار الحاوي، كافيًا في إحاطة الحادثات، وشافيًا في أجوبة الواقعات، موصولًا على قواعد عجيبة، ومفصلًا على قواعد غريبة، وماشيًا على أصول مبنية، وفصول رصينة، ومسائل غزيرة، ودلائل كثيرة، وترتيب أنيق، وتركيب حقيق (٤).

\_

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كبرى زاده : ( ٢٣٨/٢ ).

<sup>(</sup>٢) انظر : الفوائد البهية ،للكنوي : ( ١٤٢ ).

<sup>(</sup>۳) انظر : التنبيه على مشكلات الهداية، لصدر الدين الحنفي: (  $\sigma$ 777).

<sup>(</sup>٤) انظر : " البناية شرح الهداية للعيني" ( ٦/١ ).



# المطلب الثالث: اعتناء العلماء بكتاب الهدايت:

#### فمن مَظاهر ذلك الاعتناء:

- ١. أنهم رووه بالسند عن مؤلفه، وتداولوه روايةً وإجازةً وقراءةً، فافتتح كثير من الشراح كالبابرتي(١)، والعيني(٢)، وابن الهمام(٣)، وغيرهم شروحاتِهم بذكر أسانيدهم إلى صاحب "الهداية".
- ٢. أنهم تداولوه درساً ، وتدريساً ، في الحلقات العلمية ، والمدارس ، والمعاهد ، من عصر المؤلف إلى يومنا هذا.
  - بل كان لِكتاب "الهداية" حفظة، حفظوه عن ظهر القلب، مع أنه ليس بصغير الحجم. قال ابن أبي العز: "وحفظه بعضهم مع طُوله على الحفظ"(٤).
- ٣. أنه لم يتَّفِق على شرح كتابٍ في الفقه من الفقهاء والمحدِّثين والحفَّظ المتقِنين مثلَ ما اتفقوا على كتاب "الهداية".
- وقد ذكر صاحب "كشف الظنون" من شروح "الهداية" والتعليقات عليها، والتخريج لأحاديثها قدراً كبيرا يجاوز الستين شرحاً.
- ٤. أن كتاب "الهداية" يُعتبر من المصادر الأساسية والمراجع اللازمة للمؤلفين بعده في الفقه الحنفي، حتى قال اللكنوي: "كلُّ تصانيفه مقبولة معتمدة، لا سِيَّما كتاب "الهداية"، فإنه لم يزل مَرْجِعا للفضلاء ومُنظِّرا للفقهاء"(٥). وقد أكثر العلماء من النقل عنه ومنهم: الزيلعي في "التبيين"(<sup>(٦)</sup>)، وابن نجيم في "البحر"(<sup>(٧)</sup>)، وابن عابدين في "حاشيته"<sup>(٨)</sup>)، وغيرهم <sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي : ( ٢/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: البناية شرح الهداية للعيني : ( ١ /٢٤ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: "فتح القدير، لإبن الهمام الحنفي": ( ١ /٥-٧ ).

<sup>(</sup>٤) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية، لصدر الدين الحنفي: (١/٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) انظر : التعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي: (-0/7).

<sup>(</sup>٦) انظر: على سبيل المثال من الكتاب المذكور : (١ /٢٠١، ١٣٩/٢، ٣٨٤/٣ ).

<sup>(</sup>٧) انظر من الكتاب المذكور: (١/ ٣٣٥/ ١٨٦/٢، ٣٥٦).

<sup>(</sup>٨) انظر: "رد المحتار "لابن عابدين (١/٣٥٠، ١٣٨/٢، ١٤٧/٤).

<sup>(</sup>٩) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية، لصدر الدين الحنفي: ( ١ /٢٣٧-٢٣٨ ).

ه. أنه من كتب المذهب ؛ الَّتِي عليها المعوَّل في الفتوى، قال ابن أبي العز: "يعتمدون (أي: الأصحاب) عليه في الحكم والإفتاء"(١).

وقد صدَّر به طاش كبري زاده عند ذكر الكتب المعتبرة في الفتوى على مذهب الحنفية (٢).

7. أنه ترجم بكامله إلى شتى اللغات، منها: الأردية، والفارسية، والتركية، والبنغالية، والإنجليزية، وربما إلى لغاتٍ أخرى، بل عليها في الأردية والفارسية شروحٌ تبلغ مجلدات، حتى يتسنَّى للجميع الاستفادةُ من هذا الكتاب الفضيل، خاصة طلبة المدارس والمعاهد<sup>(٣)</sup>.

٧. أنه خُظي بثناءٍ بالغٍ من علماء المذهب قلَّ مثلُه لكتاب آخر، كيف وقد وَجد قبولا منذ عهد مؤلفه.

قال البابرتي في افتتاح شرحه: " أمَّا بعد، فإن كتاب "الهداية لمئِنَّةٌ للهداية، لاحتوائه على أصول الدِّراية، وانطوائه على متون الرِّواية، خَلصتْ معادنُ ألفاظِه من خُبْث الإسهاب، وخَلَّتْ نُقودُ معانيه عن زَيْف الإيجاز، وبَهْرج الإطناب (٤)، فبرَزَ بِبُروز الإبريز مُركَّبا مِن معنى وجيز، تَمشَّتْ في المفاصل عذوبتُه، وفي الأفكار رِقَّتُه، وفي العقول حِدَّتُه" (٥).

وقال الفاضل اللكنوي: "قد طالعتُ "الهداية" مع شرحها و"مختارات النوازل"، وكل تصانيفه مقبولة معتمدة لاسيما كتاب "الهداية"، فإنه لم يزل مَرْجعا للفضلاء، ومُنِظِّرا للفقهاء"(٦).

<sup>(</sup>١) انظر : المصدر السابق ( ١ /٢٣٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كبرى زاده : ( ۲ / 00 / 1).

<sup>(</sup>٣) انظر: ما ينبغي به العناية لمن يطالع الهداية للكملائي: (ص/١٣١، ١٣٢، ١٣٧، ١٤٢، ١٧٦، ١٩٥)؟ وانظر: مقدمة التجنيس والمزيد للمحقق: (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) الإطناب: هُوَ بسط الْكَلَام لتكثير الْفَائِدَة ، وَمِنْه: أطنب فِي كَلَامه: إِذا أبعد، يَقُول: من كنت أَخَاهُ فَإِنَّمَا هُوَ على بَحر من البحور من الخصب والسَّعة.وعَن ابْن الْأَعرَابِي: الــمُطْنِبُ: المدّاحُ لكل أحد. انظــر " تهـــذيب اللغة" (١٣/ ٢٤٨) و "الفروق اللغوية" للعسكري (ص: ٤٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي "(١/٢).

<sup>(</sup>٦) الفوائد البهية للكنوي : (m/7).

# المطلب الرابع : منهج المؤلف في الكتاب

يمكن بيان منهج المرغيناني في كتابه الهداية في النقاط الآتية :

- ١. بدأ الكتاب بالبسملة، والحمدلة، والصلاة على سيدنا محمد الله ، وذكر سبب تأليفه للكتاب.
  - ٢. قسم الكتاب إلى كتب، وفصول، وأبواب.
- ٣. اجتهد في توضيح المصطلحات الفقهية، وكذلك المعاني الغريبة أو الغامضة، منها: ما قال في كتاب الذبائح<sup>(۱)</sup>: (فإنه، أي الحلقوم مجرى العلف ، والماء والمرئى مجرى النفس).
- ٤. ذكر أقوال الإمام أبي حنيفة وآراء الإمام أبي يوسف ومحمد بن الحسن، ورأي كل منهما في المسائل ؛ الَّتِي اختلفوا فيها، ورجح رحمه الله، وربما ذكر رأيا له في بعض المسائل.
  - ه. يذكر المسألة ويقرنها بأدلتها من القرآن والسنة والآثار.
- ٦. يذكر في بعض المواضع أقوال المذاهب الأخرى لاسيما الإمام مالك والشافعي رحمهم
   الله.
- ٧. يذكر لفظ المختصر يريد به مختصر القُدُورى وحيث يذكر لفظ الكتاب يريد به مختصر القُدُورى أيضًا.

<sup>(</sup>۱) انظر: النهاية شرح الهداية ( $4/\xi$ ) .

#### المبحث الثالث:

# نبذة عن عصر المؤلف الشارح الإمام السغناقي ﷺ(١) المطلب الأول :الحالم السياسيم في عصره

كانت الحياة السياسية في عصر الإمام السغناقي رحمه الله تعيش اضطرابات سياسية أثرت بشكل كبير على الحياة العلمية وخصوصاً تلك الفترة التي عاشها الإمام السغناقي رحمه الله وهي النصف الأخير من القرن السابع الهجري وبضعة عشرة سنة من القرن الثامن ، وقد تخلل تلك الفترة أحداث جسام منها:

١- سقوط الدولة العباسة في سنة ٢٥٦هـ وقتل الخليفة في ذلك الوقت وهو المستعصم بالله (٢) آخر خلفاء بني العباس.

-7 في السنة -7 هـ قصد قائدُ المغول هولا -7 بن تولى بن جنكيز (-7 الشام -7 الشام -7

انظر: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي : ( ٤/ ١٧٤ ).

(٤) كان ابتداء ملك حنكيز سنة ٩٩٥هـ، وكان قتاله لعلاء الدين خوارزم شاه سنة ٢١٦هـ، ومات خــوارزم شاه سنة ٦١٧هـ، واستحوذ جنكيز على بلاد خراسان، والعراق، واذربيجان، وغيرها من البلاد التي كانــت تحت ولاية حلال الدين منكبتري بن علاء الدين خوارزم شاه في أقل مدة وايسرها، وقد فعل بالعباد والبلاد ما عقمت الليالي والأيام عن مثله، عرف بغضب الله، وهلك سنة ٢٢٤هـ.انظر: البداية والنهاية ،لابن كــثير:(١٣/ ٨٢ ) فما بعدها، فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي: ( ٢١١/ - ٢١٢ ).

<sup>(</sup>١) أفرد محقق كتاب الكافي شرح البزدوي، لحسام الدين السغناقي ، تحقيق فخر الدين سيد محمد قانت، مكتبة الرشد ، الرياض، ١٤٢٢ هـ.، وأصل الكتاب رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أفرد فصلا كاملا في التعريف بعصر السغناقي، والعوامل التي أثرت فيه .

<sup>(</sup>٢) هو المستعصم بالله: الخليفة الشهيد أبو أحمد عبد الله بن المستنصر بالله منصور الظاهر الهاشمي العباسي ولد سنة ٣٠٦هــ، كان فاضلًا تاليًا لكتاب الله متدينًا متمسكًا بالسنة كأبيه وحده، وقتل يوم الأربعاء رابع عشر صفر عام ٥٦هـ.انظر: تمذيب سير أعلام النبلاء للذهبي : (٣/ ٢٧٠- ٢٧١ ).

<sup>(</sup>٣) جنكيز : وكان – عليه من الله ما يستحق – من أعظم ملوك التتار مهابةً وخبرة بالحروب، وافتتاح المعاقـــل والحصون، وهلك بمرض الصرع (داء يشبه الجنون) سنة ٦٤٤هـ.

<sup>(</sup>٥) الشام: هي بأرض فلسطين وكان متجر العرب ، وكان اسم الشام الأول سورَي، أما حدها فمن الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية، وأما عرضها فمن جبل طِيء من نحو القبلة إلى بحر الروم. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي: (٣٥٤/٣).

قسرًا، ودخلوا حلبَ<sup>(۱)</sup> و دمشق<sup>(۲)</sup>، وقتلوا منهم خلقًا لا يعلمهم إلا الله<sup>(۳)</sup>، فلم تمض على هذه الحالة إلا شهورٌ معدودة حتى جاءت البشارة بنصرة المسلمين على التتار بعين جالوت<sup>(٤)</sup> –غرب بيسان –بيد الملك المظفر قطز<sup>(٥)</sup> صاحب مصر، وأنزل بهم هزيمة نكراءً

- في سنة ١٨١هـ بدأت مرحلة جديدة حيث تولى أحمد بن هولاكو، فأسلم وحَسُن إسلامه، وأرسل إلى الملك المنصور قلاوون يطلب من المصالحة وحَقن الدماء فيما بينهم، فأجابه المنصور إلى ذلك، وعادت الحياة الدينية والعلمية إلى نشاطها بعد أن ماتت ودمرت حركتها في عهد أبيه (هولاكو)<sup>(1)</sup>.
- ٤- من سنة ٦٨٣- ١٩٠٠هـ جاءت فترة أخرى حين تولى فيها زمام الأمور ابن آبغا المدعو «أرغون» فكان كما قال ابن كثير<sup>(۷)</sup> هو غيره من المؤرخين: سفاكًا للدماء<sup>(۸)</sup> قتل عمه

<sup>(</sup>١) حلب : مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات طيبة الهواء، وهي قصبة جند قنسرين، وهي الآن مدينة من مـــدن الجمهورية العربية السورية.انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي :( ٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) دمشق : هي دمشق الشام، حنة الأرض، وهي عاصمة الجمهورية العربية السورية حالياً. انظر في تعريفها: معجم البلدان لياقوت الحموي :( ٢/ ٥٢٧ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية ، لابن كثير: ( ٢٠٠/١٣ - ٢٠٥ )، شذرات الذهب في أحبار من ذهب، للعكري: (٥/ ٢٧٠ - ٢٧٣ ).

<sup>(</sup>٤) عين حالوت: قرية تقع على مسافة عشرة أكيال من مدينة بيسان إلى الشمال على نهر الجالود بجوار عين ماء يطلق عليها الاسم نفسه، ويذكرها السكان باسم عين حالود، وهي بلدة لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين، ارتبطت باسم معركة عين حالوت الشهيرة بين المسلمين والتتار، وكانت القرية عامرة أيام صلاح الدين الأيوبي انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي: (٢٠٠/٤).

<sup>(</sup>٥) قطز : هو سيف الدين التركي قطز بن عبد الله، أخص مماليك المعز التركماني، بويع سنة ٢٥٧هـ.، وكان شجاعًا بطلًـــا كثير الخير ناصحًا للإسلام وأهله، وكان الناس يحبونه ويدعون له كثيرًا. قتل شهيدًا –رحمه الله – سنة ٢٥٧ هـــ .

انظر: البداية والنهاية ،لابن كثير: ( ١٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦ )، ذيل مــرآة الزمـــان لليـــونيني :( ١/ ٣٧٩ ) و (٢/ ٥٨ )، شذرات الذهب في أحبار من ذهب ، للعكري ( ٥ / ٢٩١ ).

<sup>(</sup>٦) انظر: البداية والنهاية ،لابن كثير: ( ٢٩٧/١٣ - ٢٩٩ )، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، للعكري:( ٥/٠٧٠ - ٣٧٣ ).

<sup>(</sup>٧) ابن كثير: هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، القرشي، البصري، ثم الدمشقي، الحافظ، المحدث، والمؤرخ، له مؤلفات كثيرة، منها: تفسير القرآن الكريم (ط)، البداية والنهاية (ط)، تكملة أسماء الثقات والضعفاء، وغيرها، ولد عام ١٠٧هـ وتوفي عام ٧٧٤هـ.

انظر: هدية العارفين للبغدادي: ( ٥/٥ ٢١)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، للعكري: ( ٦/ ٢٣١)، الأعلام للزركلي : ( ١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٨) انظر: البداية والنهاية ،لابن كثير:( ١٣/ ٣٢٤ ).

(أحمد بن هولاكو)، فواجهت الحياة الدينية ركودًا آخر بعدما نشطت شيئًا ما في عهد عمه أحمد، فلما انتهى عهد أرغون وجاء حكم ابنه (قازان) الذي أسلم وسُمي محمودًا، واختار المذهب السني، فأسلم بإسلامه أكثر جنوده وانتشر الدين الحنيف في مماليك التتار، واستمر في حكمه مدة عشر سنوات 79.8-9.8 واستقر خراسان (٢) استقراراً سياسياً، وأخذت الحركةُ العلميةُ نشاطها الذي بدأته في عهد أحمد ...

و سنة ٧٠٣هـ جاءت فترة أخذ الحكم فيها خربندا محمد بن آرغون (٣) وقد جرت في أيامه فتن كبرى ومصائب عظمى، حتى أراح الله منه العباد والبلاد بموته، وقام بالمُلك بعده ابنه (أبو سعيد) وله من العمر ١١ سنة، واستمر في زمام الحكم إلى سنة ٧٣٦هـ،

ولم تكن تلك الاضطرابات وهذه الفتن خاصة بالبلاد ؛ الَّتِي ذكرتها بل كان الحال في مصر والمغرب والأندلس كذلك؛ حيث وقعت الحروبُ الطاحنةُ بين مصر والتتار.

ولا شك أن لهذا الاضطراب السياسي الذي عاصره شيخنا (السغناقي) تأثيرًا سلبيًا في حياته، ولكن رغم ذلك كلِّه، نراه قد أقبل على العلم تدريسًا وتأليفًا كغيره من العلماء المخلصين في هذا العصر، فقاموا على حفظ ما بقي من التراث، وتجديد ما بدده (٤) الغزاة.

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق :( ٣٤٠/١٣ ).

<sup>(</sup>٢) خواسان : بلاد واسعة، أول حدودها ما يلي العراق، وآخر حدودها مما يلي الهند، وفي أطرافها طخارستان، وغزنة، وسجستان، وكرمان، ومن مدنها، نيسابور، وهرات، ومرو.

انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي : (٢٠١/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، للعكري :( ٩/٦ )، البداية والنهاية ،لابن كثير:( ١٤/٢٩ ).

<sup>(</sup>٤) بدده : بدُّهُ يُدُّهُ بَدًّا: فرِّقه، والتبديد: التفريق، وتبدد الشيء: تفرق. انظر: "الصحاح ، للجوهري" ٢/ ٤٤٤ مادة: بدد.

#### المطلب الثاني: الحالم الاجتماعيم في عصره

بلا شك أن الحالة الإجتماعية تهتز وتضطرب عندما لا يكون هناك استقرار سياسي ، ففي ظل تلك الحروب الطاحنة ، ينتشر الفساد الأخلاقي ، والإنحطاط للقيم ، والثوابت ، ويحدث الظلم ، وهذا من أسباب ضعف المعتقدات الدينية وضعف التمسك بالشريعة .

ومما ترتب على ضعف العقيدة في ذلك العصر ، تفكك شمل المسلمين ، وتفرق جمعهم، فلم تستطع جموعهم في فارس (١) ، والعراق ، والشام ، مواجهة الغزو التتاري المغولي ، الذي حَطَّمَ المجتمع الإسلامي وكاد أن يقضى عليه (١) .

أما بداية القرن الثامن الهجري فهو كما قال عنه الحافظ جلال الدين السيوطي (٣): واستهلت سنة ١٩٥هـ وأهل الديار المصرية في قحط شديد ووباءٍ مفرطٍ حتى أكلوا الجيف... وأكلت الضعفاء الكلاب، وطُرحت الأمواتُ في الطرقات... إلى أن قال وفُنيت الحمرُ والخيلُ والبغالُ والكلابُ ولم يبق شيء من هذه الحيوانات يلوح (٤).

فالخلاصة أن هذا العصر كان مليئاً بالأمراض والفقر والآفات، كما كان مليئاً بالحروب المدمرة والثرواتِ الطاحنةِ والاختلافات الموبقةِ (٥).

ولا شك أن تلك الحوادث لها تأثيرٌ على المجتمع وأفراده، فأما أن يستسلم الفردُ لتلك الجوائح والأوبئة، فيكون فريسة لها، ويَضيع مع الضائعين ولا يبقى له ذكرٌ ولا أثرٌ، وإما أن

(٢) انظر: القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه حلال الدين عبدالرحمن :(ص ١٦).

<sup>(</sup>۱) فارس : ولاية واسعة، وإقليم فسيح، أول حدودِها من جهة العراق أرّجان، ومن جهة كرمان السِّيرَجان، ومن جهة الجنوب بحر العرب ، ومن جهة السند مكران، وهي دولة إيران حاليًا.

انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي :( ٢٥٦ /٤ )

<sup>(</sup>٣) حلال الدين السيوطي: هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي، المحقق، المحقق، المحقق، صحاب المؤلفات النافعة، من أهمها: «الإتقان في علوم القرآن»، و «الأشباه والنظائر»، و «السدر المنشور في التفسير بالمأثور»، فضائله كثيرة، توفي هيا ٩١١هـ. انظر: مقدمة الإتقان في علوم القرآن.

<sup>(</sup>٤) انظر: حسن المحاضرة ، للسيوطي :( ٢/ ٢٩٧ – ٣٩٨ ). ولاح الشيء، لوحًا، ظهر، ولاح الرحل: بــرز وظهر، ويقال: لاح لي أمُرك ولاح النحمُ: بدا وأضاء وتلألأ. انظر: المعجم الوسيط :(ص ٨٤٤ ) مادة: لاح.

<sup>(</sup>٥) الموبقةِ : وَبَقَ، يَبِقٍ وُبُوقًا: هلك، والموبقُ مَفْعِلٌ منه، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿ ۞ ﴾ [الكهف:٥٦]. انظر: "الصحاح ، للجوهري" : ( ٤/ ١٥٦٢ )، مادة: وبق.

يقاوِمَ تلك النوازل، فيتغلب عليها ويكون أقوى منها فتحيا نفسه، ويصل إلى مبتغاه، ويحيى غيره بما توصل إليه من علوم وثقافة، فيعلو شأنه ويبقى ذكره بما خلف بعده.

والشيخ السغناقي هم الذين تغلبوا على تلك الشدائد، وهاجروا من بلد إلى بلد؛ ابتغاء العلوم والمعارف ونشرها بين أفراد المجتمع الذين طحنتهم الكوارث، وكادت أن تقضي عليه النوازل، فكان له الدور البارز في الأخذ بأيدي الضعفاء، وتعليم الجهال، وبث الصبر بين اليائسين، ولم يقتصر في ذلك على بلد واحد، بل تجول بين أنحاء المشرق، فجزاه الله خير الجزاء.

### المطلب الثالث :الحالم العلميم في عصره

كانت الحركةُ العلميةُ في هذا العصر كأمواج البحر، تصعدُ حينًا، وتهبطُ حينًا آخرَ، ففي بداية النصف الثاني للقرن السابع الهجري والتتار يشنون هجومهم على العالم الإسلامي أصيبت الحركةُ العلميةُ بإصاباتٍ قاتلة مات بها نشاطها، ودمرت حركاتها، حيث أتلفت الكتبُ، وهُدمت المكتباتُ، وأُحِرقت المساجدُ، وقتل العلماءُ، وهُددوا بشتى أنواع التعذيب، واستمرت هذه الحالة حوالي ٢٥ سنة (إلى ١٨٠هـ)(١).

فلما جاء عهد أحمد بن هولاكو، بدأت الحركة العلمية نشاطها، وأخذت في صعودها وتقدمِها وازدهرت بشكل ملموس، فأسست المدارسُ والمعاهدُ وأنشئت دُور المكتبات، وعُمرت المساجدُ والجوامعُ.

ثم واجهت ركودًا آخر حينما تولى زمام الحكم أرغون بن آبغا الذي وصف بالسفاك واستمر لمدة عشرة سنوات تقريبًا (٦٨٣- ٩٦٣هـ)(٢) ولم تتوقف الحركة العلمية في مصر والشام، إذ بقيا في أيدي المماليك الذين شجعوا العلماء ورحبوا بمن فرَّ إليهم من علماء بلاد فارس والعراق وغيرهما.

وقد عادت النهضة العلمية مرة أخرى إلى بلاد فارس، والتي بدأت في عهد أحمد، وعهد قازان المسمى «محمود»؛ حيث قطعت الحركة أشواطًا بارزة نحو تقدمها، ولم تمض على هذا النشاط إلى سنواتٌ عشر حتى ووجه بفتن ومصائب في عهد خربندا بن أرغون من سلالة جنكيز، إلى أن جاء دور خيار ملوك التتار وأحسنهم، ألا وهو أبو سعيد بن خربند الذي استمر في زمام الحكم مدة عشرين عامًا، ابتداء من سنة ٢١٦- ٣٧٣ه، فقد عادت فيها الحركة العلمية إلى نشاطها أكثر من أيّ وقت مضى في هذا العصر، فكثرت عمارة المكتباتِ والمساجدِ، وعاد المسجد إلى ما كان عليه من المكانة المرموقة لإلقاء الدروس واجتماع العلماء، والأدباء على مائدة العلم والأدب".

وقامت مصر والشامُ فحملتا لواء الزعامة الإسلامية، وأخذتا بزمام الحركة العلمية والأدبية، وأصبحتا الملجأ الوحيد لأبناء هذا اللسان في مملكة واحدة حاضرتها القاهرة ولغتها

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية ،لابن كثير:( ١٣/ ٢٠٠، ٢١٨، ٢٢١ ).

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق :( ۲۹/۱۳ - ۳۰۰، ۳۰۰ - ۳۰۳ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية ، لابن كثير: ( ١٣/ ٣٤٠ ، ١٤/ ٢٩ - ٥٠، ٥٩ ، ٨٦، ١٧٠، ١٧٠ ).

العربية، وغايتها حماية الدين والملة، فوجدوا فيها الحرم الآمنَ والظل الوارف<sup>(۱)</sup> والمورد العذب.

فأُسست المدارسُ والمعاهدُ ورُصِدت الأموالُ والضياعُ لطلاب العلم والمعرفة، وأنشئت دارُ الكتب، وجَلبوا إليها أنفس الكتب والمصنفات، وأصبحت القاهرةُ والإسكندرية وأسيوط ودمشق وحلب وحِمْصُ (٢) تموج بأعيان العلماء.

ولا شك أن الذي يعيش وسط هذه الثقافة الزاهرة والجو العلمي اللطيف، لابد وان يرجع بكل ما يملكه من طاقة إلى العلم والمعرفة، ليَنْهَلَ من الموارد العذبة ما يشفي الغُلة (٢)، ويَبُل الصَدى (٤)، كما أن استقرار الأوضاع يؤثر في الأجيال المعاصر تأثيرًا إيجابيًا، وقد استقرت الأوضاع نسبيًا حين انكسرت شوكة التتار في عين جالوت كما أسلفت، وازدهرت الحركة بعدها ازدهارًا ملموسًا.

ومما ساعدَ الشيخ السغناقي على التدريس والتأليف زهده وابتعاده عن المناصب، فإنه لم يعرف عنه أنه تقلد القضاء أو طلب الإمارة، بل كان قصده الوحيد هو خدمة العلم تعلمًا وتأليفًا -رحم الله الجميع رحمة واسعة -.

<sup>(</sup>١) ظلُّ وارِفٌّ: أي واسع، وقد وَرَفَ يَرفُ وَرْفًا و ورِيفًا: أي اتسع. انظر: "الصحاح ، للجوهري":

<sup>(</sup> ٤/ ١٤٣٨ ) مادة: ورفَ.

<sup>(</sup>٢) حمص: مدينة من مدن جمهورية سوريا حاليًا حمص مدينة سوريّة، تعتبر الثالثة في الجمهورية السورية مسن حيث عدد السكان، بعد دمشق وحلب، تقع على نهر العاصي في منطقة زراعية خصبة هي سهل الغاب، متوسطة البلاد وواصلة المحافظات والمدن الجنوبية بالمحافظات والمدن الساحليّة والشماليّة والشرقية. وانظر تعريفها في: معجم البلدان لياقوت الحموي: (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) الغُل والغُلَّةُ: حرارة العطش.انظر: "الصحاح ، للجوهري" :( ٥/ ١٧٨٤ ) مادة: غلل.

<sup>(</sup>٤) الصدى: العطش.انظر: "الصحاح ، للجوهري" :( ٥/ ٢٣٩٩ )مادة: صدي.

# المبحث الرابع

التعريف بصاحب كتاب (النهاية شرح الهداية) الإمام (السِّغناقي) هي وفيه تمهيد وستَّةُ مطالب:

- \* المطلب الأول: اسمه، ولقبه، ونسبته.
- المطلب الثاني: ولادته، ونشأته، ورحلاته.
  - \* المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.
    - المطلب الرابع : مُصنَّفاتهُ .
- المطلب الخامس: وفاتهُ وأقوال العلماء فيه.

# المبحث الرابع : التعريف بصاحب النهاية شرح الهداية الإمام المبحث الرابع : السغناقي هي (١)

### المطلب الأول: اسمه، ولقبه، ونسبته

اسمه : هو الحسين بن عليّ بن حجّاج بن عليّ بن محمود السّغناقيّ، أو الصّغناقيّ الحنفيّ، الملقّب بحسام الدِّين.

وذَكر اللّكنوي صاحب "الفوائد البهيّة" أنّ اسمه الحسن بن عليّ بن حجّاج، وقال: "ذكره صاحب "كشف الظّنون" حسين بن عليّ يعني مصغّرًا" (٢)، وذكره الزّبيدي في "تاج العروس" والسِّغناقيّ، نسبةً إلى سِغْناق بكسْرِ السّين المهملة وسكون الغين المعجمة، ثمّ نونٌ بعدها ألف ثمّ قاف، بلدةٌ في تركستان "(٣).

كما أنّه جاءَ في كافّة كتبه هي أنّ اسمه كما هو مذكور، فكما جاء في كتابه "الوافي" يقول: "يقول العبد الفقير إلى الله، المرشد إلى سواء المنهاج، والمنجي من وصمة الاتسام بسمة النفاج، المدعو بحسين بن علي ابن حجاج"، وجاء في خاتمة كتابه "النجاح" يقول: "يقول العبْدُ الضّعيفُ حسين بن عليّ بن حجّاج بن عليّ السّغناقيّ" وكذا جاءَ في كتاب

(١) تناولت كثير من الدراسات الجامعية المعاصرة حياة الإمام السغناقي بالبحث والدراسة ، وذلك عند التقديم لدراسة وتحقيق أحد مصنفاته، ومن هذه الدراسات والرسائل الجامعية التي استفدت منها ما يلي:

أ) النجاح التالي تلو المراح، لحسام الدين السغناقي، رسالة ماجستير للباحث عبدالله بن عبدالرحمن السلطان، تحــت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد مكى الأنصاري، كلية اللغة العربية ، جامعة أم القرى، العام الدراسي ١٤١٣ هـــ

<sup>-</sup>الكافي شرح البزدوي، لحسام الدين السغناقي، تحقيق فخر الدين سيد محمد قانت، مكتبة الرشـــد ، الريـــاض، ١٤٢٢، وأصل الكتاب رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

ب) كتاب الوافي في أصول الفقه، تأليف حسام الدين السغناقي ، رسالة دكتوراه من إعداد الطالب : أحمد محمد حمود اليماني، تحت إشراف الأستاذ الدكتور: علي عباس الحكمي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، - حامعة أم القرى ، عام ١٤١٧ هـ.

ج) الموصل شرح المفصل، للإمام السغناقي، (من قسم الأسماء حتى نهاية مبحث الكنايات) رسالة دكتوراه للباحث أحمد حسن نصر، إشراف الأستاذ الدكتور رياض حسن خوام، جامعة أم القرى .

<sup>(</sup>٢) التعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي : ( ص٦٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظر : الفتح المبين في طبقات الأصوليين، للمراعي :( ٢/ ١١٢ ).

<sup>(</sup>٤) انظر ص (٣٧٦) من كتاب النّجاح التالي تلو المراح، بتحقيق عبد الله عثمان عبد الرّحمن سلطان .

"الأعلام" لخير الدّين الزّركلي صورة من خطِّ يدِ السِّغناقيّ هي من آخِر كتابه (الكافي): "يقولُ العبْدُ الضّعيف حسين بن علىّ بن حجّاج السِّغناقيّ"(١) وليس بعد ذلك دليل(٢).

وأما عن نسبتِه فقد ذكر بعض من ترجَمَ له أنَ لقبه (السِّغناقيّ) "" نسبةً إلى (سِغْناق)، وذكرَ الزّبيدي في "تاج العروس" أنّها شُغْنَاق بضمِّ السّينِ فقال: "شُغْناق بالضمّ قريةٌ من أعمالِ بخارى" (٤٠).

أمّا النسبةُ الثانية (الصِّغناقيّ) (٥) نسبةً إلى (صِغْناق) وهي (سِغْناق) ذاتها لكن بإبدالِ السِّين ِصادًا، وذلك جائزٌ لغةً، لذلك يجوزُ فيها الوجهين جميعًا، لذلك نجد أنّ حاجي خليفة في "كشف الظنون" ينسُبه مرّةً فيقول (السِّغناقيّ) ومرّةً يقول (الصِّغناقيّ) (٢)، وكذلك جاءَ في

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب الأعلام، للزّركلي : (٢٤٧/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الجنفية، للقرشي، : ( 7/3/1-111) (7/3/1)، تاج التراجم لابن قطلوبغا: (ص ۹ – ۹۸)، تاج العروس، للزبيدي: (7/3/1)، الدّرر الكامنة، لابن حجر العسقلاني: (7/3/1) (7/3/1)، المنهل الصّافي والمستوفى بعد الوافي، لابن تغري بردي، : ( 9/7/1-171) (9/7/1-171) المنهل الصّافي والمستوفى بعد الوافي، لابن تغري بردي، (1/3/1)، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنّحاة، للسيوطي: (1/3/1) (1/3/1) مفتاح السّعادة ومصباح السّيادة، لطاش كبرى زادة، : (1/7/7/1)، الطبقات السنية في تراجم السّادة الجنفية، للدّاري: (1/3/1-10/1)، كشف الظنون لحاجي حليفة (1/1/1/1) وانظر أيضًا مقدّمة كتاب النّجاح: (1/3/1)، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، للمراغي: (1/3/1)، وانظر أيضًا مقدّمة كتاب النّجاح: (1/3/1).

<sup>(</sup>٣) منهم البابري أكمل الدين محمّد بن محمود (٢/٦هـ) وهو أحد تلامذة تلميذه قوام الدين الكاكي، ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر في كتابه العناية، :( ١/ ٦)، ومنهم طاش كبرى زادة في "مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كبرى زاده ": (٢/ ٢٦ )، والسيوطي في "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي" :( ١/ ٣٥٧)، والبغدادي في "هدية العارفين للبغدادي" :( ١/ ٣١٤)، واللكنوي في "التعليقات السنية على الفوائد البهية، للكنوي": (ص٦٢)، والمراغي في "الفتح المبين ، للمراغي" :( ٢/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر : تاج العروس ، للزبيدي :( ٦/ ٣٨١ ).

<sup>(</sup>٥) وممن ذكر ذلك: القرشيّ في "الجواهر المضية": (٢/ ١١٤)، وابن قطلوبغا في "تاج التراجم لابن قطلوبغا": (ص٩٠)، وابن تغري برْدي في "المنهل الصّافي" : (٥/ ١٦٣)، ولكنّه ذكر في "الدّليل الشّافي" أنّه (الصّاغاني) فلعلّه تحريفٌ من النّاسخ، وممن ذكر أيضًا هذه النّسبة ابن عبد القادر الحنفيّ في "الطبقات السنّية" : (٣/ ٥٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: كشف الظنون لحاجي خليفه :( ١/ ١١٢، ٢/ ١١٧٥، ٦/ ١٨٤٩ ).

هامش إحدى نُسخ كتاب "الوافي" "وبالصّادِ لغة"، لذلك وهِمَ من فرّق بينهما، أو خطّاً إحدى النسبتين.

وذهبَ بعضُ المترجمين إلى ألفاظٍ أخرى في نسبةِ هذا العالِم، بعضُها بعيد، وأكثرها تحريفٌ أو سهْوٌ من النُساخ.

# المطلب الثاني : ولادته ، ونشأته ، ورحلاته

# ولادته:

ولادته كانت في السِّغناق في بداية النصف الثاني من القرن السابع الهجري؛ لأنه دَرَس بين يدي محمد بن محمد بن نصر عام ٢٧٦هـ وقد درس عليه "كتاب المفصل للزمخشري"، والذي يدرس كتاب المفصل ونحوه يكون عمره في الغالب أكثر من عشر سنواتٍ والله أعلم.

# 🖁 نشأته ورحلاته :

نشأ الإمام السغناقي رحمه الله نجيباً ، محباً للعلم والعلماء، فتفقه على الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري<sup>(۱)</sup> وقد لَمَحَ فيه شيخه هذا حُسْن النجابة ، والفَطانة، وفوَّض إليه أمر الإفتاء وهو شابٌ، كما تفقه على الإمام فخر الدين محمد بن محمد بن إلياس المايمرغي<sup>(۲)</sup>.

# العلمية: العلمية:

فقد دخل بغداد، واجتمع بعلمائها، وانتفع بعلمه طلائها<sup>(٣)</sup>، وهي حينذاك كانت مركزَ العلماءِ ، وملجأ الأدباءِ ، والشعراءِ، ثم توجه إلى دمشق، فدخلها في سنةِ عَشَر وسبعمائة هجرية (١).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن نصر أبو الفضل حافظ الدين الكبير البخاري، الفقيه، الحنفي، تفقه على شمس الأئمــة محمد بن عبد الستار الكردري، وسمع من أبي الفضل المحبوبي، واخذ عنه علاء الـــدين البخـــاري، وشـــيخنا السغناقي، واحمد بن أسعد الخريفعني، ولد سنة ٦٩٥هـــ، وتوفي سنة ٣٩٣هــ.

انظر: التعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي :( ص ١١٩ - ٢٠٠ )، و لم أقف على ترجمته في كتاب آخر.

<sup>(</sup>٢) هو فخر الدين محمد بن محمد بن إلياس المايمرغي -نسبة إلى مايمرغ، وهي قرية كبيرة على طريق بخارى - فقيه، أصولي، متكلم. تفقه على شمس الأئمة الكردري، واخذ عنه شيخنا السغناقي، وعبد العزيز البخاري، وغيرهما. من آثاره: «المنار» في الأصول، و«المستصفى في شرح المنظومة» (الموجود أصله في مكتبة برلين بألمانيا برقم: (٤٨٥٦)، و«شرح النافع» وسماه بالمنافع، و«العمدة»، توفي في ربيع الأول سنة ٥٠١هـ. انظر: التعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي : (١٨٦)، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: ( ٦٦/٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي :( ١١٤/٢ - ١١٦ )، الفتح المبين ، للمراغي :( ١١٢/٢ ).

ثم دخل حلبَ واجتمع فيها بقاضي القضاة ناصر الدين محمد بن القاضي كمال الدين أبي حفص عمر بن العديم ( $^{(7)}$ ), وكتب له نسخة من شرحه على الهداية؛ أولها وآخرها بخط يده، وأجاز له روايتَها، ورواية جميع مجموعاته، ومؤلفاته خصوصاً، وأن يروي أيضاً ما كان له فيه حق الرواية من الأساتذة، وكان ذلك في غُرة شهر رجب سنة إحدى عشرة وسبعمائة  $^{(7)}$ .

(۱) انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كبرى زاده :(٢٦٦/٢)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي :(٢١٤/٢ - ١١٤).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن يجيى بــن أبي حــرادة قاضي القضاة ناصر الدين أبو عبد الله، احتمع به السغناقي بحلب، وأحاز له في سنة ١٧١هــ، وتولى القضاء بحلب أكثر من ٣١ سنة، ولد سنة ٩٨٦هــ، وتوفي سنة ٧٥٢هــ.

انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي : ( ٢٨٥/٣ - ٢٨٦ )طبعة محققة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات السنية في تراجم السّادة الحنفّية، للدّاري:( ٣/١٥٠ - ١٥٢ )رقم :( ٧٥٨ ). الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي : ( ١١٤/٢ - ١١٦ ).

#### المطلب الثالث:

#### شبوخه وتلاميذه

# 🖁 أولًا: شيوخُه :

تفقّه السِّغناقي على عددٍ من علماء عصره المشهورين، وقد كفانا- رحمه الله-مئونة البحْثِ عن أشياخِه، فقد ذكرهم في خاتمة كتابه "الوافي"، وأطنب في مدْحِهم، والثّناءِ عليهم، والدَّعاءِ لهم، ومن أهم هؤلاء الشيوخ:

(١) حافظ الدِّين البخاري محمّد بن محمّد بن نصْر، أبو الفضْل البخاريّ، حافظ الدِّين الكبير (1984)

# (٢) فخر الدِّين المايرغي محمّد بن محمّد بن إلياس المايرغي (٢)، :

وصفه السِّغناقيّ هي بقوله: "الإمامُ الزّاهد، البارعُ الوَرع، المقدَّم في حلَبَة سباقِ التَّدقيق، ومضمارِ التّحقيق، وهو العيْنُ الفوّارةُ في الأحكام الشرعيّة، والينبُوعُ المَعِينُ في الأصولِ الملّيّة، وهو الذي شدَّ عضُدي، وآزَرَ أزْري، ومدَّ بضبعي، وقوّى ظهري، وهو الأوحديّ في درْكِ دقائق فخر الإسلام، ونشْر مصنّفاتِه بين الأنام، والمخصوص بمصاحبةِ صاحبِ "المختصرِ" وروايته، وتبليغ فقهِه وروايِته"، وبمثْلِ ذلك ذكر الشيخ عبد العزيز البخاري في أوّل كتاب "كشف الأسرار" (<sup>۳)</sup>.

# (٣) حافظ الدِّين النسفى (٢٠٠٠٠هـ)

وهو عبد الله بن أحمد بن محمود، أبو البركات حافظ الدِّين النسفي (٤).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي، :( ٣/ ٣٣٧ )(١٥١٠)، الدليل الشافي، لابن تغرى بردي، :( ٢/ ٦٨٨) ،(٢٣٥٧)، التعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي،:( ص٩٩٩ - ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي : (٣/ ٣١٨ - ٣١٩ )(١٤٨٣)، التعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي،: (ص ١٨٦)، كشف الأسرار للبخاري : (٣/١)، حاتمة الكتاب، ص (۱۷۱۶ – ۱۷۱۰)، مقدّمة كتاب :النّجاح"،:( ص۲۳ – ۲۶).

ويقال: المامرغيّ، نسبةً إلى (مايَمرْغ) قريةٌ كبيرةٌ على طريق بخاري . ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفيــة ، للقرشي، : (۲/ ۳۰۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الأسرار للبخاري : ( ١/ ٣ ).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي،:( ٢٩٤/٢-٢٩٥ )(٦٩٢)، الـــدليل الشـــافي، لابن تغرى بردى،: ( ٣٨٢/١ )(١٣١١) الدرر الكامنة ، لابن حجر العسقلاني،: ( ٣٥٢/٢ )(٢١١٨)، تاج التراجم لابن قطلوبغا: (ص١١١-١١٢) (١٢٦)، التعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي، :(ص١٠١-١٠٠)

# (٤) رُكن الدِّين الأَفْشَنجيّ (٢٢٧هـ-٦٧١هـ)

ذكرَه السِّغناقيّ أيضاً ولم يذكر اسمه، وإنما ذكرَ لقبَه وكُنيتَه، وقد حاوَل محقِّق كتاب "النَّجاح" البحث عن هذا الشِّخص فتوصّل إلى أنَّ هناك أخوان يُنسبان إلى (أفُشَنَة) قريةٌ من قرى بخارى.

أحدهما: أبو المحامد محمود بن محمّد بن داود الأفشنجيّ، البخاري اللّولؤي.

والثاني: أخوه أحمد بن محمّد بن داود (١).

ولكن لم يذكر أحدُ ممن ترجَمَ لهما كُنيةً لأحدهما، واللّقب الذي أطلقه عليه السّغناقيّ (ركن الدِّين) لعلّه كان مشهورًا به في زمانِه ذلك، ثمّ انقطع الناسُ عن ذِكْرِ كنيتِه، وقد رجّع محقّق كتاب "النّجاح" أنّ المقصودَ هنا هو الأوّل، وذكر عدّة أسبابِ لذلك.

وما ذكره صحيح؛ لأنه عند مراجعة ترجمة كلِّ واحدٍ منهما تطمئن النّفسُ إلى أنّ أبا المحامد هو ( ركن الدِّين ) المقصود، وقد ذكر ابن قطلوبغا في "تاج التراجم" أنّه كان إمامًا فاضِلًا، شيخًا صالحاً، عارفًا بالمذهبِ والتفسير، وذكر اللّكنوي: أنّه كان فقيهاً محدِّثًا، حافظاً مفسِّرًا، أصوليًّا متكلماً.

### (٥) الفخر الأسفندري (٠٠٠-١٩٨هـ)

وهو الشيخ أبو عاصم عليّ بن عمر بن الخليل بن عليّ الفقيهيّ، المدعو بالفخر الأسفندري، وجاء في كتاب "الوافي" أنّ السِّغناقيّ التقى بالشيخ أبي عاصم في مدينة (كاث) سنة ٦٩٣هـ بعد فراغِه من تصنيف الكتاب ، فالتمسَ الاسفندري من السِّغناقيّ أنْ يكتبَ له إجازة ما بلغه من أساتذتِه ومشايخِه، فامتنع السِّغناقيّ لإقرارِه بفضْلِ الأسفندريّ وعلمِه، ولكنّ الأسفندريّ ألحّ عليه في ذلك حتى أجابَه، يقولُ في كتابِه "الموصّل" : "وسمعتُه غِبَّ انصرافي كان يذكرُ ذلك افتخارًا، ويعدّه مما يكون هو اصطناعًا واحتيازًا" (٢).

## (٦) برهان الدِّين أحمد بن أسعد البخاري:

وقد ذكر السِّغناقيّ أنَّه التقي ببرهان الدِّين<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي، ٢٦٧/١ (٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الموصّل (٢/١-ب)، وانظر أيضًا: مقدّمة محقّق كتاب (النّجاح)، :( ص٥٦ )، كشف الظنون لحـــاجي خليفه، :( ١٧٧٥/٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمّة محقق كتاب (النّجاح)، :(ص١٠٨).

(٧) ناصر الدين بن العَديم (١٨٩هـ- ٢٥٧هـ)

وهو محمّد بن عمر بن عبد العزيز بن محمّد بن أحمد بن هبّة الله بن العَديم، قاضي القضاة بحلب، وقد اجتمع السّغناقيّ بناصر الدِّين في حلب لّما قدِمَ إليها سنة ٧١١هـ(١).

# الميذه،

ومن أشهر تلاميذه:

(\*) قوام الدين، محمد بن محمد بن أحمد الخُجَنْدي (<sup>۲)</sup>، السِّنجاري، الكاكي، الفقيه، الحنفي (<sup>۳)</sup>: (...- ٧٤٩هـ/ ...- ١٣٤٨م)

ومن مصنفاته: (معراج الدراية في شرح الهداية)، و(عيون الذهب)(٤).

- (\*) جلال الدين بن شمس الدين، الخوارزمي $^{(\circ)}$ الكرلاني $^{(\dagger)}$ .
- (\*) جلال الدين أحمد بن على بن محمود الغُجْدُواني (\*): (...- ٧٣٠هـ/ ١٣٣٠م) جلال الدين، أحمد بن على بن محمود الغجدواني (^)، الحنفى، النحوي.
- (۱) انظر ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الجنفية ، للقرشي،: (٣/ ٢٨٥ ٢٨٦ ) (١٤٤٣)، الدّرر الكامنة، لابن حجر العسقلاني،: (٤/ ٢٠١ ) (٢٥١ )، النحوم الزاهرة لابن تغري،: (١٠ / ٢٥١ )، الدليل الشافي، لابن تغرى بردى،: (٢/ ٦٦٧ ) (٢٢٩١).
- (٢) وهي نسبة إلى (خجنده) بضم أوله، وفتح ثانيه، ونون ثم دال مهملة، وهي بلدة مشهورة بما وراء النهر، على شاطئ سيحون، وهي مدينة نزهة. انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي :( ٤٠٢/٣ ).
  - (٣) ترجمته في التعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي :( ص: ١٨٦ ). والأعلام للزركلي :( ٣٦/٧ ).
- (٤) ينظر: كشف الأسرار للبخاري: ( ١٨٢٤/٢)، والتعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي : ( ص:١٨٦)، والفتح المبين ، للمراغي : ( ١٨٥٧/٢)، والأعلام للزركلي : ( ٣٦/٧).
- (٥) خُوَارزم: أوله بين الضمة والفتحة، والألف مُسْتَرَقَّةُ مُخْتَلَسَةُ، ليست بألف صحيحة، هكذا يتلفظون بـــه... وخوارزم اسم للناحية بجملتها. معجم البلدان لياقوت الحموي :( ٤٧٤/٣ ).
  - (٦) ترجمته في التعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي :(ص:٥٨ ).
- (۷) ترجمته في: البغية :( ۳٤٧/۱ )، ومفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كبرى زاده :( ١٨٦/١ )، وكشف الأسرار للبخاري :( ١٣٧١/٢ ).
- الغجدواني نسبة إلى (غُجْدُوان)، بضم أوله، وسكون ثانيه، وضم الدال وآخره نون، من قــرى بخــاري، معجــم البلدان لياقوت الحموي :( ٢٦٨/٦ )
- (٨) وهي نسبة إلى (غُحُدُوان)، بضم أوله، وسكون ثانيه، وضم الدال وآخره نون، من قــرى بخــاري، معجــم البلدان لياقوت الحموي :( ٢٦٨/٦ ).

(\*) ابن الفصيح الهمداني (١): (٦٨٠- ٥٧٥هـ/ ١٢٨١- ١٣٥٤م)

أبو طالب، فخر الدين، أحمد بن علي بن أحمد، المعروف بابن الفصيح (٢) الهمذاني ( $^{(7)}$ )، ثم الكوفى، الحنفى، الإمام العلامة، القارئ، ذو الفنون.

توفى سنة (٥٥٧هـ) خمس وخمسين وسبعمائة.

(\*) شمس الدين الكاشغري<sup>(٤)</sup>:

أبو محمد، شمس الدين، عبد الله (٥) بن حجاج بن عمر الكاشغري (١)، الفقيه الحنفي. سمع الحديث بدمشق، واشتغل بالفقه على العلامة حسام الدين السغناقي، وتلمذ عليه، فكان ضمن جماعة من الفضلاء تصحبه (٧).

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: منتخب المختار لأبي المعالي :(ص:٣٤)، والجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي :( ٧٩/١). وغايــة النهايــة في طبقات القراء. لابن الجزري : ( ٨٤/١)، نشر، برحستر أسر، طبع مكتبة الخانجي ١٣٥١هـــ ١٩٣٢م، و الدرر الكامنــة لابــن حجر العسقلاني:( ٢١٧/١ - ٢١٩)، وتاج التراجم لابن قطلوبغا :(ص:١٣) وكشف الظنون لحاجي خليفه :

<sup>(</sup> ١٥١٦/٢ و ١٨٢٥ )، والتعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي :( ص: ٢٦ ) ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة:

<sup>(</sup> ٣١٨/١ )، وتاريخ علماء المستنصرية، لناجي معروف :( ٢١/٢ – ٢٣ )، مطبعة العاتي بغداد – الطبعة الثانية ١٣٨٤هـــ

<sup>(</sup>٢) في منتخب المختار لأبي المعالي :(ص: ٣٤): "المعروف بابن بنت الفصيح"، وفي المصادر الأحرى: "ابن الفصيح". والظاهر أنه الصواب.

<sup>(</sup>٣) وهي نسبة إلى (همذان): بالتحريك والذال معجمة وآخره نون، معجم البلدان لياقوت الحموي :( ٢٧١/٨ ).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: منتخب المختار لأبي المعالي ص: ( ٥٠ و ٦٦ )، والدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني: ( ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢ )، والطبقات السنية في تراجم السّادة الحنفّية، للدّاري : ( ١٥١/٣ )، والتاج (سغنق): ( ٣٨١/٦ ).

<sup>(</sup>٥) وفي التاج: "أبو عبد الله". (سغنق) :( ٣٨١/٦ ).

<sup>(</sup>٦) وهي نسبة إلى (كَاشْغَر) بالتقاء السكانيين، والشين معجمة، والغين أيضا وراء، وهي مدينة، وقرى ورساتيق، يسافر إليها من سمرقند، وتلك النواحي، وهي في وسط بلاد الترك، وأهلها مسلمون، معجم البلدان لياقوت الحموي: ( ٢٠٧/٧ )، وفي بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج وترجمه بشيرفرنسيس: ( ص: ٥٣٠ ): "أنما من المدن التي على حدود الصين"، وتقع حاليا في تركستان الشرقية، التي استولت عليها الصين، وسمتها: (ولاية سنكيا نغ أو يغور الذاتية)، ينظر: قضية تركستان الشرقية، تأليف: عيسى يوسف ألب تكين، ترجمة: إسماعيل حقي سن كولر: (ص: ١٩٣١) فما بعدها، مؤسسة مكة للطباعة والإعلام ١٩٩٨هـ ١٩٧٨م، ونسبته في (التاج): "الكاشَنْفِرَيُّ"، وهو تحريف (سنغق): (٣٨١/٦).

<sup>(</sup>٧) ينظر: منتخب المختار لأبي المعالي :(ص:٥٠).

#### المطلب الرابع : مصنفاته :

لّما كان السِّغناقي هُ واسِعَ الاطَّلاعِ والمعرفةِ لعلومٍ شتى، أثر ذلك إيجابًا على حالتِه العلميّة، ومكانتِه الثقافيّة، فترَكَ مصنفاتٍ اطلّعَ العلماءُ عليها بعده ومدحوها، واثنوا على صاحبِها خيْرًا، وقد بذلَ محقِّق كتاب (النّجاح)() جهدًا في سبيل حصْرِ مؤلّفاتِ هذا العالِم، وسوف أسردَ هذه المؤلّفاتُ هنا ليحصلَ القارئُ على بُغيتِه عند المطالعة، وهذه الكتب كما يلى:

### (١) الوافي :

شُرْحُ "المنتخب" أو "المختصر" لحسام الدِّين محمّد بن محمّد بن عمر الأخسيكتيّ (٦٤٤هـ) وهو المشهور بـ (المنتخب الحسامي) .

(٢) النّهاية شرح الهداية : ( وهو الكتاب الذي نحن بصدد تحقيق جزء منه )

وهو شرْحُ لكتاب "الهداية" لبرهان الدِّين عليّ بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغانيّ المرغيناني (٩٣هه ).

وهو كتابٌ امتدحَه العلماء، واستحسنه الفقهاء، فهذا اللّكنوي صاحب "الطبقات" يقول: "هو أبسَطُ شروح الهداية واشملُها، قد احتوى مسائلَ كثيرة"(٢).

#### (٣) الموصّل:

شرْحُ كتاب "المفصّل" في النّحو لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (مهمه)، وكتابُ (الموصّل) هذا جمعَ السِّغناقيّ فيه بين كتابي (الإقليد) لتاج الدِّين أحمد بن محمود بن عمر الجَنَدي (٥٠هه) وكتاب (المقتبَس) للفخر الأسفندريّ الشيخ أبي عاصم عليّ بن عمر بن الخليل بن علي الفقيهيّ (٨٩٨هه)، وكلا الكتابين شرْحٌ لكتابِ "المفصّل"، ويقومُ طالبٌ في قسم الدّراسات العليا بكليّة اللغة العربيّة بجامعة أمّ القرى (مرحلة الدّكتوراه) بتحقيق هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۱) انظر: النجاح التالي تلو المراح، لحسام الدين السغناقي، رسالة ماجستير للباحث عبدالله بن عبدالرحمن السلطان، تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد مكي الأنصاري، كلية اللغة العربية ، جامعة أم القرى، العام الدراسي ١٤١٣هـ.

<sup>(</sup>٢) التعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي : ( ص٦٢ ).

# (٤) الكافي:

شرْحُ كتاب "أصول فخر الإسلام البزدوي" أبو العُسْر عليّ بن محمّد بن حسين ابن عبد الكريم (٤٨٢هـ)، ذكرَ هذا الكتاب كلّ من ترجَمَ له، .

وكتاب (الكافي) جمعَ السِّغناقيّ فيه بين كتابي "الفوائد"، الأوّلُ منهما لبدْر الدِّين محمّد بن محمود بن عبد الكريم الكرْدري (٢٥١هـ)، والثّاني لحميد الدِّين الضّرير (٢٦٦هـ). وللكتابِ عدّة نسخِ خطّية، ذكرَ أماكن وجودها محقّق كتاب (النّجاح)، وأشار خير الدِّين الزركليّ- رحمه الله- في كتابه "الأعلام" إلى نسخةٍ مكتوبةٍ بخطِّ السِّغناقيّ نفسِه، وهي محفوظة بالمكتبة العربيّة بدمشق، ونسخةٍ أخرى مكتوبةٌ أيضًا بخطِّ السِّغناقيّ –رحمه الله-محفوظة بمكتبة (كوبريللي بتركيا)(١).

#### (٥) المختصر:

في علْم الصّرْف، ذكره في أوّل كتابِه (النّجاح)(٢)، ولم يذكره أحدٌ ممن ترجمَ له.

#### (٦) النّجاح التالي تِلوَ المراح:

وهو كتابٌ في علْم الصّرفِ أيضًا، وهو كتابٌ محقّق علميًّا في جامعة أمّ القرى (٣).

#### (٧) التسديد:

شرْحُ كتاب "التّمهيد لقواعد التّوحيد" في أصولِ الدِّين لأبي المعين ميمون بن محمّد ابن مكحول النسفى (٨٠٥هـ). وقد ذكر محقِّق كتاب (النّجاح) أماكن وجودِه أيضًا (٤٠).

# (١٢) شرح دامغة المبتدعين وناصرة المهتدين:

ومؤلّف "الدّامغة" هو حسام الدِّين الحسن بن شرف الحسيني (٧١٥هـ)، وهي قصيدةً لاميّة، في ذمِّ طائفةٍ من المتصوَّفة.

وذكر محقّق كتاب (النّجاح) الخلافَ في نسبة هذا الكتاب -أي الدّامغة- فقيل: هو لحسام الدِّين حسن بن شرف الدّين المذكور آنفًا، وقيل: للسّغناقيّ نفسِه، وقيل: لحسام الدّين حسن بن شرف

<sup>(</sup>١) كما أفادَ بذلك محقِّق كتاب (النّجاح) في مقدّمته، : (ص١٠٧).

<sup>(</sup>۲) انظر کتاب (النّجاح) :( ص۱۹۱، ۱۹۱ ).

<sup>(</sup>٣) وقد قامَ بتحقيقه الطالب عبد الله عثمان عبد الرحمن سلطان، ونال به درجة الماجستير، من كليّة اللغة العربيّة بجامعة أمّ القرى، عام ١٤١٣هـــ ١٤١٤هـــ.

<sup>(</sup>٤) انظر: مقدّمة محقّق كتاب (النّجاح)، :( ص١٠٩٠ ).

التبريزي (٧٩٣هـ)، وبيّن أنّ للأوّلِ وللأخير كتابان بهذا الاسم في نفسِ الموضوع، لكنّ الأوّلَ شعْرٌ والآخَرَ نثْر، والسّغناقيّ ليس إلاّ شرْحُ الأوّلِ فقط، وذكر أماكن وجودِ هذا الكتاب(١).

(١) انظر: مقدّمة محقّق كتاب (النّجاح)،:( ص١١٠-١١٢ ).

#### المطلب الخامس: وفاته و أقوال العلماء فيه.

# ﴿ وفاته:

اختلف علماء التراجم والمؤرخون في تاريخ وفاته على ثلاث أقوال، وهي:

القول الأول: قال حاجي خليفة في كشف الظنون: إنه توفي سنة عشر وسبعمائة (۱)، وهذا بعيد عن الحقيقة؛ لأنه -رحمه الله -توجه إلى دمشق قاصدًا، فدخلها في سنة عشر وسبعمائة هجرية (۲)، ثم دخل حلب وكان ذلك في غرة شهر الله المعظم رجب الفرد من شهور سنة إحدى عشرة وسبعمائة (۳).

القول الثاني: قيل: إنه توفي في رجب سنة إحدى عشرة وسبعمائة (٤).

وهذا أيضًا احتمال ضعيف لتأكيد حياته إلى شهر رجب عام إحدى عشر وسبعمائة .

القول الثالث: وقيل: إنه توفي سنة أربع عشرة وسبعمائة بحلب<sup>(٥)</sup>، وهذا ما أراه صوابًا، للدلائل السابقة المذكورة؛ ولأن المؤرخين لم يذكروا بعد شهر رجب سنة ٢١١هـ شيئًا من نشاطه، فكأنه قد ضعف ومرِض إلى أن توفي –رحمه الله –سنة ٢١٤هـ –إنا لله وإنا إليه راجعون -.

# العلماء فيه: العلماء فيه:

• قال عمر رضا كحالة فيه: (... فقيه، أصولي، متكلم، نحوي، صرفي...)<sup>(١)</sup>.

• وقال السيوطي فيه: (... كان عالمًا، فقيهاً، نحويًا، جدليًا...)(V).

(۱) انظر: كشف الظنون لحاجي حليفه :( ١/ ١١٢ – ١١٣ ).

(٢) انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كبرى زاده :( ٢/ ٢٦٦ )، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي :( ٢/ ١١٤ - ١١٦ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية للداري :( ١٥٠/٣ - ١٥٢ )رقم ٧٥٨. الجواهر المضية في طبقـــات الحنفية ، للقرشي :( ١١٤/٢ - ١١٦ ).

<sup>(</sup>٤) انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: (٤/ ٢٨)، هدية العارفين للبغدادي: (١/ ٣١٤)، مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كبرى زاده : (٢٦٦/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: (٢٨/٤)، التعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي :(ص٦٢)، مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كبرى زاده :(٢٦٦/٢)، الفتح المبين ، للمراغي: (٢١٢/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: (٢٨/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،للسيوطي :( ٣٧/١ ).

- وقال عبد القادر القرشي فيه: (.الإمام، الفقيه...)(١).
- وقال عبد القادر التميمي فيه: (.. الإمام، العالم، العلامة، القدوة، الفهامة..) (٢).
  - وقال اللكنوي فيه: (... كان فقيهاً، جدليًا، نحويًا...)<sup>(٣)</sup>.
- وقال عنه ابن حجر العسقلاني: (... أهمله شيخنا على عادته في الحنفية مع تقدمه في العلم)(٤).
  - وقال عبد الله مصطفى المراغي فيه: (... الأصولي، النحوي...)<sup>(°)</sup>.

(١) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي :( ١١٤/٢ ).

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبقات السنية في تراجم السّادة الحنفّية، للدّاري: ( ١٥٠/٣ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: التعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي : (ص٦٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الدرر الكامنة ، لابن حجر العسقلاني :(٢ /٧٤٢ ).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفتح المبين ، للمراغي :(١١٢/٢).

# المبحث الخامس

التعريف بالكتاب المحقق

(النهاية شرح الهداية)

للإمام (السِّغناقي) رَفِيِّنُ

وفيه تمهيد وخمسة مطالب:

- المطلب الأول: دِراسةُ عنوان الكتاب ونسبته
   للمؤلف.
  - المطلب الثاني : أهميّة الكتاب .
- \* المطلب الثالث: الكتب الناقلة عن النهاية.
- ♦ المطلب الرابع: موارد الكتاب ومصطلحاته.
- \* المطلب الخامس: مزايا الكتاب والمآخذ عليه.

# المبحث الخامس: التعريف بالكتاب المحقق النهاية شرح الهداية للإمام السغناقي اللهاء

# ه تمهید :

يقف الطالب المبتدئ – أمثالنا- وقفة إجلالٍ لهؤلاءِ العلماء الذين لم يمتلكوا وسائل التقنية؛ الَّتِي نمتلكها ومع ذلك تجد منهم دقة الاستنباط ، وتوثيق النصوص ، والتبحُّر في العلوم وسنتطرق في هذا المبحث إلى التعريف بهذا السفر العظيم .

# المطلب الأول : دراسم عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف :

#### • عنوان الكتاب:

كما أسلفنا ، هو شرح لمتن الهداية و ( الهداية شرح لمتن بداية المبتدي ) وقد استنبط بعض العلماء أسباب تسمية المؤلف لكتابه بهذا الاسم ، ومنهم كمال الدين بن الهمام صاحب كتاب: "فتح القدير على الهِدَايَة" :

(سماه "النهاية" لوقوعه في نهاية التحقيق، واشتماله على ما هو الغاية في التدقيق)(١).

#### • أما نسبته للمؤلف:

فمما يُؤكد نسبة الكتاب للإمام السِّغْنَاقِي هِ ما قاله بعض العلماء في الثناء على هذا الكتاب، مثل:

١- قال عنه اللكنوي على: "هو أبسط شروح الهِدَايَة واشملها، وقد احتوى مسائل كثيرة".

وقال عنه أكمل الدين البابرتي هي (المتوفى: ٧٨٦هـ) صاحب الْعِنايَة شَرْح الهِدَاية: (تصدى الشيخ الإمام والقرم الهمام، جامع الأصل والفرع مقرر مباني أحكام الشرع، حسام الملة والدين السِّغْنَاقِي سقى الله ثراه، وجعل الجنة مثواه؛ لإبراز ذلك والتنقير عما هنالك، فشرْحَهُ سَرحاً وافياً، وبين ما أشكل منه بياناً شافياً، وسمَّاهُ النهاية لوقوعه في نهاية التحقيق، واشتماله على ما هو الغاية في التدقيق، لكن وقع فيه بعض إطناب، لا بحيث أن يهجر لأجله

\_

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: شرح فتح القدير لابن الهمام: ( ١ /٦).

الكتاب، ولكن يعسر استحضاره وقت إلقاء الدرس على الطلاب...)(١). والنقولات كثيرة ومستفيضة عن السادة الأحناف في إحالتهم لكلام المؤلف وقد أشرت إليها في هذه الدراسة .

(١) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي (٦/١).

### المطلب الثالث: أهميَّة الكتاب

كتاب "النهاية" – والله أعلم - هو أول شرح للهِدَايَة قال ابن عابدين رحمه الله: قوله (وما قيل) قائله الإمام السِّغْنَاقِي صاحب النهاية وهو أول شَرْحٍ للهداية (١) وابسطها واشملها، وقد احتوى على مسائل كثيرة، وفروع لطيفة، فرغ من تأليفه في سنة (٧٠٠ هـ).

وقد اعترض على هذا بعض العلماء ولكن كونه الأول أو الثاني هذا - برأيي - لا يرفع أو يخفِضُ من شأن الكتاب ولا من شأن مؤلفه ، إذا المعوَّلُ على ما فيهِ من علمٍ وفقه .

ومما يدَلُّ على أهميتهِ ؛ تناول بعض العلماءِ لهُ بالاختصارِ ، والشرحِ ، والعكوفِ على قراءتهِ، ومن الأمثلةِ على ذلكَ ما فعلهُ الإمامُ جمالُ الدينِ محمود بن أحمد السراج القونوي حيث اختصرهُ، في كتابهِ المسمى "خلاصة النهاية في فوائد الهِدَايَة".

وأعتقد أنَّ خروج المختصرات ؛ والملخصات لأي كتابٍ بلا شك ؛ تضعف الإقبال على الكتاب الأصل خصوصاً مع ضعف الهمم ؛ وقلة البركة في الوقت مما يجعل طلاب العلم يعكفون على المختصرات والملخصات وهذا أثره واضح على كثير من الكتب المطولة وباعتقادي هذا من أهم أسباب تأخر تحقيق مثل هذا الشرح النفيس .

ولقد استفاد الكثير ممن كتبوا في فقه الحنفية من كتاب النهاية، وخاصة شُرَّاح الهِدَايَة منهم، مثل: صاحب كتاب فتح القدير، والْعِنَايَة - وشرح العناية بنظري - هو بمثابة اختصار وتلخيص لكتاب النهاية .

وكذلك أُكثر النقل عنه في رد المحتار، والفتاوى الهندية، وغير ذلك (٢).

.

<sup>(</sup>١) يُنْظُر: "رد المحتار " لابن عابدين: (٨٠/١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: كشف الظنون لحاجي حليفه: (٢٠٣٢/٢) ، التعليقات السنية على الفوائد البهية ، للكنوي: (ص٦٢) ، الطبقات السنية في تراجم السّادة الحنفّية، للدّاري: ( ١٥١/٣).

# المطلب الرابع الكتب الناقلة عن النَّهاية

وقد نقلت عن كتاب النهاية الكثير من كتب المذهب ومن أهمها:

1- كتاب الفتاوى الهندية: المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، وقد نقل عنه وللفتاوى ميزة في النهاية) أو بلفظ وكذا في النهاية) أو بلفظ (كذا في النهاية) فقط دون أي لفظ آخر.

#### أمثله من الكتاب:

١- قال: "ثُمَّ وَقْتُ الْإِسْتِيَاكِ هُوَ وَقْتُ الْمَضْمَضَةِ. كَذَا فِي النَّهَايَةِ "(١).

٢- وقال أيضاً في موضع آخر: "وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَبِينَ الْخَلْقِ فَمَا رَأَتْهُ قَبْلَ الْإِسْقَاطِ حَيْضٌ إِنْ أَمْكَنَ جَعْلُهُ حَيْضًا هَكَذَا فِي النِّهَايَةِ"(٢).

# ٢- فتح القدير وهو شرح لكتاب الهداية :

لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي كمال الدين بن همام الحنفي ، المتوفى سنة (٨٦١هـ) وقد طبعته دار الفكر في ١٠ أجزاء :

#### أمثلة من الكتاب:

وقد نقل عنه في مواضع عديدة وبعدة ألفاظ منها :

- -1 قال: "رَجَّحَ الْأُوَّلَ فِي النِّهَايَةِ" (7).
- ٢- وقال في موضع آخر: "وَلَقَدْ خَفِيَ هَـذَا عَلَى صَـاحِبِ النِّهَايَةِ حَتَّى لَـمْ يُكَافِئه أَ
   بِالْجَوَابِ" (٤).
  - ٣- وقال أيضاً في موضع ثالث: "فنص على خِلاف ما في النّهاية "(٥).
    - ٣- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ :

لمؤلفه: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) وعليه حاشية: لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس

<sup>(</sup>۱) ينظر: الفتاوي الهندية (۷/۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرجع السابق (٣٧/١) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: فتح القدير شرح الهداية (٢/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المرجع السابق (١٣٠/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المرجع السابق (١٣٤/١).

الشِّلْبِيُّ (المتوفى: ١٠٢١ هـ) وقد نشرته " المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق-، في القاهرة ، الطبعة: الأولى، ١٣١٣هـ.

#### أمثلة من الكتاب:

١- قال: "ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ فِي سُجُودِ التَّلَاوَةِ"(١).

٢-وقال أيضاً في موضع آخر: "قَالَ صَاحِبُ النَّهَايَةِ جَازَ أَنْ تَجِبَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخَائِفِ
 مِنْ الْعَدُوِّ بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ لِمَا أَنَّهُ مِنْ قِبَلِ الْعِبَادِ" (٢).

٣- وقال أيضاً في موضع ثالث: "وَكَذَا ذَكَرَ فِي النَّهَايَةِ وَفِيهَا أَنَّ فِي رِوَايَةِ النَّوَادِرِ يَجِبُ عَلَيْهِ شُجُودُ السَّهْوِ" (٣).

# ٤- الْعِنَايَة شَرْحُ الهِدَايَة:

لمؤلفه :محمد بن محمد بن محمود ، أكمل الدين أبو عبد الله بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي المتوفى سنة (٧٨٦هـ) وقد طبعته : دار الفكر ، في ١٠ أجزاء ، وقد نقل عنه في مواطن كثيرة جداً وهو في الأصل مختصر لكتاب النهاية الذي بين أيدينا .

#### أمثلة من الكتاب:

١- قال: "قَالَ فِي النَّهَايَةِ: انْتِصَابُ خِلَافًا جَازَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ بِإِضْمَارِ فَي النَّهَايَةِ: انْتِصَابُ خِلَافًا جَازَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ بِإِضْمَارِ فَي النَّهَايَةِ: انْتِصَابُ خِلَافًا جَازَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ بِإِضْمَارِ فَي النَّهَايَةِ: انْتِصَابُ خِلَافًا جَازَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُطْلَقِ بِإِضْمَارِ فَي النَّهَايَةِ: انْتِصَابُ خِلَافًا جَازَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُفْعُولِ الْمُطْلَقِ بِإِضْمَارِ فَي النَّهَايَةِ: انْتِصَابُ خِلَافًا جَازَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُفْعُولِ الْمُطْلَقِ بِإِضْمَارِ اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِقِ لَلْمُ الْمُلْلَقِ لَلْمُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُولُ الللّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمُلْلَقِلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِلْلِي الللْمُعْلِقِلْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ الللْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُلُولُ الللْمُلْلُولُ اللللْمُلْلِلْلِي اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّلْمُلْلُولُ اللللْمُلْ

٢- وقال أيضاً في موضع آخر: "قَالَ فِي النَّهَايَةِ: هَذِهِ مَعَانٍ مُوجِبَةٌ لِلْجَنَابَةِ لَا لِلْغُسْلِ" (٥).

٣- قال أيضاً في موضع ثالث: "وَقَدْ وَقَعَ فِي النِّهَايَةِ فِي بَيَانِ ذَلِكَ "(٦).

## منحة السلوك في شُرْح تحفة الملوك:

لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفي بدر الدين العيني المتوفى سنة (٨٥٥ هـ)

<sup>(</sup>١) ينظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي (١١/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرجع السابق (٢/٣٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المرجع السابق (١٢٧/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: العناية شرح الهداية (٢٧/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: المرجع السابق (٦٠/١) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: المرجع السابق (٦٢/١) .

مثال: قوله: (قال في النهاية:...أن الخفاش يؤكل... الخ).

٥- البحر الرائق شَرْحُ كنز الدقائق:

لزين الدين ابن نجيم الحنفي المتوفى سنة (٩٧٠هـ).

#### أمثلة من الكتاب:

١- قال: "وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ فِي مِقْدَارِ الْمَسْحِ بِمَعْنَى الْوَاجِبِ"(١).

٢- وقال أيضاً في موضع آخر: "قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْمَنْقُولُ عَنْ الْأَسَاتِذَةِ أَنَّ أَوْرَاقَ الْأَشْجَارِ وَقْتَ الْخَرِيفِ تَقَعُ فِي الْجِيَاضِ فَيَتَغَيَّرُ مَاؤُهَا مِنْ حَيْثُ اللَّوْنُ وَالطَّعْمُ وَالرَّائِحَةُ ثُمَّ إِنَّهُمْ يَتَوَضَّئُونَ مِنْهَا الْخَرِيفِ تَقَعُ فِي الْجِيَاضِ فَيَتَغَيَّرُ مَاؤُهَا مِنْ حَيْثُ اللَّوْنُ وَالطَّعْمُ وَالرَّائِحَةُ ثُمَّ إِنَّهُمْ يَتَوَضَّئُونَ مِنْهَا مِنْ عَيْرِ نَكِيرٍ" (٢).

# ٦- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:

لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، المتوفى سنة (١٠٧٨هـ).

### أمثلة من الكتاب:

١- قال: "وَفِي النَّهَايَةِ: وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُمْسِكَ وَلَدَهَا نَحْوَ الْقِبْلَةِ لِيَبُولَ وَكَذَا اسْتِقْبَالُ الشَّمْسِ وَالْقَمَر بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الْبَاهِرَةِ"(").

٢- وقال أيضاً في موضع آخر: "وَفِي النِّهَايَةِ لَوْ اقْتَدَى الْأُمِّيُّ أُمِّيًّا ثُمَّ حَضَرَ الْقَارِئُ فَفِيهِ النَّهَايَةِ لَوْ اقْتَدَى الْأُمِّيُّ أُمِّيًّا ثُمَّ حَضَرَ الْقَارِئُ فَفِيهِ النَّهَايَةِ لَوْ اقْتَدَى الْأُمِّيُّ أُمِّيًّا ثُمَّ حَضَرَ الْقَارِئُ فَفِيهِ النَّهَايَةِ لَوْ اقْتَدَى الْأُمِّيُّ أُمِّيًّا ثُمَّ حَضَرَ الْقَارِئُ فَفِيهِ النَّهَايَةِ لَوْ اقْتَدَى الْأُمِّيُّ أُمِّيًّا ثُمَّ حَضَرَ الْقَارِئُ فَفِيهِ النَّهَايَةِ لَوْ اقْتَدَى الْأُمِّيُّ أُمِّيًّا ثُمَّ اللهَ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللهُ

# ٧- حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شُرْحُ نور الإيضاح:

لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي، المتوفى سنة (١٢٣١هـ)

### أمثلة من الكتاب:

۱- قال: "ما اختاره صاحب الهداية والكنز أنه كان إلى القيام أقرب لا يعود وإلا عاد"(٥).

٢- وقال أيضاً في موضع آخر: "وإذا أخبر أنه قرأها في نومه تجب عليه وهو الأصح وفي الهداية لا يلزمه هو الصحيح وقراءة السكران موجبة عليه"(٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر الرائق شرح كتر الدقائق (١١/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرجع السابق (١/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر (٦٧/١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المرجع السابق (١١٣/١) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص٤٦٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المرجع السابق (ص٤٨٥).

#### ٨- رد المحتار على الدر المختار:

لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المتوفى سنة (٢٥٢هـ) حيث نقل عنه في أكثر من موضع بقوله: (قال صاحب النهاية) أو بمناقشة الأقوال كقوله: (والأصح ما جاء في النهاية).

# أمثلة من الكتاب:

١- قال: "قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: جَعَلَ جِنْسَ الْأَيْمَانِ عَلَى الْمُنْكِرِينَ وَلَيْسَ وَرَاءَ الْجِنْسِ شَيْءٌ" (١).

٢- وقال في موضع آخر: "وَفِي مُخْتَارَاتِ النَّوَازِلِ لِصَاحِبِ الْهِدَايَةِ أَنَّ عِلْمَ النَّجُومِ فِي نَفْسِهِ حَسَنٌ غَيْرُ مَذْمُوم "(٢).

٩- اللباب في شَرْح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني المتوفى سنة (١٢٩٨هـ)
 أمثلة من الكتاب :

١- قال: "وسن رسول الله الغيب الغسل للجمعة والعيدين، والإحرام) بحج أو عمرة، وكذا يوم عرفة للوقوف. قال في الهداية: وقيل هذه الأربعة مستحبة وقال: ثم هذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف، وهو الصحيح؛ لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها، وفيه خلاف الحسن"(٣) اه.

٢- وقال في موضع آخر: "وفي الهداية والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف، وهو الصحيح"(٤) اه.

<sup>(</sup>۱) ينظر: رد المحتار على الدر المختار (۸/۱) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرجع السابق (٢/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللباب في شرح الكتاب (١٧/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المرجع السابق (٢٢/١).

#### المطلب الخامس : موارد الكتاب ومصطلحاته

# ( أولاً: موارد الكتاب:

يتبيّن من خلال تحقيقي لهذا الكتاب وكثرة الإحالات والنقول ؛ الَّتِي يوردها الإمام السغناقي هي كتابه تعدد مصادره ؛ الَّتِي استقى منها وغزارة مادّتهُ العلميّة، وانه كان يملِكُ مكتبةً ضخمةً تضمُّ شتّى أنواع الفنون والمعرفة، وهو مولَعٌ بذلك، بلْ كان ينسخُ بعْضَ الكتب بنفسه، وكذلك كان ينسخُ بعْضَ كتبه بخطِّ يدِه (۱)، وقد برز ذلك في كتابه "النهاية" باسلوبه وغزارة علمه، وقد احتوى على مسائل كثيرة، وفروع لطيفة.

# ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها في هذا الكتاب<sup>(٢)</sup>:

١- أصول السرخسي<sup>(٣)</sup>:

للإمام أبى بكر محمد بن محمد بن أبي سهل السرخسي .

٢-الأسرار <sup>(٤)</sup>:

لأبي زيد الدبوسي ويشير لذلك بقوله "كذا في الأسرار ".

# ٣- الإيضاح في شُرْح التجريد (٥٠):

لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه، أبو الفضل الكرماني، ويشير لذلك بقوله كذا في الإيضاح أو ذكره في الإيضاح.

<sup>(</sup>١) يُنْظُر: الإعلام للزركلي (٢٤٧/٢)، مقدمة النجاح (٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) وقد اكتفيت بالإشارة لأسماء الكتب ، وتركت ذكر الأمثلة حشية الإطالة ، وستأتي في ثنايا الكتاب واضــحة وجلية إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) كتاب أصول السرخسي لمؤلفه : أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المتوفى سنة ٩٠هــ،وقـــد طبعته دار الكتاب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الاولى،١٤١٤ هـــ– ١٩٩٣ م.

<sup>(</sup>٤) كتاب الأسرار: لأبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي المتوفى سنة ٤٣٠ هـ تحقيق الدكتور: عبد الرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الصالح إشراف الدكتور: عطية سالم، وهي رسالة دكتوراه، في قسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وعنوالها تحقيق ودراسة قسم الصلاة، وقد طبعت عام ١٤١٤ هـ وهـي نسخة حاصة حصلت عليها من المؤلف ولم تنشر.

<sup>(</sup>٥)كتاب الإيضاح : للإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني الحنفي ، المتوفى سنة ٤٣ هـ. ، والكتاب لا يزال مخطوطًا . ويوجد عدة نسخ للمخطوط ، منها نسخة كتبت سنة ٩٤ هـ../١٥٣٨م ، ولي الـــدين/ إسطانبول [١٢٣٠] - (٤٨٧و) نوادر المخطوطات العربية في تركيا (٢٠/٢).

# ٤- الأصل (١):

والمعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني، ويشير إلى ذلك بقوله (كذا في مبسوط شيخ الإسلام) أو بقوله (ذكره شيخ الإسلام في مبسوطه) أو وفي المبسوطين أو وفي المبسوط ٥- تحفة الفقهاء (٢):

لعلاء الدين السمرقندي هي ويشير إليه أحياناً بقوله (كذا في التحفة) أو بقوله (وفي التحفة).

# ٦- الجامع الصغير (٣) للشيباني على :

لمحمد بن الحسن الشيباني هي ويشير إليه بقوله "كذا في الجامع الصغير أو بقوله وقال شيخ الإسلام، أو بقوله كذا في الجامع الصغير لشيخ الإسلام.

# ٧- شرح الجامع الصغير لقاضي خان (٤) المام ا

لحسن بن منصور بن أبي القاسم فخر الدين، المعروف بقاضي خان، ويشير لذلك بقوله "كذا في جامع قاضي خان "أو بقوله ذكره " قاضي خان ".

#### ٨- الجامع الصغير للتمرتاشي هي :

ويشير إليه بقوله (كذا في الجامع الصغير للتمرتاشي ) والكتاب لا يزال مخطوطاً.

٩- الخلاصة الغزالية (٦): وتسمى خُلاصة المختصر ونقاوة المُعتصر للغزالي وقد نقل عنه

(١) الأصل المعروف بالمبسوط: لأبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، ت ١٨٩هــــ، عــــا لم الكتــــب، بيروت – لبنان، الطبعة الأولي، ١٤١٠هــــ-١٩٩٠م، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني.

<sup>(</sup>٢) تحفة الفقهاء: لمحمد بن أجمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي، المتوفى: نحو ٤٠هـ.، وطبعتــه دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـــ - ١٩٩٤ م.

<sup>(</sup>٣) الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن الشيباني (١/١٤) لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، المتوفى سنة ١٨٩هـ، وبحاشيته شرحه الموسوم بالنافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير: لمحمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي المتوفى سنة ١٤٠٦هـ طبعته دار عالم الكتب ببيروت، الطبعة الأولى، عام ١٤٠٦هـ.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته ص(٢٣).

<sup>(</sup>٥) شرح الجامع الصغير للحسن بن منصور الاوزجندي،المعروف بقاضي خان، ت ٩٢هـ.، رسالة دكتــوراة بكلية الشريعة والدزاسات الاسلامية، حامعة أم القري، المملكة العربيــة الســعوديو، المحلــد الأول، العــام الجامعي(١٤٢٢-١٤٢٣هـــ)، دراسةو تحقيق:أسد الله محمد حنيف .

<sup>(</sup>٦) الخلاصة المسماة بــ(خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر): لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ت٥٠٥هـــ، دار المنهاج، بيروت-لبنان، الطبعة الأولي، ١٤٢٨هــ -٢٠٠٧م، تحقيق: أمجد رشيد محمد علي.

المصنف في مواضع متفرقة ويشير لذلك بقوله " وفي الخلاصة الغزالية ".

#### ١٠- الذخيرة ١٠

المشهورة بالذخيرة البرهانية ؛ لبرهان الدين، محمد بن أحمد ابن مازه البخاري، ويشير إلى ذلك بقوله (كذا في الذخيرة).

#### ١١- شرح الجامع الصغير:

لجمال الدين عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي: ويشير إلى كتابه بقوله (كذا في الجامع الصغير للمحبوبي). والكتاب لا يزال مخطوطاً.

# ١٢- شرح الطحاوي لأبي جعفر أحمد بن مُحَمَّد بن سلامة الأزدي الطحاوي:

ويشير إلى ذلك بقوله (كذا في شرح الطحاوي) أو بقوله (كذا ذكره الطحاوي) والكتاب لم أقف عليه.

١٣- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (٢):

ويشير إليه بقوله: "كذا في الصحاح أو بقوله وفي الصحاح".

# ۱٤ فتاوی قاضی خان (۳) :

لحسن بن منصور بن أبي القاسم فخر الدين، المعروف بقاضي خان، ويشير لذلك بقوله "كذا في فتاوى قاضي خان".

#### ١٥- الفوائد الظهيرية:

لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي ويشير لذلك بقوله "كذا في الفوائد الظهيرية". ١٦- الكتاب المشهور بمختصر القُدُوري: ، ويشير إلى ذلك بقوله (وفي الكتاب)(٤).

(۱) الذَّخِيرَة مُخْتَصَر الحُيط البُرْهاني فِي الْفِقْه النُّعْماني ، لبرهان الدِّين مُحَمَّد بن تَاج الدِّين أَحْمَد بن برهان الدِّين عَمَر مَازَة ، ( ت ٢١٦ه ) ، وهو مخطوط في مركز المخطوطات والوثائق فِي المكتبة الأزهريــة بالقاهرة برقم ( ٢٠٨٥٦ ) ، وهناك نسخة أحرى منه فِي الْجَامِعة الأردنية برقم ( ٣٨٦٧ ) .

(٢) الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الثانية ٢٠١هـ - ١٩٨٢م.

(٣) فتاوي قاضي خان: للحسن بن منصور الاوزجندي،المعروف بقاضي خان، ت ٩٢هـ.، طبعة كلكتا، الهند، 1٨٣٥م، تصحيح: مولوي محمد مراد، وأخرون.

(٤) مختصر القُدُوري: هو كتاب في الفقه الحنفي للعلامة أبي الحسن أحمد بن محمد بن جعفر القُدُوري الحنفي البغدادي المتوفى سنة ٤٢٨ هـ، وهو الذي يُطلق عليه لفظ الكتاب في المذهب، وهو متن متين معتبر متداول بين الأثمة الأعيان، وشهرته تغني عن البيان. يتميز بوضوح اللفظ وسلاسة العبارة، وسهولة الأسلوب، رتبه

- ١٧- الكشاف للزمخشري (١) : وهو المعروف بتفسير الكشاف وهو مطبوع.
- ١٨- المبسوط للسرخسي (٢): لشمس الدين أبو بكر السرخسي وإذا أطلق القول بأن قال وفي "المبسوط" فإنه يقصده.
  - ۱۹- المبسوط لشمس الأئمة أبي محمد عبد العزيز الحلواني الله المبسوط لشمس الأئمة الحلواني".
- · ٢- المحيط البرهاني (٤): لبرهان الدين محمود بن أحمد بن مازه البخاري ويشير لذلك بقوله (وفي المحيط). (٢- المُغرِب في ترتيب المعرب (٥):

- (٢) المبسوط للسرخسي: وهو كتاب في الفقه على المذهب الحنفي استوعب فيه المؤلف جميع أبواب الفقه بأسلوب سهل وعبارة واضحة، وبسط فيه الأحكام والأدلة والمناقشة مع المقارنة مع بقية المسذاهب، وخاصة المذهب الشافعي والمذهب المالكي، وقد يذكر مذهب الإمام أحمد والظاهرية. وقد يرجح في المسألة مذهبا غير مذهب الحنفية، ويؤيد رأيه بالأدلة، وقد يجمع بين أدلة الحنفية وغيرهم، جمعا حسنا ينفي التعارض بينها، وهذا الكتاب شرح لكتاب الكافي للحاكم المروزي وهو للإمام: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المتوفى ٤٨٣هه، وقد طبعته دار المعرفة بيروت، عام ١٤١٤هه ١٩٩٣م.
  - (٣) ولم أقف على الكتاب مطبوعاً حسب بحثي المتواضع انظر : "كشف الظنون لحاجي حليفه (٢/ ١٥٨٠)
- (٤) كتاب المحيط البرهاني في الفقه النعماني : لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بسن مازه البخاري الحنفي المتوفى سنة 717ه ، قال المؤلف في مقدمة الكتاب : (1/ 79) (جمعت مسائل «المبسوط» ، «والجامعين» ، «والسير» ، «والزيادات» ، وألحقت بحا مسائل «النوادر» ، والفتاوى والواقعات، وضممت إليها من الفوائد التي استفدها من سيدي ومولاي والدي تغمده الله بالرحمة. والدقائق التي حفظتها من مشايخ زماني رضوان الله عليهم أجمعين، وفصلت الكتاب تفصيلاً ، وحللت المسائل تحليلاً ، وأيدت بدلائل عول عليها المتقدمون واعتمد عليها المتأخرون، وعملت فيه عمل من طب لمن حب، ووسمت الكتاب بالمحيط ) وقد طبعته دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطّبْعة الأولى ، ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٤م ، بتحقيق : عبد الكريم سامي الجندي .
- (٥) المغرب في ترتيب المعرب: وهو كتاب في اللغة شرح فيه مؤلفه : أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز، المتوفى سنة ٢١٠هـ الألفاظ الفقهية الواردة في كتب السادة الأحناف، واعتنى بضبط حروف

لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي ويشير إليه بقوله (كذا في المُغرِب) أو ( وفي المُغرِب ).

٢٢- المنتقى في الفروع (١):

لمُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أحمد، أبو الفضل المروزي البلخي،

ويشير إليه بقوله (وفي المنتقى) أو بقوله (وفي المنتقى).

٢٣- الوجيز (٢):

في فقه الإمام الشافعي، لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي .

# هُ ثانياً: مصطلحاته:

يمكن تقسيم هذه المصطلحات إلى نوعين:

١- قسم هو من عمل المؤلف واصطلاحه . ومما يندرج تحت هذا القسم :

- عندما يذكر متن الهداية أو البداية فإنه في الأغلب يذكر قبلها عبارة ( قوله ) .
- إذا قال: (ذكره شيخ الإسلام) فإنه يقصد محمد بن الحسن الشيباني في الجامع الصغير، وأما إذا قال: (ذكره شيخ الإسلام في مبسوطه) فإنه يقصد أنه في المبسوط للشيباني.
  - إذا قال: (في المبسوط) بإطلاقه فإنه يقصد مبسوط شمس الأئمة السرخسي.
    - إذا قال: (الشيخ) فالمراد به حافظ الدين النسفي<sup>(۳)</sup>.
    - إذا قال: (الأستاذ) فالمراد به فخر الدين المايمرغي (٤).

وكل هذه الإطلاقات تتبعتها من خلال الرجوع للمواضع التي أشار إليها ووجدتُ نُصوصها في

الكلمة الواحدة وشرحها شرحاً ، وافياً من الناحيةِ اللغويةِ والشرعيةِ، وأحيانا يستشهد بالحديث الشـــريف ، لِمؤلِّفهِ: مكتبة أسامة بن زيد حلب، الطَّبْعة الأولى ، ١٩٧٩م، تحقيق : محمود فاخوري و عبدالحميد مختار .

<sup>(</sup>۱) والكتاب مفقود ، قال اللكنوي: ومن مسائلِ ظاهر الرواية مسائلِ كتاب "المنتقى" للحاكم الشهيد، وهو للمذهب أصل بعد كتب محمّد، ولا يوحدُ في هذه الأعصار، وفي هذه الأمصار. ( ٢/ ١٨٥١)، وهديسة العارفين للبغدادي ( ٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) الوجيز في فقه الإمام الشافعي لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥ هـ)، دار الأرقم، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، (١٤١٨هــ - ١٩٩٧م)، تحقيق: الشيخ عادل عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: طبقات الحنفية لإبن الحنائي (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المرجع السابق (١/ ٢١٣).

الكتب التي رجعت إليها.

٢- وقسم من عمل النساخ و لا يليق بإمام فقيه أن يستبدل عبارة الترحم بحروف
 ومن هذه الرموز:

- يرمز النساخ للترحم على المؤلف بالحروف ( رح ) اختصاراً لعبارة رهي .
  - وعبارة (ع) بدل كتابة عبارة التَلْيُكُلاً .

وهذه الرموز - والعلم عند الله - هي من عمل النساخ -كما ذكرت - فهم يختصرون العبارات المتكررة إما كسباً للوقت أو توفيراً في المداد والأوراق وإلا يستحيل أن يقع اختصار لعبارة - رحمه الله - والتي هي دعاء بالرحمة بحروف مثل ( رح ) أو غيرها .

# المطلب السادس: مزايا الكتاب والمآخذ عليه أولاً: مزايا الكتاب:

#### تميز هذا الكتاب بمزايا عديدة منها:

#### ١- سهولة الأسلوب:

ذلك أن المؤلف عمد في شُرْحه إلى أسلوب سهل، مبسط، وسط، لا بالمطول، ولا بالمختصر، ينساب بمنهج علمي عميق، يتضح به أسلوب العالم الفقيه، القادر على معالجة المسائل الفقهية برفق وأناة، مع عذوبة تدفع القارئ إلى المتابعة، والبعد عن الشعور بالملل، ويظهر ذلك واضحاً في أغلب مسائل الكتاب، إلا أنه حرص في بعض المسائل على تفصيل القول فيها، أو شَرْحها شرحاً وافياً ؛ لأهميتها، ولعدم الخطأ في فهمها، والتي كما يعتبرها (من مزال الأقدام).

# ٢- حسن العَرْضُ:

كان المؤلف هي يمهد بمقدمة لكل فصل وكتاب ويربطه بما قبله، ويذكر مناسبة الكتاب والفصل لما قبله.

كما يعرض المسألة الفقهية مبيناً القول الصحيح في المذهب في أغلب المواضع، وفي بعض الأحيان يذكر من قال به من أصحاب المذهب، ثم يذكر أقول أئمة المذاهب الأخرى مثل مالك والشافعي ، وقد يعرض آراء بعض الأصوليين كالأمام البزدوي والدبوسي وغيرهم.

ومن الأمور البارزة في هذا الكتاب عناية المؤلف في بالاعتراضات، ومناقشتها، وردها، ويكون ذلك بصيغة الافتراض كقوله: (فإن قيل)، (يرد)، (ألا ترى)، وكثيراً ما يناقشها بقوله: (وأجيب)، (ويرده).

# ٣- الْعِنَايَة بتوضيح بعض الكلمات الغريبة:

كثيراً ما يرى المؤلف هي أن في بعض الكلمات غرابة، فيبادر بتوضيح المراد منها، ويبانها، مشيراً في بعض المواضع إلى الكتب ؛ الَّتِي أعتمد عليها في ذلك، وذكر من خالف في المعنى من أصحاب اللغة .

#### ٤- الموضوعية:

أمتاز هذا الكتاب بوحدة الموضوع، وتماسك الفكرة، إلا أنه يتناول في بعض الأحيان موضوعاً ويذكر فروعه ومسائله، وما يتعلق به، ثم ينتقل إلى موضوع آخر، ثم تجده يعود إلى ذلك الموضوع الأول.

#### ٥- الاستدراك والتقييد:

قد يقوم المؤلف على بإصلاح بعض العبارات الواردة في المتن، ويستدرك عليها، ويبين أن الأولى أن يقول كذا، بدلاً من قوله كذا، كما يقوم بتقييدٍ لما يطلقه في بعض المسائل.

### ٦- الربط بالعلوم الأخرى:

لم يقتصر المؤلف هي تعالى في شرحه على الجانب الفقهي، وتوضيح المسائل الفقهية، ومناقشتها، بل كان شَرْحه محلى بالفنون الأصيلة، فكان يعمد إلى مناقشة آراء المفسرين، واللغويين، وأئمة القراءات كالكسائي، وغيرهم، معتمداً في ذلك على مصادرهم وكتبهم، مما يؤكد أصالة مصادر هذا الكتاب وتنوعها.

### ثانياً: المآخذ عليه:

# وما يؤخذ على السِّغْنَاقِي ﷺ في كتابه النهاية:

ومع ما تميّز به هذا الكتاب وحققه من انتشار كبير إلا إنه عمل بشري يعتريه النقص والخلل وسبحان من له الكمال، إلا إن هذه الملاحظات البسيطة لا تنقص من قيمة الكتاب، ولا من جهد مصنفه هي ؛ بل تنبه الباحث في سبر أغوار المسائل للوصول إلى الحق المؤيد بالدليل، ومن الملاحظات:

١- أن السّغْنَاقِي هي لا يميز في شَرْحه بين متن الهداية والبداية، فيذكر المتن من ضمن شَرْحه دون الإشارة إلى نقله منهما وهذا قد يكون من باب الاختصار وقد اجتهدت في تمييزه هنا .
 ٢- كثرة النقولات ولا أعني النقولات للاستشهاد وإنما أحياناً ينقل صفحة كاملة من الكتاب مثل كتاب "المبسوط أو المحيط" مما يعده بعض العلماء ضعف في قيمة الكتاب .

# القسم الثاني:

# التحقيق

ويشتمل على:

- \* وصف المخطوط ونسخه.
- نماذج مصورة من المخطوطات.
  - النص المحقق.

# القسم الثاني:

# وصف المخطوط ونسخه.

### أولاً: وصف النسخ:

#### • وصف كامل المخطوط:

بعد البحث عن كتاب النهاية في شرح الهداية شرح بداية المبتدي وجدت منه نسختين كاملتين وتفصيلهما على النحو التالى:

# النسخة الأولى:

نسخة مكتبة يوسف آغا في قونية بتركيا، وعنها صورة مصورة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دولة الإمارات العربية المتحدة ووصفها على النحو التالي:

عنوان المخطوط: النهاية في شرح الهداية.

رقم النسخة:٢١٣٦٧٦٢.

رقم الورود:١٤٧٢٢.

رقم التسجيل في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث: ٩٢٧٣٨.

الموضوع: الفقه الحنفي.

المؤلف: السغناقي.

عدد الأوراق: ١١٢٥ ورقة.

عدد السطر: ۲۷.

مقاس المخطوط: ١٩× ٢٥ سم.

نوع الخط: نسخ.

تاريخ النسخة: ٩٤٩هـ.

شكل النسخة:مصورات رقمية ملون.

الناسخ: محمد بن توشه وارداري.

كتب بخط نسخ واضح، وتحتوي على فهارس في أوله.

بداية النسخة: فهرس- وبعده - الحمد لله الذي عالى معالم العلم ودرج أهاليها وجاوز برتبتهم قمة الجوزاء وأعاليها ... وبعد فإن إيضاح ما انغلق من كتب السلف من أهم الأمور.

وفي خاتمتها: كتاب الخنثي ... مسائل شتى من دأب المصنفين.

السماعات والقراءات: إجازة من المؤلف إلى محمد بن القاضي كمال الدين أبي حفص عمر بن القاضى، ناصرالدين.

التقييدات والتملكات والوقفيات: وقفية من يوسف كتخذا خضر على خزانيته بتاريخ ١٢٠٩هـ.

النسخة تغطى الكتاب كاملاً.

الملحوظات: تاريخ النسخة واسم الناسخ من الورقة ٥٥٠ نهاية النصف الأول.

#### النسخة الثانية:

نسخة مكتبة سليمانية قسم جار الله افندي بتركيا ووصفها على النحو التالي: رقمه (٨٠٠-٩٠٠-٨) فقه حنفي.

المؤلف: حسام الدين حسين بن على السغناقي الله المؤلف:

الناسخ في الجزء الثاني: عبدالوهاب بن عبدالرحمن.

عدد الاوراق: ١٣٧٠ ورقة، م(٥) مجلدات.

عدد الاسطر: ٢٦-٣٥.

مقاس المخطوط: ٢٨ × ٢١ سم.

تاريخ النسخ: ١٢٧٢هـ.

وصف المخطوط: كتب بخط النسخ بحبر أسود وأحمر وفيه إطارات وزخارف ملونة.

## ثانياً: نماذج مصورة من المخطوطات. صورة من نسخة مكتبة يوسف آغا (أ) أول لوح وآخر لوح من هذا القسم

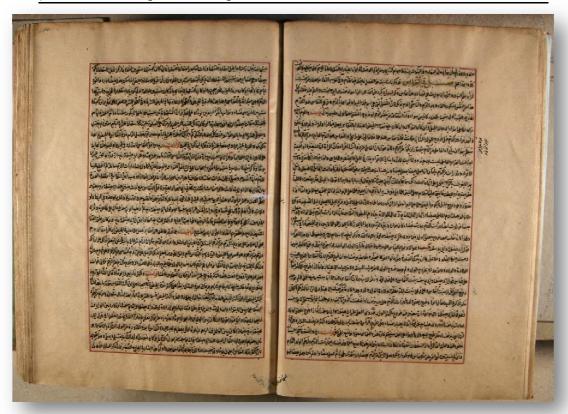

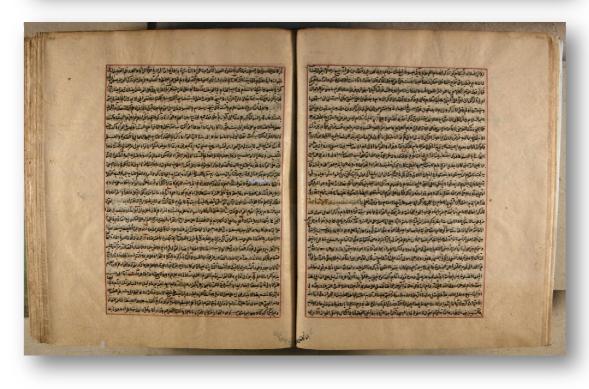

21

.

#### صورة من نسخة مكتبة سليمانية قسم جارالله أفندي (ب)

5 وقاروا وزيرك والأطان لعواص لعدوقتها الطباغ الغرد والمنفذق مزونا كالمأط فالماء يمنع المنتقف فالتأبان فالمالجة المنوالورا كالمنتقن كردو الموجول كاحرفو لعاع فبالذاء وقارت فلهذا الادواء وخلوف الفها بالمالك المالية الماطيان الحائله الشفيت بدفواله فتتبنع والموافقها وأبالهان فارر والمغزاجة تقية المفادة فظ الاقتحاس كالمدارا والمزاهلين وكوافا الدرعة كالم منتفواة والمالان المالة والموادة والمؤر المفرالة فيادا واستعقالها وظالون والموارات المدارية لعنوه فاما مورة فالوقت ومودده اسهار والأوج الهوامه كاموره وتستوه الزواج فارد فالمراصية العادمين والمادمة من المنارك ولايانة فالوقت فا حراكا وجرالها وفرا الوزد فاوقلت عليا بيترا لخراة خلالوقت المورود بالانتها ال علاطه فالوقد فلعد عادالاجناء وفه الوقت ماعتيا واه الحاجة التعلية مأوانه الوقية جنوعة وتدافيا فها أوالا أباخير ومنج السلاح المعتان ન હાલા ફાઇક માન્ય કરવા છે. કરવા કે તે જો કોઈ કે તે કે તો કે તે ક \* મોક તો કોઈ કો કે તે કે તે કે તે કે તે કે તો કે તે કે ત المستحاضة نهالا بحروف حلوة طاعزوفاكي عزاف والزالدي وفالزوز لترفأ ووآبدار بلان مخاولها وفيتدا كباكن المشاكم السقوة فالألاج ستنتقط العالا فعسل والنعاس فوركزة وجرمناب سواالمغمل عاقبك فياتق الفور النقاسي معدون تسته الوة بفرانوه ગ ન્યા કરવા છે. તે કે તે ક કિંદ્ર કે તે ક કે તે ક કે તે તે કે المالخالة بين الدور المبدى فالمالة والمتناوة والمتعادة والمتعادة والتناوية والمتنافة والمتنافة والمتناوة والموالكولك જ્યાં મુખ્ય કોલ્પણ કોલ્પ به السنان بازوع في المادة والاداخات ولا الا حال المواطقات المواطقات في المستوان بالمساولة في المواطقات المناطقة يرك المهادي المناطقة المراطقة المساولة المناطقة والمعادة المساولة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المؤونة المناطقة المناطقة ال الم في المال المال المواود علوان مودود الموان من من الموالي وح المراب الم من المراب المواد والمالي المال المن

ા તે કે માર્ગ માટે કે લે કે માર્ગ માટે કે લે ક

ريش و ارتباط والميطان معران برعد وقدها الطرياط الجرود المفتدي وينا المناطق الموطوعات المستقدم أما المهاجل المس - الفروق والميشقوم في ومهاد وفيقا اللهم وفعال في الفروقات والمراقع وقد الفريا في المياطرات المستقدم المستقدم ا طارتها سنفت بدؤوار وتتبيع وكوالة فهاد فالمائي خورية والخوزية وتعداطها فاطالة والعضاف كأتبار والمرافات وكوانا مو كوالها لعرس موهدان فادن وكالسراط والمنا منتقرا الحيان ملقوا الشراعية الوقعة الموادنة المنتبذي المواقعة علية الوقية بالسنة الفائلة الذوج الإوقارة والاضترائية عقيد المناه كالعاد تغييرا للترايد والالتقاديم العاطمة العربعة كالم منعقون عالفاط فالماك بفائنا عواضروح الوقد المغرالانوا يونف تعزا الماناة والافتدع وحدامهما فالانجور عليها المحقوقا أنا من المي أوضد شدهد وام إعراد أوج نها وصابا من وقد تشود الونوط أوقو فالإنساطية الصابعة المياكوف من الشارك ملادات فالماوض فالإسراء أن المياكون فها أوضا أو قلت نظام بينها لمياكوف في الورسان الميدون الماكون في من الشارك ولادات فالمالوف فالإسراء أن المياكون في الويت المياكون المياكون في المياكون في المياكون في المياكون عن دخول الوضائف عن الإحدارة قوا الوقت ما عنها ران الحاجة المتعلقة مل وأبار وتبة جنوعة وترقوا فها فالأبار أبي معين إصلاح الإمشرة خود بها واحدة من وحد روس وحد موسينه بين المنظم المراق من المشكل الوزيك الفوالين فا والمستنسران لينوان المهالون و من المناوية وخارا الوزير من المنافق المن المنظم المراقع المنافق المالون في المنظم الفوالين فا والمستندة في خوار المنافق المن والدينة بالمهان فالعقت لاستعير بالدفراء مع فالمينوالان على العديدة الأواق كالماحة فإراث في المرجعة المستعددة والمرزم وصف ا الإفغالي منعقدة وتصنيا لما وي<mark>ن أل</mark> واستنهام عن أنها ينتم عليها وقت صلحة الاوافران الما تاسط من موهنا أو أوافرا أوامة مع المستنه من المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة المستحاضة مناه مواد فيتسطق بلاعزوهال حفاع والزاندقاء وخاله وتسار والميال بالمان فالصاد فيشا أوالشا ألمال توا فاللام من العالمة العرب والعالب فرادة ومعار معالاتها عاقبا فيانورا في كفورالناس معادف ما الزاة المالة و خياة والدون في ضراع وما يمان من المستوية عندسان واضعة الدون الموادة والما الموادة المامية المامية المامية الم الاستوية والرم إلى الموادة الموادة ولم العال موادة الروضية الوارض العوادة الموادة الموادة في الموادة الموادة و والاستوية الموادة الموادة الموادة الموادة الموادة الانتقادة الوادة الموادة الموادة الموادة الموادة والموادة وا ા કરવાના કર ત્રાંતિક કર્યા કાર્યું કર્યા કર્યા કરવાના કરવાન કર્યા કર્યા કર્યા કરવાના ક ા ના માના માના કરવામાં છે. તે કે તે તે તે તે \*\*\* માના માના માના કે તે ક \*\*\* માના કે તે કે ત \*\*\* માના કે તે \*\*\* માના કે તે الجالحة وبنعالع وللبقوة فأبك ذارات الوم فيلوازان ومنوصفا خلوت القياول فالاجارت خساء كادموانة منوا العين ومناليكوركا وكوالكوالة المناهناتي بالإن عند العان والأوالانووا والاروا الولاع ووالالولان وسا المتساولان وشاكات والمرابط أماوا وعاكن والعاماع خالي فاهون المرادي الميارية والمرادية والمرادية والموارث المرادية المسترون الموادية الموادية المرادية المرادية ومناوات المرادية المرادية والمرادية والمرادية والمرادية والمرادية المرادية الموادية الموادية ويعن اداده والمراح المواقعة الروايات بعوروه ملوين ميزه عاقها إيواري وحوالي المتنا الرميش بالمواوي المراولود وعالمي منارا المنار

المنظمة الموافقة الموافقة المنظمة من وتناجه في المنظمة والموافقة في المنظمة ا

# كِتَابُ الطهارةِ فصلٌ في النَّفاس

خروج

الولد الثاني]

#### فَصْلُ فِي النِّفَاسِ

قَدْ ذَكَرْنَا [وَجْهَ](١) مُنَاسَبَةِ هَذَا الْفُصْل بِمَا قَبْلَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ .

وَفِي المغرب (٢) : (النَّفَاسُ مَصْدَرٌ مِنْ (٣) نَفَسَتِ الْمَرْأَةُ -بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا: إذَا وَلَدَتْ فَهيَ نُفَسَاءُ وَهُنَّ نُفَاسٌ ، وَقَوْلُ أَبِي بَكْرِ ﷺ : ﴿إِنَّ أَسْمَاءَ نَفَسَتْ ﴾ أَيْ : حَاضَتْ ، وَالظَّمُّ فِيهِ خَطَأٌ ، وَكُلُّ هَذَا مِنَ النَّفْسِ بِسُكُونِ الْفَاءِ (٥) ، وَهِيَ الدَّمُ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الدَّمُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ؛ الَّتِي هِيَ اسْمٌ لِجُمْلَةِ الْحَيَوانِ قِوَامُهَا بِالدَّمِ (٢).

[تَعْريفُ النِّفَاسُ] وَقَوْلُهُ : (النَّطَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِيْبَ الْوَلَدِ)(^\()

تَسْمِيةً بِالْمَصْدَرِ كَالْحَيْضِ سَوَاءٌ ، وأما اشْتِقَاقُهُ مِنْ تَنَفُّسِ الرَّحِمِ أَوْ (٩) خُرُوجِ النّفَسِ بِمَعْنَى الْوَلَدِ (١٠) فَلَيْسَ بِذَاكَ (١١). الدم قبل

قَوْلُهُ : (وَالدُّمُ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ ابْتِدَاءُ) ( ` اللَّهُ الْبَيْدَاءُ ) ( ` ( ) )

(۱) زیادة من (*ب*).

(٢) المغرب في ترتيب المعرب: وهو كتاب في اللغة شرح فيه مؤلفه : أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن على بن المطرز، المتوفى سنة ١٠هـ وقد سبق التعريف بالكتاب ،ص (٦٥) من هذه الرسالة .

(٣) ( من ) ، ساقطة من (ب) .

(٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص٤٧٦) في كتاب "الحج" ، باب "إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض"، حديث رقم (١٢٠٩).

(٥) (بسكون الفاء) ، ساقطة من (ب).

(٦) انظر: " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي: (٣١٨/٢).

(٧) بداية المبتدي : هذا نص المتن وكتاب بداية المبتدي : كتاب نفيس في فقه الإمام أبي حنيفة وهو يعتبر أصل لهذا الشرح الذي نحن بصدد تحقيقه وهو لعلى بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٩٣ ٥هـ) وهذه الطبعة نشرها: مكتبة ومطبعة محمد على صبح - القاهرة .

(٨) ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني "(١/٣٥) ، "شرح فتح القدير لابن الهمام "(١/١٨٦)، "بدائع الصنائع للكاسابي "(١/٤).

(٩) في (ب): (أي).

(۱۰) ( بمعنى الولد ) ، ساقطة من ( ب ) .

(١١) وفي (ب): (كذلك).

(١٢) يقول صاحب الهداية : ( والدم الذي تراه الحامل ابتداء أو حال ولادتما قبل خروج الولد استحاضـة ، وإن كان ممتدًا ) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٥/١)

أَيْ : حَالَةَ الْحَبَلِ (١) (وَإِنْ كَانَ مُمْتَدًّا) (٢)

أَيْ : وَإِنْ كَانَ بَلَغَ نِصَابَ الْحَيْضِ ، اعْتِبَارًا بِالنَّفَاسِ ، يَعْنِي : فِيمَا إِذَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ ، فِي بَطْنِ وَاحِدٍ ، فَرَأْتِ الدَّمَ ؛ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَلَدِ الثَّانِي ، فَكَانَتْ [هِيَ حَامِلًا فِي حَقِّ الْوَلَدِ الثَّانِي]<sup>(۱)</sup> ؛ فَإِنَّهُ نِفَاسٌ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى مَا يَجِيءُ (۱).

وَالنِّفَاسُ : هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنَ الرَّحِمِ (٦) ، كَالْحَيْضَةِ (٧) ، فَيُعْلَمُ بِهَذَا أَنَّ مَا تَرَاهُ الْحَامِلُ مِنَ الرَّحِمِ الدَّمِ ، كَالْحَيْضَةِ (١) ، فَإِنَّ الْحَامِلَ ، مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ (٨) ، فَإِنَّ الدَّمِ ، يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الرَّحِمِ ؛ وَلِأَنَّهُ نَقُولُ : إِنَّ الْحَامِلَ ، مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ (٨) ، فَإِنَّ

وهنا مسألة وهي هل يمكن أن تحيض الحامل : جاء في فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول (٥/ ٤٣١).مانصحه :

( اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لا، والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها، وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل. ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم ).

(١) الْحَبَلُ: وَهُوَ الْحَمْلُ، وَذَلِكَ أَنِ الْأَيَّامَ تَمْتَدُّ بِهِ . والحَبَل ؛ بالفتح الحمل وقد حبلت المرأة ، من باب طرب فهي حبلي ، ونســـوة حبالي ، وحباليات ، بفتح اللام فيهما . و حبل الحبلة نتاج النتاج ، وولد الجنين .

انظر "مقاييس اللغة لابن فارس" (٢/ ١٣٢) ، "محتار الصحاح ، للرازي" (ص: ٦٦) ، لسان العرب لابن منظور (١١/ ١٤٠) .

- (٢) كتاب الهداية: هو شرح لمتن بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٩٣ هـ) حققه: طلال يوسف ونشرته: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان و عدد الأجزاء (٤).
  - (۳) زيادة من (ب) .
- (٤) محمد بن الحسن الشيباني: هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، مولاهم ، نشأ في الكوفة وتلقى العلم عن الإمام أبي حنيفة أولاً ، ثم أتم تلقيه الفقه عن أبي يوسف ، وبرع به ، ولازم مالكًا مدة ، وروى عنه الموطأ ، وروى عنه الشافعي فأكثر حدًا ، يعود له الفضل في تدوين مسائل الفقه الحنفي ، توفي بالري سنة (١٨٩ هـ) انظر: "تاريخ الإسلام" للذهبي " : (٤ / ٩٥٤ ) ، "سير أعلام النبلاء للذهبي " : (٩ / ١٣٤) .
  - (٥) قال محمد بن الحسن : (النّفاس من الْوَلَد الآخر) . ينظر : "المبسوط" لمحمد بن الحسن الشيباني (٣٠٩/١) .
- (٦) يشير إلي الخلاف في تعريفه ، وهذا الوجه هو قول أبي يوسف وقد ذكر صاحب المحيط البرهاني الوجهين الخلاف في وجوب الغسل فقال : فوجه قول أبي يوسف الآخر أن النفاس عبارة عن الدم الخارج من السرحم يقال للمرأة إذا رأت الدم عقيب الولد : نفست ، فإذا لم تر الدم لم تكن نفساء والغسل من حكم النفاس في هذه الصورة . ووجه قول أبي حنيفة في : أن النفاس مأخوذ من كل واحد مما ذكرنا وكل واحد منهما لا يخلو عن بلّة دم ، وأكثر المشايخ أخذوا بقول أبي حنيفة في وبه كان يفتي الصدر الشهيد في ، وبعضهم أخذوا بقول أبي يوسف في . ينظر : "المحيط البرهاني" بن مازه (٢٦٣/١) .
  - (٧) في (ب): (كالحيض).
- (٨) الأَقْرَاءُ: الحِيَضُ، والأَقْراء: الأَطْهار، وَقَدْ أَقْرَأَتِ المرأَةُ، فِي الأَمرين جَمِيعًا، واصله مِنْ دُنُوِّ وقت الشيء. قال الشافعي على : القَرْء اسْمٌ للوقت فَلَمَّا كان الحيض يجيء لوقت، والطُّهر يَجِيءُ لوقت جاز أن يكون الأَقْــراء

الْمَرْأَةَ إِمَّا صَغِيرَةٌ ، أَوْ آيِسَةٌ () ، أَوْ ذَاتِ الْقُرْءِ ، والْحَامِلُ ، لَيْسَتْ بِصَغِيرَةٍ ، وَلَا آيِسَةٍ ؛ لِأَنَّ مَا يُنَافِي الْأَقْرَاءِ ؛ وَقَدْ رَأَتْ يُنَافِي الْأَقْرَاءِ ؛ وَقَدْ رَأَتْ يُنَافِي الْأَقْرَاءِ ؛ وَقَدْ رَأَتْ مِنَ الدَّم مَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ حَيْضًا ؛ جُعِلَ حَيْضاً () .

وَمَذْهَبُنَا ؛ مَذْهَبُ عَائِشَةَ ﴿ فَإِنَّهَا قَالَتِ : «الْحَامِلُ لَا تَحِيضٌ ﴾ (٣) وَمِثْلُ هَذَا لَا يُعْرَفُ بِالرَّأْيِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهَا قَالَتْ ذَلِكَ سَمَاعاً ﴿ )؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَ فَيُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ ( ) : «لَا بِالرَّأْيِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهَا قَالَتْ ذَلِكَ سَمَاعاً ﴿ )؛ وَلِأَنَّ النَّبِيُ فَيْ عَلَى الْبَرَاءَةِ ﴾ فَالنَّبِيُ فَي سَبَايَا أَوْطَاسٍ ( ) نَحْيَضَ ؛ تُوطَأُ الْحَبَالَى حَتَّى يَسْتَبْرِثْنَ بِحَيْضَةٍ ﴾ (١) فَالنَّبِيُ فَي جَعَلَ الْحَيْضَ ؛ عَلَمُا عَلَى الْبَرَاءَةِ ؛ إِذَا لَمْ يَجْتَمِعْ مَعَ الْحَبَلِ .

حِيَضاً وأطهارًا . انظر : الأم للشافعي (٥/ ٢٢٤)، و" لسان العرب لابن منظور "(١/ ١٣١)، وانظر : "غريب الحديث لابن قتيبة" (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۱) الآيسة: هي التي انقطع عنها المحيض لكبرها، فعند المالكية: هي بنت الخمسين إلى السبعين. وهي المشكوك في يأسها. وعند الحنفية: هي التي انقطع رجاؤها عن رؤية الدم لبلوغها من السن ما لا تحيض مثلها فيه وهي التي يأسها. وعند الحنفية: هي التي بلغت اثنين وستين سنة وهي التي بلغت سنا ييئس فيه نساء عشيرتها. وعند الحنابلة: هي التي بلغت خمسين سنة، فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب. انظر: "القاموس الفقهي ، سعدي أبو حبيب" (ص: ٣٠)

<sup>(</sup>٢) ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٢٢٢/١) ، وكذلك هو قول : السرخسي في "المبسـوط" (٢) ينظر : "الهداية في "بدائع الصنائع" (٢/١١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في "سننه" (٢٤٦/١) في كتاب الطهارة ، باب الحبلى إذا رأت الدم ، حديث رقم (٩٤٥) ، وأخرجه الدارقطني في "سننه وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٢٤٦/١) في كتاب الحيض ، حديث رقم (٩٤٩) ، وأخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (٢٣/٧) ، كتاب العدد ، باب الحيض على الحمل ، حديث(١٥٨٣٢) و(١٥٨٣٣) .

والحديث موقوف على عائشة هي وهو ضعيف الإسناد ، قال البيهقي : وقد ضعَّف أهل العلم بالحديث هاتين الروايتين عن عطاء . وقال : (كان يحيى يعني القطان يضعف ابن أبي ليلي ومطرا عن عطاء يعني كان يضعف روايتهما عن عطاء) . "السنن الكبرى للبيهقي" (٧/ ٦٩٥)

<sup>(</sup>٤) ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٢/١).

<sup>(</sup>٥) أوطاس : كَانَ سَبَبُهَا أَنَّ هَوَازِنَ لَمَّا الهزمت ذهبت فِرْقَةٌ منهم ، فيهم الرَّئِيسُ مالك بن عوف النصري ، فلحئوا إلى الطَّائِفِ فَتَحَصَّنوا بِهَا ، وَسَارَتْ فِرْقَة فعسكروا بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ أوطاس فَبعث إليهم رسول الله الله سَرِيَّةً مِنْ أَصْحابه عليهم أبو عامر الأشعري ، فقاتلوهم فغلبوهم . انظر : البداية والنهاية ، لابن كثير (٤/ ٣٨٦)

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في "سننه" من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (ص: ٢٤٥) في كتاب "النكاح"، باب " في وطء السبايا" حديث رقم (٢١٥٧)، والحاكم في "المستدرك" (٢١٢/٢) في "كتاب "النكاح"، حديث رقم (٢١٥٠) وقال الحاكم: حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأعله ابن القطان بشريك، وقال: إنه مدلس، وهو ممن ساء حفظه بالقضاء، وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة في السير وله بشريك، وقال: إنه مدلس، وهو ممن ساء حفظه بالقضاء، وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة في السير وله

وذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ (٢) هِي فِي "مَبْسُوطِهِ "(٧) أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ ، قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأبي

طريق أخرى مرسلة انظر : " نصب الراية للزيلعي (٤/ ٢٥٢) وقال عنه الألباني في "إرواء الغليل" (١/ : ٢٠١) قال : (وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح) .

<sup>(</sup>١) في (ب): (فأما).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (الدم والحيض).

<sup>(</sup>٣) ينظر : "المبسوط" للسرحسي (١٦٦/٣) ، "فوائد القُدُوري" (ص١٣) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : "المبسوط"للسرخسي (٢١٣/٣) ، و"الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/٣٥) ،

<sup>(</sup>٥) يري محمد بن الحسن عدم حواز الموالاة ، بين الحيض والنفاس ، دون أن يفصلهما طهر ، أقله خمسة عشر يوما ، فقال : (كل دمين كَانَا فِي النّفاس بَينهما أقل من حَمْسَة عشر يَوْمًا فَذَلِك دم وَاحِد وَهُوَ نِفَاس كُله ، وَإِن كَانَا فِي النّفاس بَينهما أقل من حَمْسَة عشر يَوْمًا فَالْأُول نِفَاس وَالْآخر حيض) ، وقد قاس ذلك على عدم جواز توالي حيضتان دون أن يفصلهما طهر ، وقد أشار إلي هذا القياس بقوله : ( لأنَّ أَبَا حنيفة وَجَمِيع أَصْحَابِنَا قد أَجمعُوا على أن الدَّمين فِي الْحيض الَّذِي بَينهما طهر حَمْسَة عشر يَوْمًا دمان مُخْتَلِفَانِ وليسا بِدَم وَاحِد فَلَمَّا قَالُوا ذَلِك فِي الْحيض قُلْنَا نَحن فِي النّفاس أحسن مَا عندنَا فِيهِ) ، "المبسوط" لمحمد بن الحسن (٥/٥٥١) .

<sup>(</sup>٦) شيخ الإسلام ( حواهر زاده): مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن البُخَارِيّ ، الْمَعْرُوف ببكر حواهر زاده ، ابْن أخت القاضي أبي ثَابت مُحَمَّد بن أَحْمد البُخَارِيّ ، قَالَ السَّمْعَانِيّ : كَانَ إِمَامًا فَاضلا حنفيا وَلــه طَريقَة حَسَنَة مفيدة جمع فِيهَا من كل فن و كَانَ يحفظها ، مَات ببخارى لَيْلَــة الْجُمُعَــة في جمــادي الأولى في الْخَامِس وَالْعِشْرين مِنْهُ فِي سنة ٤٨٣ هــ ، من تصانيفه التجنيس في الفــروع . شــرح أدب القاضــي لأبي يوسف . شرح الجامع الكبير للشيباني في الفروع . شرح مختصر القُدُوري . الفتاوى . المبسـوط في الفــروع وغير ذلك . ينظر : " الجواهر المضية في طبقات الجنفية: عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي" (٢٩/٢) ) ،

<sup>(</sup>٧)كتاب "المبسوط في الفروع" لأبي بكر خواهر زاده ، ت ٤٨٣هـ. ، والكتاب لا يزال مخطوطًا .

يُوسُفَ (١)(١) ، قُلْتُ : وَهُوَ الْأَوْفَقُ بِالْقِيَاسِ (٣) ، عَلَى مَذْهَبِهِمَا (١) ، فَقَالَ : فَأَمَّا فِي الْوَلَدِ الْوَاحِدِ إِذَا خَرَجَ أَقَلُّهُ وَبَقِيَ الْأَكْثَرُ فِيهَا ، وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ، فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ (°) ؛ حَتَّى قَالُوا : يُحْفَرُ لَهَا حُفَيْرَةٌ، فَلَا تَصِيرُ نُفَسَاءَ ، وَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ ؛ لِأَنَّ النُّفَاسَ مَا يَخْرُجُ عَقِيبَ [امْرَأَةٌ خَرَجَ الْوَلَادَةِ ، وَالْوَلَادَةُ لَا تُوْجَدُ إِلَّا بِخُرُوجِ الْوَلَدِ ، وَلَمْ يُوجَدْ خُرُوجُ الْوَلَدِ ، لَا مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةِ ، وَرَأْتِ الدَّمَ وَلَا مِنْ حَيْثُ الاعْتِبَارِ .

بَعْضُ وَلَدِهَا، هَلْ تَصِيرُ نُفَسَاءَ ؟]

فَأَمَّا إِذَا خَرَجَ الْأَكْثَرُ<sup>(٢)</sup>؛ فَقَالُوا عَلَى قِيَاس قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُفَ : يَثْبُتُ النَّفَاسُ ، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ (٢) عَلَيْ لَا يَثْبُتُ ، لِأَنَّ النَّفَاسَ عِنْدَهُمَا ؛ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِوَضْع الْحَمْلِ ، فَمَا لَمْ يُوجَدْ وَضْعُ الْحَمْلِ كُلِّهِ لَا يَثْبُتُ النِّفَاسُ (٨) ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَثْبُتُ ؛ لِأَنَّهُ يُعَلَّقُ (٩) بِولَادَةِ

<sup>(</sup>١) أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بُحير بن معاويــة الأنصـــاري، ولـــد بالكوفة سنة ١١٣ هـ ، وحده سعدُ بن بجير : صحابي أنصاري ، تلقى العلم عن طائفة من التابعين والمحدثين منهم هشام بن عروة ، وعطاء بن السائب وتفقه على الإمام أبي حنيفة ، وهو أول من لقب قاضي القضاة ، انتشر على يديه فقه أبي حنيفة في العراق ، توفي ببغداد سنة ١٨٢ هـ انظر : "تاريخ الإسلام للـذهبي " : (٤ /١٠٢١) و"سير أعلام النبلاء للذهبي " : ( ٨ /٥٣٥ ) ، "الجواهر المضية في طبقات الحنفية " للقرشيي : (٣ /٦١١)، و"مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن " للحافظ الذهبي .

<sup>(</sup>٢) ينظر : "فوائد القُدُوري" : لأبي بكر حواهر زاده ، ت ٤٨٣هــ ، (ص١٣) وكتــاب فوائـــد القُـــدُوري: لـــمُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن البُخَاريّ، الْمَعْرُوف ببكر حواهر زاده، المتوفي سنة ٤٨٣هــــ ، والكتاب لا يزال مخطوطاً (والنقل من صور ضوئية، والترقيم يحسب من أول ورقة الغلاف ).

<sup>(</sup>٣) **القياس**: في اللغة: القياس في اللغة: التقدير والمساواة. وفي الإصطلاح: هو حمل فرع على أصل في حكـم بجامع بينهما . انظر : "روضة الناظر وجنة المناظر" لابن قدامه المقدسي (٢/ ١٤١) .

<sup>(</sup>٤) قوله : (قلت : وهو الأرفق بالقياس على مذهبهما ) ، ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٥) (الصلاة): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (أكثره).

<sup>(</sup>٧) **زفر** : هو زفر بن الهذيل بن قيس ، الكوفي ، ولد بأصبهان ، سنة ١١٠ هـ كان من أصحاب الحديث ، فســمع من الأعمش ، ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطاه ، وغيرهم ، كان من أقيس أصحاب أبي حنيفة وهو من أكبر "سير أعلام النبلاء للذهبي" : (٨ / ٣٨ )"الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي" : (٢ / ٢٠٧) .

<sup>(</sup>٨) ينظر : "المبسوط" للسرخسي (٢١٢/٣) ، و"الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٥/١-٣٦) ، و "المحيط البرهاني لإبن مازة" (٢٦٥/١).

<sup>(</sup>٩) في (ب) : (يتعلق) .

الْوَلَدِ ، وَقَدْ وَجِدَ وِلَادَةَ الْوَلَدِ ، مِنْ حَيْثُ الاعْتِبَارِ ، لِمَا أَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ . وَكَذَا ذَكَرَ فِي "الْمُحِيطِ" (١) فَقَالَ (٢) : (امْرَأَةٌ خَرَجَ بَعْضُ وَلَدِهَا ، وَرَأَتِ الدَّمَ (٣) هَلْ تَصِيرُ لَفُسَاءَ ؟ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِيهِ ، رَوَى خَلَفُ بْنِ أَيُّوبَ (٤) عَنْ [قَوْلِ] (٢) أَبِي يُوسُفَ ؛ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ عِنْ الرِّوَايَاتُ فِيهِ خُرُوجَ أَكْثَرِ الْوَلَدِ (٧) .

وَرَوَى الْمُعَلَّى (^) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُفَ : أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ بَعْضُ الْوَلَدِ ؛ صَارَتْ بِهِ نُفَسَاءَ ، وَرَوَى هِشَامٌ (٩) عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهَا لَا تَصِيرُ نُفَسَاءَ ؛ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّأْسُ ، وَنِصْفُ الْبَدَنِ ، أَوِ

<sup>(</sup>١) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٦٥/١).

<sup>(</sup>٢) القائل : صاحب المحيط البرهاني : برهان الدين محمود بن أحمد ، بن مازه البخاري الحنفي توفي ٦١٦هـ .

<sup>(</sup>٣) سقط هنا كلمة : (يسيل) . ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٦٦/١) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : (خلف بن ميمون ) ، والصواب ما أثبتُ .

<sup>(</sup>٥) خلف بن أيوب: هو خلف بن أيوب أبو سعيد العامري البلخي الحنفي ، مفتي أهل بلخ وزاهدهم ، سمع من ابن أبي ليلى ، وعوف الأعرابي ، ومعمر بن راشد ، وطائفة ، وصحب إبراهيم بن أدهم مدة . واخذ الفقه عن أبي يوسف ، روى عنه الإمام أحمد وقد ليّنه ابن معينو هو من أصحاب محمد وزفر ، تُوُفّي سنة ٢٠٥ هـ في أول رمضان ، وله تسع وستون سنة .انظر : "تاريخ الإسلام للذهبي "(٤/ ٤٧) ، و"سير أعلام النبلاء للذهبي " (٩/ ٤١) ، و" الطبقات السنية في تراجم السّادة الحنفيّة، للدّاري " (١/ ٢٣١) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٧) سقط هنا : (كما عرف أن أكثر الشيء له حكم كماله) . ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٦٦/١) .

<sup>(</sup>٨) المعلى : هو المعلى بن منصور أبو يجيى الرازي العلامة ، الحافظ ، الفقيه ، أبو يعلى الحنفي ، ولد : في حدود الخمسين ومائة . نزيل بغداد ، ومفتيها ، روى عن مالك والليث وحمّاد وابن عيينة ، وتفقه على أبي يوسف وغيره ، وروى عنه ابن المديني والبخاري في غير الصحيح ، وهو من كبار علماء الرأي ، قال ابن معين : هو ثقة . وقَالَ ابْن سعد كَانَ صَدُوقًا صَاحب رَأْي وَحَدِيث وَفقه ، مَاتَ سنة ٢١١ هـ . انظر : "الطبقات الكبرى لإبن سعد"(٧/ ٢٤٥) ، و"تاريخ الإسلام للذهبي" (١٥/ ٢١١) ، و "سير أعلام النبلاء للذهبي " (١٥/ ٢١٧) .

<sup>(</sup>٩) **هشام** : هو هشام بن عبيد الله الرازي ، الفقيه أحد أئمة الإسلام تفقه على أبي يوسف ، ومحمد وحدث عن : ابن أبي ذئب ومالك بن أنس وحماد بن زيد ، قال أبو حاتم : صدوق ، وأما ابن حبان فضعفه ،

مات سنة 771 هـ انظر : " سير أعلام النبلاء للذهبي " (١٠/ ٤٤٦) و" تاريخ الإسلام للذهبي " (٥/ 9 ١٧)، و" لسان الميزان ، لابن حجر العسقلاني "(٨/ 90) ، و"الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي" (1/ 90).

[أحكام

الرِّجْلَانِ ، وأكثر مِنْ نِصْفِ الْبَدَنِ (١) ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ ﴿ إِنَّهَا لَا تَصِيرُ نُفَسَاءَ ؛ حَتَّى يَخْرُجَ جَمِيعُ وَلَدِهَا ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِ مُسْتَقِيمٌ ؛ فَإِنَّ عِنْدَهُ النِّفَاسَ ، تَعَلَّقَ بِوَضْع الْحَمْل كُلَّهُ)(٢) .

قُوْلُهُ ﴿ وَالسَّقْطُ  $(^{(3)(3)})$  الَّذِي اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ  $(^{(3)(3)})^{(3)}$  .

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ ؛ إِذَا أَسْقَطَتْ سِقْطًا ، فَإِنْ كَانَ اسْتَبَانَ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ ، كَأُصْبُع مَثَلًا ، السِّقط] [ 1 / ٤٢] فَهِيَ نُفَسَاءُ<sup>(٧)</sup> ، فِيمَا رَأْتِ الدَّمَ ، وَلَهُ حُكْمُ الْوَلَدِ التَّامِّ ، وَإِنْ لَمْ [يَسْتَبِنْ] (<sup>٨)</sup> شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ ؟ فَلَا نِفَاسَ لَهَا (٩) ، وَلَكِنْ إِنْ أَمْكَنَ جُعِلَ الْمَرْئِيِّ مِنَ الدَّم حَيْضًا ؛ بِأَنْ يَتَقَدَّمَهُ طُهْرٌ تَامُّ ؛ يُجُعَلُ حَيْضًا ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ جَعْلُهُ حَيْضًا ؛ فَهُوَ / اسْتِحَاضَةٌ (١٠٠ .

(١) قال صاحب "المحيط البرهاني " ابن مازة رحمه الله : (والرجلين ) ، وهو خطأ والصواب المثبت كما ذكره صاحبي البناية والعناية.

ينظر: "المحيط البرهابي لإبن مازة " (٢٦٦/١) ، "البناية شرح الهداية للعيبي " (٦٨٨/١).

(٢) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٦٦/١).

(٣) ساقطة من (ب).

(٤) السقط : السقط ، بالْفَتْح وَالضَّمِّ والكسر ، والكسرُ أكثر : الْوَلَدُ الَّذِي يَسْقُطُ مِنْ بَطْن أُمه فَبْلَ تَمامِه ويطلق عليه ، الجَهيض وهو السِّقْط الَّذِي قَدْ تمَّ خَلْقُهُ وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ مِنْ غَيْر أَن يَعِيشَ . لسان العرب لابن منظــور (١٣٢/٧) ، القاموس المحيط ، للفيروز آبادي (ص: ٦٣٩) .

(٥) زيادة من (ب) وفي المطبوع ( كأصبع مثلاً ) . وهي زيادة غير ثابتة في البداية ، ولعلها من قول الشارح كما أشار إليه اللكنوي في شرحه على الهداية . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٥/١) ، الهداية مع شرح اللكنوي (٢٢٦/١).

(٦) يقول صاحب الهداية : (والسقط الذي استبان بعد خلقه ولد حتى تصير المرأة به نفساء ، وتصير الأمة أم ولد به ، وكذا العدة تنقضي به) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/٣٥) .

(٧) ويرى الحنابلة وغيرهم ، أنه يثبت حكم النفاس ، بوضع ما تبين فيه حلق إنسان .

انظر "الفروع لابن مفلح "(١ / ١٨٧ "كشاف القناع للبهوتي"(١ / ٢١٩ ) .

(٨) في ( أ ) : ( يستبين ) والصحيح لغة ما أثبت .

(٩) وبه قال محمد بن الحسن ، فقد سُئِلَ : ﴿ أَرَأَيْتِ السقط إذا استبان خلقه هَل يكون بمَنْزِلَة الْوَلَد وَتَكون الْمَرْأَة فِيهِ بِمَنْزِلَةِ النُّفُسَاءِ. قَالَ: نعم). ينظر: "المبسوط" لمحمد بن الحسن (١٠/١).

(١٠) الاسْتِحَاضَة : أَنْ يَسْتَمِرّ بالْمَرْأَةِ خُرُوجُ الدَّم بَعْدَ أَيَّام حَيْضِها الْمُعْتَادَةِ . يُقَالُ اسْتُحِيضَتْ فَهيَ مُسْتَحَاضَة ؟ وَهُوَ اسْتِفْعال مِنَ الحَيْضِ . "النهاية في غريب الحديث والأثر لإبن الأثير" (١/ ٤٦٩)

فَإِنْ رَأَتْ دَمًا قَبْلَ إِسْقَاطِ السِّقْطِ، وَرَأَتْ دَمًا، بَعْدَ إِسْقَاطِ السِّقْطِ؛ فَإِنْ كَانَ السِّقْطُ مُسْتَبِينَ الْخَلْق؛ فَمَا رَأَتْهُ قَبْلَ الْإِسْقَاطِ لَا يَكُونُ حَيْضًا (١)، وَهِيَ نُفَسَاءُ فِيمَا رَأَتْهُ قَبْلَ الْإِسْقَاطِ لَا يَكُونُ حَيْضًا (١)، وَهِيَ نُفَسَاءُ فِيمَا رَأَتْ بَعْدَ الْإِسْقَاطِ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ السِّقْطُ مُسْتَيِينَ الْخَلْقِ ، فَمَا رَأَتُهُ قَبْلَ الْإِسْقَاطِ حَيْضٌ (٢) إِنْ أَمْكَنَ جَعْلُهُ حَيْضًا ، بِأَنْ وَافَقَ (٢) أَيَامَ عَادَتِهَا ، أَوْ كَانَ مَرْئِيًا عَقِيبَ طُهْرٍ صَحِيحٍ ، وَإِنْ كَانَ (٤) السِّقْطُ لَا يُدْرَى ؛ بِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَبِينَ الْخَلْقِ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ، بِأَنْ أَسْقَطَتْ فِي الْمَخْرَجِ ، وَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ، وَهِي مُبْتَدِأَةٌ فِي النَّفَاسِ ، وَصَاحِبَةُ عَادَةٍ فِي الْحَيْضِ ، وَالطَّهْرِ ، كَأَنَّ (٤) عَادَتَهَا فِي الْحَيْضِ عَشْرَةً ، وَفِي الطَّهْرِ عِشْرِينَ ، فَنَقُولُ : عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ السِّقْطَ مَسْتَبِينُ الْخَلْقِ : هِي نَفَسَاءُ ، وَنِفَاسُهَا يَكُونُ أَرْبَعِينَ (٢) يُومًا ، وَعَلَى تَقْدِيرٍ أَنَّ السِّقْطَ ؛ لَمْ يَكُنْ مُسْتَبِينَ الْخَلْقِ ، لَا تَكُونُ نَفْسَاءُ ، وَتَكُونُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ، عَقِيبَ الْإِسْقَاطِ حَيْظًا ، إِذَا وَافَقَ عَادَتَهَا ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ عَقِيبَ طُهْرٍ صَحِيحٍ ، فَتَتُرُكُ هِي الصَّلَاةَ ، عَقِيبَ الْإِسْقَاطِ ، عَشْرَةَ أَيَّامٍ بِيقِينٍ ، ثُمَّ تَغْرَكُ الصَّلَاةَ ، وَتَكُونُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ بِيقِينٍ ، ثُمَّ تَعْرُكُ السَّقَطَ ، فِلْكَ يَكُونُ السَّقَطَ ، وَلَكَ وَلَكَ عَشْرَةً أَيَّامٍ بِيقِينٍ ، ثُمَّ تَعْرَكُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَعَيْ الصَّلَاقِ ، وَلَكَ عَشْرَةً أَيَّامٍ بِيقِينٍ ، ثُمَّ تَعْرَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّ

قَوْلُهُ ﷺ : (واقلُ النَّفاسِ لَا حَدَّ لَهُ)(١٠)٩).

<sup>(</sup>١) في (ب): (فما رأته قبل الإسقاط حيض).

<sup>(</sup>٢) (حَيْضٌ )ساقط من (ب) ومكانه: (قولان السقط لا يدرى بأنه كان). وبه قال محمد بن الحسن، فعندما سُئِل: (أَرَأَيْت امْرَأَة أسقطت سقطا لم يَتَبَيَّن شَيْء من خلقه أتعدها نفساء قَالَ: لَا. قلت: فكم تدع الصَّلَاة. قَالَ: لَا . قلت أَيَّام حَيْضها حَتَّى تستكمل مَا بَينها وَبَين الْعشْرَة الْأَيَّام). ينظر: "المبسوط" لمحمد بن الحسن (٣١١/١).

<sup>(</sup>٣) في (ب) : (يوافق) .

<sup>(</sup>٤) ( و إن كان ) ، ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : (كان) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ( أربعون ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ( ثم تغتسل في أيام مدة النفاس والحيض ) .

<sup>(</sup>٨) ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٦٦/٦-٢٦٧) ، واصل هذا الكلام في "المبسوط" للسرخسي (٢١٤/٣) .

<sup>(</sup>٩) قال صاحب الهداية : (واقل النفاس لا حد له ، لأنَّ تقدم الولد علم الخروج من الرحم فأغنى عن امتداد جعل علما عليه كما في الحيض) . ينظر "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٥/١) .

<sup>(</sup>١٠) اختلف العلماء في أقل النفاس ، فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله ، وبــه قـــال الشـــافعي ﴿ وذهـــب أبو حنيفة الله وقوم إلى أنه محدود، فقال أبو حنيفة: هو خمسة وعشرون يومًا وقال أبو يوسف صاحبه: أحد عشـــر

وَفِي "الْمُحِيطِ": وَلَيْسَ لَعَلَّهُ لَهُ (١) غَايَةً ، عَلَى ظَاهِرٍ رِوَايَةِ أَصْحَابِنَا ،

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ هِ أَنَّهُ قَالَ: أَقَلُ مُدَّةِ النِّفَاسِ مُقَدَّرٌ (١) بِأَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ هِ (١): أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا (١) .

وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هِ فِي " مَبْسُوطِهِ " : (اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ أَقَلَّ النَّفَاسِ مَا يُوجَدُ ، فَإِنَّهَا كَمَا وَلَدَتْ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ ، سَاعَةً ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ ؛ فَإِنَّهَا تَصُومُ ، وَتُصَلِّي ، يُوجَدُ ، فَإِنَّهَا كَمَا وَلَدَتْ إِذَا وَجِدَ أَلَّ وَكَانَ مَا رَأَتْ نِفَاسًا ، لَا خِلَافَ فِي هَذَا يَيْنَ أَصْحَابِنَا ، إِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا وُجِدَ (ا) أَقَلُّ النِّفَاسِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (۱) ، بِأَنْ قَالَ لَهَا : إِذَا وَلَدْتِ ؛ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَالَتْ : انْقَضَتْ عِدَّتِي ، أَيْ مِقْدَارٌ يُعْتَبُرُ لِأَقَلِّ النِّفَاسِ مَعَ ثَلَاثِ حِيَضٍ ؟

يوما، وقال الحسن البصري: عشرون يومًا.

انظر : (١/ ١٨٨) ، "بداية المحتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي" (١/ ٥٨).

وفي الفقه المالكي :" الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للبغدادي .

وفي مذهب الشافعية : الأم للشافعي (٥/ ١٩٥).

(۱) في النقل اختصار حيث إنه حذف كلامًا من هذا الموضع ، تمامه : (وليس لعله له غاية على ظاهر رواية أصحابنا في النقل اختصار حيث الشرع بتقديره ، القليل منه كالكثير من حق كونه حدثًا فيكون هو نفاسًا ، بخلاف قليل الحيض حيث يقدّر وهو في نفسه لورود الشرع بتقديره ، ولا تقدير ها هُنَا فيتبع فيه القياس ؛ ولأن دم الترك ما يكون من الرحم ولديه النفاس علامة يستدل بها على أنه من الرحم وهو خروج الولد بخلاف دم الحيض ، فإنه له على علامة عليه ، فيستدل على ذلك بالامتداد ومقدار الاعتداد عرف بالشرع ، وعن أبي يوسف) .

ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٦٣/١) .

(١) ينظر : "المبسوط" لمحمد بن الحسن (١/٥٥٥) ، و"المبسوط" للسرحسي (٢١١/٣) .

(١) ( مقدر ) ، ساقط من (ب) .

(١) ينظر : "المبسوط" للسرخسي (٢١١/٣) .

(١) ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٦٣/١) .

(١) في (ب): (إنما الخلاف فيما إذا وحبت اعتبار أقل النفاس).

(۱) الْعِدَّةُ : عدَّة الْمَرْأَة شهورًا كَانَت أَو أَقراء أَو وضع حَمْل كَانَت حملتْه من الَّذِي تعتدّ مِنْهُ . يُقَـال :اعتـدَّت الْمَرْأَة عِدَّة ، واصل ذَلِك كلّه من العَدّ الْمَرْأَة عِدَّة ، واصل ذَلِك كلّه من العَدّ وشرعاً: اسم لمدة معينة تتربصها المرأة؛ تعبداً لله عز وجل، أو تفجعاً على زوج، أو تأكداً من براءة رحم. انظر : تهذيب اللغة للأزهري (١/ ٢٩) .

عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ يَعْتَبِرُ أَقَلَّهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﷺ بِأَحَدَ عَشَرَ ، وَعِنْدَ مَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﷺ بِأَحَدَ عَشَرَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدِ بِسَاعَةٍ)(١).

وأما فِي حَقِّ الصَّوْمِ ، وَالصَّلَاةِ ، فَأَقَلُّهُ مَا يُوجَدُ .

وَفِي " الْمُحِيطِ " : (وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا وَلَمْ تَرَ دَمًا فَهِيَ نُفَسَاءُ ، فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ<sup>(٢)</sup> عَنْ أَبِي يُوسُفَ ؛ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ ، ثُمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ : هِيَ طَاهِرَةٌ .

وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ ؛ تَظْهَرُ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْغُسْلِ ، فَأَمَّا الْوُضُوءُ فَوَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ ('') ، وَأَكْثر الْمَشَايِخِ ؛ أَخَذُوا بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَبِهِ كَانَ يَفْتِي الصَّدْرُ الشَّهِيدُ (' ﷺ ، وَبَعْضُهُمْ أَخَذُوا بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ) ('' .

قَوْلُهُ عِنْ الْمَعْنَى عَنِ امْتِدَادِ جُعِلَ عَلَمًا علَيْهِ (١) فِي الْحَيْضِ) (٢)

(١) ينظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي "(١٨٧/١ : ١٨٨) ، و" البناية شرح الهدايـــة للعـــيني " (٢٩١/١) ، و"البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقادري" (٢٣٠/١) .

(٢) الحسن: هو الحسن بن زياد اللَّؤلؤيّ الفقيه ، أبو عليّ . مولى الأَنْصَار ، صاحب الإمام أبي حنيفة قال يحيى ين آدم ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد ولى القضاء بالكوفة ثم استعفى عنه وكان محبا للسنة واتباعها ، أحد عنه : محمد بن شجاع الثّلجيّ ، وشعيب بن أيّوب الصّريفينيّ ، وهو كوفيّ نزل بغداد ، وتوفّي سنة أربع ومائتين . انظر : "تاريخ الإسلام للذهبي" (١٤/ ٩٨) ، "سير أعلام النبلاء للذهبي" (٩/ ٤٣) ، "تاريخ بغداد للخطيب البغدادي و ذيوله "(٧/ ٣٢٥) ، "الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي" (١/ ١٩٣) .

(٣) في (ب) : (عن أبي حنيفة).

- (٥) الصدر الشهيد: هو: عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري ، برهان الأئمة أبو محمد حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد الإمام ابن الإمام والبحر ابن البحر ، له الفتاوى الصغرى والفتاوى الكبرى ومن تصانيفه شرح الجامع الصغير المطول ، و تفقه على يد أبيه العلامة أبي المفاخر ، حتى برع ، وصار يضرب بلا المثل ، وعظم شأنه عند السلطان ، وبقي يصدر عن رأيه ، إلى أن رزقه الله -تعالى الشهادة على يد الكفرة ، بعد وقعة قطوان والهزام المسلمين فقتل صبرا بسمرقند ، في صفر ، (٣٦٥ هـ )وله ثلاث و خمسون سنة . انظر : "سير أعلام النبلاء للذهبي" (١/ ٩٧) ، و" الجواهر المضية في طبقات الجنفية للقرشي" (١/ ٣٩١) .

(٦) ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٦٣/١) .

أَيْ : عَنِ امْتِدَادِ دَمٍ مَجْعُولٍ ، عَلَامَةً عَلَى خُرُوجِ الدَّمِ إلَّ مِنَ الرَّحِمِ ؛ الْمُسْتَقِرِّ فِي الْحَيْضِ ، أَيْ : اشْتَرَطَ ( ) امْتِدَادَ الدَّمِ بِثَلاَئَةِ أَيَّامٍ ؛ شَرْعًا فِي بَابِ الْحَيْضِ لِيُعْلَمَ بِذَلِكَ ، عَلَى الْحَيْضِ ، وَأَمَا فِي بَابِ النِّفَاسِ ، قَامَ دَلِيلٌ أَنَّ ذَلِكَ الدَّمَ ؛ مِنَ الرَّحِمِ ( ) ؛ وَهُو مَخْصُوص فِي الْحَيْضِ ، وأَمَا فِي بَابِ النِّفَاسِ ، قَامَ دَلِيلٌ أَنَّ ذَلِكَ الدَّلِكَ الدَّمَ بِذَلِكَ الدَّلِلُ ؛ عَلَى أَنَّ دَمَ النِّفَاسِ مِنَ الرَّحِمِ ، [وَهُو بَعْدَ] ( ) خُرُوجِ الْولَدِ ؛ فَلَمَّا خَرَجَ الْولَدِ ؛ فَلَمَّا خَرَجَ الْولَدِ ، فَلَمَّا خَرَجَ الْولَدِ ، فَلَمَّا خَرَجَ الْولَدُ ؛ زَالَ الانْسِدَادُ ، وَخَرَجَ الدَّمُ مِنَ الرَّحِمِ ، فَكَانَ قَوْلُهُ : ( جُعِلَ عَلَمًا ) جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ ، الْوَلَدُ ؛ زَالَ الانْسِدَادُ ، وَخَرَجَ الدَّمُ مِنَ الرَّحِمِ ، فَكَانَ قَوْلُهُ : ( جُعِلَ عَلَمًا ) جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ ، وَقَعَتْ صِفَةً لِلنَّكِرَةِ ، وَهِيَ (عَن المُتَدَادِ ) فَكَانَ التَّقْدِيرُ مَا قُلْنَا .

[أَكْثَرُ مُدَّةِ النَّفَاسِ]

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَكْثَرِهِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ﴾ ﴿ وَأَكْثَرِهِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ﴾ ﴿ ﴿ الْمُأْلِثُ

<sup>(</sup>١) يعود الضمير إلى خروج الدم من الرحم.

<sup>(</sup>٢) بدون أداة التشبيه (كما) قبل (في الحيض) ، فإن صاحب الهداية الله قال : (فأغنى عن امتداد جعل علما عليه كما في الحيض) . ينظر "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٥/١) ، وذكره الشارح "بخلاف الحيض" وهو الصواب والأنسب للمعني . ينظر : البناية شرح الهداية للعيني (٢٩٢/١) ، شرح اللكنوي (٢٢٦/١) ، الله المعني قد المبارق (٣٠٦/١) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ( ولد الدم ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ( اشتراط ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب): ( من الحيض ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>۷) لحديث رواه الترمذي في سننه حديث رقم ( ۱۳۹ ) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : « كانت النُفَساء بحلس على عهد رسول الله الله أربعين يوماً » قال الترمذي : هذا حديث غريب أ.هـ "سنن الترمذي (١/ ٢٥٦) ورواه أبو داود في سننه ،حديث رقم ( ٣١٥ ) ( ٣١ )، وابن ماجه ، حديث رقم ( ٢٤٨ ) ( ١ / ٢١٣ )، والحاكم في المستدرك ( ١ / ١٧٥ )، وحسنه النووي في الجوع ( ٢ / ٥٢٥ )، وينظر لطرقه وشواهده " نصب الراية للزيلعي " ( ١ / ٢٤٢ ) ، " التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني " ( ١ / ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٨) وأما أكثره فقال مالك مرة: هو ستون يومًا، ثم رجع عن ذلك، فقال: يسأل عن ذلك النساء، وأصحابه ثـابتون على القول الأول، وبه قال الشافعي. وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يوما، وبـه قـال أبـو حنيفة. وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء، فإذا حاوزتما فهي مستحاضة، وفرق قـوم بـين ولادة الذكر وولادة الأنثى، فقالوا: للذكر ثلاثون يوما، وللأنثى أربعون يوما. وسبب الخلاف عسر الوقوف علـى ذلـك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك، ولأنه ليس هناك سنّة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيـام الحـيض والطهر). انظر : (١/ ١٨٨)، "بداية المجتهد ولهاية المقتصد لابن رشد القرطبي" (١/ ٥٨). وفي الفقـه المـالكي :" الإشراف على نكت مسائل الخلاف"للبغدادي ، وفي مذهب الشافعية : الأم للشافعي (٥/ ١٩٥).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ يَ يَوْمًا (١) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ (١) : فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَكْثَرِ النِّفَاسِ ، مُقَدَّرٌ بِأَرْبَعَةِ أَمْثَالِ أَكْثَرِ النِّفَاسِ ، مُقَدَّرٌ بِأَرْبَعَةِ أَمْثَالِ أَكْثَرِ النَّفَاسِ ، مُقَدَّرٌ بِأَرْبَعَةِ أَمْثَالِ أَكْثَرِ النَّفَاسِ ، مُقَدَّرٌ بِأَرْبَعَةِ أَمْثَالِ أَكْثَرُ الْحَيْضِ ؛ عِنْدَنَا عَشْرَةً : فَأَرْبَعَةُ أَمْثَالِهِ أَرْبَعُونَ ، وَعِنْدَهُ أَكْثُرُ الْحَيْضِ ؛ عِنْدَنَا عَشْرَةً : فَأَرْبَعَةُ أَمْثَالِهِ سِتُّونَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى سَبِيلِ الابْتِدَاءِ .

قُولُهُ ﴿ وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنِ<sup>(٣)</sup> ؛ فَنِطَاسُهَا مِنَ الْوَلَدِ الْأُوَّلِ ، عَنْدَ أَبِي حَنِيضَّ وأبي يُوسُفَ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا )

وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِقَوْلِهِ : (وَانْ كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا) احْتِرَازًا عَنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ (13) (فَإِنَّ الْمَشَايِخَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ هِي ؛ فِيمَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، قَالَ (فَإِنَّ الْمَشَايِخَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ هِ ؛ فِيمَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، قَالَ بَعْضُهُمْ : يَجِبُ عَلَيْهَا النِّفَاسُ ؛ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مِنَ الْوَلَدِ الثَّانِي بِالاتِّفَاقِ (٥)

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجِبُ عَلَيْهَا النِّفَاسُ أَصْلًا ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُفَ مِنَ الْوَلَدِ الثَّانِي الثَّانِي ، بَلْ كَمَا وَضَعَتْ بِالْوَلَدِ (٢) الثَّانِي تَغْتَسِلُ ، وَتُصَلِّي ؛ وَهُو الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، وَقَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ ، فَلَا يَجِبُ النِّفَاسُ بَعْدَهَا ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، وَقَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ ، فَلَا يَجِبُ النِّفَاسُ بَعْدَهَا ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ فِي النِّفَاسِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ" (٧) ؛ فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى / ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهَا : وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ الْرَّبَعُونَ يَوْمًا .

وَحُكِيَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ ﷺ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ؟ قَالَ : هَذَا لَا يَكُونُ ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ<sup>(٨)</sup> : وَإِنْ كَانَ؟!

قَالَ : لَا نِفَاسَ لَهَا ، مِنَ الْوَلَدِ التَّانِي ، وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي يُوسُفَ ، وَلَكِنَّهَا تَغْتَسِلُ ، كَمَا تَضَعُ الْوَلَدَ الثَّانِي وَتُصَلِّي ؛ وَهُوَ الصَّحِيحُ) (٩) كَذَا فِي" الْمُحِيطِ "(١٠)

[َإِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ واحد]

<sup>(</sup>١) ينظر : " مختصر المزين في فروع الشافعية"لإسماعيل بن يحيى المزين ، (ص : ٢١) .

<sup>(</sup>٢) ينظر " البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقادري " (١/ ٢٣١)

<sup>(</sup>٣) سقط هنا كلمة (واحد)من جميع النسخ . ينظر "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٥/١) .

<sup>(</sup>٤) من هنا بداية كلام صاحب المحيط البرهاني ابن مازة رحمه الله .

<sup>(</sup>٥) ( بالاتفاق ) ، ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٦) في (ب): (الولد)

<sup>. (</sup>1/1) ينظر: "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن الشيباني (1/1).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٩) ينظر : "المبسوط" للسرخسي (٢١٢/٣ -٢١٣) ، و" الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (٣٥/١) .

<sup>(</sup>١٠) ينظر : " المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٦٥/١) .

وَبَعْضُهُ مَذْكُورٌ فِي "الجَامِع الصَّغِيرِ "(١) لِلْإِمَامِ السَّرْخَسِيِّ ﷺ (٢).

وَالْعِدَّةُ تَعَلَّقَتْ بِوَضْعِ حَمْلٍ مُضَافٍ إِلَيْهَا ؛ وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ وَالْعِدَّةُ تَعَالَى : ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمْلَهُ مَوْجُودًا ، وَانْقِضَاءُ الْأَجَلِ مُعَلَّقٌ فِي حَمْلَهُ مَوْجُودًا ، وَانْقِضَاءُ الْأَجَلِ مُعَلَّقٌ فِي حَمْلَهُ مَوْجُودًا ، وَانْقِضَاءُ الْأَجَلِ مُعَلَّقٌ فِي حَمْلِهِنَّ فَكَانَ مُعَلَّقًا بِوَضْعِ الْوَلَدِ الْأَخِيرِ ضَرُورَةً . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

(١) ينظر : "المبسوط" للسرحسي (٢١٢/٣-٢١٣).

<sup>(</sup>٢) السَرحسي : محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأثمة السرحسي . فقيه أصولي حنفي . ينسب إلى "سرحس " " وهي بلدة قديمة من بلاد خراسان . أحذ الفقه والأصول عن شمس الأثمة الحلواني . وبلغ مترلة رفيعة عده ابن كمال باشا من المحتهدين في المسائل . كان عالمًا عاملاً ناصحًا للحكام . سجنه الخاقان بسبب نصحه لـ توفى سنة ٤٨٣هـ ، انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق : ( ٤ ).

<sup>(</sup>٤) في (ب) : (بوضع حملين بوضع) .

### بَابُ الْأَنْجَاس وتَطْهيرها

لَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ ، وَتَطْهِيرِهَا ، شَرَعَ فِي بَيَانِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَتَطْهِيرِهَا؛ إِذِ الطُّهَارَةُ عَنْهُمَا ؛ شَرْطُ جَوَازِ الصَّلَاةِ ، لَكِنَّ النَّجَاسَةَ الْحُكْمِيَّةَ ؛ أَقْوَى فِي كَوْنِهَا نَجَاسَةً؛ حَتَّى أَنَّ [قَلِيلَهَا](١) يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ بِالاتْفِاقِ(٢) ، وَلَا يُعْذَرُ بِمَا لَا يُسْتَطَاعُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ، بِخِلَافِ الْحَقِيقِيَّةِ ؛ فَإِنَّ الْقَلِيلَ الَّذِي لَا يُسْتَطَاعُ (٢) الاحْتِرَازُ عَنْهُ ، مَعفُقٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﷺ '')، وَعِنْدَنَا قَدْرُ الدِّرْهَم (' )، وَمَا دُونَهُ عَلَى مَا يَجِيءُ بَيَانُهُ ؛ وَلِأَنَّ وَجُوبَ الطَّهَارَةِ ؛ عَنِ الْحُكْمِيَّةِ لَا يَسْقُطُ أَصْلًا بِعُذْرِ مَا ، إِمَا أَصْلًا ، أَوْ خَلَفًا ، بِخِلَافِ الْحَقِيقِيَّةِ ، فَلِقُوَّةِ الْحُكْمِيَّةِ قَدَّمَ بَيَانَهَا.

قَولُهُ ﷺ: (الْأَنْجَاسُ) جَمْعُ: النَّجَسِ بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ كُلُّ مَا اسْتَقْذَرْتَهُ (أَنَّهُ وَهُوَ فِي الأصل مَصْدَرٌ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي الاسْم ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ (٧).

[تَعْريفُ النَّجَاسَة]

(١) في (أ): (قليلهما)، وهو خطأ، والصحيح ما اثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢) ينظر : "بدائع الصنائع للكاساني" (٦٨/١) ، و"المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٩٧/١) ، و" الاحتيار لتعليـــل المختار" للموصلي (١٦/١) .

<sup>(</sup>٣) في (ب): (يستطاع في).

<sup>(</sup>٤) ينظر : "الحاوي الكبير" للماوردي (٢٩٥/١) ، و"الوجيز في فقه الإمام الشافعي" للغزالي ص : (٦٢) ، و"العزيز شرح الوجيز" للرافعي (٢٠/٢ وما بعدها) ، و"روضة الطالبين وعمدة المفتين" للنــووي (٢٧٩/١) ، و"منهاج الطالبين وعمدة المفتين" للنووي ص: ( ١٠٦) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (١/٧٩/١) ، و"المبسوط" للسرحسي (٦/١) ،و"تحفة الفقهاء" للسمرقندي (٦٤/١) ، و"بدائع الصنائع للكاساني" (٨٠/١) ، "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٨٨/١) .

والمقصود بقدر الدرهم عند الأحناف: كما قال صاحب كتاب الجواهر النيرة: هو ( المثقال الذي وزنه عشرون قيراطا ثم قيل المعتبر بسط الدرهم من حيث المساحة، وقيل وزنه والتوفيق بينهما أن البسط في الرقيق والوزن في الثخين ). الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي (١/ ٣٨)

<sup>(</sup>٦) في (ب): (كل شيء ما استقذر به). والمثبت في المتن هو الصحيح ينظر: " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (١٩٣/٢). قلت :والاستقذار ليس دليلاً على النجاسة فان المخاط والبصاق مما تستقذره الطباع عامة ، و لم يقل احد بنجاستهما .

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة : جزء من آية ( ٢٨ ).

أَيْ : ذُوو<sup>(١)</sup> نَجَس<sup>(٢)</sup>.

وَقَوْلُهُ ﴿ الْمَكَانِ عَنِ النَّجَاسَةِ . وَتَطْهِيرُ الْبَدَنِ ، أَوِ الثَّوْبِ ، أَوِ الْمَكَانِ عَنِ النَّجَاسَةِ . وَلَكِنْ لَمَّا<sup>(٢)</sup> أَضَافَ التَّطْهِيرَ ، إِلَى ضَمِيرِ الْأَنْجَاسِ أَنَّتُهُ ، وَكَانَتْ <sup>(٤)</sup> هَذِهِ الْإِضَافَةُ ، نَظِيرَ إِسْنَادِ النَّرِح إِلَى الْبِئْرِ

[إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ]

#### فِي قَوْلِهِ ﴿ إِذَا ( ٥ وَقَعَتْ فِي الْبِثْرِ نَجَاسَةُ تُرْحَتْ ) :

أَي : الْبِئْرُ ، مِنْ حَيْثُ أَنَّ فِي كُلِّ مِنْهُمَا ذِكْرَ الشَّيْءِ ؛ وَإِرَادَةَ غَيْرِهِ ، وَلَكِنَّ الْفَرْقَ (٢) تَيْنَهُمَا : أَنَّ فِي الْأَوَّلِ ذِكْرَ الْمَحَلِّ ، وَإِرَادَةَ الْحَالِ ، وَها هُنَا ذِكْرُ الْحَالِ ، وَإِرَادَةُ الْمَحَلِّ ، وَإِرَادَةُ الْمَحَلِّ ، وَإِرَادَةُ الْمَحَلِّ ، وَإِرَادَةُ الْمَحَلِّ ، وَهَا هُنَا ذِكْرُ الْحَالِ ، وَإِرَادَةُ الْمَحَلِّ ، وَإِرَادَةُ الْمَحَلِّ ، وَإِرَادَةُ النَّأُولِ ؛ لِأَنَّ تَطْهِيرَ عَيْنِ النَّجَاسَةِ مُحَالٌ .

ثُمَّ الْكَلَامُ هَا هُنَا فِي مَوَاضِعٍ: فِي الدُّلِيلِ الَّذِي يُوجِبُ التَّطْهِيرَ ، وَفِي الْآلَةِ ؛ الَّتِي يَقَعُ بِهَا التَّطْهِيرِ ، وَفِي الْقَدْرِ الَّذِي يَصِيرُ الْمَحَلُّ بِهِ التَّطْهِيرِ ، وَفِي الْقَدْرِ الَّذِي يَصِيرُ الْمَحَلُّ بِهِ نَجَسًا .

وَفِيمَا يَتَعَذَّرُ التَّطْهِيرُ فِيهِ قَوْلُهُ ﴿ الْحَتِّيهِ وَاقْرُصِيهِ ﴾ ( الْحَتُّ : الْقَشْرُ بِالْيَدِ ، أَوِ الْعُودِ ، وَالْقَرْصُ : بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ كِلَاهُمَا مِنْ بَابِ طَلَبِ ، كَذَا فِي " المغرب " ( . ) . قَوْلُهُ ﴿ يَشْمَلُ ( الْ اللهِ عُمَالَ فِي حَالَةِ الصَّلَاةِ يَشْمَلُ ( اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(١) في ( ب ) : (ذو) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : " الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل" للزمخشري (٢٦١/٢) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : (إنما) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : (فكانت) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : (وإذا) . ونسخة (ب) هي الأقرب للصواب . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٢٤/١) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : (لا فرق) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) يشير إلي حديث أسماء ، قالت : جاءت امرأة النبي فلل فقالت : أرأيت إحدانا تحييض في الثوب ، كيف تصنع ؟ قال فلل: «تحته ، ثم تقرصه بالماء ، وتنضحه ، وتصلي فيه» أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٠٩/١) في كتاب "الوضوء" باب "غسل الدم" حديث رقم (٢٢٥) ، ومسلم في "صحيحه" (ص١٣٩) في كتاب "الطهارة" باب "نجاسة الدم وكيفية غسله" حديث رقم (٢٩١) .

<sup>(</sup>۸) ينظر : " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي ( $^{1}$ ٧٩) .

<sup>(</sup>٩) في (ب): (يشتمل) .

<sup>(</sup>١٠) هذا تعليل لكلام سابق لصاحب الهداية لم يذكره الشارح هنا ، وهو قوله ﷺ : (تطهير النجاسة واحب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه " لقوله تعالى :﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرَ ﴾ [المدَّثر:٤]

وَهُوَ الْبَدَنُ ، وَالثَّوْبُ ، وَالْمَكَانُ ، فَلَمَّا كَانَ وُرُودُ عِبَارَةِ النَّصِّ ؛ فِي الثَّوْبِ كَانَ وُرُودًا فِي الْآخِرِينَ ، بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ وَالْأَوْلَوِيَّةِ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ التَّطْهِيرِ ، بِسَبَبِ أَنَّ الصَّلَاةَ مُنَاجَاةُ اللَّخِرِينَ ، بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ وَالْأَوْلَوِيَّةِ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ التَّطْهِيرِ ، بِسَبَبِ أَنَّ الصَّلَاةَ مُنَاجَاةُ الرَّبِّ ؛ وَهُو أَعْلَى حَالَاتِ الْعَبْدِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، عَلَى أَحْسَنِ حَالَاتِهِ ، الرَّبِ ؛ وَهُو أَعْلَى حَالَاتِ الْعَبْدِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، عَلَى أَحْسَنِ حَالَاتِهِ ، فَلَا تَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ شَرْعًا ، مَعَ (١) مُسَاعَدَةِ الْعَقْلِ إِيَّاهُ ، تَطْهِيرُ الثَّوْبِ مَعَ تَصَوُّرِ (٢) شَوْمَالَهَا أَنْ انْفِصَالَهَا أَنْ انْفِصَالَهَا أَنْ انْفِصَالَهَا أَنْ انْفِصَالَهَا فَعْلُ مِنْ مُتَصَوَّرِ . وَالْمَكَانِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى (٣)؛ لِأَنَّ انْفِصَالَهَا أَنْ انْفِصَالَهَا أَنْ انْفِصَالَهَا عَيْرُ مُتَصَوَّرِ .

ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِي طَهَارَةِ الْمَكَانِ تَحْتَ قَدَمِ الْمُصَلِّي ؛ حَتَّى لَوِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، وَتَحَتَ قَدَمِهِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ النَّجَاسَةِ ، فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْقِيَامِ ، وَذَلِكَ يَكُونُ إِلْقَدَمِ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ ؛ فَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي إِلْقَدَمِ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ ؛ فَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فَي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ<sup>(٥)</sup> ؛ لِأَنَّ السُّجُودَ رُكُنُ كَالْقِيَامِ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ<sup>(٢)</sup>. كَذَا فِي " الْإِيضَاح " (٧).

قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ تَطْهِيرُهَا بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعِ طَاهِرٍ) إِلَى آخِرهِ (^^).

وقال هه «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ، ولا يضرك أثره » وإذا وحب التطهير بما ذكرنا في الثوب وحب في البدن والمكان فإن الاستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٦/١) .

<sup>(</sup>١) ( مع ) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٢) (مع تصور) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٣) في (ب): (بالطريق الأول).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (انفصالهما).

<sup>(</sup>٥) ينظر: "المبسوط" لمحمد بن الحسن (٢٠٧/١) ، "المبسوط" للسرخسي (٢٠٤/١) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : "المبسوط" للسرخسي (١/٢٠٤) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : كشف الظنون لحاجي حليفه (١١/١) وينظر" بدائع الصنائع للكاساني " (١/ ٨٢) .

<sup>(</sup>٨) يقول صاحب الهداية : (ويجوز تطهيرها بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر إنعصر وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد وزفر والشافعي ، لا يجوز إلا بالماء لأنه يتنجس بأول الملاقاة والنجس لا يفيد الطهارة إلا أن هذا القياس ترك في الماء للضرورة ولهما أن المائع قالع والطهورية بعلة القلع والإزالة والنجاسة للمجاورة فإذا انتهت أجزاء النجاسة يبقى طاهرا وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن وهذا قول أبي حنيفة ، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف ، وعنه أنه فرق بينهما فلم يجوز في البدن بغير الماء) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٦/١) .

وَإِزَالَةُ الْحَقِيقِيِّ ، كَمَا تَحْصُلُ بِالْمَاءِ ، تَحْصُلُ بِالْخَلِّ ، وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الدُّهْنُ ، وَاللَّبَنُ ، وَمَا لَا يَنْعَصِرُ بِالْعَصْرِ ؛ لِأَنَّا قُلْنَا : مَائِعٌ طَاهِرٌ ، يُزِيلُ النَّجَاسَةَ ، بِأَصْلِهَا ، وَاللَّبَنُ ، وَمَا لَا يَنْعَصِرُ / بِالْعَصْرِ فَلَا [٣٠] وَالدُّهْنُ (٧) مِمَّا لَا يَنْعَصِرُ / بِالْعَصْرِ فَلَا [٣٠] ] وَالدُّهْنُ (٧) مِمَّا لَا يَنْعَصِرُ / بِالْعَصْرِ فَلَا [٣٠] ] يَتَحَقَّقُ يهما الْإِزَالَةُ .

وأما قَوْلُهُ ﷺ: (بِأَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ لَا يَطْهُرَ بِالْمَاءِ ؛ إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَ اعْتِبَارُ الْقِيَاسِ فِي حَقِّ الْمَاء).

قُلْنَا : الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ سَقَطَ الْقِيَاسُ ، فِي حَقِّ الْمَاءِ ، ذَلِكَ الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَائِعَاتِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ ؛ إِنَّمَا سَقَطَ حُكْمُ الْقِيَاسِ فِي الْمَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ ؛ يُزِيلُ عَيْنَ

<sup>(</sup>١) **الْعلَّة الطردية** : هِيَ الْوَصْف الَّذِي أعتبر فِيهِ دوران الحكم مَعَه وجودا فَقَط عِنْد الْبَعْض ووجودا وعدما عِنْــــد الْبَعْض من غير نظر إلى ثُبُوت أَثَره فِي مَوضِع بِنَصَّ أَو إِجْمَاع . انظر :" قواعد الفقه للبركتي" (ص: ٣٨٧)

<sup>(</sup>٢) في(ب) : (يمنع) .

<sup>. (</sup>م) ينظر : "بدائع الصنائع للكاساني" ( $^{(7)}$ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في "سننه " (٢٣٠/١) في كتاب "الطهارة" باب " نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه" حديث رقم (٤٥٨). وقال الدارقطني في "سننه" (٢٣٠/١): (لم يروه غير ثابت بن ماد وهو ضعيف حداً ، وإبراهيم ، وثابت ضعيفان) ، قال الزيلعي في "نصب الراية للزيلعي " (٢١١/١): (له متابعة) ، وقال بن حجر العسقلاني في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (٩٢/١): (وأخرجه ابْن عدي وضعفه وأخرجه الْبَزَّار وَالطَّبَرَاني لَكِن وَقع عِنْده عَن حَمَّاد بن سَلمَة بدل ثَابت بن حَمَّاد وَهُوَ خطأ).

<sup>(</sup>٥) في(ب): (الحدث). وهو خطأ

<sup>(</sup>٦) كذا في ( أ ) وفي (ب) : (أجزاءه) . والصحيح ما أثبت .

<sup>(</sup>٧) في (ب): (والدهن واللبن).

النَّجَاسَةِ ، فَلَوْ تَنَجَّسَ الْمَاءُ ، يِأَوَّلِ الْمُلاقَاةِ ، حَالَةِ الاسْتِعْمَالِ ، لَمْ تُفِدِ (') الْإِزَالَةُ فَائِدَتَهَا ؛ لِأَنَّهُ الْمَاءِ ، فَسَقَطَ اعْتِبَارُ الْقِيَاسِ ، لِيُفِيدَ إِزَالَةُ الْمَاءِ فَالْكَتَهُ الْمَاءِ ، فَكَذَا هُنَا سَقَطَ اعْتِبَارُ الْقِيَاسِ ؛ لِيُفِيدَ إِزَالَةُ هَذِهِ الْمَائِعَاتِ فَائِدَتَهَا ، هَذَا كَمَا أَنَّ فَائِدَتَهُ اللَّهُ فَكَذَا هُنَا سَقَطَ اعْتِبَارُ الْقِيَاسِ ؛ لِيُفِيدَ إِزَالَةُ هَذِهِ الْمَائِعَاتِ فَائِدَتَهَا ، هَذَا كَمَا أَنَّ مُحَمَّدًا أَسْقَطَ حُكْمَ الْقِيَاسِ ، حَالَ وُرُودِ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمَاءِ ، بِأَنَّ غَسْلَ الثَّوْبِ النَّجِسِ ، أَوِ النَّجَسِ ، أَو النَّجَاسَةِ عَلَى الْمَاءِ عَلَيْ مِصَبًّ الْمَاءُ عَلَيْهِ صَبًّا ، لِيَفِيدَ إِزَالَةُ الْمَاءِ فَائِدَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصَبَّ الْمَاءُ عَلَيْهِ صَبًّا ، لِيَفِيدَ إِزَالَةُ الْمَاءِ فَائِدَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصَبَّ الْمَاءُ عَلَيْهِ صَبًّا ، لِيَفِيدَ إِزَالَةُ الْمَاءِ فَائِدَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصَبَّ الْمَاءُ عَلَيْهِ صَبًّا ، لِيَفِيدَ إِزَالَةُ الْمَاءِ فَائِدَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصَبَّ الْمَاءُ عَلَيْهِ صَبًّا ، لِيَفِيدَ إِزَالَةُ الْمَاءِ فَائِدَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصَبَّ الْمَاءُ عَلَيْهِ صَبًا ، لِيَفِيدَ إِزَالَةُ الْمَاءِ فَائِدَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصَبِّ الْمَاءُ عَلَيْهِ مَبًا ، لِيَفِيدَ إِزَالَةُ الْمَاءِ فَائِدَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصَبِّ الْمَاءُ عَلَيْهِ مَائِنَةُ الْمَاءُ عَلَى النَّجَاسِةِ ، وَذَلِكَ أَقْوَى فِي النَّعْلِقِ الْعَلَامِ النَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى النَّعْطِي الْعَلَامِ عَلَى النَّعْطِ الْعُنْ مَالَامُ عَلَى النَّعْطِي الْعَلَى النَّعْ الْمَاءِ الْمُالِمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاءِ الْمُعْلِقُ الْمَاءِ الْجَارِي ، فَكَذَلِكَ هَذَا ، كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هِ عَلَى اللَّذَا فَاتَوْلُ الْمُاءِ الْمُعْلِقُ الْمَاءِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْم

وَذَكَرَ الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ ( ) ﴿ فَقَالَ : وَفِي "شَرْحِ أَبِي ذَرِّ اللهِ مَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ فَقَالَ : وَفِي "شَرْحِ أَبِي ذَرِّ اللهِ مَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ فَقَالَ : وَفِي "شَرْحِ أَبِي ذَرِّ اللهِ مَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ فَقَالَ : وَفِي "شَرْحِ أَبِي ذَرِّ اللهَ عَمْل (٢) .

قُلْتُ : جَازَ أَنْ يَكُونَ هَذَا ، عَلَى رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ (^) ، وَبِهِ أَخَذَ مُحَمَّدٌ (') ، كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْمَحْبُوبِيُّ (') ﴿ .

<sup>(</sup>١) في (ب): (يفد).

<sup>(</sup>٢) في (ب) : (فائدهما) .

<sup>(</sup>٣) الإِجَانَةُ: والإِنْجانَةُ والأَجّانَةُ؛ الأَحيرة طَائِيَّةٌ عَنِ اللَّحْيَانِيِّ: المِرْكَنُ، وافصحُها إجّانَةٌ وَاحِدَةُ الأَحساجينِ؛ وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ إِكَّانَه؛ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَلَا تَقُلْ إِنْجانَة. والمِنْجَنَةُ: مِدقَّةُ القَصّارِ، وترْكُ الْهَمْزِ أَعلى لِقَوْلِهِمْ فِي جَمْعِهَا مَواجَن؛ قَالَ الْبُنُ بَرِّيِّ: المِنْجَنَةُ الحِشبَةُ الَّتِي يَدُقُّ بِهَا القصّارُ، والجمعُ مآجِنُ، واحَسنَ الْقَصَّارُ فِي جَمْعِهَا مَواجَن؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: المِنْجَنَةُ الحِشبَةُ التِّتِي يَدُقُّ بِهَا القصّارُ، والجمعُ مآجِنُ، واحَسنَ الْقَصَّارُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاحِدَةٌ الوُجَنَاتِ يَظِ "لسان لعرب لابن منظور " (١٣/٨).

<sup>(</sup>٤) ذكره مختصراً في "فوائد القُدُوري" (ص١٣).

<sup>(</sup>٥) التُّمُوْتاشي: هو أحمد بن إسماعيل بن محمد بن آيدغمش ، أبو العباس ، ظهير الدين ابن أبي ثابت التمرتاشي: عالم بالحديث ، حنفي ، كان مفتي خوارزم . نسبته إلى تمرتاش (من قراها) صنف (شرح الجامع الصغير - خ) في شستربتي ، و(الفرائض) و (التراويح) و (الفتاوى - خ) توفي سنة ٦١٠ هـ ، انظر " الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي(٢/ ٣٩٣) ، "الأعلام" للزركلي (١/ ٩٧) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : (وفي شرح بني ذر 🙈) . والكتاب – حسب علمي – لا يزال مطبوعاً .

<sup>(</sup>٧) ينظر : " البناية شرح الهداية للعييني "(٧٠٤/١) .

<sup>(</sup>٨) يقصد هنا الماء المستعمل. ينظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي "(٧٧/١) ، و"بدائع الصنائع للكاساني" (٦٦/١) ، و"الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٧٧/١) ، و"المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٩/١) ، و"فــتح القـــدير، لإبن الهمام الحنفي" (١٩/١) ، و"الاختيار لتعليل المختار للموصلي " (١٦/١) .

ثُمَّ ذَكَرَ الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ ﴿ فَقَالَ (٣) : وَكَذَا نَقُولُ فِي دَمٍ يُغْسَلُ بِالْبَوْلِ : إِنَّ نَجَاسَةَ الدَّمِ قَدْ (٤) وَكَذَا نَقُولُ فِي دَمٍ يُغْسَلُ بِالْبَوْلِ : إِنَّ نَجَاسَةَ الدَّمِ قَدْ (٤) وَكَانَ ذَلِكَ بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، رَخَّصْنَا فِيهِ ؛ مَا لَمْ يَحْنَثُ (٥) .

ثُمَّ قَالَ<sup>(٦)</sup> : وَذَكَرَ السَّرْخَسِيُّ ﷺ : وَاخْتُلِفَ فِي زَوَالِ النَّجَاسَةِ ، بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ التَّطْهِيرَ بِالنَّجِسِ لَا يَكُونُ ؛ لِتَضَادِّ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ .

وَفِي " الْمَبْسُوطِ "(٧) وأما الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثِ ، فَطَهَارَةٌ حُكْمِيَّةٌ ، فِيهَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ ، فَلَا يَجُوزُ<sup>(٨)</sup> ؛ إِلَّا بِمَا تَعَبَّدَنَا بِهِ ، وَإِنَّمَا تَعَبَّدَنَا بِالْمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ أَهْوَنُ مَوْجُودٍ ، لَا يَلْحَقُ النَّاسَ حَرَجٌ فِي حَرَجٌ فِي الْمَادِهِ بِالاسْتِعْمَالِ ، بِخِلَافِ الْمَائِعَاتِ ؛ فَإِنَّهَا أَمْوَالٌ ، يَلْحَقُ النَّاسَ حَرَجٌ فِي حَرَجٌ فِي الْسَادِهِ بِالاسْتِعْمَالِ ، بِخِلَافِ الْمَعْنَى بَيْنَ النَّجَاسَةِ ، عَلَى الْبَدَنِ وَعَلَى الثَّوْبِ ، فَقَالَ : إِنْسَادِهَا ، وأبو يُوسُفَ هَوَ فَرَقَ بِهَذَا الْمَعْنَى بَيْنَ النَّجَاسَةِ ، عَلَى الْبَدَنِ وَعَلَى الثَّوْبِ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) ينظر: "المبسوط" لمحمد بن الحسن (٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) المحبوبي: هو تاج الشريعة الإمام الكبير الأصولي صاحب الفنون عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخري الحنفي، انْتَهَت إِلَيْهِ مَعْرِفَة المَذْهَب، وَكَانَ ذَا هَيْبَةٍ وَتعبُّدٍ، تَفقَّه بِالعَلاَّمَة عِمَاد الدِّيْنِ عُمَر بن بَكْرِ الزَّرَنْحَرِيّ، وَتَفَقَّه أَيْضًا بفَحْرِ الدِّيْنِ عُمَر بن بَكْرِ الزَّرَنْحَرِيّ، وَتَفَقَّه أَيْضًا بفَحْرِ الدِّيْنِ حَسَنِ بن مَنْصُورٍ قاضي خان ، كَانَ محدّثا ، مدرّسا ، عارفا بمذهب أبي حنيفة ، وإليه انتهمت رئاسة أخذي الأولى سَنة ستٍّ وأربعين وخمسمائة ، وتُوفِقي في حُمَادَى الأولى أيضا سَنة عليه ابنه شمس الدِّين أحمد بكلاباذ ، وله أربع وثمانون سنة .

انظر : تاريخ الإسلام للذهبي (٤٥/ ٣٩٢) ، سير أعلام النبلاء للذهبي (١٦/ ٢٥١) ، الجــواهر المضــية في طبقات الحنفية للقرشي(٢/ ٣٦٥) .

<sup>(</sup>٣) (فقال): ساقطة من (ب).

 $<sup>(\</sup>xi)$  في  $(\psi)$  : (وقد) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : "فتح القدير، لإبن الهمام الحنفي" (١/ ١٩٦) وينظر الأسرار للدبوسي ( ١/ ٥٦١ ).

<sup>(</sup>٦) القائل: الإمام التمرتاشي 🖚 .

<sup>(</sup>٧) الأنسب أن توضع عبارة (وفي المبسوط) بعد قوله السابق (وذكر السرخسي) ، إذ أنها معترضة لنص كالم السرخسي في المبسوط .

<sup>(</sup>٨) في (ب): (تجوز). والصحيح (فلا تجوز). ينظر: " المبسوط" للسرخسي (٦/١).

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ( يعيدوا بأنه إنما يعيد ) وهو خطأ . ينظر : " المبسوط" للسرخسي (٦/١) .

<sup>(</sup>۱۰) ( في ) : ساقطة من (ب) .

مَا كَانَ عَلَى الْبَدَنِ فَهُوَ (١) نَظِيرُ الْحَدَثِ الْحُكْمِيِّ ؛ لِأَنَّ فِي تَطْهِيرِ الْبَدَنِ مَعْنَى الْعِبَادَةِ ، بِخِلَافِ مَا كَانَ عَلَى الثَّوْبِ (٢) .

قَوْلُهُ: (فَجَفَّتْ فَدَلَّكَهُ بِالْأَرْضِ جَازً) (٢):

راسب سوائي لَهَا جُرْمٌ هل تطهر إذا يبست]

وَفِي " الْمُحِيطِ " : (ذَكَرَ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " فِي النَّجَاسَةِ ؛ الَّتِي لَهَا جُرْمٌ ؛ إِذَا أَصَابَ الْخُفَ ، أَو حَكَّهُ ، أَوْ حَتَهُ ( ) ، بَعْدَمَا يَيِسَ أَنَّهُ يَطْهُرُ ، فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأبى يُوسُفَ ، وَذَكَرَ فِي "الأصل" ( ) ؛ إِذَا مَسَحَهُمَا بِالتُّرَابِ تَطْهُرُ ( ) .

قَالَ مَشَايِخُنَا: لَوْلَا الْمَذْكُورُ؛ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " ( الْكُنَّا نَقُولُ: لَا يَطْهُرَانِ ، مَا لَمْ يَمْسَحْهُ مَا بِالتَّرَابِ ، لِأَنَّ الْمَسْحَ بِالتُّرَابِ ، لَهُ أَثَرٌ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَالَ فِي الْمُسَافِرِ إِذَا أَصَابَ يَدَهُ نَجَاسَةٌ : يَمْسَحُهُ بِالتُّرَابِ ( ث ) ، وأما الْحَكُ فَلَا أَثَرَ لَهُ ، فِي بَابِ الطَّهَارَةِ ، فَالْمَذْكُورُ فِي " الْجَامِع الصَّغِيرِ " ( الْ بَيَنَ أَنَّ لِلْحَكِّ أَثَرًا أَيْضًا .

وَقَالَ الْقُدُورِيُّ (١١) فِي " شَرْحِهِ " : وَمَعْنَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؛ أَنَّ الْخُفَّ ، أَو النَّعْلَ ، يَطْهُرُ ؛ أَيْ : فِي حَقِّ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَهُ ، أَمَّا لَوْ أَصَابَهُ الْمَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ ،

(١) في (ب) : (وهو) .

(٢) ينظر : " المبسوط" للسرحسي (١/٩٦) .

(٣) يقول صاحب الهداية : (وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث والعذِرة والدم والمسيني فجفت فدلكـــه بالأرض جاز ، وهذا استحسان) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٦/١) .

(٤) ينظر : "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (٨٠/١) .

(٥) في (ب) : (حطّه) .

(٦) ينظر : "المبسوط" لمحمد بن الحسن (١١٣/١) .

(٧) في (ب): (يطهر).

. (٨٠/١) ينظر : "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (٨٠/١) .

(٩) ينظر : "المبسوط" لمحمد بن الحسن (١١٣/١) .

(١٠) ينظر: "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (١٠/١).

(۱۱) القُدُوري: أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن جعفر بن حمدان أَبُو الحسين الفقيه المعروف بالقُدُوري ولد سنة ٣٦٢ هـ وسمع عبيد اللَّه بن مُحَمَّد الحوشي. انتهت إليه بالعراق رياسة أصحاب أبي حنيفة ، وروى عنه أبو بكر الخطيب صاحب التاريخ ، وله المختصر المبارك (مختصر القُدُوري) توفي عام ٤٢٨ هـ ببغداد. انظر "تاريخ بغداد للخطيب البغدادي" (٦/ ٣١) ، " وفيات الأعيان لابن خلكان " (١/ ٧٨) ، "سير أعلام النبلاء للذهبي " (١/ ٧٤) ، "الجواهر المضية في طبقات الحنفية" للقرشي (١/ ٩٣) .

يَعُودُ نَجِسًا ، عَلَى إِحْدَى (١) الرِّوَايَتَيْنِ (٢) ، واصْلُ الْمَسْأَلَةِ ؛ الْأَرْضُ (٣) إِذَا ذَهَبَ أَثُرُ النَّجَاسَةِ عَنْهَا ، ثُمَّ أَصَابَهَا الْمَاءُ ؛ فَإِنَّهُ يَعُودُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) (٤) .

#### قَوْلُهُ ﷺ : (وَقَالَ مُحَمَّدُ : لَا يَجُوزُ) (وَهُوَ الْقِيَاسُ) :

أَيْ : عَلَى الثَّوْبِ ، أَوِ البِّسَاطِ ، بِجَامِعِ أَنَّ النَّجَاسَةَ تَدَاخَلَتْ ؛ فِي أَجْزَاءِ الْخُفِّ ، كَتَدَاخُلِهَا فِي أَجْزَاءِ النُّوْبِ ؛ حَتَّى أَنَّهَا تَبْقَى مُتَّصِلَةٌ بِالْخُفِّ ، بَعْدَ الْجُفُوفِ .

وَهُوَ قَوْلُ زُفَرُ<sup>(°)</sup> أَيْضًا ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ بِالرَّيِّ (<sup>۲)</sup> ، لِمَا رَأَى مِنْ كَثْرَةِ السِّرْقِينُ (<sup>۲)</sup> فِي طُرُقِهِمْ كَذَا فِي " الْمُحِيطِ " (<sup>۸)</sup> .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وأبو يُوسُفَ (٩) : يَطْهُرُ بِالْمَسْحِ بِالْأَرْضِ ، اسْتِحْسَانًا ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ : « أَتَانِي النَّبِيَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا جَبْرِيلُ واخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذًى ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلَيْقَلِّبْ نَعْلَيْهِ ، فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا

<sup>(</sup>١) في (ب): (أحد القولين).

<sup>(</sup>٢) روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يطهر ، وذكر الكرخي أنه يطهر وجه رواية الحسن أن القياس أن لا يطهر في الثوب الإ بالغسل ، وإنما عرفناه بالحديث ، وانه ورد في الثوب بالفرك فبقي البدن مع أنه لا يحتمل الفرك على أصل القياس وجه قول الكرخي أن النص الوارد في الثوب يكون واردا في البدن من طريق الأولى ؟ لأنَّ البدن أقل تشربا من الثوب ، والحست في البدن يعمل عمل الفرك في الثوب في إزالة العين . ينظر : "بدائع الصنائع للكاساني" (٨١/١) .

<sup>(&</sup>quot;) في (-): (والأصل في مسألة الأرض).

<sup>(</sup>٤) ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٠٣/١) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : "المبسوط" للسرخسي (٨٢/١) .

<sup>(</sup>٦) مدينة الرَّيِّ: هي مدينة تاريخية تقع اليوم بالقرب من طهران في إيران. فتحت الري في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وذلك بقيادة نعيم بن مقرن ، ويقال أن زرادشت قد خرج منها. كما ينسب إليها عدد من علماء المسلمين ومنهم فخر الدين الرازي ، صاحب تفسير مفاتيح الغيب، والكيميائي محمد بن زكريا الرازي انظر:" معجم البلدان لياقوت الحموي" (٣/ ١١٦) ، و "آثار البلاد وأخبار العباد للقرويني" (ص: ٣٧٥) و "حدود العالم من المشرق إلى المغرب تحقيق يوسف الهادي " (ص: ١٥٢) .

<sup>(</sup>٧) السِّرْقِينُ : هي (الْمَزْبَلَةُ) وهو مَوْضِعُ الزِّبلِ . ينظر " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص : ٢٠٦) ، "لسان العرب لابن منظور" (١١/ ٣٠٠)

<sup>(</sup>٨) ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٠٣/١) و الجوهرة النيرة على مختصر القُدُوري (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر : "المبسوط" للسرحسي (٨٢/١) .

#### قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ (1)(1)(1)(1).

فَإِنْ قِيلَ : هَذَا الْحَدِيثُ سَاقِطٌ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ فَيُ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ ؛ قُلْنَا : يُحْتَمَلُ أَنَّ الْحَظْرَ مَعَ النَّجَاسَةِ نَزَلَ حِينَئِذٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ ، كَذَا فِي " الْمَبْسُوطِ "(1).

#### قَوْلُهُ إِنَّ الرَّطْبِ)(٥) :

أَي: الرَّوْثُ ، وَالْعَذِرَةُ ، وَالدَّمُ ، أَصَابَتِ الْخُفَّ ، وَهِيَ رَطْبٌ بَعْدُ ، لَا يَطْهُرُ إِلَّا فَالَ: إِذَا بِالْغَسْلِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ بِالْأَرْضِ ؛ لَا يُزِيلُهَا ، إِلَّا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَشَى عَلَى الرَّوْثِ ؛ ثُمَّ مَسَحَ خُفَّهُ عَلَى الْأَرْضِ ؛ حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِيهِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ ، وَلَا رَائِحَتِهَا ، وَمَلَ رَائِحَتِهَا ، وَلَا رَائِعَلَى اللَّهُ وَلَا رَائِعَتِهِا ، وَلَا رَائِعَلَى اللَّهُ وَلَا رَائِعَالَ اللَّهُ وَلَا رَائِعُونَ اللَّهُ مَا مُعْتَمَ اللَّهُ وَلَا رَائِعَتِهِ أَنْ مُنْ وَلِيهِ أَثَرُ النَّالَةِ مَا اللَّهُ وَالْتَهَا ، وَاعْتَبَرَ الْبَالْوَى (٢) فِيعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْحَلَى اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيُّ ﷺ : وَهُوَ صَحِيحٌ ( ( ( الْفَتْوَى لِلضَّرُورَةِ ( ( الْفَقْوَى لِلضَّرُورَةِ ( الْفَقْوَى اللَّهِ الْفَقْوَى اللَّهِ الْفَقْوَى اللَّهِ الْفَقْوَى اللَّهِ الْفَقْوَى اللَّهِ الْفَقْوَى اللَّهِ الْفَقْوَلَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُولِي الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في "سننه" (ص۹۲) في كتاب "الصلاة" ، باب "الصلاة في النعل" ، حديث رقم (٦٥٠) ، والمدارمي في "سننه" (٣٧٠/١) " في كتاب "الصلاة" ، باب "الصلاة في النعلين" حديث رقم (١٣٧٨) ، واحمد في "مسنده" (٣٧٩/١٨) ، حديث رقم (١١٨٧٧) أبو سعيد الخدري .

قال الحاكم في "المستدرك" (٣٩١/١) : صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٢) الْمَسْجِدَ:قال في اللسان: والمسجد بالفتح والمسجد بالكسر: الذي يسجد فيه:(٣/٤/٣) وهو كثير في اللغة.

<sup>(</sup>٣) حاء في المبسوط : (فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ) . ينظر : "المبسوط" للسرحسي (٨٢/١) .

<sup>(</sup>٤) من أول قوله : (فإن قيل : هذا الحديث ) من كلام الشارح وليس من كلام السرحسي . ينظر : "المبسوط" للسرحسي (٨٢/١) .

<sup>(</sup>٥) يقول صاحب الهداية : (وفي الرطب لا يجوز حتى يغسله ، لأنَّ المسح بالأرض يكثره ولا يطهـره وعـن أبي يوسف هي أنه إذا مسحه بالأرض حتى لم يبق أثر النجاسة يطهر لعموم البلوى وإطلاق مـا يـروى وعليـه مشايخنا هي ) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٦/١) .

<sup>(</sup>٦) عُمُومُ البِلْوَى : وهوَ في الأمْرِ الَّذِي يَعْسُرُ الانفِكَاكُ عنهُ، كالنَّجاسةِ الَّتي يشقُّ الاحتِرازُ عنهَا، كمنْ بهِ ســـلسُ بوْل، واحتمالِ يسيرِ الغَبْنِ في البُيُوع، ونحوَ ذلكَ.انظر :" خلاصة تاريخ التشريع "لعبد الوهاب خلاف (ص: ١٩٦) و" تيسير علم أصول الفقه" للعتري (ص: ٦٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر: "المبسوط" لمحمد بن الحسن (٦٢/١) ، و"المبسوط" للسرخسي (٨٣/١) ، و"الهداية في شرح بدايــة المبتدي للمرغيناني" (٣٦/١) ، و" العناية شرح الهداية " للبابرتي (١٩٦/١) .

<sup>(</sup>٨) الذي قاله السرخسي 🦛 : (وهو الصحيح من المذهب) دون ذكر إن عليه الفتوي . ينظر : "المبسوط" للسرخسي (١٥/١) .

<sup>(9)</sup> ( (4) ) : (4)

<sup>(</sup>١٠) " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي "(١/ ١٩٦) .

يهما قَذَرٌ ، فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ ، فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهُمَا طَهُورٌ » (١)(١) مِنْ غَيْرِ فَصْلِ بَيْنَ /الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ فَإِنْ قُلْتَ : كَمَا أَنَّ مَا يُرْوَى ؛ لَا يُفَصِّلُ بَيْنَ الرَّطْبِ ، وَالْيَابِسِ ، فَكَذَّلِكَ لَا يُفَصِّلُ الْ أَيْضًا ؛ بَيْنَ النَّجَاسَةِ ؛ الَّتِي لَهَا جُرْمٌ ، وَبَيْنَ الَّتِي لَا جُرْمَ لَهَا ، فَإِنَّ اسْمَ الْقَذَرِ ، أُوِ<sup>٣)</sup> الْأَذَى ، يَنْطَلِقُ عَلَيْهُمَا ، ثُمَّ أَنتُمْ تُفَصِّلُونَ بَيْنَهُمَا ، وَالْحَدِيثُ لَمْ يُفَصِّلْ ،

> قُلْتُ : بَلْ فَصَّلَ الْحَدِيثُ النَّجَاسَةَ ؛ الَّتِي لَا جُرْمَ لَهَا ، وأخرجها بِالتَّعْلِيلِ ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَىٰ : «فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهُمَا طَهُورٌ»(٤).

> أَيْ : تُزيلُ نَجَاسَتَهُمَا ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ<sup>(٥)</sup> يَقِينًا ، أَنَّ الْخُفَّ إِذَا تَشَرَّبَتِ<sup>(٦)</sup> الْبَوْلَ ، أَو الْخَمْرَ ، لَا يُزِيلُهُ الْمَسْحُ ، وَلَا يُخْرِجُهُ عَنْ أَجْزَاءِ الْجِلْدِ ، فَكَانَ إِطْلَاقُ الْحَدِيثِ ؛ مَصْرُوفًا إِلَى الْقَذَرِ ، الَّذِي يَقْبَلُ الْإِزَالَةَ بِالْمَسْحِ ؛ وَهُوَ الْقَذَرُ الَّذِي لَهُ جُرْمٌ ؛ حَتَّى أَنَّ الْبَوْلَ ، أو الْخَمْرَ ، لَوِ

<sup>(</sup>١) في (ب): (على الأرض).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في "سننه" (ص٦٦) ، كتاب الطهارة ، باب الأذى يصيب النعل ، حديث (٣٨٥) ، و (٣٨٦) ، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٤٨/٣) ، حديث (٢٧٥٩) ، أخرجه الحاكم ف"المستدرك" (۲۷۱/۱) ، كتاب ، حديث (۹۹۰) و (۹۹۱) . وقال الحاكم عن حدیث (۹۱): (هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم فإن محمد بن کثیر الصنعانی هذا صدوق وقد حفظ في إسناده ذكر ابن عجلان و لم يخرجاه) ، وقال ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير لابن حجر العسقلان" (٦٦١/١): (وهو معلول اختلف فيه على الأوزاعي وسنده ضعيف).

<sup>(7)</sup> (9) (9)

<sup>(</sup>٤) لا يعرف بهذا اللفظ ، والمحفوظ فإن التراب لهما طهور وقد روي عن عائشة وأبي هريرة 🤲 مرفوعــــاً. أمـــا حـــديث عائشة فأخرجه أبي داود في "سننه" (ص٦٦) في كتاب "الطهارة" ، باب "في الأذى يصيب النعل"حديث رقــم (٣٨٥) ، وابن حبان في "صحيحه" (٢٤٩/٤) في كتاب "الطهارة" ، باب "تطهير النجاسة" حديث رقم (١٤٠٣) .

ومدار الحديث على عبد الله ابن سمعان وهو ضعيف، حيث قال الإمام أحمد في "العلل" (١٨٨/١): (سمعت إبْـرَاهِيم بن سَعْد يحلف بالله، لقد كان ابن سَمْعَان يكذب) وقال الدارقطني في "سننه"(٨٥/٣): (متروك الحديث).

وأما حديث أبي هريرة : فأخرجه أبو داود في سننه (ص٦٦) في كتاب "الطهارة" بــاب "في الأذي يصــيب النعل" حديث رقم (٣٨٥) ، وابن حبان في صحيحه (٤/ ٢٤٩) في كتاب "الطهارة" باب "تطهير النجاسـة" حديث رقم (١٤٠٣) ، والحاكم في "المستدرك" (٢٧٢/١) في كتاب "الطهارة" حديث رقم (٩٩١) ، وقال الحاكم في "المستدرك" (٢٧٢/١): (هذا حديث صحيح على شرط مسلم فإن محمد بن كثير الصنعاني هـذا صدوق وقد حفظ في إسناده ذكر بن عجلان ولم يخرجاه).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (فعُلم) .

<sup>(</sup>٦) في (ب): (تشرّب).

اسْتَجْسَدَ (١) بِالرَّمْلِ ، أُوْ (٢) بِالتُّرَابِ ، فَجَفَّ ؛ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ أَيْضًا بِالْمَسْحِ عَلَى الْأَرْضِ .

وَقَالَ الْإِمَامُ الْمَحْبُوبِيُّ ﷺ: إِذَا مَشَى الرَّجُلُ عَلَى بَوْلٍ ، أَوْ خَمْرٍ ، ثُمَّ مَشَى عَلَى الرَّمَادِ ، أَوِ الرَّمْلِ ، أَوِ التُّرَابِ ، فَالْتَصَقَ بِهِ ، وَجَفَّ ، فَمَسَحَهُ بِالْأَرْضِ حَتَّى تَنَاثَرَ ، أَنَّهُ يَطْهُرُ ، وَمَا الْتَصَقَ بِهِ ؛ كَالْجُرْمِ لِتِلْكَ النَّجَاسَةِ (٢) قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ ﷺ: وَهُوَ صَحِيحٌ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ وَمَا الْتَصَقَ بِهِ ؛ كَالْجُرْمِ لِتِلْكَ النَّجَاسَةِ (٢) قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ ﷺ: وَهُو صَحِيحٌ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جُرْمٌ لِلنَّجَاسَةِ (٤) مِنْ غَيْرِهَا ، هَكَذَا ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ (٥) ، وَالشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ (٢) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ مِثْلُ ذَلِكَ ؛ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرَطِ الْجَفَافَ (٧)

[طُرقِ تَطهيرُ الثَّوْب]

قَوْلُهُ ﴿ وَلِأَنَّ النَّوْبَ لِتَخَلْخُلِهِ (١٠ يَتَدَاخَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَجْزَاء النَّجَاسَةِ) (١٩)

أَيْ : لِفِرَجٍ خِلَالِهِ ، وَقَوْلُهُمْ : أَجْزَاءُ الثَّوْبِ مُتَخِلْخِلَةٌ (١٠) : أَيْ فِي خِلَالِهَا فِرَجٍ ،

(١) انظر : "شرح سنن أبي داود" للعيني (٢٢١/٢) .

(٢) في (ب) : (و) .

(٣) ينظر : " المبسوط للسرخسي (١/ ٨٢) "البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقادري " (١/ ٢٣٥) ، "رد المحتار " لابن عابدين (١/ ٣١٠) .

(٤) في (ب): (النجاسة).

- (٥) أبو جعفر : هو محمد بن عبد الله بن محمد ، الفقيه أبو جعفر البلخي الحنفي ، كان يقال له مــن كمالــه في الفقه : " أبو حنيفة الصغير " . يروي عن : محمد بن عقيل وغيره . وقد تفقه على أبي بكر محمد بن أبي سعيد الفقيه . أخذ عنه جماعة . وكان يعرف "بالهندواني" من محلة باب هندوان ، وعاش اثنتين وستين سنة وتــلاث مائة ، وكان من أعلام أئمة مذهبه . توفى : ٣٦٢ هـــ ينظر" تاريخ الإسلام للذهبي "(٨/ ٢٠٧) .
- (٦) محمد بن الفضل: هو: الإمام، العلامة، شيخ الحنفية، مفتي بخارى، شمس الأثمة، أبو الفضل بكر بن محمد بن علي بن الفضل الأنصاري، الخزرجي، السلمي، الجابري، البخاري، الزرنجري، كان يضرب به المثل في حفظ المذهب، مولده: سنة سبع وعشرين وأربع مائة، ومات: في تاسع عشر شعبان، سنة ٥١٢ هـ. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي: (٤/ ٢٠٥)، سير أعلام النبلاء للنهبي (١٩/ ٥١٥)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي (١/ ١٧٣).
  - (٧) انظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٢٠٣).
  - (٨) في (ب) : (لتخلله ) والمثبت في المتن هو الصحيح ، ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٦/١) .
- (٩) تعليل لقول صاحب الهداية : (والثوب لا يجزي فيه إلا الغسل وإن يبس لأنَّ الثوب لتخلخله يتداخله كثير من أجزاء النجاسة فلا يخرجها إلا الغسل) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٦/١) .
  - (١٠) في (ب) : (متخللة ) ، والمثبت في المتن هو الصحيح ، ينظر : " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (٢٧٠/١) .

لِرَخَاوَتِهَا ، وَكُوْنِهَا مُجَوَّفَةٌ ، غَيْرَ مُكْتَنِزَةٍ ، كَذَا فِي "المغرب" (١) .

قَوْلُهُ ﴿ الْمَانُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَانُ الْمَانُ الْمُنْ الْمَانُ الْمُنْ الْمَانُ الْمَا

<sup>(</sup>١) ينظر : " المغرب في ترتيب المعرب " للمطرزي (٢٧٠/١) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : (أحزاءه) . وهو خطأ

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من كلام صاحب الهداية حيث يقول : (والمني نجس يجب غسله إن كان رطبا ، فإذا حف على الثوب أجزأ فيه الفرك لقوله لله لعائشة الله الفرك العائشة المالية إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا " .

وقال الشافعي 🦛 المني طاهر والحجة عليه ما رويناه وقال 🏙 : إنما يغسل الثوب من خمس وذكر منها المني ولو أصاب البدن .

قال مشايخنا ﷺ : يطهر بالفرك لأنَّ البلوى فيه أشد وعن أبي حنيفة ﷺ أنه لا يطهر إلا بالغسل لأنَّ حــرارة البدن جاذبة فلا يعود إلى الجرم والبدن لا يمكن فركه) .

ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٦/١) .

<sup>(</sup>٤) معنى الاستحسان عند الأحناف: قال الدبوسي في : فالاستحسان هو اعتقاد حسن الشيء. يقال: استحسنت كذا أي: اعتقدته حسنا، واستقبحت كذا أي: اعتقدته كذلك، ومحل ظن بعض الفقهاء أن من قال بالاستحسان قد ترك القياس والحجة الشرعية باستحسانه تركها من غير دليل يطلق وطعن بحذا على علمائنا) انظر: "قواطع الأدلة في الأصول" للدبوسي (٢/ ٢٦٨).

والخلاصة: أنه إذا أطلق الحنفية الاستحسان أرادوا به القياس الخفي، وإذا أطلقوا القياس أرادوا به القياس الجلي، فالاستحسان عندهم هو أحد القياسين لا أنه يكون قسماً آخر اخترعوه بالتشهي من غير دليل. فاستعملوا عبارة القياس والاستحسان للتمييز بين الدليلين المتعارضين، وخصوا أحدهما بالاستحسان لكون العمل به مستحسناً ، ولكونه مائلاً عن سنن القياس الظاهر، فسموه بهذا الاسم لوجود معنى الاسم فيه

<sup>(</sup>٥) في (ب): (أصحابنا) ؛ المثبت بالمتن هو الصحيح . ينظر : "المبسوط" للسرخسي (١/١٨) .

يُمْذِي (١) ، وَالْمَذْيُ (٢) -بِالتَّخْفِيفِ لَا يَطْهُرُ بِالْفَرْكِ ، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ الْمَذْيَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ؟ مَغْلُوبًا ، مُسْتَهْلَكًا ، بَالْمَنِيِّ ، فَكَانَ الْحُكْمُ لِلْمَنِيِّ ؛ دُونَ الْمَذْي)(٣) .

ثُمَّ حُجَّةُ الشَّافِعِيُّ ﴿ وَلَوْ بِإِذْ خِرَةٍ » ( ) ، وَلِأَنَّهُ أَصْلُ خِلْقَةٍ لِلْآدَمِيِّ ، فَكَانَ طَاهِرًا كَالْمُخَاطِ ، فَأَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْ خِرَةٍ » ( ) ، وَلِأَنَّهُ أَصْلُ خِلْقَةٍ لِلْآدَمِيِّ ، فَكَانَ طَاهِرًا كَالنُّرَابِ ؛ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، خُلِقُوا مِنْ شَيْءٍ نَجِسٍ ( ) .

وَلَنَا قَوْلُهُ ﷺ: لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ ﷺ: «إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْبَوْلِ ،

<sup>(</sup>١) في (ب) : (يمني حين يمذي) .

<sup>(</sup>٢) المذيِّ: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة : وهو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء أو تذكر الجماع أو إرادته ، لسان العرب لابن منظور: ( ١٥ /٢٧٤)

<sup>(</sup>٣) ينظر : "المبسوط" للسرخسي (١/١٨-٨٢) .

<sup>(</sup>٤) ابن عباس: هو الصحابي الجليل: عَبْد اللَّه بن عَبَّاس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أَبُو الْعَبَّاس الْقُرَشِيِّ الهاشمي. ابْنُ عم رَسُول اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بابنه الْعَبَّاس، وهو أكبر ولده، وأمه لبابة الكبرى بنْت الحارث بن حزن الهلالية. وهو ابن خالة خالد بن الوليد، وكان يسمى البحر، لسعة علمه، ويسمى حبر الأمة، كان له عند موت الني الله ثلاث عشرة سنة. مات سنة ٧٠ هـ وهو بالطائف، وقال أبو نعيم: مات سنة ٢٠ هـ، التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ٣)، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١/ ٢٢٥) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (٤/ ١٢١)، أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في "سننه" (٢٠١/١) أبواب "الطهارة" ، باب "غسل المني من الثوب" حديث رقم (١١٧) . قال الدارقطني في "سننه" (٢٠٥/١) : لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن هـو ابن أبي ليلى ثقة في حفظه شيء ، وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٣٣٤/٢١) : ثابتة عن ابـن عبـاس وقبله سعد بن أبي وقاص وأما رفعه إلى النبي في فمنكر باطل لا أصل له لأنَّ الناس كلهم رووه عـن شـريك موقوفًا .

<sup>(</sup>٦) في (ب): (الآدمي).

<sup>(</sup>٧) ينظر : "الأم للشافعي " : (١/٥٥-٥٦) .

<sup>(</sup>٨) عَمَّارُ بن يَاسِرِ بن عامر بن مالك بن كنانة بن قَيْس بن الحصين بن الوذيم بن تُعْلَبَة بن عوف بن حارثة بــن عــامر الأكبر بن يام بن عنس ، وكان عمّار يكني أَبًا اليقظان ، مولى بني مخزوم شهد بـــدرا مــع الــنبي هي، واســتعمله عُمر بن الخطاب عَلَى الكوفة ، قتل يوم صفين ، قال أبو حفص بن علي سمعت أبا عاصم يقول قتل عمار بن ياســر وهو ابن ثلاث وتسعين سنة . انظر : الطبقات الكبرى لإبن سعد (٣/ ١٨٦) ، معرفة الصحابة لأبي نعيم (٤/ ٢٠٧٠) ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١/ ٤٨٧) ، أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (٤/ ٢٢٢) .

وَالْغَائِطِ (١) ، وَالدَّم ، وَالْمَنِيِّ ، وَالْقَيْءِ» (٢) فَالاسْتِدْلَالُ بِهِ ، أَنَّهُ أَمَرَهُ بِغَسْلِ الثَّوْبِ ، مِنَ الْمَنِيِّ ، وَالْغَائِطِ (١) ، وَهِيَ لِإِثْبَاتِ الْمَذْكُورِ وَنَفْيِ مَا عَدَاهُ ، وَإِثْبَاتُ الْمَذْكُورِ بِنَفْيِ مَا عَدَاهُ ؛ يَدُلُّ عَلَى التَّحْقِيق لَا عَلَى التَّدْقِ .

وَالثَّانِيَ : أَنَّهُ قَرَنَهُ بِالْأَشْيَاءِ ؛ الَّتِي هِيَ نَجَسٌ بِالْإِجْمَاعِ ، فَكَانَ حُكْمُهُ ؛ كَحُكْمِ مَا قُرِنَ بِهِ ، لِأَنَّ الْقِرَانَ فِي الْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ (١) ، وَكَوْنُهُ أَصْلُ خِلْقَةِ الْآذَمِيِّ ؛ لَا يَنْفِي صِفَةَ النَّجَاسَةِ ، كَالْمُضْغَةِ ، وَالْعَلَقَةِ (١) ، وَتَعَلَّقُهُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لَا يَصِحُ لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ ، وَلَئِنْ كَالْمُضْغَةِ ، وَالْعَلَقَةِ (١) ، وَتَعَلَّقُهُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لَيَ عَلَيْهِ لَا يَصِحُ لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ ، وَلَئِنْ ثَبَتَ كَوْنُهُ ، مَرْفُوعًا ، فَنَقُولُ : الْحَدِيثُ يَشْهَدُ لَنَا مِنْ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِمَاطَةِ ، وَالْأَمْرُ لِللَّهُ وَلِهُ اللَّمْرِ يَشْهَدُ لَنَا فَسَقَطَ لِللَّهُ وَلِهُ عَلَيْهِ ، وَالنَّمْرِ يَشْهَدُ لَنَا فَسَقَطَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِهِ كَذَا فِي

" الْمَبْسُوطَيْنِ"(٦)

قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْحَافِظُ (٧) ﴿ قَالْمَنِيُّ الْيَابِسُ ؛ إِنَّمَا يَطْهُرُ بِالْفَرْكِ ؛ إِذَا كَانَ رَأْسُ الذَّكَرِ [طَاهِرًا] (٨) وَقْتَ خُرُوجَهُ ، بِأَنْ كَانَ بَالَ ، وَاسْتَنْجَى ، وأما إِذَا لَمْ يَكُنْ طَاهِرًا ، لَا

<sup>(</sup>۱) الغائط: هو المطمئن من الأرض الواسع، ومنه قيل لموضع قضاء الحاجة:الغائط.. لأن العادة أن الحاجة تقضى في المنخفض من الأرض حيث هو أُسترُ له، ثم قيل للبراز نفسه، وهو الحدث: غائط كنايه عنه إذا كان سببا له انظر: النهاية :(٣٩٥/٣)، لسان العرب لابن منظور: (٣٦٥/٧) أي المراد المجاز وهو قضاء الحاجة، لا عين المجيء من المكان المطمئن من الأرض.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص: ٩٢).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (الناقضة) .

<sup>(</sup>٤) العلقة:المني ينتقل بعد طوره فيصير دما غليظا متجمدا. تهذيب الأسماء واللغات للنووي:(٣٦/٤).وفي الطب الحديث: المرحلة التي تعلق فيها الكرة الجرثومية بجدار الرحم.انظر : الوحيز في علم الأحنة، د/محمد بار:(ص٣٩).

<sup>(</sup>٥) (يشهد) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : "المبسوط" للسرخسي (١/١٨-٨٢) .

<sup>(</sup>٧) أبو إسحاق : هو إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي ، وقيل ابن رزين أبو إسحاق الباهلي الفقيه عــرف بالماكياني نسبة إلى حده ، شيخ بلخ وعالمها في زمانه لزم أبا يوسف حتى بــرع وروى عــن ســفيان بــن عيينــة وإسماعيل بن علية وحماد بن زيد ، مات في جمادى الأولى ، سنة ٢٣٩ هــ ، وكان من أبناء التسعين .

انظر : تاريخ الإسلام للذهبي (١٧/ ٧٨) ، سير أعلام النبلاء للذهبي (١١/ ٦٣) ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي(١/ ٥١) انظر : تاريخ الإسلام للذهبي (أ) : ( طاهر ) . وهو خطأ والصحيح ما أثبت .

يَطْهُرُ (۱) ، قَالُوا ، وَبِكَذَا (۲) رَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ وَكَذَلِكَ ؛ إِنَّمَا يَطْهُرُ الْمُصَابُ ، بِالْفَرْكِ ، إِذَا خَرَجَ الْمَنِيُّ ؛ قَبْلَ خُرُوجِ الْمَذْيِ ، فَأَمَّا إِذَا خَرَجَ الْمَذْيُ ، عَلَى رَأْسِ الْمُصَابُ ، بِالْفَرْكِ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْمَنِيُّ ، الْيَابِسُ عَنِ الْإِحْلِيلِ (۱) ، ثُمَّ خَرَجَ الْمَنِيُّ ؛ لَا يَطْهُرُ الثَّوْبُ ؛ بِالْفَرْكِ ، ثُمَّ إِذَا فُرِكَ الْمَنِيُّ ، الْيَابِسُ عَنِ النَّوْبِ ، وَحُكِمَ بِطَهَارَةِ الثَّوْبِ ، ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءُ ذَلِكَ الثَّوْبَ ؛ هَلْ يَعُودُ نَجِسًا ؟ النَّوْبِ ، وَحُكِمَ بِطَهَارَةِ الثَّوْبِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، كَذَا فِي " الْمُحِيطِ "(٤).

وعن الفضلي (٥) هَ : (أنَّ منيَّ المرأةِ لا يطهرُ بالفركِ ، لأنَّهُ رقيقٌ) (١) ، وَاخْتُلِفَ ؛ فِيمَا إِذَا كَانَ لِلثَّوْبِ طَاقٌ آخَرَ ، فَنَفَذَتِ ، الْبِلَّةُ إِلَى الطَّاقِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ (٧) يَطْهُرُ بِالْفَرْكِ ، لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَنِيِّ ، كَذَا ذَكَرَهُ التُّمُرْتَاشِيُّ (٨) هَ اللَّهُ مِنْ الْمَنِيِّ ، كَذَا ذَكَرَهُ التُّمُرْتَاشِيُّ .

قَوْلُهُ ﷺ : ( وَالنَّجَاسَةُ إِذَا أَصَابَتِ الْمِرْآةَ ) (٩)

وَفِي " الْمُحِيطِ : (السَّيْفُ أَوِ السِّكِّينُ (١٠) ؛ إِذَا (١١) أَصَابَهُ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ ، وَذَكَرَ فِي "الأصل" (١٢) ، أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْل ، وَإِنْ أَصَابَهُ عَذِرَةٌ ؛ إِنْ كَانَتْ رَطِبَةً ؛ فَكَذَلِكَ "الأصل" (١٢) ، أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْل ، وَإِنْ أَصَابَهُ عَذِرَةٌ ؛ إِنْ كَانَتْ رَطِبَةً ؛ فَكَذَلِكَ

(١) ينظر: "المستصفى" للنسفى (٢/١).

(٢) في (ب): (وهكذا).

(٣) الْإِحْلِيلُ : وَهُوَ مَخْرَجُ الْبَوْلِ . انظر " مقاييس اللغة لابن فارس "(٢٠/٢)

(٤) ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٠٥/٦-٢٠٦) .

(٥) الفضلي : هو محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكماري ورد نيسابور وأقام بها متفقها ثم قدمها حاجا فحدث بها وكتبب ببخارى في سنة تسع وخمسين وعقد له مجلس الإملاء ومات ببخارى يوم الجمعة لست بقين من شهر رمضان سنة

( ٣٨١ هـ) وهو ابن ثمانين سنة 🦚 . انظر "الجواهر المضية في طبقات الحنفية" للقرشي (٢/ ١٠٨) .

(٦) ينظر : "فتح القدير، لإبن الهمام الحنفي" (٢٠٠/١) ، و" تبيين الحقائق للزيلعي "(٢/١) .

(٧) (أنه ) ، ساقطة من (ب) .

(٨) ينظر : "فتح القدير، لإبن الهمام الحنفي" (١٠٠/١) .

(٩) يقول صاحب الهداية : (والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفى بمسحهما لأنه لا تتداخله النجاسة وما على ظاهره يزول بالمسح) ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٧/١) .

(١٠) في (ب) : (أو السيف أو السكين) ، والنسخة (ب) هي الصواب ، حيث جاءت في وسط سياق الكلام حيث قـــال صاحب المحيط : (قال نجم الدين النسفي هي : لا تجوز صلاتهُ إلا إذا غسله بالماء ثلاثًا وحففه في كل مرَّة ، وحكـــم هـــذا حكم الثوب لا حكم الخف أو السيف أو السكين) . ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٠٤/١) .

(١١) في (ب) : (أي إذا) . والمثبت هو الصحيح . ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٠٤/١) .

(١٢) ينظر: "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (١٠/١).

[النَّجَاسَةُ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى جُرْم أَمْلَسِ] الْجَوَابُ ، وَإِنْ كَانَتْ يَابِسَةً ؛ طَهُرَتْ بِالْحَتِّ ؛ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُفَ ﴿ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ ، وَالْكَرْخِيُّ (١) / ذَكَرَ (٢) فِي "مُخْتَصَرِهِ" : أَنَّ السَّيْفَ يَطْهُرُ بِالْمَسْحِ ، مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ وَالْعَذِرَةِ وَالْبَوْلِ (٤٠).

وَفِي "الْفَتَاوَى "(٥) سُئِلَ الْقَاسِمُ (٦) عَمَّنْ ذَبَحَ الشَّاةَ بِالسِّكِّينِ ؛ ثُمَّ مَسَحَ السِّكِّينَ عَلَى صُوفِهَا ، أَوْ بِمَا يَذْهَبُ أَثْرُ الدَّم : أَنَّهُ يَطْهُرُ (٧).)

قَوْلُهُ ؛ ( وَإِذَا أَصَابَ ( ٩) الْأُرْضَ نَجَاسَتُ فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ) (١٠)

[التَّطْهِيرُ بِالْجَفَافِ]

الْجَفَافُ بِالشَّمْسِ (١١) قَيْدٌ اتِّفَاقِيُّ لَا شَرْطِيُّ ؛ حَتَّى لَوْ جَفَّتْ (١٢) بِالظِّلِّ ؛ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ ،

(۱) الكرخي : هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي ، وهو أحد أئمة الحنفية المشهورين ، وكان رأسًا في الاعتزال أخذ الحديث عن إسماعيل بن إسحاق ، والفقه عن أبي سعيد البردعي ، ومن تلاميذه : الجصاص ، وابن شهين ، وابن شهين ، وابن حيوة ، وله مصنفات كثيرة منها : رسالة في الأصول ، والمختصر في الفقه ، وشرح الجامعين لمحمد بن حسن ولد سنة ٢٦٠ هـ وتوفي سنة ٣٤٠ هـ. انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي (٢ / ٤٩٣ ) ، تاج التراجم لابن قطلوبغا (١/٠٠٠)، شذرات الذهب في أحبار من ذهب ، للعكري (٢ / ٣٥٨) .

(٢) في (ب): (ذكره).

(٣) مختصر الكرخي : هو كتاب في فروع الفقه الحنفي ، للإمام ، أبي الحسين : عبد الله بن الحسين بن دلال ابن دلهـــم الكرخي . المتوفى : سنة (٣٤٠ هـــ) . وهو لا يزال مخطوطًا ، وشرحه : الإمام ، أبو الحسين : أحمـــد بـــن محمـــد القُدُوري . المتوفى : سنة ٤٢٨ هـــ . (٢/ ١٦٣٥) ينظر : "كشف الظنون لحاجي خليفه (٢/ ١٦٣٤)

(٤) ينظر : "بدائع الصنائع للكاساني" ((1.4)) .

(٥) في المخطوطة ( أ ) ورد بزيادة ( أبا ) وقد جاء بدون ذكر أبي القاسم ، ينظر : "فتاوى قاضي حان" (ص٣٢) .

(٦) القاسم: هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن الهذلي ابن صاحب النبي على عبد الله بن مسعود ، الإمام الفقيه ، المجتهد ، قاضي الكوفة ، ومفتيها في زمانه ، أبو عبد الله الهذلي المسعودي ، الكوفي ، أحو الإمام أبي عبيدة بن معن ، ولد : بعد سنة مائة . وحدث عن : منصور بن المعتمر ، وحصين بن عبد الرحمن ، وعبد الملك بن عمير ، وهشام بن عروة ، وسليمان الأعمش ، وطائفة سواهم . روى عنه : عبد الرحمن بن مهدي ، وغيره ، انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : (٨/ ١٩٠) ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي (١/ ٤١٢)

(٧) في (ب): (أو ما يذهب به أثر الدم وانه يطهر). النسخة (ب) هي الصواب ، ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٠٤/١).

. ( $\Lambda$ ) ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " ( $\Lambda$ ) .

(٩) في (ب): (وإن أصابت) . النسخة (ب) هي الصواب . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٧/١) .

(١٠) يقول صاحب الهداية : (وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانهـــا ، وقال زفر والشافعي الله لا تجوز لأنه لم يوجد المزيل) .

ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٧/١) .

(١١) (الجفاف بالشمس) ، ساقطة من (ب) .

(۱۲) في (ب) : (جفّ) .

وَلِهَذَا $^{(1)}$  أُطْلِقَ فِي " الْمَبْسُوطِ " $^{(7)}$  ، وَ" الْإِيضَاحِ " $^{(7)}$  .

#### قَوْلُهُ : (وَلِهَدُا لَا يَجُوزُبِهِ الثَّيَمُّمُ ) ﴿ :

وَذَكَرَ [ابْنُ كَاسٍ] (°) النَّخْعِيُّ (٦) عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ حُكِمَ بِطَهَارَةِ ذَلِكَ الْمَكَانِ (٧) ؛ حَيْثُ (٨) ذَهَبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ ؛ بِدَلِيل جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا ، كَذَا فِي "الْمَبْسُوطِ" (٩).

(«ذَكَاةُ الْأَرْضِ يُنْشُهَا»)(١١)(١٠) جَعَلَ فِي "الأسرار": (هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا عَلَى

<sup>(</sup>١) في (ب) : (و بهذا) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١/٥/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "المستصفى" للنسفي (١/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) يقول صاحب الهداية : (ولهذا لا يجوز التيمم به ، ولنا قوله ﷺ : زكاة الأرض يبسها) . ينظر : "الهدايــة في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٧/١) .

<sup>(</sup>٥) على بن مُحَمَّد بن الحسن بن مُحَمَّد بن عُمَر بن سعد بن مالك بن لحي بن عَمْرو بن يَحْيَى بن الحارث أَبُو القاسم النخعي القاضي المعروف بابن كاس ، وكان ثقة فاضلا عارفا بالفقه على مذهب أَبِي حنيفة ، يقرئ القرآن ، ولي قَضَاء دمشق وَغَيرهَا وَكَانَ إِمَامًا فِي الْفِقْه كَبِير الْقدر ، توفّي حادي عشْرين جُمَادَى الأولى سنة تسع عشرة وست مائة بنصيبين ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١٣/ ٥٤٠) ، الوافي بالوفيات للصفدي (٢١/ ٢٨٤) ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي (٢/ ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٦) كذا في نسخة (ب) وفي (أ): (ابن كامين)، وهو خطأ، والصواب ما اثبت. ذكره السرخسي باسم: (ابن كاسر النخعي)، وذكره النسفي باسم (ابن كأس)، ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١١٩/١)، و"المستصفى" للنسفى (٤/١١).

<sup>(</sup>٧) (المكان) ، ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (ب) : (حتى) .

<sup>(</sup>٩) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١/٩/١).

<sup>(</sup>۱۰) روي عن أبي جعفر وأبي قلابة: أما رواية أبي جعفر: أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (۲۰/۱) في كتاب "الطهارة" ، باب " في الرجل يطأ الموضع القذر ، يطأ بعده ما هو أنظف حديث رقم (۲۲۹) في كتاب الطهارة" ، باب " في الرجل يطأ الموضع القذر ، يطأ بعده ما هو أنظف حديث رقم (۲۲۹) ، قال الزيلعي في "نصب الراية للزيلعي " (۲۱۱/۱) : غريب ، وقال بن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۹۲/۱) : لم أره مرفوعًا وإنما من قول أبي جعفر محمد بن علي . وأما رواية أبي قلابة فأخرجها الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (س۲۶۸) حديث رقم (۲۰۷) فالحديث : لا يصح وقفًا ولا رفعًا . ونسبته إلي أم المؤمنين عائشة له لا أصل له أيضًا . (۱۱) ما بين القوسين لصاحب الهداية حيث يقول : (ولنا قوله في : زكاة الأرض يسها) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (۳۷/۱) .

عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَالَ : وَالَّذَكَاةُ عِبَارَةٌ عَنِ الطَّهَارَةِ ، كَذَكَاةِ الشَّاةِ (٢٠).

وأما الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا ، هُوَ<sup>(٣)</sup> قَوْلُهُ ﷺ : «**أَيُّمَا أَرْضٍ جَفَّتْ** فَقَدْ زَكَتْ» (أَ) وَكَذَا أَيْضًا فِي "مَبْسُوطِ "(<sup>٥)</sup> شَيْخ الْإِسْلَامِ ﷺ .

وَفِي " المغرب " (وَقَوْلُ<sup>(۲)</sup> مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنفِيَّةِ (۱) هِ أَنَّهَا إِذَا يَبْسُهَا، أَيْ أَنَّهَا إِذَا يَبِسَتْ ؛ مِنْ رُطُوبَةِ النَّجَاسَةِ (۱۸) ؛ طَهُرَتْ وَطَابَتْ ، كَمَا بِالذَّكَاةِ ، تَطْهُرُ الذَّبِيحَةُ ، وَتَطِيبُ ، وَمَا يُبِسَتْ ؛ مِنْ رُطُوبَةِ النَّجَاسَةِ (۱۸) ؛ طَهُرَتْ وَطَابَتْ ، كُمَا بِالذَّكَاةِ ، تَطْهُرُ الذَّبِيحَةُ ، وَتَطِيبُ ، وَمِنْهُ: «أَيُّمَا أَرْضٍ جَفَّتْ ؛ فَقَدْ ذَكَتْ» أَيْ : طَهُرَتْ ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ : وَهَذَا مِمَّا لُمَ أَجِدْهُ فِي (۱۹) الْأُصُولِ) (۱۱) .

قَوْلُهُ ﴿ إِلَّانَّ طَهَارَةَ الصَّعِيدِ (١١) تَبتتْ شَرْطًا بنَصِّ الْكِتَابِ فَلَا يَتَأَدَّى بمَا يَثْبُتُ (١٢)

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في " الدراية في تخريج أحاديث الهداية " : هذا الحديث لم يوجد في كتب الحديث ، وهذا لا أصل له لأنه لم يثبت بنقل العدل أو يكون ذلك النقل بالمعنى عند من جوزه . ينظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية = للبابرتي " (١/١) ، " البناية شرح الهداية للعيني " (٧٢٠/١) .

<sup>(</sup>٢) " الأسرار للدبوسي ":(١/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٣) في (ب) : (وهو) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤٣١/١) في كتاب "الطهارة" ، باب " من قال إذا كانــت حافــة فهــو زكاتما" حديث رقم (٦٣٠ ، ٦٣١) . ولا يعرف الأثر مرفوعا إلي النبي كلي كما ذكره الشارح .

<sup>(</sup>٥) المبسوط للسرخسي (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) في (ب) : (في قول) .

<sup>(</sup>۷) محمد بن على بن أبي طالب يقال له محمد بن الحنفية كنيته أبو القاسم وقد قيل أبو عبد الله كان من أفاضل أهل البيت وكانت الشيعة تسميه المهدى كان مولده لثلاث سنين بقيت من خلافة عمر بن الخطاب ومات برضوى سنة ثلاث وسبعين ودفن بالبقيع . انظر " مشاهير علماء الأمصار لابن حبان" (ص: ١٠٣) .

<sup>. (</sup> $\mu$ ) ( llizeline ) : mlede  $\mu$  ( $\mu$ ) ( $\mu$ ) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : (آخذه من) .

<sup>(</sup>١٠) ينظر : " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (١٠٦) .

<sup>(</sup>۱۱) (الصعيد) ، ساقطة من (ب) . الصعيد: وجه الأرض ترابا كان أو غيره : "المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي : (۱ / ۲۷٪) ، وقصره البعض على التراب فقط (حلية الفقهاء لابن فارس (ص٥٥) وله معان أخرى (لسان العرب لابن منظور: (٢ / ٢٥٪) ، "الصحاح ، للجوهري" : (٢ / ٤٩٨) ، القاموس المحيط للفيروز آبادي : (٢ / ٣٠٧).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): (ثبت).

#### بالْحَدِيثِ) .

يَعْنِي أَنَّ اشْتِرَاطَ طَهَارَةِ (١) التُّرَابِ فِي التَّيَمُّمِ ثَبَتَ (٢) بِعِبَارَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى (٣) ؛ فَلَا تَحْصُلُ تِلْكَ الطَّهَارَةُ الْمَشْرُوطَةُ بِالْعِبَارَةِ بِالطَّهَارَةِ ؛ الَّتِي أَثْبَتَهَا خَبَرُ الْوَاحِدِ (١) ، فَإِنَّ فِيهِ نُوعَ مُعَارَضَةٍ ، لِمَا أَنَّ اللَّهَارَةُ الْمُشُرُوطَةُ بِالْعِبَارَةِ بِالطَّهَارَةِ ؛ لَا تَطْهُرُ بِالْجَفَافِ ، كَمَا فِي الثَّوْبِ ، بِخِلَافِ الْقِيَاسَ ؛ يَأْبَى طَهَارَةَ الْأَرْضِ ، لِأَنَّ النَّجَاسَةَ ؛ لَا تَطْهُرُ بِالْجَفَافِ ، كَمَا فِي الثَّوْبِ ، بِخِلَافِ الْقِيَاسَ ؛ يَأْبَى طَهَارَةِ مَكَانِ الْمُصَلِّي ، فَإِنَّ ذَلِكَ ثَابِتُ ، بِدَلَالَةِ النَّصِّ ، لَا بِالْعِبَارَةِ ، فَجَازَ ، أَنْ النَّعِبَارَةِ ، فَجَازَ ، أَنْ يُعَارِضَهُ ، فَأُثْبَتَ (٥) بِخَبَرِ الْوَاحِدِ (١).

فَإِنْ قُلْتَ : الْحُكْمُ الثَّابِتُ ، بِدَلَالَةِ النَّصِّ ، كَالْحُكْمِ الثَّابِتِ بِعِبَارَةِ النَّصِّ ، فِي أَنَّ كُلَّ وَالْحَكْمِ الثَّابِتِ بِعِبَارَةِ النَّصُوصِ ، فَلَمَّا لَمْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَابِتُ قَطْعًا ؛ حَتَّى تَثْبُتَ (١ الْحُدُودُ ، وَالْكَفَّارَاتُ ، بِدَلَالَاتِ النَّصُوصِ ، فَلَمَّا لَمْ يَجُونُ ؛ مُعَارَضَةُ بَدَلَالَةِ الْكِتَابِ ، لَا يَجُوزُ أَيْضًا ، مُعَارَضَتُهُ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ ، يَجُونُ أَيْضًا ، مُعَارَضَتُهُ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ ، يَجُونُ أَيْضًا ، مُعَارَضَتُهُ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ ، قُلْتُ : نَعَمْ ، كَذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّ الشَّتِرَاطَ طَهَارَةِ الصَّعِيدِ ؛ ثَبَتَ [بِالْآيَةِ] (١٠) ؛ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْهَا الْخُصُوصُ ، فَبَقِيَتْ قَطْعِيَّةً كَمَا كَانَتْ، فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ ابْتِدَاءً بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وأما اشْتِرَاطُ طَهَارَةِ الْخُصُوصُ (١١) ، لِأَنَّ الْقَلِيلَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ طَهَارَةِ الْمُكَانِ ؛ ثَبَتَ بِالدَّلَةِ ؛ الَّتِي دَخَلَهَا الْخُصُوصُ (١١) ، لِأَنَّ الْقَلِيلَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ لَا يُمْكِنُ الْمَكَانِ ؛ ثَبَتَ بِالدَّلَةِ ؛ الَّتِي دَخَلَهَا الْخُصُوصُ (١١) ، لِأَنَّ الْقَلِيلَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ

<sup>(</sup>١) (طهارة) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٢) ( ثبت ) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٣) وهــــي قولــــه تعـــالى : ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَا ءَفَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّاللَّهَ كَانَعَفُواً عَفُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى عَفُواً عَفُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَفُواً عَفُورًا ﴿ اللَّهِ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ كَانَعَفُواً عَفُورًا ﴿ اللَّهِ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ كَانَعَفُواً عَفُورًا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَفُواً عَفُورًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ عَلَى عَفُواً عَفُورًا ﴿ اللَّهُ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ أَلِي اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْدِيكُمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَهُ وَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُوا عَلَى عَلَّا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلْ

<sup>(</sup>٤) خبر الواحد : هو كل خبر يرويه الواحد والاثنان فصاعداً لا عبرة لعدد فيه بعـــد أن يكـــون دون المشـــهور والمتواتر : "كشف الأسرار للبخاري " : ( ٣٧٠/٢ ) ، " المغنى للخبازي"(١٩٤)

<sup>(</sup>٥) في (ب) : (ما ثبت) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : "المبسوط" للسرخسي (١/٩/١) ، و"بدائع الصنائع للكاساني" (١/٣٥) ، و" تبيين الحقائق للزيلعي " (٧٢/١) ،و" الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (٢٠٠/١) .

<sup>(</sup>٧) زاد في (ب): (فجاز أن يعارضه ما ثبت).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (يثبت).

<sup>(</sup>٩) في (ب) : (بعبارة) .

<sup>(</sup>١٠) وفي (أ): (ثبت بالعبارة).

<sup>(</sup>١١) طهارة المكان ثبتت بدلالة قَوْله تَعَالَى : ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرَ﴾ [اللَّنْر : ٤] ، وإنما حاز تخصيص الآية لكونما ظنيـــة الدلالة ، فقد اختلف المفسرون في تفسيرها ، فقيل : المراد به تطهير الثوب ، وقيل : تقصيره للمنع عن التكـــبر والخيلاء ، فإن العرب كانوا يجرون أذيالهم تكبرا ، وقيل المراد تطهير النفوس عن المعائب . والأخلاق الرديئة ،

الاحْتِرَازُ عَنْهُ ، مَخْصُوصٌ عَنْهُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَعِنْدَنَا قَدْرُ الدِّرْهَمِ ، وَمَا دُونَهُ مَخْصُوصٌ عَنْهُ ، فَلَمْ يَتْقَ قَطْعِيًّا ، فَجَازَ تَخْصِيصُهُ [بَعْدَ ذَلِكَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، كَذَا أَفَادَ شَيْخِي ﴿ وَلَكِنَّ الْفُرْقَ ، يَيْقَ قَطْعِيًّا ، فَجَازَ تَخْصِيصُهُ [بَعْدَ ذَلِكَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، كَذَا أَفَادَ شَيْخِي ﴿ وَلَكِنَّ الْفُرْقَ ، الصَّكِيْمَ النَّيَ أَصَابَتُهَا النَّجَاسَةُ ، فَجَفَّتْ ، وَدَهَبَ أَثُورُهَا ، [لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ عَلَيْهَا] ( عَلَيْقَ بَوْلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا ، مَا ذَكْرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَدَهَبَ الْمُسْوطِةِ " فَهُ هُو أَنَّ مِنْ عَادَةِ الْأَرْضِ ؛ مَتَى أَصَابَتْهَا نَجَاسَةٌ ، رَطْبَةٌ ، يُنَشَّفُ بَعْضُهَا إِلَى نَفْسِهَا ، فَيَدْخُلُ بَعْضُ أَجْزَائِهَا فِي بَاطِيهَا ، وَيَتْقَى الْبُعْضُ عَلَى ظَاهِرِهَا ، فَتُحْرِقُهَا إِلَى نَفْسِهَا ، فَيَدْخُلُ بَعْضُ أَجْزَائِهَا فِي بَاطِيهَا ، وَيَتْقَى الْبُعْضُ عَلَى ظَاهِرِهَا ، فَتُحْرِقُهَا الشَّمْسُ ، وَتَسْفِيهَا ، وَمَا دَخَلَ ( اللَّيْحُ اللَّيْحُ اللَّهُ مُن عَلَى اللَّعْضُ عَلَى طَاهِرِهَا ، وَيَتْقَى الْبُعْضُ عَلَى طَاهِرِهَا ، وَيَتْعَى الْبُعْضُ عَلَى طَاهِرِهَا ، وَيَتْعَى الْبُعْضُ عَلَى طَاهِرِهَا ، فَتُحْرِقُهُا السَّمْسُ ، وَتَسْفِيهَا ، وَمَا دَخَلَ ( اللَّيْحُ اللَّهُ اللَّيْحُ اللَّهُ اللَّيْحُ اللَّهُ اللَّيْحُ اللَّهُ وَلِ اللَّهُ اللَّيْحُ اللَّهُ اللَّيْحُ اللَّهُ اللَّيْحُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَاءِ ، يَمْنَعُ التَّوَضُّيَ بِهِ ، وَلَوْ اللَّهُمُ ؛ جَعَلُوا الْحَدَّ الْفَاصِلَ ، بَيْنَ اللَّهُمُ ؛ جَعَلُوا الْحَدَّ الْفَاصِلَ ، بَيْنَ اللَّهُ لِهُ ، وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ مُ ؛ جَعَلُوا الْحَدَّ الْفَاصِلَ ، بَيْنَ الْفَامِ ، وَلَاللَّهُمْ ؛ جَعَلُوا الْحَدَّ الْفَاصِلَ ، بَيْنَ الْفَاصِلَ ، بَيْنَ الْفَارِ ، وَقَلَولُ الْعُرْمُ ، إِلَّا أَنْهُمْ ؛ جَعَلُوا الْحَدَّ الْفَاصِلَ ، بَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ ؛ جَعَلُوا الْحَدَّ الْفَاصِلَ ، بَيْنَ الْفَامِ الْعَلَى الْفَاعِلَ الْمُعَلِي الْمَاءِ الْمَاءِ ، يَجُوزُ الصَّلَاقُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَذَكَرَ فِي " الأسرار " : (الْفَرْقُ بِوَجْهٍ آخَرَ ؛ وَهُوَ أَنَّ الطَّهُورَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ ، فَإِنَّ

فلما كانت ظنية الدلالة حاز تخصيصها بخبر الواحد . ينظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (٢٠٠/١ ومــــا بعدها) ، و" البناية شرح الهداية للعيني " (٧٢٣/١) بتصرف .

<sup>(</sup>١) زيادة من هامش ( أ ) : وهي مثبته في ( ب ) : ما عدا قوله : ( أي بين عدم ) .

<sup>(</sup>٢) ( حواز التيمم ) ، ساقطة من (ب)

<sup>(</sup>٣) في (ب) : (وذهبت) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: "فوائد القُدُوري" (ص١٤).

<sup>(</sup>٦) في (ب) : (وتنشفها) .

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٨) (وما دخل) ، سقط من (ب)

<sup>(</sup>٩) في (ب) : (تبقى) .

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) : (فيقل) .

<sup>(</sup>١١) قال السرخسي بمثل ما قاله شيخ الإسلام . ينظر : "المبسوط" للسرخسي (١/٥٠١) .

<sup>(</sup>۱۲) ( التطهير ) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>١٣) في (ب): (ولا).

الْخَلَّ طَاهِرٌ ، وَلَيْسَ بِطَهُورِ (١) ، وَكَذَلِكَ شُؤْرُ (٢) الْحِمَارِ طَاهِرٌ ، وَلَيْسَ بِطَهُورِ ، فَكَذَلِكَ (٣) هَذِهِ الْأَرْضُ ، عِنْدَنَا طَاهِرَةٌ (٤) ، وَلَيْسَتْ بِطَهُورٍ) (٥) فَالْمَوْضِعُ (٦) ؛ مَوْضِعُ الْإِشْكَالِ ، كَمَا فِي سُؤْرِ الْحِمَارِ ، وَبِمَا قُلْنَا أَثْبَتْنَا الطَّهَارَةَ ؛ حَتَّى جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَبِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ، أَزَلْنَا (٧٠) الطُّهُوريَّةَ ؛ حَتَّى لَمْ يَجُز التَّيَمُّمُ بِهِ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ.

[الْخَشَتُ ، أصابه المطر]

وَفِي " فتاوى قاضي خان<sup>(٨)</sup> " : (الْخَشَبُ ، إِذَا أَصَابَتْهُ النَّجَاسَةُ ؛ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمَطَرُ <sub>والشجر</sub> بَعْدَ ذَلِكَ ، كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْغَسْل ، كَالْأَرْض ؛ إِذَا أَصَابَتْهَا النَّجَاسَةُ ، ثُمَّ أَصَابَهَا الْمَطَرُ بَعْدَ وِالحصى إِذَا ذَلِكَ (٩) ، كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْغَسْلِ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْمَطَرُ ، فَالْأَرْضُ تَطْهُرُ بِالْجَفَافِ ، إِذَا لَمْ النَّجَاسَةُ نم يَنْقُ أَثُرُ النَّجَاسَةِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي الشَّجَرِ (١١) وَالْكَلَاِ مَادَامَ قَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ ، يَطْهُرُ بِالْجَفَافِ ، وَبَعْدَمَا قُطِعَ لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْلُ ؟

وَكَذَا الْحَصَى حُكْمُهُ ؛ حُكْمَ الْأَرْضِ ، أَمَّا الْآجُرَّةُ (١٢) ، إِنْ كَانَتْ مَفْرُوشَةً ؛ فَحُكْمُهَا

<sup>(</sup>١) قال بمثله الزبيدي في "الجوهرة النيرة" (٣٧/١).

<sup>(</sup>٢) الآسار: جمع سؤر وهو بقية طعام الحيوان وشرابه ويعم بقية كل شيء، ومراد الفقهاء بالسؤر اللعاب ورطوبة الفـــم. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع ؛ للبعلي :(ص ٤٠ )، لسان العرب لابن منظور :(٣٣٩/٤)، المجموع شرح المهـــذب ؛ للنووي :(٢٣٧/١)، تمذيب الأسماء واللغات للنووي:(٣/٠١).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (وكذلك).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (طاهر).

<sup>(</sup>٥) "الأسرار" للدبوسي :(١/٥٥/١) وقال بمثله الزبيدي في "الجوهرة النيرة" (١/٣٧) .

<sup>(</sup>٦) في (ب): (والموضع).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (إزالة).

<sup>. (</sup>۸) سبقت ترجمته في ( $\phi$  :  $\phi$  ) .

<sup>(</sup>٩) (بعد ذلك ) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>١٠) ( يبق ) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): (الخشب).

<sup>(</sup>١٢) الآجُرَّة : هي الطوبة ، لغة شَامِيَّةٌ أَو رُومِيَّةٌ . قَالَ ثَعْلَبٌ ، قَالَ أَبو عَمْرو : لَوْ أَمْكَنْتُ مِنْ نَفْسي مَا تَركُــوا لِي طُوبَةً ، يَعْنِي آجُرَّةً . وقال الْجَوْهَرِيُّ : والطُّوبُ الْآجُرُّ . بلُغَةِ أَهل مصر ، والطُّوبَـةُ الآجُـرَّة ، ذَكَرَهَـــا الشَّافِعِيُّ . قَالَ ابْنُ شُمَيْل : فُلَانٌ لَا آجُرَّة لَهُ وَلَا طُوبَة ؛ قَالَ : الآجر الطين . انظر : "جمهرة اللغة للأزدي"(١/ ٣٦٢)، " تهذيب اللغة" (١٤/ ٣٠)، " لسان العرب لابن منظور" (١/ ٢٦٥).

حُكْمَ الْأَرْض ، تَطْهُرُ بِالْجَفَافِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً ، تُنْقَلُ<sup>(١)</sup> وَتُحَوَّلُ ، إِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ<sup>(٢)</sup> عَلَى الْجَانِبِ الَّذِي يَلِي الْأَرْضَ ، جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ ، عَلَى الْجَانِب الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ الْمُصَلِّى ؛ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ) (٣).

قُلْتُ : اشْتُرِطَ فِي عَامَّةِ الْمَوَاضِع / ذَهَابُ الْأَثْرِ مَعَ الْجَفَافِ ، وَلَمْ يُفَسِّر الْأَثْرُ ، هُوَ (٤) [ ٤٤ / ب]

[أَقَلُّ النَّجَاسَةِ الَّتِي تَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ]

مَاذَا ؟ جَازَ<sup>(٥)</sup> أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ رِيحُ النَّجَاسَةِ وَلَوْنُهَا ،بَعْدَ ذَهَابِ نُدُوَّتِهَا ؛ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي"الْخُلَاصَةِ "(٦) فِي النَّجَاسَةِ ؛ الَّتِي أَصَابَتِ الْأَرْضَ ، وَهِيَ رَطْبٌ بَعْدُ ، فَأَرَادَ تَطْهيرَهَا ؛ أَنْ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهَا ، وَيُدَلِّكُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَيُنَشِّفُ ، بِصُوفٍ ، أَوْ بِخِرْقَةٍ ، إذا فَعَلَ ثَلَاثًا ، طَهُرَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ صَبَّتْ عَلَيْهَا مَاءً كَثِيرًا ؛ حَتَّى زَالَتِ النَّجَاسَةُ ، وَلَا يُوجَدُ فِي ذَلِكَ لَوْنٌ (٧) وَلَا رِيحٌ كَانَ طَاهِرًا .

قَوْلُهُ إِنَّ الصَّلَاةُ مَعَهُ وَمَا دُونَهُ إِلَى أَنْ قَالَ إِنَّ الصَّلَاةُ مَعَهُ ( ﴿ الصَّلَاةُ مَعَهُ ( ﴿ الصَّلَاةُ مَعَهُ ) ( ﴿ السَّلَاةُ مَعَهُ ) ( ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ

وَقَالَ فِي "الأسرار " (وَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ دُونَهُ ؛ لَا تَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ الصَّلَاةُ مَعَهَا) (٩) ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : (قَلِيلُهَا ، وَكَثِيرُهَا ، سَوَاءٌ ، تَمْنَعُ (١٠) أَدَاءَ الصَّلَاةِ ، إلَّا مَا

<sup>(</sup>١) في (ب): (تنتقل) .

<sup>(</sup>٢) قوله: (النجاسة) ، ساقطة من (ب)

<sup>(</sup>٣) ينظر : " فتاوى قاض خان "(٢٨/١ -٢٩) ، و "الفتاوى الهندية ، للشيخ نظام و جماعة من علماء الهند" (٢٣/١ -٤٤) .

<sup>(</sup>٤) في (ب): (وهو).

<sup>(</sup>٥) في (ب) : (و جاز) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : "الفتاوي الهندية ، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند" (٤٣/١) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : (أثر) .

<sup>(</sup>٨) يقول صاحب الهداية : (وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وحرء الدجاجة وبول الحمار حازت الصلاة معه) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٧/١) .

وذهب آخرون من أهل العلم ؛ إلى أنه لا يعفي عن يسير النجاسة خصوصاً الغائط أو البول، قال البــهوتي في (كشاف القناع للبهوتي(١/ ١٩٠) ( فصل: ولا يعفي عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف أي البصر، كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه، لعموم قوله تعالى: ﴿ وَتُيَابُكَ فَطَهِّرٌ ﴾ [المدثر:٤]. فإن كان من سبيل لم يعف عنه لأنه في حكم البول أو الغائط)

وهذا القول الأحير هو الأحوط .وعليه، فينبغى لمن تترل منه نقطة بول أو ودي أن لا يصلي بـالثوب الـذي أصابته حتى يغسل موضع النجاسة إن علمه، وإلا غسل الثوب كاملاً.

<sup>(</sup>٩) ينظر: " البناية شرح الهداية للعيني " (٧٢٤/١).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : ( يمنع ) .

لَا تَأْخُذُهُ الْعَيْنُ<sup>(۱)</sup> ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الامْتِنَاعَ عَنْهُ ، نَحْوَ [الذُّبَابِ]<sup>(۱)</sup> النَّجِسَةِ ، يَقَعْنَ عَلَيْهِ ، وَدَمِ الْبَرَاغِيثِ ، سَقَطَ بِحُكْم الضَّرُورَةِ ، وَبَقِيَتِ الزِّيَادَةُ<sup>(۱)</sup> ، مُعْتَبَرَةٌ)<sup>(۱)</sup> ،

وَفِي " الْمَبْسُوطِ " : (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ( ) هِ النَّجَاسَةِ الْعَيْنِيَّةِ ، شَرْطُ جَوَازِ الصَّلَاةِ ، فَكَمَا عَلَيْهَا ، تَمْنَعُ ( ) جَوَازَ الصَّلَاةِ ، لِأَنَّ الطَّهَارَةَ مِنَ النَّجَاسَةِ الْعَيْنِيَّةِ ، شَرْطُ جَوَازِ الصَّلَاةِ ، فَكَمَا أَنَّ الشَّرْطَ ( ) ؛ يَنْعَدِمُ بِالْقَلِيلِ مِنَ النَّجَاسَةِ ، وَكَثِيرِهِ ، فَكَذَلِكَ يَنْعَدِمُ بِالْقَلِيلِ مِنَ النَّجَاسَةِ ، وَكَثِيرِهِ ، فَكَذَلِكَ يَنْعَدِمُ بِالْقَلِيلِ مِنَ النَّجَاسَةِ ، وَكَثِيرِهَا ، وَحُجَّتُنَا مَا رَوَى عُمَرُ هُ اللَّهُ سُئِلَ عَنْ قَلِيلِ النَّجَاسَةِ ، فِي الثَّوْبِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ مُثْلُ ظُفْرِي فَهَذَا ( ) لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ ( ) . وَلِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنَ النَّجَاسَةِ ؛ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهَا ؛ مُثْلُ ظُفْرِي فَهَذَا ( ) ؛ يَقَعْنَ ( الصَّلَاةِ ( ) . وَلِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنَ النَّجَاسَةِ ؛ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهَا ؛ فَإِنَّ اللَّهُ لِيلَ مِنَ النَّجَاسَةِ ؛ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّرُ عَنْهَا ؛ فَإِنَّ اللَّلَابَ عَنْ أَلْ اللَّهُ لِيلَ اللَّمُ اللَّهُ الْمُصَلِّي ، وَلَا كَثِيمِ الْقَلِيلَ مِنْهُ ، وَالْكَثِينَ ، وَلَاكَثِيلَ عَفُوا لِهَذَا ؛ بِخِلَافِ الْحَدَثِ ؛ فَإِنَّهُ لَا بَلُوى فِي الْقَلِيلَ مِنْهُ ، وَالْكَثِيرَ .

<sup>(</sup>١) في (ب): ( يأخذه اليقين ) .

<sup>(</sup>٢) في ( أ ) : (الذبان) والصحيح ما أثبت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : (الزيادة به) .

<sup>(</sup>٤) انظر "الأسرار" للدبوسي :(١/٥٥) "مختصر المزني" (ص٣١).

<sup>(</sup>٥) انظر في الفقه الشافعي : " عمدة السالك وعدة الناسك للرومي" (ص : ٩) ، و " المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية لابن حجر الهيتمي(ص : ١٥) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ( يمنع ) .

<sup>(</sup>۷) الشرط في اللغة: إلزام الشيء والتزامه، والجمع شروط وشرائط وأشراط. انظر: لسان العرب لابن منظور (۷) الشرط في اللغة: إلزام الشيء والتزامه، والجمع شروط وشرائط وأشراط. انظر، ولا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وحود ولا عدم لذاته. انظر: "حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع، للبناني التحرير للأمير بادشاه الحنفي(۲ / ۲۰، ۱۲۸).

<sup>(</sup>٨) (فهذا) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٩) لا يعرف عن عمر ﴿ والثابت خلافه وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه (ص١٢٥) كتاب الطهارة باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ، حديث رقم (٢٤٣) عن حابر ﴿ قَال : أخبري عمر بن الخطاب ﴿ أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي ﴿ فقال : «ارجع فأحسن وضوءك » فرجع ، ثم صلى .

<sup>(</sup>١٠) في (أ) وقعت بلفظ (الذبان) وهو خطأ، والمثبت من (ب): (الذباب) . ينظر: "المبسوط" للسرخسي (٦٠/١) .

<sup>. (</sup>۱۱) في (ب) : (تقعن) .

<sup>. (</sup>تقعن) : (با في (١٢)

ثُمَّ إِنَّ الصَّحَابَةَ ﴿ كَانُوا يَكْتَفُونَ ، بِالاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ () ، وَقَلَّمَا () يَتَطَيَّبُونَ () بِالْمَاءِ ، وَالاسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ ، لَا يُزِيلُ النَّجَاسَة ؛ حَتَّى لَوْ جَلَسَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ يُنَجِّسُهُ () ، وَاكْتِفَاؤُهُمْ بِهِ ؛ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَلِيلَ مِنَ النَّجَاسَةِ عَفْقٌ ، وَلِهَذَا قَدَّرْنَا بِالدِّرْهَمِ ، عَلَى سَبِيلِ وَاكْتِفَاؤُهُمْ بِهِ ؛ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَلِيلَ مِنَ النَّجَاسَةِ عَفْقٌ ، وَلِهَذَا قَدَّرْنَا بِالدِّرْهَمِ ، عَلَى سَبِيلِ الْكَنْعُعِيُّ () ﴿ وَكَانَ النَّخْعِيُ () ﴿ وَقَالَ () : اسْتَقْبَحُوا ذِكْرَ الْكَنْيَةِ ، عَنْ مَوْضِعِ خُرُوجِ الْحَدَثِ ، هَكَذَا قَالَ النَّخْعِيُ () وَقَالَ () : اسْتَقْبَحُوا ذِكْرَ الْكَرْهَمِ ، وَكَانَ النَّخْعِيُ () يَقُولُ : إِذَا بَلَغَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ ، وَكَانَ النَّخْعِيُ () يَقُولُ : إِذَا بَلَغَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ ، وَكَانَ النَّخْعِيُ () يَقُولُ : إِذَا بَلَغَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ ، وَكَانَ النَّخْعِيُ () يَقُولُ : إِذَا بَلَغَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ ، وَكَانَ الشَّعْبِيُ () فَيْ يَقُولُ () : لَا يَمْنَعُ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ () مِنْ قَدْرِ الصَّلَاةِ ، وَكَانَ الشَّعْبِيُ () فَيْ يَقُولُ () : لَا يَمْنَعُ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ الْمَقَاعِدِ ، فَا أَخَذْنَا بِهَذَا لِأَنَّهُ أَوْسَعُ () . . .

<sup>(</sup>١) يشير إلي حديث سَلْمَانَ ، أنه قَالَ : قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانُوا يَسْتَهْزِنُونَ بِهِ : إِنِّسِي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ، قَالَ سَلْمَانُ : « أَجَلْ أُمِرْنَا أَنْ لاَ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَلا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا ، وَلا نَكْتَفِي يَعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ، قَالَ سَلْمَانُ : « أَجَلْ أُمِرْنَا أَنْ لاَ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَلا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا ، وَلا نَكْتُفِي يَعَلَمُ كُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةِ أَحْجَارٍ ، لَيْسَ فِيهَا رَحِيعٌ وَلا عَظْمٌ » .أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص٩٦١) في كتاب بلدُونِ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، لَيْسَ فِيهَا رَحِيعٌ وَلا عَظْمٌ » .أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص٩٦١) في كتاب الطهارة" باب "الاستطابة" حديث رقم (٢٦٢) .

<sup>(</sup>٢) وقعت في المخطوطتين هكذا : (وقل ما) وهو خطأ ، وصوابه (وقلما) . ينظر : "المبسوط" للسرخسي (٦٠/١) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : (ينظفون) .

<sup>(</sup>٤) وفي بدائع الصنائع للكاساني(٨٠/١) : حتى لو جلس في الماء القليل أفسده .

<sup>(</sup>٥) النخعي : هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بــن النخــع مــن مذحج . ويكنى أبا عمران وكان أعور . الفقيه ، الكوفي ، النخعي ؛ أحد الأئمة المشاهير ، تابعي رأى عائشة رضي الله عنها ودخل عليها ، و لم يثبت له منها سماع ، (٤٦ – ٩٦ هــ). انظر : "الطبقات الكبرى لإبــن سعد" (٢٧٩/٦)، و" وفيات الأعيان لابن خلكان " (١/ ٢٥) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : (يقول) . قال أو يقول كلاهما زيادة غير مذكورة في المبسوط . ينظر : "المبسوط" للسرخسي (٦٠/١) .

<sup>. (</sup>۸  $^{\prime}$  ) ينظر : " بدائع الصنائع للكاساني "(۲) .

<sup>(</sup>٨) الشعبي : هو : عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار علامة العصر ، أبو عمرو الهمداني ، ثم الشعبي، ولــد سنة إحدى وعشرين روى عن : سعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد ، وأبي موسى الأشعري ، توفي بالكوفــة سنة (١٠٥هــ) وهو ابن سبع وسبعين سنة .

انظر : الطبقات الكبرى لإبن سعد (٦/ ٢٦٧) ، سير أعلام النبلاء للذهبي (٤/ ٢٩٤) ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، للعكري (٢/ ٢٦) .

<sup>(</sup>٩) في (ب): (وقال).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) : (أكبر) .

<sup>(</sup>١١) ينظر : "المبسوط" للسرخسي (١٠/١) .

قَوْلُهُ ﷺ : ﴿ [وَقَدَّرْنَاهُ] (١) بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ أَخْذًا عَنْ مَوْضِعِ الاسْتِنْجَاءِ).

فَوَجْهُ الْأَخْذِ عَنْهُ ، هُو مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو زَيْدٍ الدَّبوسِيُ (') فِي فِي " الأسرار " : (وَهُوَ الصَّحِيحُ ، فَقَالَ : رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ " وَمَنِ النَّبِيِّ ، وَمَنْ لَا ؛ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ " وَالاسْتِجْمَارُ ؛ وَهُو (') الاسْتِنْجَاءُ ، عَلَيْهِ وَمَنِ السَّتِجْمَرَ فَلْيُورِرْ ، وَمَنْ لَا ؛ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ " وَالاسْتِجْمَارُ ؛ وَهُو (') الاسْتِنْجَاءُ ، فَعُلِم أَنَّهُ سَقَطَ حُكْمُهُ ، فَتَبَتَ أَنَّ الاسْتِنْجَاءَ ؛ غَيْرُ وَاجِبٍ (°) بِالْحِجَارَةِ وَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ ، فَعُلِم أَنَّهُ سَقَطَ حُكْمُهُ ، لِقَلَّةِ النَّجَاسَةِ ، وانَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ عَفْقُ (') ؛ وَلِأَنَّ الشَّافِعِيَّ وَافَقَنَا ، أَنَّ الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ سُنَّةٌ غَيْرُ وَاجِبٍ (') ، وَلاَ تَسْتَأْصِلُ (') النَّجَاسَةَ عَنْهُ ، كَمَا (') لَوْ أَصَابَ مَوْضِعًا آخَرَ ؛ مِنْ وَاجِبٍ (') ، وَلاَ حَرَابَ النَّجَاسَةَ عَنْهُ ، كَمَا (') لَوْ أَصَابَ مَوْضِعًا آخَرَ ؛ مِنْ وَاجِبٍ (') ، وَلَا حَرَبَ فِي الْحِجَارَةِ ؛ لَمْ يُطَهِّرْ ('') ، فَدَلَّ ضَرُورَةً أَنَّهُ عَفْقٌ لِقِلَّةِ الْمَكَانِ .

قال أبو داود في "سننه" (ص٢٨) : رواه أبو عاصم عن ثور قال حصين الحميري ورواه عبد الملك عن ثور قال أبو ســعيد الخير هو من أصحاب النبي ، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢١/١١) : ليس بالقوي لأنَّ إسناده ليس بالقائم .

قلت: اللفظ السابق لفظ أبي داود وفي إسناده حصين الحميري ويقال: الحبراني، واصله في الصحيحين « من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر » أخرجه البخاري في "صحيحه" (٩٥/١) في كتاب "الوضوء" باب "الإستجمار وترا" حديث رقم (١٦١)، ومسلم في "صحيحه (ص١٢٣) في كتاب "الطهارة" باب " الإيتار في الاستنثار والاستجمار" حديث رقم (٢٣٧).

<sup>(</sup>١) في (ب): (وقدرنا) . المثبت بالمتن هو الصواب . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٧/١) .

<sup>(</sup>٢) أبو زيد الدبوسي : هو : عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي ، أبو زيد ، كان أحد من يضرب بــه المثل في النظر واستخراج الحجج ، وهو أول من أبرز علم الخلاف إلى الوحود ، لــه كتــاب : "الأســرار" ، و"تقويم الأدلة" ، و"الأمد الأقصى" ، توفي سنة (٣٤هــ) . انظر : "تاج التراجم لابن قطلوبغا " (١٩٢) ، وشذرات الذهب في أحبار من ذهب ، للعكري (٣٤٥/٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في "سننه" (ص٢٨) كتاب "الطهارة" ، باب "الاستتار في الخلاء" ، حديث رقم (٣٥) ، وابن ماجة في سننه (ص١٥) ) كتاب "الطب" ، باب "من اكتحل وترا" حديث رقم (٣٤٩٨) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : (هو) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : (واحب عليه) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (٢٠٣/١) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : "الأم" للشافعي (١/٢٢) .

<sup>(</sup>A) ( $e^{-\lambda}$ ) ، with  $(e^{-\lambda}$ ) ( $\lambda$ )

<sup>(</sup>٩) في (ب): (يستأصل).

<sup>(</sup>۱۰) (كما ) ، ساقطة من(ب) .

<sup>(</sup>١١) (لم يطهر )ساقطة من (ب) .

[ التَّوْفِيقُ بين الْأَقُّوَالِ]

[وَجْهُ تَحْدِيدِ

قَوْلُهُ ﴿ وَقِيلَ فِي التَّوْفِيقِ) (١) .

وَالْقَائِلُ بِالتَّوْفِيقِ الْفَقِيهِ أَبُو جَعْفَرٍ ﴿ اللَّهُ وَاعْتَبَرَهُ هُنَاكَ مِنْ حَيْثُ الْعَرْضِ ، فَقَالَ : الدِّرْهَمُ الْكَبِيرُ ؛ مَا الدِّرْهَمِ الْكَبِيرِ ؛ فِي "النَّوَادِرِ" ، وَاعْتَبَرَهُ هُنَاكَ مِنْ حَيْثُ الْعَرْضِ ، فَقَالَ : الدِّرْهَمُ الْكَبِيرُ ؛ مَا يَكُونُ مِثْلَ عَرْضِ الْكَفِي ، وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَاعْتَبَرَهُ مِنْ حَيْثُ الْوَزْنِ ، فَقَالَ أَبُو يَكُونُ مِثْلَ عَرْضِ الْكَفِّ ، وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَاعْتَبَرَهُ مِنْ حَيْثُ الْوَزْنِ ، فَقَالَ أَبُو يَكُونُ مِثْلُ عَرْضِ الْكَفِّ ، وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَاعْتَبَرَهُ مِنْ حَيْثُ الْوَزْنِ ، فَقَالَ أَبُو يَعْتَبِرُ الدِّرْهَمَ (٥) مِنْ حَيْثُ الْعَرْضِ ، وَفِي الْغَلِيظَةِ ؛ يُعْتَبِرُ الدِّرْهَمَ الْوَزْنِ ، كَذَا فِي " الْمُحِيطِ "(١) الْمُحِيطِ "(١)

مِقْدَارِ لنَّجَاسَةِ قَوْلُهُ ﷺ : ﴿ **وَالرُّبْعُ مُلْحَقٌ بِالْكُلِّ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ** ﴾ بِالرُّبْعِ والشبر]

كَمَا فِي مَسْحِ الرَّأْسِ ، وَكَمَا فِي الْمُحَرَّمِ ، وَكَمَا فِي الْعَوْرَةِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَتِمَّ مَعْنَى وَجْهِ التَّقْدِيرِ بِهَذَا ، وَيَأْتِيكَ بُعَيْدَ هَذَا مَكْشُوفًا بَيَانُهُ وَمَوْفُورًا نِصَابُهُ ؛ فَأَرْعِ سَمْعَكَ وَصَلَتَ بُغْيَتَكَ .

قَوْلُهُ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ : فُلَانٌ شَمَّرَ الذَّيْلَ ، كَذَا فِي اللَّهُ اللَّ

قَوْلُهُ ﴿ يَكُونُ شِبْرًا طُولًا ، وَشِبْرًا عَرْضًا ، وَكُلُهُ فَكَأَنَّهُ قَدَّرَ ذَلِكَ بِبَاطِنِ الْخُفِّ ، الْمُرَادُ بِالْبَاطِنِ ؛ مَا يَلِي الْأَرْضَ مِنْهُ ، لِأَنَّ حُكْمَ النَّجَاسَةِ ؛

<sup>(</sup>١) قوله في التوفيق : أي بين الروايتين المذكورتين ، أن الأولى في الرقيق ، أي أن الروايـــة الأولى وهـــي اعتبـــار الدرهم من حيث المساحة في النجس الرطب والمائع ، والثانية في الكثيف ، أي : والرواية الثانية ، وهي اعتبار الوزن في النجس في المسجد كالعذرة ، ينظر " البناية شرح الهداية للعيني " (١/ ٧٢٧) .

<sup>(</sup>٢) هو الفقيه أبو جعفر الهندواني . كما ذكره السمرقندي والكاساني . ينظر : "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١٤/١) ، و"بدائع الصنائع للكاساني" (٨٠/١) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : "تحفة الفقهاء" للسمرقندي "(٦٤/١) ، "بدائع الصنائع للكاساني" (٨٠/١) ، "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٩٢/١) .

<sup>(</sup>٤) مثبت من الهامش الجانبي للنسخة (أ).

<sup>(</sup>٥) في (ب) : (يُعتبر ) ، وكلمة : (درهم ) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٩٢/١)

 <sup>(</sup>٧) الذّيل : ذيل الْقَويِس ، وَالْجمع أذيال وذُيول ، ينظر "جمهرة اللغة للأزدي" (٢/ ٢٠٢) يقول صاحب الهدايـة :
 (وقيل ربع الموضع الذي أصابه كالذيل والدخريص) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٧/١) .

<sup>(</sup>٨) قال بمثله البابرتي . ينظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (٢٠٤/١) .

الَّتِي لَهَا جُرْمٌ سَاقِطُ الاعْتِبَارِ ، فِي حَقِّ الْخِفَافِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَطْهُرُ بِالْمَسْحِ ، عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وآبى يُوسُفَ اللهِ اللهُ عَلَى عَلَى عَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وآبى يُوسُفَ اللهُ اللهُ

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ : وَبِالْمَسْحِ ، إِنْ زَالَتِ الْعَيْنُ ؛ لَا يَزُولُ الْأَثَرُ ، وَالْأَثَرُ مَانِعٌ كَمَا فِي التَّوْبِ (٢) ، وَلَمَّا سَقَطَ حُكْمُ النَّجَاسَةِ ، فِي حَقِّ الْخُفِّ ، وَبَاطِنِ الْخُفَّيْنِ ؛ يَبْلُغُ شِبْرًا فِي شِبْرٍ ، قُدِّرَ الْكَثِيرُ (٣) الْفَاحِثُ بِهِ .

كَمَا قَدَّرُوا الدِّرْهَمَ بِمَوْضِعِ الاسْتِنْجَاءِ ؛ حَتَّى سَقَطَ اعْتِبَارُ مَا عَلَى السَّبِيلِ مِنَ النَّجَاسَةِ ، لِأَنَّ الْأَثْرَ يَنْقَى بَعْدَ الاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ ، فَكَذَا هَذَا قَدْرُ الْكَثِيرِ الْفَاحِشِ / بِبَاطِنِ الْخُفَّيْنِ ، وَمُحَمَّدٌ ( ) هَ الْحَبَرِ رُبْعَ الثَّوْبِ ؛ نَظَراً إِلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضاً ، إِلَّا أَنَّهُ أَخَذَ وَهُوَ شِبْرٌ فِي شِبْرٍ ، وَمُحَمَّدٌ ( ) هَ الْعَبْرَ رُبْعَ الثَّوْبِ ؛ نَظَراً إِلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضاً ، إِلَّا أَنَّهُ أَخَذَ وَهُوَ شِبْرٌ فِي شِبْرٍ ، وَمُحَمَّدٌ ( ) وَظَاهِرِهِمَا ، فَإِنَّ النَّجَاسَةَ تَتَلَطَّخُ يهما عَنْدَ امْتِلَاءِ الطَّرْفِ ، وَلَاهِرِهِمَا ، فَإِنَّ النَّجَاسَة تَتَلَطَّخُ يهما عَنْدَ امْتِلَاءِ الطَّرْفِ ، بِالْأَرْوَاثِ ، هَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي " مَبْسُوطِهِ " ( ) .

قَوْلُهُ ﴿ النَّصَّيْنِ عَلَى الْاخْتِلَافِ فِي نَجَاسَتِهِ ، أَوْ لِتَعَارُضِ النَّصَّيْنِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ (<sup>1)</sup>.

الأصل الْأُوَّلُ (٧): وَهُوَ الاخْتِلَافُ فِي النَّجَاسَةِ (٨)، أَصْلُ أَبِي يُوسُفَ ﷺ وَالْأَصْلُ النَّانِي: وَهُوَ تَعَارُضُ النَّصَّيْنِ، أَصْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ

<sup>(</sup>١) ينظر : "المبسوط" للسرخسي (٨٢/١) .

<sup>(</sup>٢) أوضح ابن مازه هذا الكلام بقوله: (فإنه حكم بطهارته بالاستنجاء بالحجر ، وإنه يزيل العين لا الأثر ، والأثر مانع حواز الصلاة كالعين ، فدل أن الشرع عفا عن النجاسة التي في موضع الحدث ، وموضع الحدث يبلغ قدر الدرهم الكبير لكن استقبحوا ذكر موضع الحدث ، فكنوا عنه بالدرهم ، هكذا قاله إبراهيم النخعي المنظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٩٣/١) .

<sup>(</sup>٣) في (ب): (الكبير).

<sup>(</sup>٥) ينظر : "فوائد القُدُوري" ص : ( ١٥) .

<sup>(</sup>٦) تعليل لقوله 🥨 : (وإنما كان محففا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 🥨 ) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٧/١) .

<sup>(</sup>٧) في (ب): (أي الأصل الأول).

<sup>(</sup>٨) في (ب) : (نحاسته) .

وَإِنَّمَا أُخَّرَ أَصْلَ (') أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ وَعَايَةً لِفَوَاصِلِ (') الْأَلْفَاظِ ، فَإِنَّهُمَا (') مِمَّا يُرَاعَى ، أَلَا تَعَالَى كَيْفَ أُخَّرَ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ ، عَنْ خَلْقِ الْأَرْضِ ، فِي سُورَةِ طه ، فِي قَوْلِهِ : وَتَرْيِلًا مِمَّنْ خَلْقَ اللَّهُ تَعَالَى كَيْفَ أَخَرَ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ ، عَنْ خَلْقِ الْأَرْضِ ، فِي سُورَةِ طه ، فِي قَوْلِهِ : وَالْمَنْ عَنْ فَلْقَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللللَ

[ثَمَرَةُ الْخِلَافِ]

وَثَمَرَةُ هَذَا<sup>(۱۱)</sup> الاخْتِلَافِ تَظْهَرُ فِي الْأَرْوَاثِ ، فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : لَمَّا سَاغَ الاجْتِهَادُ فِي الرَّوْثِ ، أَوْجَبَ التَّخْفِيفِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَالِكًا يَقُولُ : (بِأَنَّ الْبَعْرَ<sup>(۱۲)</sup> ، وَالرَّوْثَ ،

<sup>(</sup>١) (أصل): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) : (رعاية بفواصل) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : (فإلها) .

<sup>(</sup>٤) سورة طه : آية (٤).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (لتفاصل).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام:آية (١).

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف: من آية :(٥٤ ).

<sup>(</sup>٨) سورة الطلاق : من آية (١٢).

<sup>(</sup>٩) في (ب): (إن التخفيف).

<sup>(</sup>١٠) المقصود هنا بتعارض النصين في نجاسته وطهارته فإن قوله هم «استتزهوا من البول» يدل على نجاسته وخبر العرنيين يدل على طهارته فخف حكمه للتعارض. والواقع انه ليس بينهما تعارض بل لا يوجد تعارض بين النصوص الثابتة. ينظر: "بدائع الصنائع للكاساني" (٨١/١) ، و" تبيين الحقائق للزيلعي " (٧٤/١) .

<sup>(</sup>١١) لأنه طاهر عند مالك وابن أبي ليلى وما اختلف فيه خفَّ حكمه . ينظر : " الجوهرة النَّيرة شــرح مختصــر القدوري للزبيدي " (٣٨/١) .

<sup>(</sup>۱۲) (هذا) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>١٣) البَعَر : هو الدِّمْن. ودَمِنتِ الماشيةُ المكانَ: بَعَرت فِيهِ وَبَالَتْ. ودَمَّن الشاءُ الْمَاءَ، هَذَا مِنَ البَعَر .

انظر : "لسان العرب لابن منظور" (١٣/ ١٥٧) .

وَخَثْيَ الْبَقَرِ<sup>(۱)</sup> طَاهِرٌ)<sup>(۲)</sup> ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى<sup>(۳)</sup> : (السِّرْقِينِ لَيْسَ بِشَيْءٍ)<sup>(٤)</sup> ، قلِيلُهُ ، وَكَثِيرُهُ ، لَا يُمْنَعُ ، وَاحْتَجَّا فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُ وَقُودُ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ ، فَإِنَّهُمْ يَجْمَعُونَهَا ، وَيَطْبُخُونَ بِهَا الْقِدْرَ ، وَالْخُبْزَ ، وَلَوْ كَانَتْ نَجِسًا ؛ لَمَا اسْتَعْمَلُوهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا الْعَذِرَةَ ، وَكَذَا رُوى أَنَّ الشُّبَّانِ مِنَ الصَّحَابَةِ ؛ إِذَا نَزَلُوا مَوْضِعًا فِي الْغَزَوَاتِ ، كَانُوا يَتَرَامُونَ بِالْجِلَّةِ (٥) وَلَوْ كَانَتْ نَجِسًا ؛ لَمَا فَعَلُوا بِالْعَذِرَةِ (٧) .

وَوَجْهُ قَوْلِ (^) أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ (^) أَيْضًا فِي تَخْفِيفِ نَجَاسَةِ الرَّوْثِ ، أَنَّ فِي الْأَرْوَاثِ بَلْوًى ، وَضَرُورَةٌ ('') خُصُوصًا لِسَايِسِ ('') الدَّوَابِّ ، وَلِلْبَلْوَى تَأْثِيرٌ فِي تَخْفِيفِ حُكْمِ النَّجَاسَةِ ، وَلِلْبَلُوَى تَأْثِيرٌ فِي تَخْفِيفِ حُكْمِ النَّجَاسَةِ ، وَلِلْبَلُوَى تَأْثِيرٌ فِي الْأَرْوَاثِ ، إِلَّا أَنَّ الضَّرُورَةَ فِي الْأَرْوَاثِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ لَهَا تَأْثِيرًا فِي إِسْقَاطِ النَّجَاسَةِ ، كَمَا فِي سُؤْرِ الْهِرَّةِ ، إِلَّا أَنَّ الضَّرُورَة فِي الْأَرْوَاثِ ، وَلَا التَّخْفِيفَ دُونَ الْإِسْقَاطِ كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ دُونَ الْإِسْقَاطِ كَذَا فِي سُؤْرِ الْهِرَّةِ ، فَأَوْجَبْنَا التَّخْفِيفَ دُونَ الْإِسْقَاطِ كَذَا فِي سُؤْرِ الْهِرَّةِ ، فَأَوْجَبْنَا التَّخْفِيفَ دُونَ الْإِسْقَاطِ كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ" (١٢).

<sup>(</sup>١) قَالَ نُوحٌ أَفَنْدِي: الرَّوْثُ لِلْفَرَسِ وَالْبَعْلِ وَالْحِمَارِ، وَالْخُنْثَى بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ لِلْبَقَرِ وَالْفِيلِ، وَالْبَعْرُ لِلْإِبلِ وَالْغَنَمِ، وَالْخُرْءُ لِللَّإِلْسَانِ .انظر :"رد المحتار" لابن عابدين (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "المدونة الكبرى" لمالك بن أنس (١٩٩/٣).

<sup>(</sup>٣) ابن ابي ليلي : هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، قاض فقيه ، من أصحاب الرأي ، ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية ، ثم لبني العباس ، واستمر في ذلك ٣٣ سنة ، له أحبار مع الإمام أبي حنيفة وغيره ، توفي بالكوفة عام ١٤٨هـ ، انظر "الوافي بالوفيات للصفدي (٣ / ٢٢١) "ميزان الإعتدال للنهيي" (٣ / ٨٧) "وفيات الأعيان لابن حلكان(١ / ٢٥٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (٥٠/١)

<sup>(</sup>٥) في هامش ( أ ) قال : [الجَلة بالفتح البعرة] . وأصل الجلة : البعر وكني بمَا عَن الْعذرَة يُقَال مِنْهُ : حرج الْإِمَاء يجتللن إذا خرجن يلتقطن البعر . ينظر " غريب الحديث " للقاسم بن سلام (١/ ٧٨) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٨٦/١).

<sup>(</sup>٧) (كما لم يفعلوا بالعذرة) ذكره صاحب العناية بالاثبات حيث قال : (وَلَوْ كَــانَ نَجِسًــا مَــا اسْــتَعْمَلُوهُ كَالْعَذِرَةِ) . ينظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (٢٠٥/١) .

<sup>(</sup>٨) (قول) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٩) ينظر: "المبسوط" للسرحسي (٦١/١).

<sup>(</sup>۱۰) (وضرورة )، ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١١) في (ب): (لاستناس).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٩٤/١)

قُلْتُ : فَبِهَذَا يُعْلَمُ ضَعْفُ تَخْصِيصِ (١) قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أُوَّلًا ، وَضَعْفُ تَخْصِيصٍ (٢) ، وَضَعْفُ تَخْصِيصٍ (٢) ، فَكَانَ الاَخْتِلَافُ فِي النَّجَاسَةِ ، فِي إِثْبَاتِ التَّخْفِيفِ ، لِمَا أَنَّ أَبَا يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدًا كِلَيْهِمَا يَقُولَانِ بَيهِ وَيَقُولَانِ أَيْضًا : يَكُونُ بِثُبُوتِ التَّخْفِيفِ لِعُمُومِ الْبَلْوَى (٢) ، كَمَا يَقُولَانِ : بِسَوْغِ الاَجْتِهَادِ ، وَلِكِنَّهُ تَدَارَكَهُ آخِرًا .

بِقَوْلِهِ : ﴿ وَبِهَذَا يَثْبُتُ التَّحْفِيفُ عِنْدَهُمَا ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً ﴾ إِلَى آخِرِهِ ( أ )

<sup>(</sup>١) (تخصيص)، ساقطة من (ب). والأصح هو حذفها ليستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (تخصيصه).

<sup>(</sup>٣) في(ب): (يكون التخفيف بعموم البلوي).

<sup>(</sup>٤) من قوله: (تداركه). إلى آخره ، ساقطة من (ب)

<sup>(</sup>٥) في (ب): (يقول).

<sup>(</sup>٦) اختلف أهل العلم في طهارة روث مأكول اللحم : فيرى الأحناف والشافعية وهو قول عند الحنابلة أن بــول وروث مأكول اللحم أنه نجس مطلقًا وأما المالكية والحنابلة فيرون طهارته مطلقًا وهو الراجح .

<sup>(</sup>٧) ابن مسعود على: هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ، أبو عبد الرحمن ، من أكابرهم ، فضلًا وعقلًا ، وقربًا من رسول الله الله وهو من أهل مكة ، ومن السابقين إلى الإسلام ، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة . وكان خادم رسول الله الأمين ، وصاحب سره ، ورفيقه في حله وترحاله وغزواته ، قدم المدينة في خلافة عثمان ، فتوفي فيها عن نحو ستين عاما ، فمات بها سنة ٣٢ هـ ودفن بالبقيع وهو ابن بضع وستين سنة. انظر: " الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر " (٤/ ١٩٩) ، "صفة الصفوة لإبن الجوزي " (١/ ٤٩) .

<sup>(</sup>٨) في (ب): (أحجارًا للاستنجاء).

<sup>(</sup>٩) ليلة الجن : هي الليلة التي جاءت الجن رسول الله ﷺ، وذهبوا به إلى قومهم ليتعلموا منه الدين. انظر "شرح المشكاة "للطيبي (٣/ ٨٣١) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب): (بالحجرين) .

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري في صحيحه (٩٤/١) كتاب "الوضوء" ، باب "لا يستتجي بروث" حديث رقم (٥٥)

<sup>(</sup>١٢) في (ب): (فيتلفظ).

<sup>(</sup>١٣) ينظر : "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (٦٥/١) . ووجه الاستدلال فيه نظر : فإن النبي ﷺ إنما نمى أن نستنجي بــــالروث لأنــــه علف دواب إخواننا من الجن ، ولكي لا ننجسه عليهم ، ثم لو كان نجسًا لم يصلح أن يكون علفًا لقوم مؤمنين .

وَالْبَلْوَى لَا تُعْتَبُرُ فِي مَوْضِعِ النَّصِّ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَلْوَى فِي بَوْلِ الْحِمَارِ ؛ أَكْثُرُ لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ يَتَرَشَّشُ ؛ فَتُصِيبُ (١) النِّيَابَ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُعْفَى عَنْهُ أَكْثَرُ (٢) مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ ، لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ ، وَكَذَلِكَ الْبَلْوَى لِلْآدَمِيِّ ، فِي بَوْلِهِ أَكْثَرُ (٣) ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُعْفَى عَنْهُ أَكْثَرُ (١) مِنْ عَلَى نَجَاسَتِهِ ، وَكَذَلِكَ الْبَلْوَى لِلْآدَمِيِّ ، فِي بَوْلِهِ أَكْثَرُ (٣) ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُعْفَى عَنْهُ أَكْثَرُ (١) مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ (٥) ، وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ ؛ لَا يُخْرِجُهَا عَنْ كَوْنِهَا غَلِيظَةً ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا (١) لَمْ يَرِدْ نَصُّ بِخِلَافِهِ ، كَانَ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ بِنَاءً عَلَى الرَّأْي ، وَالرَّأْيُ لَا يُعَارِضُ النَّصَ .

فَإِنْ قِيلَ<sup>(۷)</sup> : إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : بِخِفَّةِ نَجَاسَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لِلضَّرُورَةِ ، وَالْبَلْوَى<sup>(۸)</sup> مَعَ وُرُودِ النَّصِّ بِنَجَاسَتِهِ ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ : «اسْتَنْزهوا الْبُوْلَ»(۹).

قُلْنَا: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ (١٠) بِحَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ (١١) لَا بِاعْتِبَارِ الضَّرُورَةِ، وَالْبَلْوَى حَتَّى

<sup>(</sup>١) في (ب): (فيصيب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (أكبر).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (أكبر منه).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (أكبر). لم يذكر (أكثر) فقد قال: (ومع ذلك لا يعفي عنه من قدر الدرهم) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (٦١/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (٦١/١).

<sup>(</sup>٦) (لما ) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٧) في (ب): (فإن قلت).

<sup>(</sup>٨) ينظر : " الآثار" لأبي يوسف (١٠/١) ، و"المبسوط" لمحمد بن الحسن (٣٨/١) ، و"المبسـوط" للسرخســي (٨) ينظر : " الآثار" لأبي يوسف (٧٥/١) .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢٣٢/١) كتاب "الطهارة" ، باب " نجاسة البول والأمر بالتتره منه والحكم في بــول مــا يؤكل لحمه" حديث رقم (٤٦٤) ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله الله قال : «استترهوا من البول فإن عامة عـــذاب القــبر منه» قال الدارقطني في "سننه" (٢٣٢/١) : الصواب مرسل ، وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (٣٢٣/٢) : صــحيح . وفي (ب) : (استترهوا من البول) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : (أبو حنيفة ذلك) .

قَالَ (۱) فِي الْكِتَابِ ، وأما عِنْدَ أَيِي حَنِيفَةَ التَّخْفِيفُ ؛ لِتَعَارُضِ الْآثَارِ (۲) ثُمَّ أَنَّهُمَا فَرَقَا بَيْنَ بَوْلِ مَا لَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ ، وَبَيْنَ رَوْثِهِ ؛ فَأَثْبَتَا (۱) الْخِفَّة فِي الرَّوْثِ ، وَلَمْ يُثْبِتَاهَا فِي حَقِّ الْبَوْلِ (١) ، لِأَنَّ الضَّرُورَةَ إِنَّمَا تَتَحَقَّقُ فِي الرَّوْثِ (١) ، وَذَلِكَ لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّوَابِّ مَتَى سَيَرَهَا الْأَرْضَ تُنَفِّفُهُا الْضَّرُورَةَ إِنَّمَا تَتَحَقَّقُ فِي الرَّوْثِ (١) ، وَذَلِكَ لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّوَابِّ مَتَى سَيَرَهَا الْأَرْضَ تُنَفِّفُهُا عَنْ الْمُرْورَةَ إِنَّمَا يَعْفُلُ الْمُسَيَّبِ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُمْكُنُهُ دَفْعَهَا ، وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي الْبَوْلِ لِأَنَّ الْأَرْضَ تُنَفِّفُهَا (٧) عَنْهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُمْكُنُهُ دَفْعَهَا ، وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي الْبَوْلِ لِأَنَّ الْأَرْضَ تُنَفِّفُهَا (٧) . [وَلِأَنَّ ] (١٠) الْخَيْورَةُ اللَّهُ كَانَ [يُعِرَا وَيُعَالِجُوهَا فِي الْأَرْواثِ (١٩) أَكْثَرُ ، لِأَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَهَا وَقُودًا وَيُعَالِجُوهَا فِي الْمُسَيَّبِ (١١) إِنَّا الْمُ مَنِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ (١١) ﴿ الْمُ اللَّهُ عَلَى مَا رُويَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ (١١) ﴿ الظَّهِيرِيَّةِ "(١١) أَنْ أَنْ اللَّ مُعِدًا فِي "الظَّهِيرِيَّةِ "(١١) أَنْ مَكِيلُ مِ مَكِيلُ مِ مَكِيلُ مِ مَكِيلُ مِ مَكَيلُ مِ مَلَا مِ مَكِيلُ مِ مَكَيلُ مِ مَكَيلُ مَ كَذَا فِي "الظَّهِيرِيَّةِ "(١١) .

طاهر الصديقي: (١٧/١)

سمل أعينهم: أي فقأها بحديده محماة أو غيرها، أو قلعها، وفعل ذلك بهم لأنهم فعلوا بالرعاة مثله، وقيل هـو قبل نزول الحدود فلما نزلت نهى عن المُثلة . انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثـير:(٢٠٣/٢)، بحمع بحار الأنوار في غرائب التتريل ولطائف الأحبار ؛ لابن طاهر الصديقي: (٣/ ١٢٢)، المغرب في ترتيـب المعرب ؛ للمطريزي :(١٦/١))

- (١) أي: صاحب الهداية.
- (٢) ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" ١/٣٨).
  - (٣) في (ب) : (فاثبتنا) .
  - . (۱/۱) "ينظر : "بدائع الصنائع للكاساني ((1/1)) .
    - (٥) (في الروث) ، ساقطة من (ب) .
      - (٦) في (ب) : (حين سيره) .
        - (٧) في (ب) : (تنشفه) .
    - (٨) في (أ): ( لأنَّ) ، والصحيح ما أثبت .
      - (٩) في (ب): (بالأرواث).
    - (١٠) كذا في (ب) وفي (أ): (اصطلاح).
- (۱۱) ابن المسيب: هو: سعيد بن المسيب المخزومي القرشي ، تابعي من كبار التابعين وعالم أهل المدينة في زمانــه ، كنيته أبو محمد ، ولد لسنتين من خلافة عمر بن الخطاب ، يعتبر سيد فقهاء المدينة والتابعين ولد عام ١٤هــ وتــوفي عام ١٤هــ. انظر: "طبقات ابن سعد" (١١٩/٥)، "وفيات الأعيان لابن خلكان" (٣٧٥/٢)، "ســير أعــلام النبلاء للذهبي" (٢١٧/٤).
  - (۱۲) في (ب): (يفير). لم يتضح المعني.
- (١٣) ولانعدام وضوح العبارة الأحيرة ، فيحتمل أن يكون الذي ذُكر في الفتاوى الظهيرية باعتبــــار دحولــــه في الفرع المذكور أحد النصين الآتيين : الأول : (وَبَوْلُ الْخَفَافِيشِ لَيْسَ بِنَجَسٍ لِلضَّرُورَةِ وَكَذَلِكَ بَوْلُ الْفَأْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَــــا

فِي تَخْفِيفِ النَّجَاسَةِ]

قَوْلُهُ : (وَقَدْ أَثَّرْتْ فِي التَّخْفِيفِ مَرَّةً حَتَّى يَطْهُرَ بِالْمَسْحِ فَيَكْفِي مُؤْنَتُهَا)<sup>(°)</sup> .

يَعْنِي أَثَّرَتِ الضَّرُورَةُ فِي تَخْفِيفِ الْأَرْوَاثِ ، مَرَّةً حَتَّى طَهُرَ الْخُفُّ عَنْهَا ، بِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ مِنْ غَيْرِ غَيْرِ غَيْرٍ عَسْلٍ كَمَا<sup>(٢)</sup> يُؤْمَرُ بِالْغَسْلِ فِي الْبُوْلِ ، فَكَفِيَتْ مُؤْنَةُ الضَّرُورَةِ (٢) بِذَلِكَ التَّخْفِيفِ ، فَلَا يُخَفَّفُ فِي غَسْلٍ كَمَا<sup>(٢)</sup> يُؤْمَرُ بِالْغَسْلِ فِي الْبُوْلِ ، فَكَفِيَتْ مُؤْنَةُ الضَّرُورَةِ (٢) بِذَلِكَ التَّخْفِيفِ ، فَلَا يُخَفَّفُ فِي نَجَاسَتِهَا ، ثَانِيًا إِلْحَاقًا لِلْرَوْثَةِ بِالْعَذِرَةِ ، [فَإِنَّ الْحُكْمَ فِي الْعَذِرَةِ] (٨) كَذَلِكَ بِالاتِّفَاقِ .

فَإِنْ قُلْتَ: هَذَا التَّعْلِيلُ الَّذِي ذُكِرَ هُنَا، مُخَالِفٌ لِلتَّعْلِيلِ<sup>(٩)</sup> الَّذِي ذَكَرَهُ فِي قَدْرِ الْقِرَاءَةِ <sup>(١٠)</sup>.

وَهُوَ قَوْلُهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُورَ أَثَّرَ فِي إِسْقَاطِ شَطْرِ الصَّلَاةِ ، فَلَأَنْ يُؤَثِّرَ فِي تَخْفِيفِ الْقَورَاءَةِ أَوْلَى) (١١) حَيْثُ (١١) السَّدَلَّ بِوُجُودِ التَّخْفِيفِ مَرَّةً عَلَى تَخْفِيفِهِ ثَانِيًا هُنَاكَ ، وابَاهُ هُنَا ، فَمَا وَجْهُهُ؟.

يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ) "البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقادري"(٢٤٢/١) ، والثان : (إذَا أَصَابَ بَوْلُ الشَّاةِ وَبَوْلُ الْآدَمِيِّ تُجْعَلُ الْحَفِيفَةُ تَبَعًا لِلْغَلِيظَةِي "الفتاوى الهندية ، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند" (٤٨/١) .

<sup>(</sup>۱) في (ب): (يجب) . المثبت بالمتن موافق لما ذكره بن نجيم في "البحر الرائق؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقادري "(۱/۱) ، وفي المبسوط (أجزت) . ينظر : "المبسوط" للسرخسي(۲۱/۱) .

<sup>(</sup>٢) (روثه)، ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب) : (أيجب) . المثبت بالمتن موافق لما ذكره بن نجيم في "البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقادري "(١/١١) ، وفي المبسوط (لأجزت) . ينظر : "المبسوط" للسرخسي(٦١/١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : "المبسوط" للسرخسي(١/١٦) .

<sup>(</sup>٥) قال صاحب الهداية : (قلنا الضرورة في النعال قد أثرت في التخفيف مرَّة حتى تطهر بالمسح فتكفي مؤنتها) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٧/١) .

<sup>(</sup>٦) في (ب): (لم).

<sup>(</sup>٧) في (ب) : (للضرورة) .

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ب) . وفي هامش (أ): ( فإن الحكم بالعذرة ) . بنظر : " البناية شرح الهداية للعييني " (٧٣٢/١) .

<sup>(</sup>٩) في (ب): (بالتعليل) .

<sup>(</sup>١٠) وفي (ب): زيادة ( في السفر في فعل القراءة ) . الصحيح ما في النسخة ( ب ) ، ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٥٥/١) .

<sup>(</sup>١١) ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/٥٥).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): (حين).

قُلْكَ لِأَنَّ سُقُوطَ شَطْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ، مِنْ فَبِيلِ رُخْصَةِ الْإِسْقَاطِ ، وَالْحُكُمُ فِي رُخْصَةِ الْإِسْقَاطِ ، وَهُو أَنْ لَا تَبْقَى (') الْعَزِيمَةُ مَشْرُوعَةٌ أَصْلًا ، كَسُقُوطِ الْعَنْيِقَةِ فِي السَّلَمِ ، فَلَمَّا كَانَ كَانَ السَّاقِطُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَصْلًا ؛ حَتَّى لَوْ أَتِى بِالْأَرْبَعِ كَانَ الْفُوصُ ('') هُو الرَّكُعْتَيْنِ لَا الْأَرْبَعِ ، فَكَانَ السَّاقِطُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَصْلًا ؛ حَتَّى لَوْ أَتِى بِالْأَرْبَعِ كَانَ الْفُوصُ ('') هُو الرَّكُعْتَيْنِ لَالْأَرْبُعِ ، فَكَانَ النَّوْفِيقِ فِي قَدْرِ الْقِرَاءَةِ ، إِشَارَةً إِلَى مَا قُلْنَا ؛ اللَّهُ فِي الرَّكُعْتَيْنِ ، وَلَفْظَ التَّخْفِيفِ فِي قَدْرِ الْقِرَاءَةِ ، إِشَارَةً إِلَى مَا قُلْنَا ؛ لِأَنَّ المُصَلِّفَ فِي السَّفَوِ ، وَالْعُكُمُ ('') فِي قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ، كَذَلِكَ ، وَالْمُحُكُمُ أَنَى السَّفَو ، وَالْعَلَونَ وَ يَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْقَرَاءَةِ ، وَالْعَلَا إِللَّهُ فِي السَّفَو ، وَالْقُلْفِ ، وَالْعُكُمُ مُونَ عَلَى عَدَمُ شَرْعِيَّةِ السَّاقِطِ ، بِتِلْكَ الْجِهَةِ ، وَالْحُكُمُ فِي شَطْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَو ، كَذَلِكَ ، وَالْمُسَلِقِ فِي السَّفَرُورَةِ ، وَالْقَابِثُ بِالتَّخْفِيفِ مَوْ يَوْلَةُ أَنْ الْعَمْلُ بِعَنْقُونَ وَاللَّهُ اللَّيْلِكَ ، وَالْعُكُمُ فِي شَعْلِ اللَّيْلِكَ ، وَالْمُكُمُ فِي شَعْلُ اللايْتِكَ فِي السَّفُورِ وَيَ مَوْتَعَ اللَّهُ اللايْتِلَاءِ ؛ وَلِأَنَّ الْعُمَلَ بِيَحْفِيفِ وَالْمَلَ كَا وَلِي اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلَ بِاللَّهُ اللهُ اللهُ عَمَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في (ب) : (يىقى) .

<sup>(</sup>٢) الفرض: ما ثبت بدليل لا شبهة فيه-مقطوع به-واستحق العقاب على تركه ، من غير عذر ،والتفريق بين الفرض والواحب هو مذهب الأحناف ، ورواية عن أحمد. انظر: "كشف الأسرار للبخاري: (٢/ ٣٠٠-٣٠٣)، "المغين" للخبازي: (٨٦-٨٣).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (والحكم).

<sup>(</sup>٤) هذه القاعدة قيد لقاعدة:" الضرورات تبيح المحظورات " للتنبيه على أن ما تدعو إليه الضرورة مسن المحظور إنما يرخص منه ،القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب، فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور،بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط ، فالاضطرار إنما يبيح المحظورات عقدار ما يدفع الخطر. ولا يجوز الاسترسال، ومتى زال الخطر عاد الحظر. انظر: "القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة" للزحيلي :(١/١٨).

<sup>(</sup>٥) في (ب) : (مؤنته) .

<sup>(</sup>٦) في (ب): (للأصل).

<sup>(</sup>٧) ينظر : " الحجة على أهل المدينة للشيباني" (٣٧٨/١) ، الآثار لمحمد بن حسن الشيباني (٢٨٩/١) ، و"المبسوط" للسرخسي (٦١/٣) ، "بدائع الصنائع للكاساني"(٩٤/٢) .

<sup>(</sup>٨) في (ب) : (لأنَّ) .

ذَلِكَ عَمِلَ بِالطَّريقِ الْأَوْلَى ، عَلَى مَا عَرَفَ ، وأما ها هُنَا ۚ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَعْمَلَ بِالضَّرُورَةِ ، فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ، فَكَيْفَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ ، بَعَدَ عَمَلِهِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى فَلَا [يَتَقَاسَانِ] (١٠). [رَوْثُ وَبَوْلُ غَيْرُ مَأْكُول

قَوْلُهُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْأَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَلْهُ اللَّهُ الْأَلْهُ الْأَلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّل

فَإِنَّ زُفَرَ ﷺ قَاسَ الْخَارِجَ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ بِالْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلِ الْآخِرِ "" ، وَالْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلِ الْآخَرِ وَهُوَ الْبَوْلُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ كَوْنِهِ مَأْكُولَ اللَّحْمِ ، وَغَيْرَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ ، فَكَذَا

الْخَارِجُ مِنْ هَذَا السَّبِيلِ [كَذَا](٤) فِي "الفوائد الظهيرية "(٥) .

قَوْلُهُ ﷺ : (وأما عِنْدَ أَبي حَنيفَةَ ﷺ التَّخْفِيفُ لِتَعَارُضِ الْآثَارِ)

فَإِنْ قِيلَ : تَعَارُضُ الْآثَارِ ؛ إِنَّمَا كَانَ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ؛ وَهُوَ حَدِيثُ الْعُرَنِيِّينَ ، مَعَ قَوْلِهِ ﷺ: «اسْتَنْزِهُوا الْبَوْلَ» حَتَّى لَمْ يَثْبُتِ التَّخْفِيفُ فِي بَوْلِ الْحِمَارِ ، لِانْعِدَام التَّعَارُضِ فِيهِ ؟ لِأَنَّهُ بَوْلٌ غَيْرَ مَأْكُولِ<sup>(٦)</sup> اللَّحْمِ. ثُمَّ<sup>(٧)</sup> عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُ الفرس<sup>(٨)</sup> ، لِمَا أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْكَرَاهَةِ (٩) كَرَاهَةُ التَّحْرِيم ، فَكَيْفَ يَتَحَقَّقُ عِنْدَهُ تَعَارُضُ الْآثَارِ فِيهِ؟.

(١) في (ب): (يتفاوتان).

[حكم لحم الفرس وبوله

اللُّحْم]

وروثه]

<sup>(</sup>٢) يقول صاحب الهداية : (ولا فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم . وزفر ﷺ فرق بينما فوافق أبا حنيفة ﷺ في غير مأكول اللحم ووافقهما في المأكول). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٨/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٥٨/١).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ب) وفي (أ): (كمذي). وما أثبت أصح.

<sup>(</sup>٥) جاء في العناية بدون أن ينسب إلي الفوائد الظهيرية . ينظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (٢٠٦/١) .

<sup>(</sup>٦) في (ب): (يؤكل).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (و). مسألة: بول وروث غير مأكول اللحم، اختلف العلماء في حكم طهارتها، فمذهب الأئمة الأربعة أنها نحسة وذهب داوود الظاهري والشعبي والبخاري إلى القول بطهارتها والراجح والله اعلم هو مذهب القائلين بنجاستها .

انظر: في المذهب الحنفي "فتح القدير، لإبن الهمام الحنفي" ":(٢٠٢/١)و "البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ومعه تكملته للقادري":(١/١/١)، وفي المذهب المالكي :"القوانين الفقهية للكلبي":(ص٢٧) و"شرح مختصـر خليل للجندي":(٩٤/١) وفي المذهب الشافعي :"الحاوي الكبير، للماوردي ":(٢٤٩/٢)و"المجموع شرح المهذب للنووي":(٢/٨٤) وفي المذهب الحنبلي :"المغني لابن قدامة ":(٢/٦)و"الإنصاف ؛للمرداوي ":(١٠/١).

<sup>(</sup>٨) ينظر : الآثار لمحمد بن حسن الشيباني (٢/ ٦٩٠) ، و"الهداية في شرح بدايـــة المبتــــدي للمرغينــــاني" (٣٥٢/٤) ، و"المحيط البرهاني لإبن مازة " (٩٨/٧) ، و" اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" للخزرجي (٦٢٢/٢) .

مسألة : ( أما لحم الخيل فهو مباح عند أكثر علماء المسلمين ، وهو مذهب الشافعي واحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب أبي حنيفة -كأبي يوسف ومحمد صاحبَيْ أبي حنيفة- ، وهو مــذهب الثــوري وابــن المبــارك وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر ، وهو قول ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من العبادلة) . انظر "جـــامع المسائل لابن تيمية (٣٤٣/٤).

<sup>(</sup>٩) الْكُرَاهَةِ : بفتح الكاف مصدر كره، البغض وعدم الرضا. وشرعا ما كان تركه أولى من فعله، انظر " معجم لغـــة

قُلْنَا: نَعَمْ كَذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّ حُرْمَةَ الفرس<sup>(۱)</sup> عِنْدَهُ مَا كَانَتْ لِنَجَاسَتِهِ ، بَلْ كَانَتْ إِبْقَاءً لِلظَّهْرِ ، تَحَامِيًا عَنْ تَقْلِيلِ مَادَّةِ الْجِهَادِ ، فَكَانَ الفرس ؛ طَاهِرَ اللَّحْمِ عِنْدَهُ ؛ حَتَّى أَنَّ سُؤْرَهُ طَاهِرُ اللَّحْمِ عِنْدَهُ ؛ حَتَّى أَنَّ سُؤْرَهُ طَاهِرُ بِلَاتِّفَاقِ (۱) ، فَيَتَحَقَّقُ تَعَارُضُ الْآثَارِ فِي بَوْلِهِ كَذَا فِي " الفوائد الظهيرية "(۱) .

فَإِنْ قُلْتَ : التَّعَارُضُ ؛ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ إِذَا جُهِلَ التَّارِيخُ ، وَقَدْ قِيلَ إِنَّ فِي حَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ دَلَالَةَ التَّقَدُّمِ لِأَنَّ فِيهِ الْمُثْلَةَ ، وَهِيَ مَنْسُوخَةٌ ، فَيَدُلُّ عَلَى نَسْخِ الْبَاقِي ، قُلْتُ : الدَّلَالَةُ دُونَ دَلَالَةَ التَّعَارُضُ ، قُلْتُ : الدَّلَالَةُ دُونَ الْعِبَارَةِ ، وَيَتَحَقَّقُ التَّعَارُضُ ، أَوْ نَقُولُ انْتِسَاخُ الْعِبَارَةِ ، وَيَتَحَقَّقُ التَّعَارُضُ ، أَوْ نَقُولُ انْتِسَاخُ الْعِبَارَةِ ، وَيَتَحَقَّقُ التَّعَارُضُ ، أَوْ نَقُولُ انْتِسَاخُ الْمُثْلَةَ لَا يَدُلُ عَلَى انْتِسَاخِ طَهَارَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، لِأَنَّهُمَا حُكْمَانِ مُخْتَلِفَانِ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْمُثْلَةَ لَا يَدُلُ عَلَى انْتِسَاخِ طَهَارَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، لِأَنَّهُمَا حُكْمَانِ مُخْتَلِفَانِ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْمُثْلَةَ لَا يَدُلُ عَلَى انْتِسَاخِ طَهَارَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، لِأَنَّهُمَا حُكْمَانِ مُخْتَلِفَانِ ، فَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْتُسَاخِ أَحَدِهِمَا ('') انْتِسَاخُ الْآخَرِ ، كَمَا فِي صَوْمِ عَاشُورَاء ('' ) ، وَتَكْرَارِ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ ، عَلَى حَمْزَةً (''))

عَمْزَةً ('')('('))،

<sup>=</sup>الفقهاء ، لمحمد رواس قلعجي" (ص: ٣٧٩) .

<sup>(</sup>١) في (ب): (حرمة لحم الفرس).

<sup>(</sup>٢) قال ابن المنذر :( وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به). الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٥).

<sup>(</sup>٣) وحدتُ نفس الكلام في "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٣٠/١) ، و" تبيين الحقائق للزيلعي " (٣١/١) ، و" الجوهرة النّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (٣٩/١) ، و" درر الحكام شرح غرر الأحكام " لملا خسرو (٢٨٠/١) ، و"البناية شرح الهداية للعيني " (٧٣٤/١) ، و"البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقادري" (١٣٤/١) ، "رد المحتار " لابن عابدين " (٢٢٢/١) .

<sup>(</sup>٤) (انتساخ أحدهما ) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٥) يشير إلى حديث معاوية بن ابي سفيان أنه سمع رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ ، يَقُولُ : «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، وأنا صَائِمٌ ، فَمَنْ شَاءَ ، فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ ، فَلْيُفْطِرْ » أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٣٥١) في كتاب "الصوم" ، باب "صوم يوم عاشوراء" حديث رقم (١٩٥١) ، ومسلم في "صحيحه" (ص٢٣/١) في كتاب "الصيام" ، باب "صوم يوم عاشوراء" حديث رقم (١١٢٩) .

<sup>(</sup>٧) ينظر: "الْعِنَايَة شرح الهداية للبابري " (٥٠٥/٥). وهو يشير إلي حديث الشعبي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «صَلَّى عَلَى حَمْ ــزَةَ سَـ بْعِينَ صَلَاةً» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٢/٤) في كتاب "الجنائز" ، باب " من زعم أن الــنبي ﷺ صـــلى علـــى شـــهداء أحد" ، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٢٧٧/٥) في كتاب "الجهاد" ، باب "الصلاة على الشهيد وغسله" حديث رقم (٩٥٩٩) . قال البيهقي في "السنن الكبرى" (٢٧٤) : منقطع . كما أورد الزيلعي طرق هذا الحديث ثم ضعفها.

عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ (١) ، يُعْرَفُ بِالتَّأَمُّل . [خرْؤُ مَا لَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ]

قَوْلُهُ ﷺ : (وَقَدْ قِيلَ فِي الْمِقْدَارِ وَهُوَ الْأَصَحُُّ)(٢).

وَكَذَا ذَكَرَ فِي " الْجَامِع الصَّغِيرِ" لِقَاضِي خَانَ ﴿ فَقَالَ : ﴿ وَالْأَصَحُ أَنَّهُ نَجِسٌ ﴾ ، وَلَكِنْ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيُّ ﴿ اخْتَارَ خِلَافَ هَذَا ، ذَكَرَهُ فِي " الْمَبْسُوطِ " فَقَالَ : ( وَالْأَصَحُ أَنَّهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُمَا )(١).

وَكَذَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي " مَبْسُوطِهِ "<sup>(٥)</sup> فَقَالَ<sup>(٢)</sup> : (وأما خرْؤُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ ، كَالبَازِيِّ ، وَالصَّقْرِ ؛ فَطَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ<sup>(٧)</sup>، وأبي يُوسُفَ ﷺ / وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ<sup>(١)</sup> [أَنَّهُ]<sup>(٢)</sup> نَجِسٌ )<sup>(٣)</sup> ، وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُ هَذَا وأجناسه <sup>(٤)</sup> فِي مَسَائِلِ الْبِئْر <sup>(٥)</sup> .

=ينظر: "نصب الراية للزيلعي" (٢٠٩/٢: ٢١٣).

قلت : يشير البيهقي إلى قول الشافعي : وقال بعض الناس يصلي عليهم ولا يغسلون واحتج بأن الشعبي روى أن حمزة صلي عليه سبعون صلاة فكان يؤتى بتسعة من القتلى حمزة عاشرهم ، فيصلي عليهم ثم يرفعون وحمزة مكانه ، ثم يؤتى بآخرين فيصلى عليهم وحمزة مكانه حتى صلى عليه سبعين صلاة وإن كان عني : كبر سبعين تكبيرة فنحن وهم نزعم أن التكبير على الجنائز أربع ، فهي إذا كانت تسع صلوات : ست وثلاثون تكبيرة فمن أين حاءت أربع وثلاثون تكبيرة ؟! هذا أولا . انظر : "الأم للشافعي" (٩٧,٥٩٦/٢).

ثانيا : ولعل الوهم من عطاء فقد اتقاه البعض لأجل اختلاطه آخر عمره :إما لأنه كان يتلقن ، قال العجلي : كـان شـيخًا ثقة قديمًا ، كان يتلقن ، ومن سمع منه قديمًا فهو صحيح الحديث ، منهم سفيان الثوري فأما من سمــع منـــه بـــآخرة فهـــو مضطرب الحديث ، منهم هشيم و حالد بن عبد الله الواسطي ، إلا أن عطاء بآخر حياته كان يتلقن إذا لقنوه في الحمديث ؛ لأنه غير صالح الكتاب . أو الضطراب حفظه . تهذيب التهذيب ، ابن حجر العسقلاني (١٠٥/٣).

- (١) قال الامام الشافعي 🦀 : (وأحب أن تكون الصلاة على الميت صلاة واحدة هكذا رأيت صلاة الناس لا يجلس بعد الفراغ منها لصلاة من فاتته الصلاة عليه ولو جاء ولي له ولا يخاف على الميت التغير فصلى عليه رجوت أن لا يكون بذلك بأس). ينظر: "الأم للشافعي" (٢٧٥/١).
- (٢) يقول صاحب الهداية : (وإن أصابه خرء مالا يؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم جازت الصلاة فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف 🦛 ، وقال محمد 🥨 لا تجوز ، فقد قيل إن الاختلاف في النجاسة ، وقد قيـــل في المقدار وهو الأصح). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٨/١).
  - (٣) ينظر : "شرح الجامع الصغير" لقاضي حان ، : ( ص ١٤٤) .
    - (٤) ينظر : "المبسوط" للسرخسي(١/٥٧) .
    - (٥) ينظر: "فوائد القُدُوري" ص: (١٥).
      - (٦) أي الإمام السرخسي .
    - (٧) ينظر: "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (١/١).

[ 1 / ٤٦]

[حكم طهارة دَمُ السَّمَكِ]

### قَوْلُهُ ﴿ وَأَمَا دَمُ السَّمَكِ ؛ (1) فَلَيْسَ بِدَمٍ عَلَى التَّحْقِيقِ) (١)(١)

[حُكْمُ النَّسِيرِ مِنَ النَّجَاسَةِ ]

#### قَوْلُهُ هِ : (إن (١٤) انْتَضَحَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ ، مِثْلَ رُءُوسِ الْإبَر ؛ فَذَاكَ لَيْسَ بِشَيْء)

أَيْ لَيْسَ بِشَيْءٍ مُعْتَبَرٍ فِي النَّجَاسَةِ ؛ حَتَّى يَجِبَ غَسْلُهُ ، يَعْنِي لَا يَجِبُ غَسْلُهُ ((()) ، فَيَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَهُ ، وَإِنَّمَا فُسِّرَ بِهَذَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ ، فَكَانَ شَيْئًا حَقِيقَةً ، وَلَكِنَّ تَأْوِيلُهُ مَا

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) زيادة في (ب) .

(٣) ينظر : "المبسوط" للسرخسي(١/٥٥) .

(٤) في (ب) : (وقد ذكر هذا والنجاسة) .

(٥) ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (1/1/1) .

(٦) في المطبوع (فلأنه) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٢٤/١) .

(٧) ما بين القوسين من كلام صاحب الهداية حيث قال : (وإن أصابه من دم السمك أو من لعاب البغل أو الحمار أكثر من ولا يكون أي يوسف المن أنه أنه ليس بدم على التحقيق فلا يكون نجسا ، وعن أبي يوسف المناه أنه العتبر فيه الكثير الفاحش فاعتبره نجسا) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٨/١) .

(٨) مسألة : طهارة دم السمك ، الراجح أنه طاهر وهو مذهب الأحناف خلافًا لأبي يوسف فإنه اختار أنه نجـس وهو قول في مذهب المالكية والشافعية واختاره ابن حزم وهو قول ضعيف . والراجح أنه طاهر كما ذهب إليه الحنابلة وهو قول عند المالكية ووجه عند الشافعية انظر : " بدائع الصنائع للكاساني " (١/ ٦١) .

(٩) في (ب) : (يرى أنه) .

(١٠) في (ب) : (إنما كان نظري معتبرة) .

(۱۱) في (ب): (ابيض) .

(۱۲) (عنده ) ، ساقطة من(ب)

(١٣) ينظر : "المبسوط" للسرحسي (١/١٥) .

(١٤) (إن) : حاءت في الهداية (فإن) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٢٤/١) .

(١٥) أما ابو يوسف فيوجب غسله إن رئي أثره ، حيث يقول : (إذ انتضح من البول بشيء يرى أثره لا بد من غسله ، ولو لم يغسل ، وصلى كذلك ، فكان إذا جمع كان أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة) . ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٩٢/١) .

قُلْنَا ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَطَاعُ الامْتِنَاعُ عَنْهُ ، خُصُوصًا فِي مَهَبِّ الرِّيحِ ، وَقَدْ سُئِلَ [مَا يَشُقُّ إِزَالَتُهُ الْرَالَتُهُ الْرَالَتُهُ الْرَالَتُهُ الْرَالَتُهُ عَبَّاسٍ عَنَّ خَلِكَ (١) فَقَالَ : ( إِنَّا لَنَوْجُو مِنْ عَفْوِ اللَّهِ أَوْسَعَ مِنْ هَذَا )(٢).

وَلِأَنَّ الذُّبَانَ يَقَعُ (٢) عَلَى النَّجَاسَةِ ، ثُمَّ يَقَعْنَ عَلَى ثِيَابِ الْمُصَلِّي ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَرْجُلِهِنَّ ، وأجنحتهن شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَةِ ، واحَدُّ لَا يَسْتَطِيعُ الامْتِنَاعَ عَنْهُ (٥) ، وَلَا يُسْتَحْسَنُ لِأَحَدِ اسْتِعْدَادُ ثَوْبٍ لِدُخُولِ الْخَلَاءِ ، وَرُوِيَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ زَيْنَ الْعَابِدِينَ (٢) ﴿ يُسْتَحْسَنُ لِأَحَدِ اسْتِعْدَادُ ثَوْبٍ لِدُخُولِ الْخَلَاءِ ، وَرُوِيَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ زَيْنَ الْعَابِدِينَ (٢) ﴿ يَكُلُّنَ لَا لَكُ لِللّهِ عَنِي اسْتَعَدَّ لِبَيْتِ الْخَلَاءِ ثَوْبًا ثُمَّ تَرَكَ وَقَالَ : لَمْ يَتَكَلَّفُ لِهَذَا (٧) مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي ، يَعْنِي رَسُولَ اللّهِ ﴿ وَالْخُلُفَاءَ الرَّاشِدِينَ ﴿ (٨) .

وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ( ) ﴿ اللَّهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلُهُ ( ) عَنْ دَمِ الْبَقِّ ؛ فَقَالَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ أَنْتَ ؟ . قَالَ : مِنَ الشام ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : انْظُرُوا إِلَى قِلَّةِ حَيَاءِ هَذَا الرَّجُلِ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْمٍ أَرَاقُوا دَمَ

<sup>(</sup>١) (ذلك) : ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (٢٠٨/١-٢٠٩) و"حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نــور الإيضاح" (ص : ١٥٧) .

<sup>(</sup>٣) في (ب): (يقعن) .

<sup>(</sup>٤) (من) ، ساقطة من (ب)

<sup>(</sup>٥) ينظر : "المبسوط"للسرخسي (٢٠/١) ، و"بدائع الصنائع للكاساني" (٨٠/١) ، و"المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٠/١) .

<sup>(</sup>٦) محمد بن علي زين العابدين : هو الإمام ، أبو جعفر ؛ محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي ، الفاطمي ، المدني ، ولد زين العابدين . ولد : سنة ست و خمسين ، في حياة عائشة وأبي هريرة ، قال عنه الذهبي : كان أحد من جمع بين العلم والعمل والسؤدد ، والشرف ،والثقة ،والرزانة ،وهو أحد الأئمة الإثني عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية تُوفِّي أَبُو جَعْفَر سنة ١١٤ هـ . انظر " الطبقات الكبرى لإبن سعد "

<sup>(</sup>٥/ ٢٤٦) ، "تاريخ الإسلام للذهبي "(٣/ ٣٠٨) ، "سير أعلام النبلاء للذهبي (٤/ ٤٠١) .

<sup>(</sup>٧) في (ب): (هذا) .

<sup>(</sup>A) ينظر: "حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح" (1/30).

<sup>(</sup>٩) الحسن البصري: أبو سعيد الحسن بن يسار البصري الأنصاري ، مولى زيد بن ثابت ، سيد التابعين بالبصرة وحبر الأمة في زمانه ، محدث من مشاهير الثقات و كبار الزهاد ، ولد بالمدينة وسكن البصرة ، توفي سنة (١١٠هـ). انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان(٢/ ٢٩) ، سير أعلام النبلاء للنهي (٤/ ٢٥) ، الوافيات للصفدي (١٢/ ١٩٠)

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): (ساءله).

ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَنِي يَسْأَلُنِي (١) عَنْ دَم الْبَقِّ (٢).

فَعَدَّ الْحَسَنُ هَذَا مِنْ سُؤَالِ التَّعَمُّٰقِ ، وَكَرِهَ لَهُ التَّكَلُّفَ ، لِمَا فِيهِ مِنْ حَرَجِ النَّاسِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ ﷺ : «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمِحَةِ السَّهْلَةِ ، وَلَمْ أُبْعَثْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ الصَّعْبَةِ»<sup>(٣)</sup> .

وَعَنِ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرَ الْهِنْدُوَانِيِّ (٤) فِي قَالَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ (٥) فِي "الْكِتَابِ": مِثْلُ رُءُوس الْإِبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجَانِبَ الْآخَرَ مِنَ الْإِبَرِ مُعْتَبَرٌ ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَشَايِخ ، قَالُوا : بَلْ لَا يُعْتَبَرُ الْجَانِبَانِ جَمِيعًا لِدَفْعِ الْحَرَجِ (٦) .

[زوالُ عين للطهارةِ إلا ما كانً في إزالتهِ مشقة]

وَفِي "نَوَادِرِ الْمَعْلَى" عَنْ أَبِي يُوسُفَ عِنْ النَّجَاسةِ شرطً النَّجَاسةِ شرطً غَسْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُغْسَلْ حَتَّى صَلَّى ؛ وَهُوَ بِحَالٍ لَوْ جُمِعَ كَانَ أَكْثَرَ (٧) مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَم أَعَادَ الصَّلَاةَ) (٨)، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْبَقَّالِيُّ (٩) كَذَا فِي " الْجَامِع الصَّغِيرِ "(١٠) لِلْإِمَامِ الْمَحْبُوبِيِّ ﴿ الْحَامِعِ الصَّلَاةَ) (٨)،

قَوْلُهُ: (وَطَهَا رَتُهُ (١١) زَوَالُ عَيْنِهِ )(١١) إِلَى قَوْلِهِ: (إلَّا أَنْ يَبْقَى مِنْ أَثْرِهِ مَا يَشُقُّ إِزَالَتُهُ)(١٣).

(١) في (ب): (فسألني).

<sup>(</sup>٢) ينظر : "البحر الرائق ؟ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقادري" (١/١١) . والبق : البعوضة والجمـع (البق) والْوَاحِدَةُ بَقَّةٌ . انظر : "مقاييس اللغة لابن فارس"(١٨٦/١) مختار الصحاح ، للرازي (ص : ٣٨) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الروياني في "مسنده" (٣١٧/٢) حديث رقم (١٢٧٩)، وأخرجه الطــبراني في"المعجـــم لكــبير"(١٧٠/٨)، حديث(٥ ٧٧١) . وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/٥٥٥) : (وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف) .

<sup>(</sup>٤) ينظر " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي" (٢٠٩/١)

<sup>(</sup>٥) روي عن محمد ﷺ أنه قال : إن كان مثل رؤوس الإبر وأطراف الإبر فهو قليل ، وإن زاد على ذلـــك فهـــو كثير . ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١١٢/١) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: "رد المحتار" لابن عابدين" (٣٢٣/١).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (أكبر).

<sup>(</sup>٨) ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٩٢/١) .

<sup>(</sup>٩) البقالي : هو محمد بن أبي القاسم بن بابجوك ، الأستاذ أبو الفضل الخوارزمي ، البقالي ، النحــوي ويعــرف أيضـــا بالأدمى ، لحفظه في النحو " مقدمة الأدمى " تلميذ الزمخشري ؛ وحلس بعده في حلقته ، واشتهر اسمه وبعد صيته ، واقبل الطلبة على تصانيفه ، من كتبه (منازل العرب ومياهها) و (الهداية) في المعاني والبيان ، و(مفتاح التتريــــل )وغيرهــــا ، توفى سنة ٥٦١ هـ. انظر : "تاريخ الإسلام للذهبي " (١٢/ ٢٦٨) ، " الأعلام للزركلي (٦/ ٣٣٥) .

<sup>(</sup>١٠) ينظر : " البناية شرح الهداية للعيني " (٢٧٣/١) .

<sup>(</sup>١١) في (ب): (فطهارته). النسخة(ب) هي الصحيحة.: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٨/١).

<sup>(</sup>١٢) (عينها) كما ذكر صاحب الهداية . : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٨/١) .

<sup>(</sup>١٣) يقول صاحب الهداية : (والنجاسة ضربان : مرئية وغير مرئية ، فما كان منها مرئيا فطهارتــه زوال عينــها ، لأنّ النجاسة حلت المحل باعتبار العين فتزول بزوالها ، إلا أن يبقى من أثرها ما تشق إزالته). ينظر : "الهدايـــة في شـــرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٨/١).

أَيْ : فَحِينَئِذٍ يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ ، وَإِنْ بَقِيَ الْأَثُرُ ، ثَمَّ الَّذِي وَقَعَ عَنْهُ (١) الاسْتِشْنَاءُ غَيْرُ مَذْكُورٍ لَفْظًا؛ لِأَنَّ اسْتِشْنَاءَ الْأَثْرِ مِنَ الْعَيْنِ لَا يَصِحُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ ، فَكَانَ تَقْدِيرُهُ وَطَهَارَتُهُ (٢) لَفْظًا؛ لِأَنَّ اسْتِشْنَاءَ الْأَثْرِ مِنَ الْعَيْنِ لَا يَصِحُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ ، فَكَانَ تَقْدِيرُهُ وَطَهَارَتُهُ (وَاللَّهُ عَيْهِ ، وَاثْرَه ، إِلَّا أَنْ يَبْقَى مِنْ أَثَرِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْإِدْرَاجِ ؛ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ شَيْحُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْزَاذَه (٣) في غَلَى صِحَّةِ هَذَا الْإِدْرَاجِ ؛ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ شَيْحُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْزَاذَه (٣) في غَلِي بَابِ الْبِيْرِ مِنَ " الْمَبْسُوطِ" فَقَالَ : (إِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَرْئِيَّةً ، كَالْغَائِطِ وَالدَّمِ وَغَيْرِهِ ، فَإِنَّ طَهَارَتَهَا بِرَوَالِ عَيْنِهَا ، وأثرها إِلَّا أَنْهُ بَتِي النَّجَاسَةُ مَرْئِيَّةً ، كَالْغَائِطِ وَالدَّمِ وَغَيْرِهِ ، فَإِنَّ طَهَارَتَهَا بِرَوَالِ عَيْنِهَا ، وأثرها إِلَّا أَنْهُ بَتِي النَّعَاسَةُ لَا يَرُولُ أَثْرُهَا بِالْمَاءِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُنَ (٤) ، إلَّا أَنَّهُ بَقِي هُنَا إِشْكَالٌ ؛ وَهُو أَنَّ حَذْفَ الْمُسْتَثَنِى مِنْهُ فِي الْمُثْبَتِ لَا يَجُوزُ ، لَا نَقُولُ : ضَرَبِنِي إلَّا زَيْدٌ ، لَكِنَّا نَقُولُ : إِنَّمَا لَا يَجُوزُ الْمَعْنَى . وَلُكَ فِي الْمُثَبَّتِ عِنْدَ عَدَم اسْتِقَامَةِ الْمَعْنَى .

وأما إِذَا اسْتَقَامَ ، فَيَجُوزُ ؛ كَقَوْلِكَ : قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَ كَذَا (٢) لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأُ الْأَيَّامَ كُلَّهَا ، وأما إِذَا اسْتَقَامَ ، فَيَجُوزُ ؛ كَقَوْلِكَ : قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَ كَذَا كَذَا إِلَّا يَوْمًا ، بِخَلَافِ ضَرَبَنِي إِلَّا زَيْدٌ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يَضْرِبَهُ كُلُّ أَحَدٍ (٧) وَيَسْتَثْنِي زَيْدًا كَذَا كَذَا كَذَا كَرَهُ صَاحِبُ "الْكَافِيَةِ "(٨) فِي شَرْحِهِ (٩) ، وَهَذَا مِنْ قَبِيلِ مَا يَسْتَقِيمُ فِيهِ الْمَعْنَى ، فَإِنَّكَ لَوْ فَكُرَهُ صَاحِبُ "الْكَافِيَةِ "(٨) فِي شَرْحِهِ (٩) ، وَهَذَا مِنْ قَبِيلِ مَا يَسْتَقِيمُ فِيهِ الْمَعْنَى ، فَإِنَّكَ لَوْ قُلْتَ : فَطَهَارَتُهُ زَوَالُ عَيْنِهِ ، وأثره فِي جَمِيعِ الصُّورِ ، إلَّا فِي صُورَةٍ يَشُقُ إِزَالَةُ أَثْرِهِ (١٠) ؛ فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) في (ب) : (منه) .

<sup>(</sup>٢) في (ب): (فطهارته).

<sup>(</sup>٣) حوَاهَرْزاذَة: ، شيخ الحنفيّة ، اسمه محمد بن الحسين بن محمد ، أبو بكر البخاريّ القُدَيْديّ ، الحنفيّ الفقيه ، المتوفى : ٣٨٤ هـ ، ابن أخت القاضي أبي ثابت محمد بن أحمد البخاري ، ولهذا قيل له بالعجمي : حــواهرزاذة ، وتفسيره : ابن أخت عالم . تاريخ الإسلام للذهبي (١٠/ ٥٠) ، سير أعلام النبلاء للــذهبي (١٩/ ٥٠) ، الــوافي بالوفيات للصفدي(١٣/ ٢٦٩) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : (يكون) .

<sup>(</sup>٥) وحدت لابن مازة كلام بنحوه . ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/٩٥-١٩٦) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : (كذا زيدا) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : (واحد) .

<sup>(</sup>٨) في (ب) : (الكتاب) والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٩) ينظر: "الكافية في علم النحو" ابن الحاجب (٢٥/١). والكافية: لإبن الحاجب جمال الدين بن عثمان بسن عمر بن أبي بكر المصري الأسنوي المالكي، المتوفى سنة ٦٤٦ هـ، طبعته مكتبة الآداب – القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠١٠ م، وقام بتحقيقه: الدكتور صالح عبد العظيم الشاعر.

<sup>(</sup>١٠) في (ب): (يشق إزالته).

مُسْتَقِيمٌ (')كَمَا تَرَى (') ثُمَّ قِيلَ (") فِي تَفْسِيرِ الْمَشَقَّةِ ، هُوَ أَنْ يَحْتَاجَ فِي قَلْعِهِ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ نَحْوَ الصَّابُونِ وَالْأَشْنَانِ (١٠) .

وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي " مَبْسُوطِهِ "(°) : إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَجَاسَتُهُ لَا يَزُولُ أَثَرُهَا بِالْمَاءِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ ، لِمَا (٢) رُوِيَ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ (٧) أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ثَوْبًا وَاحِدًا وَإِنِّي أَخِيثُ فِيهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «رُرُشِّيهِ فَاقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ» ، فَقَالَتْ : يَا وَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ يَبْقَى لَهُ أَثُرُ (٨) ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَكْفِيكِ الْمَاءُ فَلَا يَضُرُّكِ أَثُرُهُ» (٩) ؛ وَلِأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا لَمْ يَزُلْ بِالْمَاءِ ؛ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرُورَةً ، وَحُكْمُ النَّجَاسَةِ يَسْقُطُ بِالضَّرُورَةِ ، أَوْ يُقَالُ اللَّهُ يُقَالً

<sup>(</sup>۱) وقد نازع بدر الدين العيني ما ذكره السغناقي من تجويزه استثناء الأثر من العين فقال : (فالنجاســـة لا تبقــــى بزوال عينها كما حمل لفظ يأبي في قَوْله تَعَالَى : :﴿ وَيَأْبِكَ اللَّهُ إِلَّأَنْ يُتِّمَ نُورَهُ, وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾

<sup>[</sup>التوبة: ٣٦] ، على معنى: لا يريد بهما بمعنى واحد ، وكذلك هنا معنى قوله: فتزول ، فلا تبقى ، فحينئذ وحد الشرط في هذا الاستثناء وهو كون الكلام غير إيجاب ، فيكون معنى فتزول النجاسة فلا تبقى النجاسة فتزول عنها إلا بقاء أثرها الذي يشق إزالته ، فإنه معنوي فيجيء كلام الأكمل وهو استثناء العرض من العين "فانتفى قول السغناقي ، لأنَّ استثناء الأثر من العين لا يصح) . ينظر : "البناية شرح الهداية للعيني "فانتفى قول السغناقي ، لأنَّ استثناء الأثر من العين لا يصح) . ينظر : "البناية شرح الهداية للعيني "

<sup>(</sup>٢) في (ب) : (يرى) .

<sup>(</sup>٣) وممن قال به : أبي القَاسِمِ عَلِيُّ بن الحُسَينِ بن محمد الشهير بالأكمل ، المتوفى ٤٣هـ. ينظـر : " البنايــة شرح الهداية للعيني " (٧٣٨/١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : " الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (٣٩/١) ، و" البناية شرح الهداية للعيني " (٧٣٨/١) .

<sup>(</sup>٥) ذكره صاحب كتاب " البناية شرح الهداية للعيني " (١/ ٧٣٨)

<sup>(</sup>٦) في (ب): (عا).

<sup>(</sup>٧) حولة بنت يسار: بالياء المثناة من تحت ، ثم بالسين المهملة . مذكورة في باب إزالة النجاسة من المهـذب ، روى حديثها البيهقي في رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف وضعفه ، ثم روى بإسناد عن إبراهيم الحربي الإمـام . قال : لم نسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث . انظر : "تمـذيب الأسمـاء واللغـات" (٢/ ٣٤٣) ، " الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر " (٨/ ١٢١) .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  في  $(\Psi)$ : (أثره).

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود في "سننه" (ص٦٥) كتاب "الطهارة" ، باب "المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها" ، حديث رقم (٣٦٥) ، واحمد في "مسنده" (٣٧١/١٤) ، حديث رقم (٣٦٥) ، وأيضا " (٣٠١/١٤) ، حديث رقم (٣٩٩) . قال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" (٢٢١/١) : في سنده ابن لهيعة وقد ضُعِّفَ ووثقه بعضهم .

لَا نَجَاسَةَ فِي الْأَثْرِ ، لِأَنَّ الْأَثْرَ عِبَارَةٌ عَنِ اللَّوْنِ ، وَالنَّجَاسَةُ مَا كَانَتْ بِسَبَبِ اللَّوْنِ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ ('' بِسَبَبِ النَّتْنِ وَالْعَيْنِ ، فَكِلَا ('') الْأَمْرَيْنِ قَدْ زَالَ ('').

وَذَكَرَ فِي " الْمُحِيطِ " : (وَحَكَى عَنِ الْفَقِيهِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَافِظِ ﴿ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَضَّبَتْ يَدَهَا بِحِنَّاءٍ نَجِسٍ ( ) مَسَلَتْ يَدَهَا وَغُسِلَ ( ) الثَّوْبُ إِلَى أَنْ يَدَهَا بِحِنَّاءٍ نَجِسٍ ( ) عَسَلَتْ يَدَهَا وَغُسِلَ ( ) الثَّوْبُ إِلَى أَنْ يَدَهَا بِحِنَّاءٍ نَجِسٍ أَو الثَّوْبُ إِلَى أَنْ يَدُهَا وَبِطَهَارَةِ ( ) يَصْفُوا ( ) وَيَسِيلُ مِنْهُ مَاءٌ أَيْيَضُ ، ثُمَّ يُغْسَلُ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، يُحْكَمُ بِطَهَارَةِ يَدِهَا وَبِطَهَارَةِ ( ) الثَّوْبِ بِالْإِجْمَاع) ( ) .

[وَفِيهِ كَلَامٌ] (٥) أَيْ وَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ ، وَكَانَ الْفَقِيهُ أَبَا جَعْفَرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَقِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ ، وَكَانَ الْفَقِيهُ أَبَا جَعْفَرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ عَيْرِ مَرْئِيَّةٍ ، غُسِلَتْ مَرَّةً ، فَتُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ . النَّجَاسَةِ ، غُيْرٍ مَرْئِيَّةٍ ، غُسِلَتْ مَرَّةً ، فَتُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ ، وَقَدْ تَيَقَّنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَطْهُرُ ، وَإِنْ كَانَ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ، لِأَنَّ النَّجَاسَة ، كَانَتْ بِسَبَبِ الْعَيْنِ ، وَقَدْ تَيَقَّنَا بِرَوَالِ الْعَيْنِ فَيُحْكَمُ (١٠) بِطَهَارَتِهِ ، كَمَا لَوْ غُسِلَ ثَلَاثًا ، كَذَا فِي " الْمَبْسُوطِ "(١١).

قَوْلُهُ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْعَالَمُوْلِ وَالْخَمْرِ .

قَوْلُهُ: (وَيَتَأَيَّدُ (١٢) ذَلِكَ بحَدِيثِ الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ مَنَامِهِ) (١٣) وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَى: «إذَا اسْتَيْقَظَ

(١) في (ب): (كان).

(٢) في (ب) : (وكلا) .

(٣) في (ب): (قذر إلا).

(٤) (نحسة) هكذا في "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٩٦/١) .

(٥) في (ب): (فغسل) . المثبت بالمتن هو الصواب . ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٩٦/١) .

(٦) في (ب) : (يصفو) .

(٧) في (ب): (فبطهارة).

(٨) ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٩٦/١) .

(٩) مابين المعكوفين من كلام صاحب الهداية ، حيث يقول : (وهذا يشير إلى أنه لا يشترط الغســـل بعـــد زوال العين وإن زال بالغسل مرَّة واحدة وفيه كلام) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٨/١) .

(۱۰) في (ب) : (ويحكم) .

(١١) ينظر : "المبسوط" للسرخسي (٩٣/١) .

(١٢) في (ب): (وتأيد). المثبت بالمتن هو الصواب ، ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٨/١).

(١٣) يقول صاحب الهداية : (وما ليس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر " لأنَّ التكرار لا بد منه للاستخراج ولا يقطع بزواله فاعتبر غالب الظن كما في أمر القبلة وإنما قدروا بالثلاث لأنَّ غالب الظن يحصل عنده فأقيم السبب لظاهر مقامه تيسيرا ويتأيد ذلك بحديث المستيقظ من منامه) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٨/١) .

[النَّجَاسَةُ الْغَيْرُ مَرْئِيَّةٍ] أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ » (١) فَلَمَّا أَمَرَ بِالْغَسْل ثَلَاثًا فِي النَّجَاسَةِ ، الْمَوْهُومَةِ ، فَفِي النَّجَاسَةِ الْمُتَحَقِّقَةِ أَوْلَى .

وَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ﴿ الْعِبْرَةُ لِغَلَبَةِ الرَّأْيِ ، فِيمَا سِوَى وُلُوغِ الْكَلْبِ ؛ حَتَّى إِنْ غَلَبَ عَلَى ظُنِّهِ أَنَّهُ طَهُرَ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ ، يَكُفِيهِ ذَلِكَ ، لِظَاهِرِ قَوْلِهِ ﴿ أَنَّهُ طَهُرَ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ ، يَكُفِيهِ ذَلِكَ ، لِظَاهِرِ قَوْلِهِ ﴿ أَنَّهُ طَهُرَ بِالْمَسْلِيهِ ﴾ وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِيهِ الْعَدَدَ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ : غَلَبَةُ الرَّأْيِ فِي الْعَامِّ الْغَالِبِ ، لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْغَسْلِ ثَلَاثًا ، وَذَلِكَ الْعَدَدَ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ : غَلَبَةُ الرَّأْيِ فِي الْعَامِّ الْغَالِبِ ، لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْغَسْلِ ثَلَاثًا ، وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ ( ) فِيهِ قُلُوبُ النَّاسِ ، فَأَقَمْنَا السَّبَبَ ( ) الظَّاهِرَ مَقَامَهُ ( ) تَيْسِيرًا كَذَا فِي "الْمَبْسُوطِ " ( ) .

قَوْلُهُ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ الْعَصْرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ) (٦) (١).

وَعَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ: إِذَا غُسِلَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، وَعُصِرَ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ

انظر لسان العرب لابن منظور : (٥٨/١) (مادة:سبب)، التعريفات ، للجرجاني :(ص: ١١٧) .

والسبب شرعاً: أحد أقسام الحكم الوضعي، وهو ما يكون طريقًا إلى الحكم من غير تأثير، ينظر: فــتح الغفـــار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار ،لإبن نجيم (٣ / ٦٤)، وشرح التلويح على التوضيح ؛ للتفتازاني (٢ / ١٣٧). التعريفات ، للجرجاني (ص: ١١٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٥/١) في كتاب "الوضوء" باب "الاستجمار وترا" حديث رقم (١٦١)، ومسلم في "صحيحه (ص١٣٤) في كتاب "الطهارة" باب " كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في بحاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا" حديث رقم (٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) في (ب) : (مختلف) .

<sup>(</sup>٣) السبب في اللغة: الحبل، اسم لما يتوصل به إلى المقصود والجمع أسباب.

<sup>(</sup>٤) (مقامه) ، ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : "المبسوط"للسرخسي (٩٣/١) .

<sup>(</sup>٦) ظاهر الرواية : أي القول الراجح في كتب ظاهر الرواية و كتب ظاهر الرواية منهم من جعها ثلاثــة وهـــي: "المبسوط" و "الزيادات" و "المحيط." ومنهم من جعلها ستة وهي : الجامع الصغير والكبير والســـير الكـــبير والصغير، والزيادات و المبسوط .انظر : " رد المحتار " لابن عابدين (١/ ٥٠) .

<sup>(</sup>٧) يقول صاحب الهداية : (ثم لا بد من العصر في كل مرَّة في ظاهر الرواية لأنه هو المستخرج) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٨/١) . وقوله : (في ظاهر الرواية) : (احتراز عما روي عن محمد في غير رواية الأصول، إذا غسل ثلاث مرات وعصر في المرة الثالثة يطهر، وفي غير رواية الأصول أيضا أنه يكتفى بالغسل مرة، وهذا فيما ينعصر بالعصر، أما في غيره كالحصير مثلا فإن أبا يوسف يقول: يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة فيطهر؛ لأن للتجفيف أثرا في استخراج النجاسة فيقوم مقام العصر إذ لا طريق سواه والحرج موضوع ومحمد يقول: لا ينعصر أبلا ينعصر وهو مما لا ينعصر ) الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي (١/ ٢١٠) .

يَطْهُرُ ، وَفِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَيْضًا أَنَّهُ يُكْتَفَى (١) بِالْغَسْلِ مَرَّةً (٢).

وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ ( في صَلَاةِ الْمُسْتَفْتِي : (أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا كَانَتْ بَوْلًا أَوْ ( أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا كَانَتْ بَوْلًا أَوْ أَ مَاءً نَجِسًا ، وَصَبَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ كَفَاهُ ذَلِكَ ، وَيُحْكَمُ بِطَهَارَةِ الثَّوْبِ ( ه ، عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي مَاءً نَجِسًا ، وَصَبَّ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ ( الْجَنَابَةِ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ ( الْجُنُبَ إِذَا اتَّزَرَ فِي الْحَمَّامِ ، وَصَبَّ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ ( الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْإِزَارِ يُحْكَمُ بِطَهَارَةِ الْإِزَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْصُرُهُ .

وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْإِزَارِ ، وأُمَّرُ الْمَاءَ فَوْقَ الْإِزَارِ بِكَقَيْهِ فَهُوَ أَحْسَنُ (^^) ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ يُجْزِيهِ) كَذَا فِي "الْمُحِيطِ" (\*) وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْإِمَامِ التُّمُرْتَاشِيِّ ﷺ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (^ ) .

<sup>(</sup>١) في (ب) : (لا يكفي) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣٣٣/١).

<sup>(</sup>٣) شمس الأئمة الحلواني : عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الأئمة الحلواني البخاري . كان إمام الحنفية في بلاد الري تفقه على الحسين النسفي واخذ عنه السرخسي والبزدوي . ومن مصنفاته المبسوط في الفقه ، والنوادر ، توفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة وقيل غير ذلك .

انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي(١/ ٣١٨)، لسان الميزان ، لابن حجر العسقلاني (٢٤/٤)، تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص : ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) في (ب) : (و) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٩٠/١) .

<sup>(</sup>٦) (عنه )، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٧) سقط هنا : (من حنب الظهر والبطن) . ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٩٧/١) .

<sup>(</sup>٨) سقط هنا : (وأحوط) . ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٩٨/١) .

<sup>(</sup>٩) ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٩٧/١).

<sup>(</sup>١٠) (والله أعلم بالصواب ) ، ساقطة من (ب) .

## كِتَابُ الطّهارةِ

فَصْلُ فِي الاسْتِنْجَاءِ

### فَصْلٌ فِي الاسْتِنْجَاءِ

اعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ ﴿ الْآَبَعَ الْإِمَامَ أَبَا الْحَسَنِ الْقُدُورِي ﴿ فِي أَنَّهُ لَمْ يُورِدِ الاسْتِنْجَاءَ ، عِنْدَ ذِكْرِ سُنَنِ الْوُضُوءِ ؛ وَهُوَ أَيْضًا اتَّبَعَ مُحَمَّدًا فِيهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يُورِدْ ذِكْرَ الاسْتِنْجَاءِ عِنْدَ ذِكْرِ سُنَنِ الْوُضُوءِ ' فَتَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ '' .

قَالَ الْإِمَامُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْزَاذَه ﴿ يَا لَمُ عَلَا أَمُو مُحَمَّدٌ أَمْرَ السُّنَ الْإِمَامُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ السُّنَنِ بَلْ هُوَ أَهَمُّ ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ السُّنَ بَلْ هُو أَهَمُّ ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ ؛ الَّتِي ( لَا تَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْمُعَيِّةِ ، وَسَائِرُ السُّنَنِ مَشْرُوعَةٌ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ ؛ الَّتِي ( لَا تَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْاسْتِنْجَاءَ ، مَعَ ( َ كَوْنِهِ أَهُمَّ الْاسْتِنْجَاءَ ، مَعَ ( َ كَوْنِهِ أَهُمَّ اللَّسُنَنَ وَلَمْ يَذْكُرُ اللسُّنَنَ وَلَمْ يَذْكُرُ الاسْتِنْجَاءَ ، مَعَ ( َ كُونِهِ أَهُمَّ اللَّسُنَنَ وَلَمْ يَذْكُرُ الاسْتِنْجَاءَ ، مَعَ ( َ كَوْنِهِ أَهُمَّ الللَّسُنَنَ وَلَمْ يَذْكُرُ الاسْتِنْجَاءَ ، مَعَ ( َ كُونِهِ أَهُمُّ اللَّسُنَنَ وَلَمْ يَذْكُرُ اللسُّنَنَ وَلَمْ يَذْكُرُ اللَّسُنَانَ وَلَمْ يَذْكُو اللَّسُنَانَ ) .

مِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ : إِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ امْتِثَالًا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْكُتَابِ ، إِلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَقْوَى ، لِأَنَّ الْمَضْمَضَةَ ، وَالاسْتِنْشَاقَ ، لَا ذِكْرَ لَهُمَا فِي الْقُرْآنِ ، وَهِي الْكُتَابِ (٥) .

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنَّمَا لَمْ نَذْكُرْهُ (٢) لِأَنَّ مُحَمَّدًا أَرَادَ بِهَذَا الْوُضُوءِ ، الْوُضُوءُ عَنِ النَّوْمِ لَا عَنِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ ، وَالاَسْتِنْجَاءِ فِي هَذَا الْوُضُوءِ (٧) لَيْسَ بِسُنَّةٍ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَنِ الْبُوْلِ وَالْغَائِطِ ، وَالاَسْتِنْجَاءِ فِي هَذَا الْوُضُوءِ (٢) لَيْسَ بِسُنَّةٍ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَدُأً بِالْوُضُوءِ عَنِ النَّوْم ، هَكَذَا جَاءَ (٨) عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

<sup>(</sup>۱) ذكر القُدُوري الاستنجاء تحت باب الأنجاس- والذي ورد بعد أبواب الطهارة والوضوء- ، كما أنه ذكر أن الاستنجاء سنة فقط دون أن يضيف كلمة سنة إلى الوضوء . ينظر : "مختصر القُدُوري" ص : (۲۱) .

<sup>(</sup>٢) أتبع محمد بن الحسن أبواب الوضوء والتيمم، وأبوال البهائم، بابًا منفصلًا عن الاستنجاء. ينظر: الآثار لمحمد بن حسن الشيباني (٧٠/١) .

<sup>(</sup>٣) ( فيه ) : ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٤) من قوله : (  $\forall 1$  تمنع ) إلى هذا الموضع ساقط من (ب) .

<sup>. (</sup>٥) ينظر : الآثار لمحمد بن حسن الشيباني (١) .

<sup>(</sup>٦) في (ب): (يذكره)

<sup>(</sup>٧) (الوضوء) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٨) (جاء) ، ساقطة من (ب) .

إِذَا قُمْتُمْ مِنْ مَضَاجِعِكُمْ إِلَى الصَّلَاقِ (') وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا ؛ عَطْفُ الْمَجِيءِ مِنَ الْغَائِطِ عَلَى آيَةِ الْوُضُوءِ ، الْوُضُوءُ عَنِ الْغَائِطِ ؛ كَانَ تَقْدِيرُهُ : ﴿يَا أَيُّهَا عَلَى آيَةِ الْوُضُوءُ عَنِ الْغَائِطِ ؛ كَانَ تَقْدِيرُهُ : ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَانْتُمْ مُتَغَوِّطُونَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَهَذَا مِمَّا لَا يَسْتَقِيمُ . وَهَذَا مِمَّا لَا يَسْتَقِيمُ .

قُلْتُ<sup>(٣)</sup> : ثُمَّ<sup>(٤)</sup> لَمَّا لَمْ يُذْكَرْ هُنَاكَ لِهَذَا<sup>(٥)</sup> الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ ؛ ذُكِرَ عِنْدَ خَتْمِ الطَّهَارَاتِ ؛ وَهُوَ سُنَّةُ الْوُضُوءِ ، إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ ضَابِطٌ لِتَصْنِيفِهِ ، وَمَتَيَقِّظٌ فِي تَأْلِيفِهِ ، حَيْثُ خَتَمَهَا بِمَا<sup>(٢)</sup> بَدَأَهَا ، وَإِعْلَامًا بِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الطَّهَارَةُ الصَّغْرَى ، إِذْ هِيَ مِفْتَاحُ الدَّرَجَاتِ الكبرى .

وَفِي "المغرب" : (يُقَالُ : نَجَا وأنجى إِذَا أَحْدَثَ ، واصْلُهُ مِنَ النَّجْوة ، (وَهِيَ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ) () ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَتِرُ () بِهَا وَقْتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ () ، ثُمَّ قَالُوا : اسْتَنْجَى إِذَا مَسَحَ مَوْضِعَ الْمُرْتَفِعُ ) () ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَتِرُ () بِهَا وَقْتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ () ، ثُمَّ قَالُوا : اسْتَنْجَى إِذَا مَسَحَ مَوْضِعَ النَّجْوِ ، (وَهُو مَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَطْنِ) () أَوْ غَسْلِهِ ، وَقِيلَ : مِنْ نَجَا الْجِلْدُ إِذَا قَشَرَهُ () ، وَجَازَ النَّجْوِ ، (وَهُو مَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَطْنِ) أَيْ طَلَبَ النَّجْوِ لِيُزِيلَهُ .

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ﴿ الْاسْتِنْجَاءُ نَوْعَانِ : اسْتِنْجَاءٌ بِالْحَجَرِ ، وَالْمُدَرِ ، وَاسْتِنْجَاءٌ بِالْمَاءِ ، فَالاسْتِنْجَاءُ "اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ عَلَى سَبِيل بِالْمَاءِ ، فَالاسْتِنْجَاءُ (١٣٠ بِالْأَحْجَارِ ، وَبِمَا يَقُومُ مَقَامَهَا سُنَّةٌ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ عَلَى سَبِيل

الاسْتِنْجَاءِ]

[أُنْوَاعُ

<sup>(</sup>١) ينظر: " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (٢١٢/١).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية (٢٣)

<sup>(</sup>٣) في (ب) : (قلنا)

<sup>(</sup>٤) (ثم) ساقطة من (ب)

<sup>(</sup>٥) في (ب): (هذا)

<sup>(</sup>٦) في (ب): (ثم)

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين إدراج من الشارح على أصل كلام "المغرب" . ينظر : " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (٢٩١/٢) .

<sup>(</sup>٨) في (ب): (يشترط).

<sup>(</sup>٩) (الحاجة)، ساقطة من (ب)

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ذكره صاحب المغرب في السطر السابق لموضع الشاهد . ينظر : " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (٢٩١/٢) .

<sup>(</sup>١١) ينظر: " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (٢٩١/٢).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): (كاستخرج).

<sup>(</sup>١٣) في (ب) : ( والاستنجاء ) .

الْمُوَاظَبَةِ ، وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ ﷺ ، وَإِنْبَاعُ الْمَاءِ أَدَبٌ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ مَرَّةً وَتَرَكَهُ أُخْرَى ، وَهَذَا هُوَ حَدُّ الْأَدَبِ ، وَهَكَذَا رُويَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ .

قَالَ مَشَايِخُنَا : وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَدَبًا فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ ، فَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَسُنَّةٌ ، هَكَذَا رُويَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ (١) : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ سُنَّةٌ ، فَقِيلَ لَهُ : كَيْفَ يَكُونُ سُنَّةً وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْخُيَّارُ مِنَ (٢) الصَّحَابَةِ ﴿ تَرَكُوهُ كَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ ؟

فَقَالَ : هُمْ كَانُوا يَبْعَرُونَ بَعْرًا ، وانْتُمْ تَثْلِطُونَ (٣) ثَلْطًا) (١) ، فَصَارَ فِي زَمَانِنَا سُنَّةً كَالاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ وَالْمَدَرِ ، ثُمَّ الاسْتِنْجَاءُ بِالْأَحْجَارِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَنَا<sup>(٥)</sup> ، لَوْ تَرَكَهَا ، وَصَلَّى بِغَيْر اسْتِنْجَاءٍ ، أَجْزَتْهُ صَلَاتُهُ (٦) ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ بِأَنَّهُ فَرِيضَةٌ لَوْ تَرَكَهُ بِالْأَحْجَارِ ، أَوْ بِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ ، لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ (٧).

وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْحَاصِلِ ، فَرْعٌ لِمَسْأَلَةٍ أُخْرَى ، وَهِيَ أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا كَانَتْ قَدْرَ الدِّرْهَمِ أَوْ الدِّرْهَم أَقَلِّ ، هَلْ يُفْتَرَضُ إِزَالَتُهَا لِجَوَازِ الصَّلَاةِ أَوْ لَا ؟. أَوْ أَقَالً ]

[النَّجَاسَةُ إِذَا كَانَتْ قَدْرَ

<sup>(</sup>١) ينظر : "بدائع الصنائع للكاسان"(٢١/١) ، و"المحيط البرهاني لإبن مازة " (٤٣/١) ، و"فــتح القــدير، لإبن الهمام الحنفي" (٢١٦/١).

<sup>(</sup>٢) (الخيار من) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٣) تثلِطون : بكسر اللام ثلطا بسكون اللام ، وهو إحراج الغائط رقيقا . ينظر : " الجوهرة النَّيرة شرح مختصــر القدوري للزبيدي " (٤٠/١) .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين لشيخ الإسلام . ينظر : " الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (٤٠/١) ، و"البناية شرح الهداية للعيني " (٧٤٨/١) .

<sup>(</sup>٥) أكثر الحنفية على أن الاستنجاء بالأحجار (سنة) ، و لم يقولوا بأنه (سنة مؤكدة) ، ولذا فإن القول بأن الاســـتنجاء بالأحجار سنة مؤكدة هو من اختيارات السغناقي الموافقة لابن الهمام ، ومحمد ابن الحسن في الأصل ، ويؤكد هـذا أن بعض الفقهاء ممن جاء بعد السغناقي نسبوا هذا القول له ، كقول ابن نجيم : (وصـرح في النهايــة بأنــه ســنة مؤكدة) ، وقد ذكر ابن الهمام دليل هذا المذهب بأن الاستنجاء من الأفعال التي واظب النبي 🏙 عليهــــا . ينظـــر : "مختصر القُدُوري"(ص٢٦)، و"تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١١/١) ، و"بدائع الصــنائع للكاســـاني"(١٨/١) ، و"الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٨/١) ، و"المحيط البرهاني لإبن مازة " (٤٣/١) ، و"فتح القدير، لإبن الهمام الحنفي" (٢١٣/١) ، "البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقادري" (٢٥٢/١) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: "فتح القدير، لإبن الهمام الحنفي" (١٣/١)

<sup>(</sup>٧) ينظر: "الأم للشافعي" (٢٢/١) ، "مختصر البويطي" (٨٥) .

فَعِنْدَنَا<sup>(۱)</sup> لَا يُفْتَرَضُ ، وَعِنْدَهُ (۲) يُفْتَرَضُ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ هَذِهِ النَّجَاسَةُ ، عَلَى مَوْضِعِ آخَرَ ، إِلَّا أَنَّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَطْهُرُ بِالْحَجَرِ ، وَالْمَدَرِ ، وَفِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْمَاءِ ، وَلَمْ وَعَيْ سَائِرِ الْمَوَاضِعِ لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْمَاءِ ، وَلَمْ فَقَدْ احْتَجَّ هُوَ فِي الْمَسْأَلَةِ ، بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ﴾ أَي النَّجَاسَةُ فَاهْجُرْ ، وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ .

وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ '' ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «وَلِيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ '' فَقَدْ أَمَرَ ؛ وَالْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ ؛ وَلِأَنَّ هَذِهِ نَجَاسَةً تَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ ، إِذَا كَانَتْ كَثِيرَةً ؛ فَتَمْنَعُ إِذَا كَانَتْ قَلِيلَةً ، لِأَنَّ مَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ ؛ يَسْتَوِي فِيهِ قَلِيلَهُ ، وَكَثِيرُهُ '' ، كَثِيرةً ؛ فَتَمْنَعُ إِذَا كَانَتْ قَلِيلَةً ، لِأَنَّ مَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ ؛ يَسْتَوِي فِيهِ قَلِيلُهُ ، وَكثِيرُهُ '' ، كَثِيرةً كَمَا فِي الْحُكْمِيَّةِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا غَسَلَ جَمِيعَ أَعْضَائِهِ ، وَبَقِي مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ ، لَا تُجْزِيهِ ''

<sup>(</sup>۱) ينظر : "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (٩/١) ، و"المبسوط" للسرحسي (٦/١) ، و"تحفــة الفقهـــاء" للسمرقندي (٦٤/١) ، و"بدائع الصنائع للكاساني" (٨٠/١) ، "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٨٨/١) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: "الحاوي الكبير، للماوردي" (١٩٥١-١٦٠)، و"البيان في مذهب الإمام الشافعي"للعمراني (٢١٣/١).

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر: آية:(٥).

<sup>(</sup>٤) أبو أيوب الأنصاري: هو صحابي جليل واسمه خالد بن زيد بن كليب من بنى الحارث بن الخزرج كان ممن نــزل عليه النبي عليه النبي عند قدومه المدينة شهد بدرًا واحدًا والعقبــة، مــات بالقســطنطينية ســنة (٥٢ هـــ) زمــن يزيد بن معاوية. انظر " مشاهير علماء الأمصار لابن حبان "(ص: ٤٩)، "معرفة الصــحابة " لابــن منــده (ص: ٤٥٧)، "أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير "(٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>٥) يشير إلى حديث أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله ﷺ : «إذا تغوط أحدكم فليتمسح بثلاثة أحجار ، فإن ذلك كافيه» وفي رواية «فإن ذلك طهوره» .

أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٧٤/٤) حديث رقم (٥٠٥٤) ، وفي الأوسط لـه (٢٨٠/٣) حـديث رقـم (٣١٤٦) ، والشاشي في مسنده (٩٦/٣) حديث رقم (١١٥٣) ؛ قال الطبراني (٣١٤٦) : لم يـروه عـن الأوزاعي مرفوعًا إلا الهقل تفرد به عمرو ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٨٠/١) : (رجاله موثقـون إلا أن أبا شعيب صاحب أبي أيوب لم أر فيه تعديلا ولا حرحا) ، وللحديث شاهد صحيح أخرجـه البخـاري في "صحيحه" (ص٩٤) ، كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث، حديث رقم (١٥٥)، من حديث عبدالله بن مسعود هذه أنه قال: « أتى النبي الغائط فأمرين أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجـرين، والتمسـت الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: «هذا ركس» .

وقال الألباني في الصحيحة : تفرد به عمرو بن هاشم وهو صدوق يخطئ كما قال الحافظ فإن لم يحسن حديثه فلا أقل من أن يستشهد به على أنه قد توبع . السلسلة الصحيحة (٩٣٤/٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر : "الحاوي الكبير ، للماوردي" (١/٩٥١–١٦٠) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : (يجزيه) .

صَلَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ أَقَلَّ مِنَ الدِّرْهَمِ ، بَلْ أَوْلَى (١) لِأَنَّ الْحَقِيقِيَّ فَوْقَ الْحُكْمِيِّ أَلَا تَرَى (٢) أَنْ الْحُقيقِيِّ فَوْقَ الْحُكْمِيِّ أَلَا تَرَى (٢) أَنَّ الْحُكْمِيَّ يَزُولُ بِالتُّرَابِ (٣) وَالْحَقِيقِيِّ لَا يَزُولُ ، فَإِذَا كَانَ قَدْرَ الدِّرْهُمِ فِي الْحُكْمِيِّ ، مَانِعًا جَوَازَ الصَّلَاةِ ، فَفِي الْحَقِيقِيِّ أَوْلَى (٤) .

وأما أَصْحَابُنَا ، احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ ، بِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَىٰ عَنِ النّبِيِّ اللهِ أَنَّهُ قَالَ : «مَنِ السّتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَهُوَ حَسَنَ ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ» ( وَاقَلُّ الْوِتْرِ وَاحِدٌ ، فِي الْحِسَابِ فَقَدْ نَفَى الْحَرَجَ عَمَّنْ تَرَكَ الاسْتِنْجَاءَ أَصْلًا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُفْتَرَضُ ، وَلِأَنَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ النَّجَاسَةِ قَدْرُ الدِّرْهَمِ ، أَوْ أَقَلُ فَلَا يُفْتَرَضُ ( ) إِزَالتُهَا مِنْ مَوْضِعِ الاسْتِنْجَاءِ ، قِيَاسًا عَلَى مَا بَقِي النَّجَاسَةِ قَدْرُ الدِّرْهَمِ ، أَوْ أَقَلُ فَلَا يُفْتَرَضُ ( ) إِزَالتُهَا مِنْ مَوْضِعِ الاسْتِنْجَاءِ ، قِيَاسًا عَلَى مَا بَقِي مِنَ الدَّمِ ، اللَّذِي لَا يَأْخُذُهُ الْبَصَرُ ، وأما الْآيَةُ فَهِيَ مَنْ الدَّمِ ، الَّذِي لَا يَأْخُذُهُ الْبَصَرُ ، وأما الْآيَةُ فَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ ، أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ .

وأما حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَفِيهُ ، قُلْنَا الْمُرَادَ بِهِ الاسْتِحْبَابَ ، بِدَلِيلِ مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيهِ (٧) .

وأما قَوْلُهُ<sup>(٨)</sup> : بِأَنَّ كَثِيرَ هَذَا يَمْنَعُ فَقَلِيلُهُ كَذَلِكَ ، قُلْنَا : يُشْكِلُ بِالْيَسِيرِ مِنَ الدَّمِ كَدَمِ الْبَرَاغِيثِ<sup>(٩)</sup> ؛ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ ، وَالْكَثِيرُ يَمْنَعُ ، وَلَيْسَ كَالطَّهَارَةِ الْحُكْمِيَّةِ ، لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ فِيهَا ، فَيَا الْبَرَاغِيثِ ، فَإِنَّ إِيصَالَ الْمَاءِ إِلَى جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ ، مُمْكِنٌ ، أَلا فِي الْقَلِيلِ ، كَمَا لَا ضَرُورَةَ فِي الْكَثِيرِ ، فَإِنَّ إِيصَالَ الْمَاءِ إِلَى جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ ، مُمْكِنٌ ، أَلا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ قَدْرَ مَا لَا يَأْخُذُهُ الْبَصَرُ ؛ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ ، لَا يُجْزِيهِ ، وَها هُنَا مَثْلُهُ يُجْزِيهِ ، فَدَلَّ تَرَى أَنْهُ لَوْ تَرَكَ قَدْرَ مَا لَا يَأْخُذُهُ الْبَصَرُ ؛ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ ، لَا يُجْزِيهِ ، وَها هُنَا مَثْلُهُ يُجْزِيهِ ، فَدَلَّ

<sup>(</sup>١) في (ب) : (أدنى) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : (يرى) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٩٧/١)

<sup>(</sup>٤) ينظر : "المبسوط" للسرخسي (٧٢/١) ، و"بدائع الصنائع للكاساني" (١١٤/١) ، " الإختيار لتعليل المختار للموصلي" (١٦/١)

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه : (ص : ١١٣).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (لا يفرض)

<sup>(</sup>٧) ينظر : "بدائع الصنائع للكاساني" (١٩/١) ، و"الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٣٩/١) ، و"فتح القـــدير، لإبن الهمام الحنفي" (٢١٤/١) ، و"اللباب" للخزرجي (٥/١) ، و" تبيين الحقائق للزيلعي " (٧٧/١) .

<sup>(</sup>٨) أي من قال بهذا من الشافعية ، لأني لم أجد هذا التعليل للشافعي ، وإنما وحد عند بعض الشراح كالماوردي. ينظر : "الحاوي الكبير ، للماوردي" (١٩٩١–١٦٠) .

<sup>(</sup>٩) ناقش الماوردي هذا القياس بقوله: (وأما قياسهم على دم البراغيث فمنتقض على أصلهم بالمني يجب عندهم إزالة عينه دون أصله ، ثم المعنى في دم البراغيث لحوق المشقة في إزالته وكذلك قياسهم على الأثر فالمعنى فيه أنه يشق إزالته بالحجر). ينظر: "الحاوي الكبير ، للماوردي" (١٦٠/١).

أَنَّ الْفَرْقَانِ<sup>(۱)</sup> بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ ، ثُمَّ الْكَلَامُ فِي الْعَدَدِ ؛ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ وَاحِدٍ وأنقى مَا طَهُرَ مِنَ النَّجَاسَةِ ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُقِيمًا لِلسُّنَّةِ ، وَتُجْزِيهِ صَلَاتُهُ إِذَا تَرَكَ الثَّانِيَةَ ، وَالثَّالِثَةَ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﷺ : الاسْتِنْجَاءُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، أَوْ بِحَجَرٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ فرض ؛ حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يُجْزِيهِ (٢) صَلَاتُهُ ، وَإِنْ حَصَلَتْ التَّنْقِيَةُ بِالْوَاحِدَةِ (٣) ، كَذَا فِي مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ (٤) . قَوْلُهُ ﷺ : (وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ) (٥) .

قَالَ الْأُسْتَاذُ مَوْلَانَا فَخْرُ الدِّينِ (٦) ﴿ فَي التَّمَسُّكِ بِالْحَدِيثِ : الشَّارِعُ نَفَى الْحَرَجَ عَنْ تَارِكِ الاسْتِنْجَاءِ ، دَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَدَلَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ تَرْكَ الْإِيتَارِ (٧) لَا يَضُرُ (٨) ، لِأَنَّ تَرْكِ الاسْتِنْجَاءِ ، دَلَّ الْعَريثُ عَلَى الْتِفَاءِ تَرْكِ وَصْفِهِ ، فَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى الْتِفَاءِ الْمَجْمُوع .

[الْأَفْضَلُ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

قَوْلُهُ عِنْ : (وَغَسْلُهُ بِالْمَاءِ أَفْضَلُ)

نَزَلَتِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قِبَاءِ (۱۱)، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بِمَاذَا أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ ؟» فَقَالُوا : لِأَنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ بِالْمَاءِ (۱۲).

(١) في (ب): (الفرق)

(٢) في (ب): (يجز) والأقرب أنها بالتاء .

(٣) في (ب): (بالواحد)

(٤) نقل هذا الكلام في "بدائع الصنائع للكاساني" (١٩/١) ، و" تبيين الحقائق للزيلعي "(١٩/١) .

(٥) يقول صاحب الهداية : (وقال الشافعي ه : لا بد من الثلاث لقوله ف : « وليستنج بثلاثة أحجار » .ولنا قوله ه « من استجمر فليوتر ، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج » . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٩/١٣) .

(٦) فخر الدين : هو لقب للعلامة الحسن بن منصور بن محمود ، البخاري ، الحنفي ، العلامة ، شيخ الحنفية ، قاضي خان الأوزجندي وقد سبقت ترجمته في (ص: ٢٣).

(٧) في (ب): (الاثنان). والصواب ما أثبت ، انظر " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي "(١/ ٢١٤).

(٨) في (ب) : (يضره) .

(٩) في (ب) : (تركه) .

(١٠) في (ب): (ما لم).

(۱۱) قباء - اليوم -هي بلدة عامرة تطيف بذلك المسجد، كثيرة البساتين والسكان، وتكاد تتصل بالمدينة عمرانياً، بل اتصلت المدينة هما، مسجدها جنوب المسجد النبوي بستة أكيال، وهي واقعة في حرة تسمى حرة قباء، وهي الجزء الشرقي من حرة الوبرة.

(١٢) يشير إلي حديث أبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري 🐞 ، عن النبي 👪 ، قال : " نزلت هذه الآيــة في أهـــل

وَلِأَنَّ ( ) الْمَاءَ يُزِيلُ الْعَيْنَ وَالْأَثُرَ جَمِيعًا ، وَالْحَجَرَ ؛ إِنْ كَانَ يُزِيلُ الْعَيْنَ ، لَا ' كَيْنِ الْأَثُرَ ، وَالْأَثُرِ جَمِيعًا أَوْلَى مِنَ اسْتِعْمَالِ مَا هُوَ مُزِيلٌ لِلْعَيْنِ دُونَ الْأَثُرِ . وَالْأَثُرِ جَمِيعًا أَوْلَى مِنَ اسْتِعْمَالِ مَا هُوَ مُزِيلٌ لِلْعَيْنِ دُونَ الْأَثُرِ . وَالْأَثُرِ . وَالْأَثْرِ . وَالْمُعْرَالُونُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَلَّى الْمُعَلِّلِ الْعَيْنِ الْمُعَالَى الْمُعْمَالِ مَا اللَّهُ عَلَيْعَالَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتُعْمَالِ مَا مُولَى الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِلَا الْمُعْل

[طَهَارَةُ مِنْ بِهِ وَسْوَسَةٌ]

بِالْكَسْرِ وَلَا يُقَالُ بِالْفَتْحِ ، وَلَكْن مُوسْوَسٌ لَهُ أَوْ إِلَيْهِ ، أَيْ : يُلْقَى (٤) إِلَيْهِ الْوَسْوَسَةُ ، وَقَالَ : وَالْكَسْرِ وَلَا يُقَالُ وَاللَّيْثِ ] عَلَى الْفَسْوسُ اللَّهُ النَّفْسِ، وَإِنَّمَا قِيلَ (٧) : مُوسْوِسٌ ؛ لِأَنَّهُ (٨) يُحَدِّثُ بِمَا (٩) فِي ضَمِيرِهِ . كَذَا فِي "المغرب" (١٠٠).

قباء: ﴿فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواً وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِ رِينَ ﴾ [التوبة:١٠٨] قال: "كانوا يستنحون بالماء، فترلت فيهم هذه الآية ".

أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود في "سننه" (ص٢٩) في كتاب "الطهارة" باب "في الاستنجاء بالماء" حديث رقم (٤٤) ، والترمذي في "سننه" (٥/ ٢٨) كتاب "تفسير القرآن " باب "سورة التوبة" حديث رقم (٣١٠) . و قال وسكت عنه أبو داود وقال في "رسالته لأهل مكة "ص( ٢٨) : (ما سكتت عنه فهو صالح) ، و قال يحيى بن معين ضعيف لا شيء وقال أبو حاتم ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات . ينظر : تمذيب التهذيب ، ابن حجر العسقلاني (٢١٨) ، وقال بن حجر : ضعيف .انظر : "تقريب التهذيب" ص (٦١٣) .

وفيه أيضا: إبراهيم بن أبي ميمونة ، قال بن حجر: مجهول الحال. "تقريب التهذيب" ص(٩٤). ويشهد له حديث أبي أيوب فأخرجه "البيهقي في الكبرى" (١٠٥/١) في كتاب "الطهارة" باب "الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجار والغسل بالماء" ، الحاكم في "المستدرك" (٢٩٩/١) كتاب "الطهارة" حديث رقم (٦٧٣). قال بن حجر في المطالب العالية (٢١٩٨١): فيه أبو سورة ؛ ضعيف. وقال الهيثمه في "

مجمع الزوائد" (٥٠٠/١) : فيه واصل بن السائب ؛ وهو ضعيف .

(١) في (ب) : (ولكن) .

(٢) في (ب): (ولا).

(٣) يقول صاحب الهداية : (ولا يقدر بالمرات إلا إذا كان موسوساً فيقدر بالثلاث في حقّه ، وقيل بالسبع) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغينان" (٣٩/١) .

(٤) وفي المغرب (تُلقى إليه) . ينظر : " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (٣٥٣/٢) .

(٥) كذا في (ب) وفي (ب): (اللَّيث) وهو الصحيح. ينظر: " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (٣٥٣/٢).

(٦) أبو الليث: هو نصر بن محمد بن إبراهيم الإمام الفقيه ، أبو الليث السمرقندي الحنفي ، من أئمة الحنفيـــة ، ومـــن الزهـــاد المتصوفين ، صاحب كتاب " الفتاوى " ، وفي كتابه " تنبيه الغافلين " موضوعات كثيرة ؛ رواه عنه أبو بكر محمد بن عبــــد الرحمن الترمذي . مات ببلخ سنة ٣٧٣ هـــ انظر " تاريخ الإسلام للذهبي " (٨/ ٢١) ، الأعلام للزركلي (٨/ ٢٧).

(٧) وفي المغرب (قال) . ينظّر : " المغرب في ترتيب المعرّب" للمطرزي (٣٥٣/٢) .

(٨) في (ب) : (لا) .

(٩) في (ب): (مما).

(١٠) ينظر : " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي ( $^{(1)}$ 

فَيُقَدَّرُ بِالثَّلُثِ (١) / فِي حَقِّهِ ، كَمَا فِي نَجَاسَةِ غَيْرِ مَرْئِيَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ غَيْرُ مَرْئِيٍّ ، وَالْغَائِطُ وَإِنْ كَانَ مَرْئِيًّا ، فَالْمُسْتَنْجِي لَا يَرَاهُ ، فَكَانَتْ بِمَنْزِلَةِ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَرْئِيَّةٍ .

وَمِنْهُمْ مَنْ قَدَّرَ بِسَبْعِ مَرَّاتٍ ، اعْتِبَارًا بِالْحَدِيثِ الَّذِي وَرَدَ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ "(٢)

(١) في (ب): (بالثلاث)

<sup>(</sup>٢) ينظر : "رد المحتار" لابن عابدين (١/٣٣٨) .

# كِتَابُ الصَّلاة

# كِتَابُ الصَّلاةِ

قَدْ ذَكَرْنَا فِي صَدْرِ الكِتَابِ وَجْهَ تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى سَائرِ المَشْرُوعَاتِ، فَيَحْتَاجُ فِي () ها هُنَا إِلَى أَنْ نُعَرَّفَ تَفْسِيرَهَا لُغَةً، وَشَرِيعَةً، وَسَبَبَ وُجُوبِهَا، وَرُكنَهَا، وَشَرْطَهَا، وَحُكْمَهَا؛ لِأَنَّ اللَّيْءَ لا يُعْرَفُ إلَّا باسمِهِ، وَلَا يَجِبُ إلَّا بِسَبَهِ، وَلا يُوجَدُ إلّا بِرُكنِهِ، وَلَا يَصِحُّ شَرْعًا إلَّا التعريف الشَّيْءَ لا يُعْرَفُ إلَّا باسمِهِ، وَلَا يَجِبُ إلَّا بِسَبَهِ، وَلا يُوجَدُ إلّا بِرُكنِهِ، وَلَا يَصِحُّ شَرْعًا إلَّا العريف السَلَا السَّامُ وَلَا يُعْرَفُ إلَّا لِحِكْمَةٍ (٢).

أَمَّا تَفْسِيرُهَا لُغَةً: فَإِنهَا عِبَارَةٌ عَنْ الدُّعَاءِ ، وَالثَّنَاءِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ كَهُ. وَلَثَنَاءِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ ([]) وَمِنْهُ: الصَّلاةُ عَلَى الميِّتِ، يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلَّواْ صَلَّواْتُ، أَيْ: الأَثْنِيةُ (٥) كُلُّهَا للهِ تَعَالَى، فَدَلَّ عَلَى (٢) أَيْ: الأَثْنِيَةُ (٥) كُلُّهَا للهِ تَعَالَى، فَدَلَّ عَلَى (٢) أَنْهَا لُغَةً: عِبَارَةٌ عَنْ الدُّعَاءِ وَالثَّنَاءِ.

إِلَّا أَنَّهَا هِيَ (() فِي الشَّرِيعَةِ اسْمٌ لِهَذهِ (() الأَفْعَالِ المَعْلُومَةِ: مِنَ القِيَامِ، وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودَ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ الرُّكُوعِ لِمَا فِيهَا مِنَ الرُّكُوعِ لَمَا فِيهَا مِنَ الرُّكُوعِ لَمَا فِيهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالسُّبُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَالسُّجُودِ، وَالسُّمُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَالسُّبُوءِ، وَالسُّجُودِ، وَالسُّجُودِ، وَالسُّجُودِ، وَالسُّبُوءِ، وَالسُّبُوءِ، وَالسُّجُودِ، وَالسُّجُودِ، وَالسُّجُودِ، وَالسُّجُودِ، وَالسُّجُودِ، وَالسُّجُودِ، وَالسُّبُوءِ، وَالسُّجُودِ، وَالسُّبُودِ، وَالسُّجُودِ، وَالسُّجُودِ، وَالسُّبُودِ، وَالسُّبُودَ، وَالسُّبُودِ، وَالسُّبُودِ، وَالسُّبُودُ، وَالسُّبُودَ، وَالسُّبُودَ، وَالسُّبُودَ، وَالس

وأما سَبَبُ وُجُوبِهَا(١٠)؛ أَوْقَاتُهَا، وَهَيَ الفَجْرُ وَالظُّهْرُ وَغَيرُهمَا، فَالوُجُوبُ(١١) فِي الذِّمَّةِ

<sup>(</sup>١) (في) زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٢) فِي (ب): (ولا يعقل إلا بحكمة).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب : ( ٥٦ ).

<sup>(</sup>٤) (له) ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٥) الأثنية : جمع ثناء كَمَا فِي "بدائع الصنائع للكاساني (١/٤/١) .

<sup>(</sup>٦) (على) زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٧) (هي) زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٨) فِي (ب) : (هذه) .

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران : ( ٤٣ )

<sup>(</sup>١٠) قد يقَالُ : لعل بحذف الهاء يستقيم الكلام . قلت : جاء فِي العناية مثل مَا ذكره الشارح .

ينظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (٢١٦/١)

<sup>(</sup>١١) فِي (ب): (والوجوب).

[ شروط الصلاة وأركانها وحكمها ]

وأماً شَرْطُهَا: فَسِتَةٌ: الطَّهَارَةُ، وَسَترُ الْعَوْرَةِ، وَاسْتِقْبَالُ القِبْلةِ، وَالوَقْتُ، وَالتَّكْبِيرَةُ الأُولَى (٥)، وَإِنَّمَا قَدَّمْنَا الشَّرْطَ؛ لِأَنَّ شَرَائِطَ (٢) جَوَازِ الشّيءِ يُشْرَطُ (٧) وُجُودُهَا قَبْلَ وُجُودِ رُكْنِهِ (٩)، كَالشَّهَادَةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ، حَيْثُ يُشْتَرَطُ وُجُودُهَا قَبْلَ وُجُودِ رُكْنِهِ (٩) وَهُوَ الإيجابُ وَالْقَبُولُ، وَكَالمَالِيَّةِ فِي البَيْع.

وأما أَرْكَانُهَا اللَّصْلِيَّةُ (١٠): فَأَرْبَعَةُ: القِيَامُ، وَالقِرَاءَةُ، وَالرُّكُوعُ، وَالسُّجُودُ، وأما القَعْدةُ

<sup>(</sup>١) فِي (ب): (على) .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: ( ٧٨ ).

<sup>(</sup>٣) مَتَّفَقٌ على صحَّته: أخرجه مالكُّ في «الموطَّا» (١/ ٢٦٩)، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٥، ١٣، ٣٣)، والـــدارميُّ في «سننه» (٢/ ٣)، والبخاريُّ (٤/ ١١٩)، ومسلمٌ (٧/ ١٨٩، ١٩٠، ١٩١)، وأبو داود (٢/ ٧٤٠)، وابن ماجـــه (٣/ ٢٩١)، والنسائيُّ (٤/ ١٣٤)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣/ ٢٠١، ٢٠١، ٢٠١)، والدارقطيُّ في «ســـننه» (٣/ ٢٦١)، والبيهقيُّ في «سننه الكبرى» (٤/ ٢٠٤)، والبغويُّ في «شرح السنَّة» (٦/ ٢٢٧)، من حــديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) ينظر : "أصول البزدوي" لعلي بن محمد البزدوي (١٤٧) ، و"أصول السرخسي" (١٠٢/١) ، و"الوافِي فِي أصول الفقه" للسغناقي (٧٤٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (٩٥/١) ، و تحفة الملوك للسمرقندي (٥٣/١) ، و"رد المحتار" لابن عابدين (٩٥/١) .

<sup>(</sup>٦) فِي (ب) : (شرط) .

<sup>(</sup>٧) فِي (ب): (يشترط).

<sup>(</sup>٨) ينظر : "أصول السرخسي" (٢/٩٤١) .

<sup>(</sup>٩) قوله : (كالشهادة .. ركنه) ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>١٠) الركن الأصلي: لعل الشارح يقصد بالركن الأصلي أيْ الركن المتفق عليه ، لِأَنَّ الفقهاء قد اختلفوا فِي أركَان الصَّلاة علي خمسة أقوال. والحنفية: قسموا الركن إلَى قسمين: ركن أصلي، وركن زائد.فالركن الأصلي: هُوَ الَّذِي يسقط عند العجز عَنْ فعله سقوطًا تامًا، بحيث لا يطالب المكلف بالإتيان بشيء بدله، وذلك معنى قولهم: الركن الأصلي مَا يسقط عَنْ المكلف عند العجز عَنْ فعله بلا خلاف.أما الركن الزائد فهو: مَا يسقط فِي بعض الحالات، ولو مع القدرة عَلَى فعله، وذلك كالقراءة، فإلها عندهم ركن من أركانَ الصلاة، ومع ذلك فإلها تسقط عَنْ المأموم؛ لِأَنَّ الشارع لهاه عنها. ينظر: " النتف فِي الفتاوى "للسغدي (٤٧ - ٤٨).

الأَخِيرةُ، فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا، إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِرُكْنٍ أَصْلِيٍّ فِي الصَّلاةِ، عَلَى مَا يجيءُ شَرْحُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى (۱).

وأما حُكْمُهَا؛ فَنَقُولُ: حُكْمُهَا شَرِيعَةً؛ إِنَّمَا<sup>(٢)</sup> هُوَ سُقُوطُ الوَاجِبِ عَنْ ذِمَّتِهِ بِالأَدَاءِ فِي الدُّنْيَا، وَنَيلُ مَا وُعِدَ لهُ فِي الآخِرَةِ<sup>(٣)</sup> مِنَ الثَّوَابِ<sup>(٤)</sup>؛ لِأَنَّ حُكْمَ الشَّيءِ؛ هُو مَا يُفعَلُ لأَجْلِهِ، وَالإُنْسَانُ إِنَّمَا يُصَلِّي؛ لِيُسْقِطَ الْوَاجِبَ عَنْ ذِمِّتِهِ، وَيَنَالَ مَا وَعَدَ اللهُ تَعَالَى لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الثَّوَابِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ النَّبِيُّ فِي قَوْلِهِ: « صَلُّوا خَمْسَكُمْ » إِلَى أَنْ قَالَ: « طيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُم الشَّوَابِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ النَّبِيُّ فِي قَوْلِهِ: « صَلُّوا خَمْسَكُمْ » إِلَى أَنْ قَالَ: « طيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُم تَلُوا خَمْسَكُمْ » إلَى أَنْ قَالَ: « طيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُم وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ثُمَّ ابْتَدَأً بِبَيَانِ المَوَاقِيتِ؛ لِأَنَّ الكَلَامَ فِي بَيَانِ الصَّلاةِ وأوقات الصَّلوَاتِ، أَسْبَابُهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَالأَسْبابُ تَتَقَدَّمُ عَلَى المُسَبِّبَاتِ؛ فَلِذَلِكَ قَدَّمَ ذِكرَ المَوَاقِيتِ(٢).

<sup>(</sup>۱) (شرحها) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>۲) (إنما) ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٣) قيده ابن نجيم بالواجبة ، أمَا النافلة فبنيل مَا وعده الشارع فِي الآخرة مــن الثــواب ، حيــث يقــول : (وحكمها سقوط الواجب عَنْ ذمته بالأداء فِي الدنيا ونيل الثواب الموعود فِي الآخرة إن كَــانَ واجبــا وإلا فالثاني) . ينظر : "البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقادري" (٢٥٦/١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (٢١٧/١) ، و" البناية شرح الهداية للعيني " (٥/٢) ، و"البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقادري" (٢٥٦/١)

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده ( ٢٥١/٥ و٢٦٢ ) ، والترمذي في سننه (٦١٦) من حديث أبي أمامـــة ، وقــــال الترمذي: (حسن صحيح) .

<sup>(</sup>٦) من قوله : (والأسباب) ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٧) (ببيان) ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٨) ذكره السرحسي عَنْ محمد بن كعب . ينظر : "المُبْسُوطِ للسرحسي" (١٤١/١) .

 <sup>(</sup>٩) ويشهد له قوله تعالى في سورة الزمر: ﴿ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِيرِتَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَتَرَتَمُتْ فِي مَنَامِهَ أَفَيُـمْسِكُ اللَّهُ وَسَامِهُ أَلْخُذَى إِلَىٰ أَلَمُ أَحَلِمُ سُمَّ عَلَيْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ﴿ الزُّمْرِ: ٢٤]

[وقت صلاة الفجر]

## قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ الثَّانِي)(١)

لِأَنَّ الفَجْرَ فَجْرَانِ؛ فَجْرٌ كَاذِبٌ، تُسَمِّيهِ العَرَبُ ذَنَبَ السِّرْحَانِ<sup>(٢)</sup>؛ وَهُوَ البَيَاضُ الَّذِي يَبْدُو فِي السَّمَاءِ<sup>(٣)</sup> طُولًا، وَيَتَعَقِّبهُ ظَلَامٌ، وَالفَجْرُ الصَّادِقُ؛ وَهُوَ البَيَاضُ المُنْتَشِرُ<sup>(٤)</sup> فِي الأَفُقِ<sup>(٠)</sup>.

### قَوْلُهُ هِ : (وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ):

قَالَ الشَّيْخُ ﴿ اللَّهُ عَنْ شَيْخِهِ العَلَّامَةِ ﴿ الْعَلَّامَةِ عَلَى السَّمِ الكُلِّ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّلْ الللللْلِلْلِلْ الللللْلِلْلِلْ الللللْ الللللْلِلْ اللللللْلُلُلِلْ اللللللْلُلِلْ اللللللْلِلْ الللللْلِلْ الللللْلِلْ اللللللْلِلْ الللللْلِلْ الللللْلِلْ اللللللْ الللللْلِلْ الللللْلُلِلْ الللللْلِلَالِ الللللللّهُ الللللْلِلْ الللللْلِلْ الللللْلِلْ الللللْلِلْ

قَوْلُهُ ﷺ: (ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الحَدِيثِ: «مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ وَقْتٌ لَكَ وَلأُمَّتِكَ» )

فَأَوْلُ الحَدِيثِ هُو مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلامِ فِي " مَبْسُوطِهِ "(٩) ، فَقَالَ: رَوَى عَبْدُ اللهِ بنُ عَبّاسٍ هُ عَنْ رَسُولِ اللهِ هَ أَنَّهُ قَالَ: / «أُمّنِي جِبْريلُ النَّلِيُّلِمْ عِنْدَ البَيْتِ مَرّتينِ، وَصَلَّى فِيَّ الطَّهْرَ فِي اليَومِ الأُوَّلِ، حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَصَارَ الفَيءُ مِثْلَ الشَّرَاكِ، وَصَلَّى فِيَّ العَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَهُ، وَصَلَّى فِيَّ المغرب حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى فِيَّ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّمْسُ، وَصَلَّى فِيَّ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّمْسُ، وَصَلَّى فِيَّ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّمْسُ، وَصَلَّى فِيَّ الطَّهْرَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى فِيَّ الطَّهْرَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي حِينَ زَالَتِ

<sup>(</sup>١) يقول صاحب الهداية : (أوَّل وقت الفجر إِذَا طلع الفجر الثاني وهُوَ البياض المعترض فِي الأفق) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٤٠/١) .

<sup>(</sup>٢) السِّرْحَانُ : الذِّنْبُ وِيُقَّالَ لِلْفَجْرِ الْكَاذِبِ: ذَنَبُ (السِّرْحَانِ) عَلَى التَّشْبِيهِ . انظر" المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص: ٢٢٣)

<sup>(</sup>٣) فِي (ب): (الأفق).

<sup>(</sup>٤) فِي (ب) (الَّذِي ينشر).

<sup>(</sup>٥) ينظر: "المُبْسُوطِ" (١٤١/١) ، و"بدائع الصنائع للكاساني" (١٢٢/١) .

<sup>(</sup>٦) ينظر " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٧) (الشمس) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٨) قائل هذا الكلام مجهول هنا ، كَذَا ذكر البابرتي نفس الكلام دون أن يذكر قائله . ينظر : " الْعِنَايَــة شــرح الهداية للبابرتي " (٢١٨/١)

<sup>(</sup>٩) ينظر: "المستصفى"للنسفِي (٢/١).

<sup>(</sup>١٠) الشَّفق: هُوَ البياض الَّذِي فِي الأفق بعد الحمرة عند أبي حَنيفَة ؛ لِأَنَّ الشفق عِبَارَةٌ عَنْ الرقة ، ومنه الشفقة وهي رقة القلب والبياض أرق من الحمرة ، وهُوَ مذهب أبي بكر الصديق في واحتيار المبرد من أهل اللغة ولأنَّهُ أحوط من الحمرة ؛ لِأَنَّ الأصل فِي الصَّلاة أن لا يثبت منها شيء إلا بيقين . ينظر : " الجوهرة السنَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (٢/١) .

الشّمْسُ، وَصَارَ (' ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَهُ، وَصَلَّى فِيَّ الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى فِيَّ الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى فِيَّ الْعِشَاءَ حِينَ مَضَى ثُلُثُ اللّيْلِ، أَوْ قَيَّ الْمِشَاءَ حِينَ مَضَى ثُلُثُ اللّيْلِ، أَوْ قَلَ المغرب حِينَ غَرَبَتِ الشّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ، ثُمَّ قَالَ: يَصْفُ اللّيْلِ، وَصَلَّى الفَجْرَ، حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ وأَسْفَرَ (')، وَكَادَتِ الشّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمِّدُ، هَذَا وَقَتُكَ، وَوَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالوَقْتُ مَا بَينَ هَذَينِ الوَقْتَيْنِ» (").

وَرَوَى سُلَيْمَانُ بنُ بُرَيدَةَ الأَسْلَمِيُ (٤) هُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ هَا أَنَّ مَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ؟

فَقَالَ لَهُ ﷺ: «أَقِمْ عِنْدَنَا» إِلَى أَنْ قَالَ: «صَلَّى فِيَّ اليَوْمِ الثَّانِي المغربَ ؛ حِينَ كَادَ الشَّفَقُ أَنْ يَغِيبَ» ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الحَدِيثِ: «الوَقْتُ مَا يَينَ هَذَينِ الوَقْتَيْنِ» (٥) .

فَإِنَّ قِيلَ: قَوْلُهُ ﷺ: «مَا بَيْنَ هَذَينِ الوَقْتَيْنِ وَقْتُ لَكَ» يَقْتَضِي أَلَّا يَكُونَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَقُتَا لِيَلْكَ الفَرِيضَةِ، قُلْنَا: وَجْهُ البَيَانِ فِي حَقّهِمَا بِالفِعْلِ؛ فَإِنَّهُ ﷺ صَلَّى فِي أَوَّلِ الوَقْتِ وَآخرِهِ، وَوَجْهُ البَيَانِ مِنْهُ (٢) بِالقَوْلِ أَيضًا فِي حَدِيثٍ آخرَ، ذَكَرَهُ فِي " المَبْسُوطِ "(٧)

وَقَالَ: وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرةَ ﷺ قَالَ: (^) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ للصَّلاةِ أُولًّا وَآخِراً، وإنَّ أُوَّلَ وَقَتِ الفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ، وَآخِرَهُ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ»

<sup>(</sup>١) (صار) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٢) الإسْفَارُ: سفر الصبح وأسفر: إذا انكشف وأضاء. أنظر " النهاية في غريب الحديث والأثـر لإبـن الأثـير "(٣٩٨/١)" )، "المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي" (٣٩٨/١)، "لسان العرب لابن منظور "٣٦٩/٤)

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في "سننه" (٢٧٨/١) في "أبواب "الصَّلاة" ، باب "مَا جاء في مواقيت الصَّلاة" ، حديث رقم (١٤٩) ، وأبو داود في "سننه" (ص٦٨) في "كتاب "الصَّلاة" ، باب "في المواقيت" حديث رقم (٣٩٣) . قَالَ أبو داود في "سننه" (ص٦٨) : سكت عنه ،وقد قَالَ في رسالته لأهل مكة كل مَا سكت عنه فهُوَ صالح ، وقَالَ الترمذي في "سننه" (٢٧٨/١) : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي : ولد هُوَ وأخوه عبد الله بن بريدة فِي بطن فِي خلافة عمــر، وكَانَ ابن عيينة يفضله عَلَى أخيه عبد الله . روى عَنْ : أبيه ، وعمران بن حصين ، وعائشــة هي ، وعنــه : علقمة بن مرثد ، ومحارب بن دثار ، ومحمد بن ححادة ، وجماعة . توفِي سنة ١٠٥ هــ .

انظر " تاريخ الإسلام للذهبي " (٣/ ٥٥) و"سير أعلام النبلاء للذهبي " (٥/ ٥٢) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص٢٤٣) في" كتاب "المساجد" ، باب "أوقات الصلوات الخمس" حديث رقم (٦١٣) .

<sup>(</sup>٦) فِي (ب): (فيه).

<sup>(</sup>٧) ينظر: "اللَّبْسُوطِ"للسرخسي (١٤١/١)

<sup>(</sup>٨) (قال) ساقطة من (ب).

وَكَذَلِكَ فِي غَيْرِهِ (١)؛ وَ(١) لِأَنَّ إِمَامَةَ جِبْرِيلَ السَّلِيُلِا لَمْ تَكُنْ لِنَفِي مَا وَرَاءَ وَقْتِ الإِمَامَةِ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ، بَلْ لإِثْبَاتِ مَا كَانَ فِيهِ، أَلَا تَرَى، أَنَّهُ السَّلِيلِا أَمَّ فِي اليَوْمِ النَّانِي حِينَ أَسْفَرَ (١)، وَقْتُ يَنْقَى بَعْدَهَا إَلَى (٤) طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلَّى العِشَاءَ فِي اليَوْمِ النَّانِي حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَالوَقْتُ يَنْقَى بَعْدَهَا إَلَى (٤) طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلَّى العِشَاءَ فِي اليَوْمِ النَّانِي حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَالوَقْتُ يَنْقَى بَعْدَهُ، وَهَذَا جَوَابٌ لِأَبِي (٥) حَنِيفَةَ هِ عَنْ احْتِجَاجِهِمَا بِإِمَامَةِ جِبْرِيلَ لِلظُّهْرِ فِي اليَوْمِ الثَّانِي حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (١).

[ وقت صلاة الظهر ]

قَوْلُهُ ﷺ: (وَفَيْءُ الزّوالِ<sup>(٧)</sup>، وَ<sup>(٨)</sup>هُوَ الفَيْءُ الَّذِي يَكُونُ لِلأَشَيَاءِ وَقْتَ الزّوَالِ)<sup>(٩)</sup>

وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَمْكِنَةِ وَالأَوْقَاتِ، وَقَدْ قِيلَ: (لَا بُدَّ أَنْ يَيْقَى لِكُلِّ شَيْءٍ فَيْءٌ عِنْدَ الزَّوَالِ فِي كُلِّ مَوْضِع، إلَّا بِمَكَّةَ وَالمَدِينَة، فِي أَطْوَلِ أَيّامِ السَّنَةِ، فَلَا يَيْقَى بِمَكَّةَ ظِلُّ عَلَى الزَّوَالِ فِي كُلِّ مَوْضِع، إلَّا بِمَكَّةَ وَالمَدِينَة، فِي أَطُولِ أَيّامِ السَّنَةِ، فَلَا يَيْقَى بِمَكَّةَ ظِلُّ عَلَى الأَرْضِ، وَبِالمَدِينَةِ تَأْخُذُ الشَّمْسُ الحِيطَانَ (١١) الأَرْبَعَة، وَذَلِكَ الفَيْءُ الأَصْلِيُّ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الأَرْضِ، وَبِالمَدِينَةِ تَأْخُذُ الشَّمْسُ الحِيطَانَ (١١) الأَرْبَعَة، وَذَلِكَ الفَيْءُ الأَصْلِيُّ النَّذِي هُو التَّقْدِيرِ بِالظِّلِّ، إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا سِوَى الفَيْءِ الأَصْلِيِّ الَّذِي هُو الرَّوَالِ (١١). يَعْنِي (١١) أَنَّ التَقْدِيرِ بِالظِّلِّ، إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا سِوَى الفَيْءِ الأَصْلِيِّ الَّذِي هُو الرَّوَالِ (١١).

<sup>(</sup>١) ينظر : "بدائع الصنائع للكاساني" (١٢٢) ، " تبيين الحقائق للزيلعي " (١/٧٩) .

<sup>(</sup>٢) (و) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سفر الصبح وأسفر: إذا انكشف وأضاء. انظر :"النهاية في غريب الحديث والأثر لإبن الأثير" :(٣٧٢/٢)، " المغرب في ترتيـــب المعرب" للمطرزي: ( ١ /٣٩٨ )، "لسان العرب لابن منظور": ( ٣٦٩ /٤ )، " البناية شرح الهداية للعيين"(١١١٨).

<sup>. (</sup>بعد) في (ب) في (٤)

<sup>(</sup>٥) فِي (ب): (أبي) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: "تبيين الحقائق للزيلعي " (٧٩/١) ، و" الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (٢٢٣/١) .

<sup>(</sup>٧) فيء الزوال: هو الظل الذي يكون للأشياء وقت الزوال انظر: "البناية شرح الهداية للعيني" (٧٩٤/١) والفيء: اسم للظل بعد الزوال سمي فيًّا لأنه فاء من جهة المشرق، أي رجع ، انظر: "لسان العرب لابن منظور" (٢٤/١)، "المصباح المنير ؛ للحموي " (٤٨٦/٢)، " تهذيب الأسماء واللغات للنووي" (١٩٤/٣).

<sup>(</sup>٨) (و) ساقطة من (ب) ، والصحيح سقوطها . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٠) .

<sup>(</sup>٩) مَا بين القوسين من كلام صاحب الهداية ، ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/٠١) .

<sup>(</sup>١٠) فِي (ب): (بحيطان).

<sup>(</sup>١١) ينظر : "المُبشُوطِ"للسرخسي (٢/١) .

<sup>(</sup>١٢) (يعني) ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>١٣) فِي (ب): (سواه الفيء هُوَ فيء الزوال).

واصَحُّ مَا قِيلَ فِي مَعْرِفَةِ الزَّوَالِ<sup>(۱)</sup> قَوْلُ<sup>(۱)</sup> مُحَمَّدِ بنِ شُجَاعِ<sup>(۱)</sup>: أَنَّهُ بِغَرْزِ<sup>(٤)</sup> خَشَبَةٍ فِي مَكَانَ مُسْتَوٍ، وَيُجْعَلُ عَلَى مَبْلَغِ الظَّلِّ مِنْهُ عَلَامَةٌ، فَمَا دَامَ الظَّلُّ يَنْقُصُ مِنَ الخَطِّ، فَهُو قَبْلَ<sup>(٥)</sup> الزَّوَالِ، فَإِذَا<sup>(٢)</sup> وَقَفَ لَا يَزْدَادُ وَلَا يَنْتَقِصُ، فَهُو سَاعَةُ الزَّوَالِ؛ الَّتِي هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ فَيْءِ الزَّوَالِ، الزِّوَالِ، فَإِذَا<sup>(٢)</sup> وَقَفَ لَا يَزْدَادُ وَلَا يَنْتَقِصُ، فَهُو سَاعَةُ الزَّوَالِ؛ الَّتِي هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ فَيْءِ الزَّوَالِ، وَإِذَا<sup>(١)</sup> أَخَذَ الظَّلُّ فِي الرِّيَادَةِ، فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ زَالَتْ، كَذَا فِي " المَبْسُوطِ"<sup>(٨)</sup>.

## قَوْلُهُ: هِ (لَهُمَا إِمَامَةُ جبرِيلَ الطَّيْ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ فِي هَذَا الوَقْتِ)

أَيْ: إِمَامَتُهُ لِلْعَصْرِ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ ، حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الحَدِيثِ، أَنَّ إِمَامَتَهُ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ ، فِي حَقِّ الظَّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ ، الحَدِيثِ، أَنَّ إِمَامَتُهُ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ ، فِي حَقِّ الظَّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ ، فَكَانَتْ إِمَامَتُهُ وَاقِعَةً (أَنْ كُلِّ شَيْءٍ مَثْلُهُ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ ، فَلَابُدَّ أَنْ تَكُونَ إِمَامَتُهُ مَصْرُوفَةً فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ فِي حَقِّ العَصْرِ وَلَحْ إِلَا أَنْ الاخْتلافَ فِي حَقِّ العَصْرِ وَاحِدٌ عَلَى ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَقْتُ مُعْمَلُ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَقْتُ مُعْمَلُ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَقْتُ مُهُمَلُ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَقْتُ مُهُمَلُ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَقْتُ مُمْ مُلُ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَقْتُ مُعْمَلُ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ، فَكَانَ ذِكْرُ دُخُولِ أَوَّلِ وَقْتِ العَصْرِ؛ ذِكْرًا لِخُروجِ وَقْتِ الظَّهِرِ الرَّوَايَةِ، فَكَانَ ذِكْرُ دُخُولِ أَوَّلِ وَقْتِ العَصْرِ؛ ذِكْرًا لِخُروجِ وَقْتِ الظَّهْرِ الرَّوَايَةِ، فَكَانَ ذِكْرُ دُخُولِ أَوَّلِ وَقْتِ العَصْرِ؛ ذِكْرًا لِخُروجِ وَقْتِ الظَّهْرِ الرَّوَايَةِ، فَكَانَ ذِكْرُ دُخُولِ أَوَّلِ وَقْتِ العَصْرِ؛ ذِكْرًا لِخُروجِ وَقْتِ الظَّهْرِ الرَّوايَةِ،

<sup>(</sup>١) فِي (ب): (معرفته) .

<sup>(</sup>٢) (قول) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٣) محمد بن شجاع: أبو عبد الله ، البغدادي الحنفي ، ويعرف بابن الثلجي . الفقيه ، أحد الأعلام ، سمع من: ابن علية ، و وكيع ، وأبي أسامة ، وطبقتهم . وكَانَ صاحب تعبد وتحجد وتلاوة . مات ساجدا . له كتاب " المناسك " في نيف وستين جزءا ، إلًا أنّهُ كَانَ يقف في مسألة القرآن ، وينال من الكبار . وليس هذا موضع بسط أحباره . عاش خمسا وثمانين سنة ، توفي سنة ٢٦٦ هـ. انظر : "تاريخ بغداد للخطيب البغدادي" (٣/ ٥١٥) ، "طبقات الفقهاء ؛ للشيرازي" : (١ / ١٤٠) ، " سير أعلام النبلاء للذهبي " (١٢/ ٣٧٩) .

<sup>(</sup>٤) الصواب: (يغرز). ينظر: "الـــمَبْسُوطِ"للسرخسي (٢٤٢/١).

<sup>(</sup>٥) فِي (ب): ( قبيل ) ، والمثبت بالمتن هُوَ الصحيح . ينظر : "الـــمَبْسُوطِ"للسرحسي (٢/١) .

<sup>(</sup>٦) فِي (ب): (وإذا).

<sup>(</sup>٧) فِي (ب): (فإذا).

<sup>(</sup>٨) ينظر: "الــمَبْسُوطِ "للسرخسي (٢/١).

<sup>(</sup>٩) فِي (ب): (رابعة).

<sup>(</sup>١٠) من قوله : ( فِي حق ) ساقط من ( ب ) .

وَذَكَرَ شَيْخُ الإِسْلامِ ﷺ: (ثُمَّ اخْتِلَافُهُمْ فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ، اختلافٌ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ، اختلافٌ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الطُّهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الوَقْتَيْنِ وَقْتُ مُهْمَلٌ إِلَّا فِي رِوَايَةٍ، رَوَاهَا أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو<sup>(۱)</sup>عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَليِّ بْنِ الجَعْدِ (۱) .

فَأَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (١) حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ، وَعِنْدَهمَا حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَهُ، سِوَى فَيْءِ الزَوَالِ) (٥).

فَإِنَّ قُلْتَ: قَوْلُهُ هِمِ: (وَآخِرُ وَقْتِهَا) أَيْ؛ وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هِمْ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، كَانَ وَقْتُ الظُّهْرِ بَاقِيًا عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ آخِرَ الشَّيْءِ مِنْ أَجْزاءِ ذَلِكَ الشَّيْء، كَمَا فِي المَنْظُومَةِ (٢):

#### (<sup>۷)</sup> وَالخَتْمُ عَصْرَ آخِرِ التّشْرِيقِ

وَالْيَوْمِ الَّذِي يَخْتِمَانِ التَّكْبِيرَ فِي عَصْرِهِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَكَذَلِكَ (٥) فِي قَوْلهِمَا، وَقَالَا: إِذَا صَارَ الظَّلُّ مِثْلَهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَقْتُ الظَّهْرِ بَاقِيًا عِنْدَهُمَا عِنْدَ صَيْرُورَةِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِهِ،

<sup>(</sup>۱) أسد بن عمرو: هُوَ أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله أبو المنذر البجلي الكوفي ، صاحب أبي حَنيفَـة ، وكَانَ عنده حديث كثير . وهُوَ ثقة إن شاء الله . وكَانَ قد صحب أبا حنيفة وتفقـه . وكَـانَ مـن أهــل الكوفة فقدم به بغداد فولي قضاء مدينة الشرقية بعد العوفي ، توفي سنة ثمان وثمانين ومائة . انظر : الطبقات الكبرى لإبن سعد (٧/ ٢٣٩) ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٤٧٠ /٧) .

<sup>(</sup>٢) علي بن الجعد: هُوَ علي بن الجعد ابن عبيد، الإمام الحافظ الحجة مسند بغداد أبو الحسن البغدادي الجوهري مولى بني هاشم ولد سنة أربع وثلاثين ومائة. سَمِعَ شُعبة، وحَمَاد بْن سَلَمة. وتوفِي ببغداد فِي سنة ثلاثين ومائتين لخمس بقين من رجب ودفن فِي مقبرة باب حرب. وكَانَ له يوم توفِي ست وتسعون سنة وأشهر. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٦/ ٢٦٦)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٨/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) في (ب) علي بن الجنيدي .

<sup>(</sup>٤) ينظر : "مختصر القُدُوري" (ص : ٢٣) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : "فوائد القُدُوري" (ص: ١٦)، و" الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (١/١٤)، و"البحر الرائــق لإبن نجيم المصري، ومعه تكملته للقادري" (٢٥٨/١)، و" حاشية الطحاوي عَلَى مراقى الفلاح " (١٧٦/١).

<sup>(</sup>٦) هي المنظومة في الخلافيات للإمام نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي المتوفى سنة ٥٣٧هــ، حققــه حسن أوزار ونشرته مؤسسة الريان الطبعة الأولى عام ١٤٣١ هـــ ويقع في مجلد واحد .

<sup>(</sup>٧) أي لختم التكبير.

<sup>(</sup>٨) قال في المنظومة:

<sup>(</sup> وَالْخَتْمُ عَصْرَ آخِرِ التّشْرِيقِ \*\*\* عِندهما بالجهرِ والتحقيقِ ) انظر : المنظومة في الخلافيات؛ للنسفي (١ / ٥١ ).

<sup>(</sup>٩) فِي (ب): (فكَذَلِكَ).

وَرِوَايَةُ المَنْظُومَةِ تَقْتَضِي أَلَّا يَبْقَى وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى القَوْلَينِ / عَلَى هَذَينِ التَّقْدِيرَينِ، وَهِيَ قَولُهُ (١):

(وَالعَصْرُ حِينَ المَرْءُ يَلْقَى ظِلَّهُ قَدْ صَارَ مِثْلَيْهِ وَقَالًا: مِثْلَهُ)(٢).

فَمَا التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا ؟

قُلْتُ: مَعْنَى قَوْلِهِ ﴿ اللَّهُ وَالْحِرُ وَقَتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيعَتَ ﴿ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَكَانَ هذَا نَظِيرُ قَولِهِ؛ فِيمَا بَعَدَهُ بِخُطُوطٍ، (وَآخِرُ وَقْتِ المغرب حِينَ يَغِيبُ الشَّفْقُ)(٤).

وَلَاشَكَّ أَنَّ [بِغْيبُوبَةِ] (°) الشَّفَقِ يَتَحَقَّقُ الخُرُوجُ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ المُرَادَ هَذَا؛ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ﷺ فَقَالَ: (وَاخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ: إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، سِوَى فَيْءِ الزَّوَالِ؛ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ: إِذَا صَارَ [ظِلُّ ] (٢) كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ؛ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ، وَقَالًا: إِذَا صَارَ [ظِلُّ ] (٢) كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ؛ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ، وَدَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ،

وَكَذَلِكَ ذَكَرَ فِي " شرح الطحاوي": (فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ؛ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ ، وَدَخَلَ وَقْتُ العَصْرِ (^)، فَقَدْ أَثْبَتَا (٩) الخُرُوجَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ الَّذِي أَثْبَتَ هُنَا آجَرَ الوَقْتِ) (١٠٠)؛ عُلِمَ بهذَا أَنَّ المُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَا.

<sup>(</sup>١) أَيْ : النسفِي فِي المنظومة .

<sup>(</sup>٢) ينظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١٩/١) ، " البناية شرح الهداية للعيني " (١٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) فِي الحاشية قَالَ : [ والظاهر أن قوله آخر وَقْت الظُّهْرِ أ.هـ : خبر عَنْ قوله (معنى قوله ) فلا معـــنى إذن لإدخال حرف التفسير فِي الخبر ] .

<sup>(</sup>٤) ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٤٠/١) .

<sup>(</sup>٥) فِي (أ): (غيبوبة). والصحيح مَا أثبت من (ب). ينظر: " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (٢١٩/١)

<sup>(</sup>٦) سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٧) ينظر : "فوائد القُدُوري"(ص ١٦)، و" الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (٤١/١)، و"البحـــر الرائـــق لإبن نجيم المصري، ومعه تكملته للقادري" (٢٥٨/١)، و" حاشية الطحاوي عَلَى مراقى الفلاح " (١٧٦/١).

<sup>(</sup>٨) هنا ينتهي قول أبي حَنيفَةَ على . ينظر : "الــمَبْسُوطِ المحمد بن الحسن (١٤٥/١) .

<sup>(</sup>٩) فِي (ب) : (أثبتنا) .

<sup>(</sup>١٠) ينظر : "شرح مختصر الطحاوي" لأبي بكر الجصاص (٩٣/١) .

أَوْ نَقُولُ: أَرَادَ بِآخِرِ الوَقْتِ هُنَا؛ القُرْبَ مِنْ آخِرِ الوَقْتِ الَّذِي يَتَحَقَّقُ عِنْدَهُ الخُرُوجُ، وَبِمَا ذُكِرَ فِي المَنْظُومَةِ (١) حَقِيقَةُ خُرُوجٍ وَقْتِ الظُّهْرِ، فَكَانَ لَفْظُ الآخِرِ بِمَنْزِلَةِ لَفْظِ الأَجَلْ؛ لِأَنَّ كُلَّا فَكُرَ فِي المَنْظُومَةِ (١) حَقِيقَةُ خُرُوجٍ وَقْتِ الظُّهْرِ، فَكَانَ لَفْظُ الآخِرِ بِمَنْزِلَةِ لَفْظِ الأَجَلْ؛ لِأَنَّ كُلَّا وَيُرَادُ بِهِ القُرْبُ، ويُذْكَرُ، وَيُرَادُ بِهِ الانْقِضَاءُ.

وَقَالَ فِي " المَبْسُوطِ " فِي أَثْنَاءِ الكَلَامِ: (وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَالَانَ عَالَى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَالَا تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَالَا تَعَالَى اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وَنَظِيرُ هَذَا أَيْضًا مَا ذَكَرَ فِي " الأسرار "(٢) فِي حَجّتِهِمَا(٧) فَقَالَ: حُجّةُ الجَمَاعَةِ إِمَامَةُ جِبْرِيلَ فِي اليَوْمِ الْإِوَّلِ ، لِصَلَاةِ العَصْرِ ؛ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَإِمَامَتُهُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي اليَوْمِ اللَّوْلِ ، لِصَلَاةِ العَصْرِ ؛ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا لَا عَلَى طَرِيقِ النَّسْخِ وَالتَّنَاقُضِ، وَقَدْ اللَيَوْمِ الثَّانِي ، حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا لَا عَلَى طَرِيقِ النَّسْخِ وَالتَّنَاقُضِ، وَقَدْ جَاءَهُ يُعَلِّمُهُ أَوْلَ الوَقْتِ وآخِرَهُ، لَكِنَّ نَقُولُ: صَلَّى بِهِ العَصْرَ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ، كَمَا زَادَ عَلَى جَاءَهُ يُعَلِّمُهُ أَوْلَ الوَقْتِ وآخِرَهُ، لَكِنَّ نَقُولُ: صَلَّى بِهِ العَصْرَ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ، كَمَا زَادَ عَلَى المَثْلِ، وَالظُّهْرَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَزِيدَ، وَبَيْنَ الحَالَيْنِ تَقَارُبُ لَا يُفَرِّقُ (٩) إِلَّا بِمِعْيَارٍ، فَنَقَلَ المِثْلِ، وَالظُّهْرَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَزِيدَ، وَبَيْنَ الحَالَيْنِ تَقَارُبُ لَا يُفَرِّقُ (٩) إِلَّا بِمِعْيَارٍ، فَنَقَلَ الرَاوِي عَلَى حَسَب مَا فَهِمَ، وَلَكِنَّ الحَقِيقَةَ ؛ مَا فَسَرْنَاهُ.

وَذَكَرَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ﷺ فَقَالَ: ( قَالَ مَشَايِخُنَا ﷺ: وَالاَحْتِيَاطُ أَنْ يُؤَخِّرَ ( ) الإِنْسَانُ صَلاةَ الظُّهر إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، سِوَى فَيْءِ الزَّوَالِ.

والَّا يُصَلِّيَ [العَصْرَ] (١) حَتَّى يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ (٢)؛ حَتَّى تَكُونَ الصَّلَاتَانِ فِي وَقْتِهِمَا بِالإِجْمَاعِ)(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (٢١٩/١) ، " البناية شرح الهداية للعيني " (٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق : أول آية ( ٢ ).

<sup>(</sup>٣) فِي (ب): (قرب).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ( ٢٣٢ )

 <sup>(</sup>٥) ينظر: "الـــمَبْسُوطِ" للسرخسي (١٤٣/١-١٤٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: "الأسرار" للدبوسي (ص: ٥٨٢).

<sup>(</sup>٧) فِي (ب): (حجتها).

<sup>(</sup>٨) فِي (ب): (ليعلمه).

<sup>(</sup>٩) فِي (ب): ( تفاوت لا يُعرف ) .

<sup>(</sup>١٠) فِي (ب): (أن لا يؤخر) والنسخة (ب) هي الصواب .انظر: " الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي (١/ ٤١). و " البحر الرائق؟ لإبن نجيم المصري، ومعه تكملته للقادري " (١/ ٢٥٨).

وَذَكَرَ فِي " الأسرار ": (مِنْ حُجّةِ أَبِي حَنِيفَةَ هِي مَا رُوِيَ عَنْ النّبِيِّ اللّهُ قَالَ: «إِنَّ مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الأَمْمِ مِنْ قَبْلِكُمْ ، مَثَلُ مَنِ السَّأَجْرَ أَجِيرًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ الفَجْرِ إِلَى العَصْرِ بِقِيرَاطٍ ؟ فَعَمِلَتِ الظَّهْرِ؛ بِقِيرَاطٍ فَ فَعَمِلَتِ اليَهُودُ ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ الظَّهْرِ إِلَى العَصْرِ بِقِيرَاطَيْنِ ؟ فَعَمِلْتُمْ أَنْتُمْ، فَكُنْتُمْ أَقَلَّ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ العَصْرِ إِلَى المعرب بِقِيرَاطَيْنِ ؟ فَعَمِلْتُمْ أَنْتُمْ، فَكُنْتُمْ أَقَلَّ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ العَصْرِ إِلَى المعرب بِقِيرَاطَيْنِ ؟ فَعَمِلْتُمْ أَنْتُمْ، فَكُنْتُمْ أَقَلَّ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ العَصْرِ إِلَى المعرب بِقِيرَاطَيْنِ ؟ فَعَمِلْتُمْ أَنْتُمْ، فَكُنْتُمْ أَقَلَّ عَمَلًا أُو عَمِلْتُهُ أَلُو مَنْ المَعْرِب بِقِيرَاطَيْنِ ؟ فَعَمِلْتُمْ أَنْتُمْ، فَكُنْتُمْ أَقَلَّ عَمَلًا أَوْنَ المَدْقِ لِقَلَةِ العَمَلِ مَثَلًا، فَجَاءَ مِنْ هَذَا أَنَّ مُدَّةَ العَصْرِ عَمَلُ المَعْرِب بَعْمَلُ المَعْرِب المَعْرَابُ عَلَى مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ هِمْ ؟ وَلِأَنَّ الوَقْتَ شُرِعَ الْكَانَ الجَوَابُ عَلَى مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ هِمْ ؟ وَلِأَنَّ الوَقْتَ شُرِعَ وَائِدًا عَلَى مَا ذُكِرَ فِي مَسْأَلَةِ المُسْتَحَاضَةِ ؟ تَتُوضًا لُوقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ")، إلَّا أَنَّهُ شُرِعَ زَائِدًا عَلَى مَا ذُكِرَ فِي مَسْأَلَةِ المُسْتَحَاضَةِ ؟ تَتُوضًا لُوقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ")، إلَّا أَنَّهُ شُرعَ زَائِدًا عَلَى

<sup>(</sup>۱) زیادة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) الصحيح (حَتَّى يبلغ المثلين) كَمَا فِي " الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (٢/١٤)، الرائق ؛ لإبن نجيم المصري، ومعه تكملته للقادري" (٢٥٨/١)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٩/١) و" اللباب فِي شرح الكتاب للميداني" (٥٦/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر : " الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (٤١/١) ، "البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعـــه تكملتـــه للقادري" (٢٥٨/١) ، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣٥٩/١) ، و" اللباب فِي شرح الكتاب للميداني" (٥٦/١)

<sup>(</sup>٤) القِيراط : حُزء مِنْ أَجْزَاءِ الدِينار ؛ وَهُوَ نِصْفُ عُشْره فِي أَكْثَرِ الْبِلَاد ، وأهل الشام يَجْعَلُونَهُ حُزْءًا مِنْ أَربعة وَعِشْرِينَ ، والْيَاءُ فِيهِ بَدَلٌ مِنَ الرَّاء واصله قِرَاط . ينظر " النهاية فِي غريب الحديث والأثر " (٤/ ٤٢) ، و" لسان العرب لابن منظور " (٧/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) فِي (ب): (و).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري فِي "صحيحه" (١٧٩/٣) فِي كتاب "فضائل القرآن" ، باب "فضل القرآن علي ســائر الكلام" حديث رقم (٤٨٣١)

<sup>· (</sup>۷) فِي (ب) (قصرت) .

<sup>(</sup>٨) انظر : " الأسرار للدبوسي" : ( ١/ ٥٨٦ ). وقَالَ السرخسي والكاساني بمثل المذكور فِي الأَسْرَارِ ، ينظر : "الصَّمَبْسُوطِ" (١٤٣/١) ، و"بدائع الصنائع للكاساني" (١٢٣/١) . وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث من خمسة أوجه :

الأول : أن الحديث ساقه النبي 🕷 مساق ضرب الأمثال والأمثال مظنة التوسعات والمجاز .

الثاني : أن المراد بقوله ( فكنتم أقل عملاً ) أي من مجموع عمل الفريقين .

الثالث: أن ما بعد العصر مع التأهب لها بالأذان والإقامة والطهارة وصلاة السنة أقل مما بين العصر ونصف النهار الرابع: كثرة العمل أو قلته ، لا يدل على قصر الزمان ، أو طوله ؛ فقد يعمل الإنسان في زمن قصير ، أكثر مما يعمل غيره في زمن مثله أو أطول منه .

الحامس : حديث حبريل الطّينين وغيره من الأحاديث الواردة في تحديد الوقت ؛ أحاديث صريحة ، لا يتطرق إليها تأويل ،وهــــذا الحديث ؛ يتطرق إليه التأويل .انظر : المجموع شرح المهذب ؛ للنووي ( ٢ / ٢٧ ) ، المغنى لابن قدامة ( ١ / ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٩) ينظر: الآثار لمحمد بن حسن الشيباني (٨٢/١).

فِعْلِ الأَدَاءِ؛ تَوْسِعَةً، وَحَاجَةُ الظَّهْرِ إِلَى الأَدَاءِ أَكْثَرُ، لِأَنَّ قَبْلَهَا أَرْبُعٌ مُؤَقَّتَةٌ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَانِ، وَلَيْسَ مَا بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ وَقَبْلَهَا سُنَّةً مُؤَقِّتَةً، أَلَا تَرَى أَنَّ وَقْتَ العِشَاءِ أَحَدُّ<sup>(۱)</sup> مِنْ وَقْتِ المغرب؛ لِأَنَّ اللَّذَاءَ فِي العِشَاءِ أَكْثُرُ؛ لِأَنَّهَا أَرْبُعٌ وَبَعْدَهَا الوِتْرُ.

وَكَذَلِكَ الأَخْبَارُ وَرَدَتْ بِإِبْرَادِ الظّهْرِ<sup>(۲)</sup>، (وَهُوَ بَعْدَ المِثْلَيْنِ، فَهَذِهِ اسْتِدلَالَاتٌ حَسَنَةٌ، لَكِنَّ النَّصَ الَّذِي رَوَينَا فَوْقَ)<sup>(۳)</sup> هَذِهِ.

قَوْلُهُ هِ : (أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ) (٤) المَعْنَى: ادْخُلُوا الصَّلَاةَ فِي البَرْدِ أَيْ: صَلُّوهَا إِذَا سَكَنَتْ فَوْرَةُ الْحَرِّ وَشِدَّتُهُ. وَفَيْحُ جَهَنَّمَ: شِدَّةُ حَرِّهَا.

قَوْلُهُ هِ: (وأول وَقْتِ العَصْر، إذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى القَوْلَيْن).

هَذَا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ وَهُو رِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (٥) هَذَا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ وَهُو رِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (١) هَذُلُ وَقْتُ العَصْرِ؛ حَتَّى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (١) ، أَنَّهُ إِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَتَهُ يَخْرُجُ (٧) وَقْتُ الظُّهْرِ ، وَلَا يَدْخُلُ وَقْتُ العَصْرِ؛ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْهِ، فَكَانَ يَيْنَهُمَا وَقْتُ مُهْمَلٌ؛ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ النَّاسُ؛ يَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، كَمَا أَنَّ يَصِيرَ الظَّلُ قَامَتَيْهِ، فَكَانَ يَيْنَهُمَا وَقْتُ مُهْمَلٌ؛ وَهُو الَّذِي يُسَمِّيهِ النَّاسُ؛ يَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، كَمَا أَنَّ يَيْنَ الفَجْرِ وَالظُّهْرِ (٨) وَقُتًا مُهْمَلًا، كَذَا فِي " المَبْسُوطِ" (٩).

قَوْلُهُ ﷺ: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﷺ: مِقْدَارُ (١٠) مَا يُصَلِّي فِيهِ ثَلَاثُ رَكْعَاتٍ) (١١).

(١) كَذَا فِي (أ)، وفِي (بٍ) كأنما (أشدّ)، ولم أحد للعِبَارَةٌ نظيرا فيمَا بحثت فِيهِ من كتب الأحناف.

<sup>(</sup>٢) يشير إِلَى حديث « أَبْرِدُوا بِالظَّهْرِ، فَإِنَّ شِلَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ حَهَنَّمَ » رَوَاهُ البخاري فِي صحيحه (١ /١١٣) ، من حديث أبي سعيد الخدري ﷺ ، في كتاب ، "مُواقيت الصلاة" ، "باب الإبراد بالظهر فِي شدة الحر "، حديث رقم (٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (*ب*).

<sup>(</sup>٤) يقول صاحب الهداية : (ولاًبي حَنيفَةَ هُ قوله الله أبردوا بالظهر فَإِنَّ شدة الحر من فيح جهنم واشد الحسر في ديارهم في هذا الوقت وإِذَا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك) . ينظر : "الهداية في شرح بدايسة المبتدي للمرغيناني" (٤٠/١) .

وهذا جزء من حديث أخرجه البخاري فِي "صحيحه": (١٨٣/١) فِي كتاب "مواقيت الصَّـــلاة" ، بــــاب "الإبراد بالظهر فِي شدة الحر" حديث رقم (٥٢٥) .

<sup>(</sup>٥) حيث قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﷺ : (آخر وَقْت الظُّهْرِ حين صار ظل كل شيء مثليه) .

ينظر : " النتف في الفتاوى " (٧/١٥) ، و"تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١٠٠/١) ، و"بدائع الصنائع للكاساني" (١٢٢/١) ، " .

<sup>(</sup>٦) ينظر : "المُبشُوطِ" لمحمد بن الحسن (١/١٤٥) .

<sup>(</sup>٧) فِي (ب): ( بخروج ) .

<sup>(</sup>٨) يوجد زيادة فِي (ب) : (قامتيه) . ويبدو ألها زيدت خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٩) ينظر : "المُبْسُوطِ"للسرخسي (١٤٢/١) .

<sup>(</sup>۱۰) فِي (ب): (مقداره).

<sup>(</sup>١١) يقول صاحب الهداية : (وأول وقت المغرب إِذَا غربت الشمس وآحر وقتها ما لم يغب الشفق ، وقَــالَ الشافعي الشين : مقدار مَا يصلى فِيهِ ثلاث ركعات لِأَنَّ جبريل الشين أم فِي اليومين فِي وقت واحد) . ينظر :

فَإِنَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَقْتُ المَغرب ، مَقْصُورٌ عَلَى الفَرَاغِ مِنَ الأَدَاءِ [لِأَوَّلِ] (٢) الوَقْتِ؛ لِإِمَامَةِ جِبْرِيلَ التَّكِيُّلِا فِي المغربِ لِأَوَّلِ الوَقْتِ فِي الليْلَتَيْن جَمِيعًا.

وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا؛ بِمَا رَوَى عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ ﷺ قَالَ: «**وَقْتُ (") المغرب مَا** لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّفَق» (اللهِ اللهِ عَنْ أَوَّلِ / المغرب مَكْرُوهٌ (ف).

فَلِذَلِكَ، لَمْ يُؤَخِّرْ جِبْرِيلُ الطَّكِيُّلْ، فإنَّهُ جَاءَ لِيُعَلِّمَهُ المُبَاحَ<sup>(٢)</sup> مِنَ الأَوْقَاتِ، أَلَا تَرَاهُ لَمْ يُؤَخِّرِ العَصْرَ إِلَى الغُرُوبِ، وَالوَقْتُ بَاقٍ إِلَيْهِ، وَلَا العِشَاءَ إِلَى الثُّلُثِ، وَبَعْدَهُ وَقْتُ العِشَاءِ بِالإِجْمَاعِ ؟ العَصْرَ إِلَى الغُرُوبِ، وَالوَقْتُ بَاقٍ إِلَيْهِ، وَلَا العِشَاءَ إِلَى الثُّلُثِ، وَبَعْدَهُ وَقْتُ العِشَاءِ بِالإِجْمَاعِ ؟ عَلَى أَنَّ المَصِيرَ (١٠) إِلَى مَا رَوَيْنَا أَوْلَى ؟ لأَنَّهُ كَانَ بِالمَدِينَةِ، وَمَا رَوَاهُ كَانَ بِمَكَّةَ كَذَا فِي "الأسرار "(١٠) وَ" مَبْسُوطِ شَيْخ الإِسْلَام "(٩).

قَوْلُهُ: (لِقُولِهِ ﷺ: «الشَّفَقُ هُوَ (١٠) الحُمْرَةُ») (١١)(١١).

"الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٤٠/١) .

(١) انظر في المذهب الشافعي كتاب: "الأم للشافعي" (١/ ٩٢)

(٢) كَذَا فِي (ب) وفِي (أ): (الأول).

(٣) فِي (ب): (الوقت).

(٤) أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٢٤٩)، وابن أبي شيبة في مسنده : ( ٣١٩/١)، ومسلم (٢١٦) (٢٧٢) وأبو داود (٣٩٦)، والنسائي في "المجتبى" :( ٢٦٠/١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" : ( ٢٠/١)، والبيهقي في "السنن" : ( ٣٦٧/١) . وإسناده صحيح على شرط الشيخين وقد ورد في بعض الروايات بلفظ (ثوْرُ الشفق)، بالثاء المثلثة، أي: انتشاره وثوران حمرته، من ثار الشيءُ يثورُ: إذا انتشر وارتفع. قاله ابنُ الأثير.

انظر" النهاية في غريب الحديث والأثر لإبن الأثير " (١/ ٢٢٩).

(٥) ينظر : "الَبْسُوطِ" للسرحسي (١/٤٤/١) ، و"بدائع الصنائع للكاساني" (٢٩٧/١) ، و"المحيط البرهاني لإبـــن مازة " (٣٤٦/١) و" البناية شرح الهداية للعيني " (١٠٣/٢) .

(٦) المباح: ما استوى طرفاه. وما خيَّر الشرع المكلف بين فعله وتركه . انظر " التعريفات ، للجرجاني" (ص: ١٩٦)

(٧) فِي (ب): (العصر) .

(A) انظر "الأسرار " للدبوسي (٩٩٥).

(٩) ينظر "بدائع الصنائع للكاساني " (١ / ١٢٣).

(١٠) (هو) زيادة ، لم يثبتها صاحب الهداية . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/٠) .

(١١) أخرجه الدارقطني فِي "سننه" (٧/١) فِي كتاب "الصَّلاة" ، باب "الحث على الركوع بين الأذانــين فِي كل صلاة والركعتين قبل المغرب ، ذكر الشفق" حديث رقم (١٠٥٧) ، والبيهقي فِي "الكــبرى" (٣٧٣/١) فِي كتاب "الصَّلاة" ، باب "دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق". من حديث ابن عمر هذه .

قَالَ السيوطي فِي "الجامع الصغير" (ص٤٠٣) صحيح ، وقَالَ ابن الملقن فِي "البدر المنير" (١٨٧/٢) : غير موصول الإسناد إلَى أحمد بن عمرو بن جابر .

(١٢) يقول صاحب الهداية : (الشفق هُوَ البياض الَّذِي فِي الأفق بعد الحمرة عند أَبِي حَنيفَةَ ﴿ وعندهُمَا هُــوَ الحمرة " وهُوَ رواية عَنْ أَبِي حَنيفَةَ وهُوَ قول الشافعي لقوله عليه الصَّلاة والسلام " الشَفق الحمرة ").

وَلِأَنَّ الحُمْرَةَ ، هِيَ الشَّفَقُ المُتَعَارَفُ فِيمَا بَيْنَ (١) أَهْلِ اللِّسَانِ، وَكَذَا رُويَ عَنْ الأَصْمَعِيِّ (٢) وَالخَلِيل بْنِ أَحْمَدَ (٣)(٤).

وَلِأَنَّ الغَوَارِبَ<sup>(٥)</sup> ثَلَاثُ: الشَّمْسُ، وَالشَّفَقَانِ: الحُمْرَةُ، وَالبَيَاضُ<sup>(٦)</sup>، كَالطَّوَالِعِ ؛ الَّتِي هِيَ مِنْ (<sup>٢)</sup> آثَارِ الشَّمْسِ ثَلَاثُ: الفَجْرَانِ، وَالشَّمْسُ.

ثُمَّ مَا تَعَلَّقَ (١٠) بِالطَّوَالِعِ مِنْ خُرُوجِ الوَقْتِ (وَدُخُولِهِ، تَعَلَّقَ بِأَوْسَطِ الطَّوَالِعِ؛ وَهُوَ الفَجْرُ الصَّادِقُ، فَمَا تَعَلَّقَ وُجُوبُه بِالغَوارِبِ) (٩) مِنْ دُخُولِ الوَقْتِ وَخُرُوجِهِ؛ وَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِأَوْسَطِهِ، وَأُوسَطُ الغَوَارِبِ (١٠) الحُمْرَةُ .

وَاحْتَجَّ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى، بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ النَّكُ لِهِ السَّمْسِ (١٢)، فَاللهُ تَعَالَى النَّكُوكَ؛ هُوَ غُرُوبُ الشَّمْسِ (١٢)، فَاللهُ تَعَالَى

<sup>=</sup>ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٤٠/١).

<sup>(</sup>١) فِي (ب): (فيها من).

<sup>(</sup>٢) الأصمعي : هُوَ عبد الملك بن قريب بن عبد الملك أبو سعيد الأصمعي صاحب اللغـــة ، والنحـــو ، والغريـــب ، والأخبار ، والملح . سَمِع ابْن عَون ، وشُعبة . وكَانَ من أهل البصرة ، وقدم بغداد فِي أيام هارون الرشيد . مـــات سَنَة ست عشر ومئتين . انظر : التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ٤٢٨) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر : "مختار الصحاح" للرازي (٤/١) ، و"لسان العرب" لابن منظور (١٧٩/١٠) .

<sup>(</sup>٤) الخليل بن أحمد : هو الخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل ابن موسى بن عبد الله بن عاصم بن حنك أبو سعيد السجزي القاضي الحنفي ، كَانَ أحد الْأَتِمَّة فِي فقه الْحَنفِيَّة وَمن شعراء الْفُقَهَاء . توفِي بسمرقند وهُوَ قاض بها فِي جمادى الآخرة من سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة انظر : "يتيمة الدهر ؛ للثعالبي " (٤/ ٣٨٧) "تاريخ العلماء النحويين " للتنوحي (١ / ٢٣) ، "تاريخ دمشق ، لابن عساكر " (١٧/ ٣١) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : (العورات) .

<sup>(</sup>٦) فيي (ب): (الأحمر والأبيض).

<sup>(</sup>٧) ( من ) ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٨) فِي (ب): ( (يتعلق) .

<sup>(</sup>٩) مايين القوسين ؛ ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>١٠) فِي (ب): (العورات).

<sup>(</sup>١١) سورة الإسراء: أول آية ( ٧٨ )

<sup>(</sup>١٢) هناك ثلاث روايات عَنْ ابن عباس کي في تفسير الدلوك :

الأولى: هُوَ زَوَالُ الشَّمْس ، ينظر : "أحكام القرآن" للجصاص (٣٤٩/٣) .

الثانية : هُوَ الْغُرُوبُ ، يرويها عنه سعيد بن جبير . ينظر : "الوسيط فِي تفسير القرآن الجميد" للواحدي (١٢٠/٣) . الثالثة : هُوَ زَيْغُهَا بَعْدَ نصْفِ النَّهَار ، يَعْني الظِّهر . ينظر" جامع البيان عَنْ تأويل أَيْ القرآن " للطبري (٢٧/١٥) .

قَدْ وَقَّتَ المغرب<sup>(۱)</sup> إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ، وَالغَسَقُ<sup>(۲)</sup>؛ عِبَارَةٌ عَنْ اجْتِمَاعِ الظُّلْمَةِ<sup>(۳)</sup>، وَالظُّلْمَةُ لَا تَجْتَمِعُ إِلَّا بَعْدَ ذَهَابِ البَيَاضِ.

وَكَذَلِكَ احْتَجَّ بِالحَدِيثِ (١) الَّذِي رَوَاهُ مِنِ اسْوِدَادِ (١) الأُفُقِ، وَاسْوِدَادِ الأُفُقِ، لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ وَكَذَلِكَ احْتَجَّ بِالحَدِيثِ (١) النَّيَاض (٦).

وامَّا قَوْلُهُ ﷺ: (بأَنَّ الشَّفَقَ المُعْتَادَ هُوَ (٧) الحُمْرَةُ).

قُلْنَا: لَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ كَمَا يُطْلِقُونَ اسْمَ الشَّفَقِ عَلَيْهَا يُطْلِقُونَه عَلَى البَيَاضِ، هَكَذَا جَاءَ عَنْ المُبَرِّدِ (^) وأَحْمَدِ بنِ يَحْيَى (٩)، وَضَرْبٍ مِنَ الاسْتِدْلَالِ مِنْ طَرِيقِ اللغَةِ وَالفِقْهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ المُبَرِّدِ (مُ وَالْفِقْهِ يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ هُوَ المُبَرِّدِ (مُ وَالْفِقْهِ يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْبَيَاضُ .

(٢) الغسق: ظلمة أول الليل. وقوله تعالى ﴿ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلْيَلِ ﴾ [الإسراء: ٧٨] قال الفراء:هو أول ظلمته، وقال ابن شميل: دخول أوله، وقيل حين يطخطخ بين العشائين، وقال الأخفش: غسق الليل ظلمته، وقال غيره: إذا غاب الشفق. انظر: "تاج العروس ، للزبيدي" ( ٣٥/٧) واختلف في تعيين الصلاة التي أمر بإقامتها عنده فذكر الطبري في ذلك قولين:

القول الأول: المغرب وروي عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة.

القول الثاني: العصر، وروي ذلك عن ابي جعفر ورجح الطبري أنها صلاة المغرب دون غيرها لأن غسق الليل هو إقبال اللّيل وظلامه . انظر :"جامع البيان عن تأويل أي القرآن ، للطبري" (١٥ /١٣٨).

وَنَقَلَ ابن عمر وابن عباس وأبو برده والحسن، والجمهور أن غسق الليل إشارة إلى المغرب والعشاء. وعن ابن مسعود وزيد بن اسلم أن غسق الليل ظلمته، وذلك يعني العشاء. انظر : "البحر الحيط في التفسير لابن حيان (٢٠/٦)، و"أحكام القران للجصاص" (٢٠٦/٣).

(٣) ينظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٢٤٨/٣).

- (٤) وقد حاء فِي الحديث «وقت العشاء إِذَا ملاً الظلام الضراب» وفِي رواية «إِذَا ادلهم الليل» أَيْ استوى الأفق فِي الظلام وذلك لا يكون إلا بعد ذهاب البياض فبذهابه يخرج وقت المغرب. ينظر: "المَّبُسُوطِ" للسرحسي (١/٥٥١).
- (٥) قوله (اسوداد) كما في المخطوطتين ووردت في كتاب المبسوط بلفظ (استواء) كَمَـــا ذكـــر السرخســـي . ينظر : "الـــمَبْسُوطِ" للسرخسي (١٤٥/١)
  - (٦) من قوله: (وكَذَلِكَ ..) ساقطة من (ب).
    - (٧) فيي (ب): (وهو).
- (A) السَّمُبِرِّد: هُوَ مُحَمَّد بن يزيد بن عبد الْأَكْبَر بن عُمَيْر بن حسان بن سُليم أَبُو الْعَبَّاس السَّمُبِرِّد، ولد بالْبَصْرَة. وكَسانَ عالسَمًا فاضلًا ، موثوقًا به فِي الرواية ، حسن المحاضرة ، مليح الأخبار كثير النوادر ، توفي فِي سَسنة خمسس وثمَّانين وماثتين ، انظر : تاريخ العلماء النحويين " للتنوخي (١/ ٥٣) ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٤/ ٦٠٣) .
- (٩) أحمد بن يجيى: هُوَ أبو العباس أحمد بن يجيى بن زيد بن سيار النحوي الشيباني بالولاء كَانَ إمامًا فِي النحــو

<sup>(</sup>١) فِي (ب): (الغروب).

أَمَّا اللغَةُ (١): فَإِنَّ الشَّفَقَ عِبَارَةٌ عَنْ الرِّقَّةِ، يُقَالَ: ثَوْبٌ شَفِقٌ، أَيْ: رَقِيقُ النَّسْجِ، أَوْ رَقَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، وَالشَّفَقَةُ مِنْ رِقِّةِ القَلْبِ وَالمَحَبَّةِ، فَالبَيَاضُ أَوْلَى بِهَذَا الاسْمِ؛ لِأَنَّ أَجْزَاءَ البَيَاضِ أَرْقُ مِنْ أَجْزَاءِ الحُمْرَةِ (١).

وامَّا الفِقْهُ، فَإِنَّ المغرب بِمَنْزِلِةِ الفَجْرِ؛ لِأَنَّهَا ثُقَامُ فِي سَاعَةِ أَثَّرَ نُورُ الشَّمْسِ دُونَ عَيْنِهَا كَالفَجْرِ، ثُمَّ البَيَاضُ المُعْتَرِضُ فِي بَابِ الفَجْرِ<sup>(٣)</sup> فِي حُكْمِ الحُمْرَةِ، فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ<sup>(٤)</sup>؛ لِتَكُونَ صَلَاتَانِ ، فِي وَضَحِ النَّهَارِ ، مَعَ قِيَامٍ عَيْنِ الشَّمْسِ، وَصَلَاتَانِ فِي أَثْرِهَا، هَذِهِ<sup>(٤)</sup>؛ لِتَكُونَ صَلَاتَانِ فِي أَثْرِهَا، وَصَلَاتَانِ فِي أَثْرِهَا، وَصَلَاتَانِ فِي أَثْرِهَا، وَصَلَاتَانِ فِي غَسَقِ الظَّلَامِ: العِشَاءِ، وَالوِتْرِ، فَقَوْلُهُمَا أَوْسَعُ لِلنَّاسِ، وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٥) أَحْوَطُ (١٠) لِلنَّاسِ عَيْنِ الشَّمْسِ وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٥) أَحْوَطُ (١٠) لِلنَّاسِ وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً (٤) أَلْ يَثْبُتَ مِنْهَا رُكُنٌ وَلَا شَرْطٌ إِلَّا بِمَا فِيهِ (٧) يَقِينٌ؛ كَذَا فِي "الأسرار "(٨) و"مَبْسُوطِ شيخ الإسلامِ "(٩).

قَوْلُهُ هِينَ: ﴿ وَهُو حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ (` ') هِنَا فِعِي تَقْدِيرِهِ بِذَهَابِ ثُلُثِ الليْل ) (' '

واللغة وكَانَ ثقة حجّة ، مشهوراً بالحفظ والمعرفة بالعربية ورواية الشعر . ولد سنة مائتين وتوفِي سنة إحـــدى وتسعين ومائتين . انظر " وفيات الأعيان لابن خلكان " (٣٦/١) و" شذرات الذهب في أخبار من ذهـــب ، للعكري " (٢٠٧/٢) .

(١) ينظر: "لسان العرب" لابن منظور (١٠/١٧٩).

(٢) فِي (أ): كتبت (أجراء) بالراء وهذا خطأ من الناسخ انظر "تبيين الحقائق للزيلعي (١/ ٨١).

(٣) فِي (ب): (المحدود).

(٤) (هذه) ، ساقطة من (ب) .

(٥) هناك روايتان لأَبِي حَنِيفَةَ فِي الشَّفق فروي عنه أَنَّهُ قَالَ : ( هُوَ : الْبيَاضِ الْمُعْتَرِضِ فِي الْــأَفق ) ، وروي كَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ : ( هُوَ : الْحمرَة ) ، والقول المراد فِي من كلام الشارح هُوَ البياض . ينظر : "الــــمَبْسُوطِ" لمحمد بن الحسن (٨/١) ، "الحجة على أهل المدينة ، للشيباني" (٨/١)

(٦) في الأسرار ( أوثق ) انظر :" الأسرار "للدبوسي ( ٦٠٠ ).

(٧) فِي (ب): (فيهما) .

(٨) "الأسرار" للدبوسي (٩٩٥-٢٠٠).

(٩) ينظر : " الــمَبْسُوطِ للسرخسي " (١/ ١٤٥) "الفتاوى الهندية ، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهنــد" (١/١٥)

(١٠) قَالَ الإمام الشافعي ﷺ: (فإذًا مضي ثلث الليل الأول فلا أراها إلا فائتة لأنَّهُ آخر وقتها) . ينظر : "الأم للشافعي" (٧٤/١) .

(١١) يقول صاحب الهداية : ( وأول وقت العشاء إِذَا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني لقولـــه عليه الصَّلاة والسلام ، وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر وهُوَ حجة عَلَى الشافعي هُوفِي تقديره بـــــذهاب ثلث الليل ) ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٤٠/١) .

وَفِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الإِسْلَامِ": ثُمَّ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، أَجْمَعُوا<sup>(١)</sup>عَلَى أَنَّهُ يَدْخُلُ وَقْتُ العِشَاءِ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ مَتَى يَخْرُجُ ؟.

فعَلَى قَوْلِ عُلَمَائِنَا، لَا يَخْرُجُ وَقْتُ العِشَاءِ مَا لَمْ يَطْلُعِ الفَجْرُ الثَّانِي (٢).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ فِي قَوْلِ (٣): بِأَنَّهُ يَخْرُجُ وَقْتُ العِشَاءِ، مَتَى مَضَى ثُلُثُ الليْلِ. وَقَالَ فِي قَوْلٍ (٤): بِأَنَّهُ يَخْرُجُ وَقْتُ العِشَاءِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا، فَيَمْتَدُّ حِينَئِذٍ إِلَى قَوْلٍ (٤): مَتَى مَضَى نِصْفُ الليْلِ، خَرَجَ وَقْتُ العِشَاءِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا، فَيَمْتَدُّ حِينَئِذٍ إِلَى وَقْتِ طُلُوعِ الفَجْرِ الثَّانِي، وَاحْتَجَّ هُوَ بِإِمَامَةِ جِبْرِيلَ الطَّيِّلِا، فَإِنَّهُ صَلَّى بِالنَّبِيِّ فَي العِشَاءَ فِي الليْلَةِ الثَّانِيَةِ، بَعْدَمَا مَضَى ثُلُتُ الليْلِ .

وامَّا مَا رُوِّينَا مِنَ الحَدِيثِ، وامَّا تَعَلُّقُهُ بِإِمَامَةِ جِبْرِيلَ؛ قُلْنَا: قَدْ رُوَى فِي إِمَامَتِهِ، أَنَّهُ أَخَّرَ العِشَاءَ فِي اللَيْلَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى النِّصْفِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَخِّرْ إِلَى النِّصْفِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إِلَيهِ (٥) العِشَاءَ فِي اللَيْلَةِ الثَّانِيةِ إِلَى النَّصْفِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَخِّرْ إِلَى النَّصْفِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إِلَيهِ (٥) مَكْرُوهُ؛ وَلِأَنَّهُ وَقْتُ لِلْمُسَافِرِ (٦) إِلَى انْفِجَارِ الصُّبْحِ، فَكَانَ وَقْتًا لِلْمُقِيمِ؛ لِأَنَّ تَأْثِيرَ السَّفَرِ فِي قَصْرِ الصَّلَةِ، لَا فِي زِيَادَةِ الوَقْتِ .

وَذَكَرَ فِي "شَرْحِ الأَقْطَعِ " <sup>(٧)</sup> : وَإِنَّ مَا قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ وَقْتُ لِمَنْ بَلَغَ أَوْ أَسْلَمَ، فَكَانَ وَقْتًا لِغَيْرِهِمَا، كَمَا قَبْلَ نِصْفِ الليْلِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَعِنْدَ أَبِي حَنيفَةَ ﷺ وَقْتُهُ وَقْتُ العِشَاءِ)(^^).

[تقديم الوتر عَلَى العِشَاء]

<sup>(</sup>١) وممن نقل الإجماع على ذلك : ابن المنذر في الأوسط ( ٣٣٩/٢) وابن حزم في مراتب الإجمـــاع ( ص:٢٦) والنووي في المجموع :(٣٨/٣) وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) انظر: "بداية المبتدي" (ص: ١١) ، "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤١)، " الْعِمَايَة شرح الهداية للبابرتي " (٢٢/١) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : "الأم للشافعي" (٧٤/١) .

<sup>(</sup>٤) وهُوَ قول الشافعي ﷺ فِي القديم . ينظر : "المهذب فِي فقه الإمام الشافعي" للشيرازي (١٨٦/١) .

<sup>(</sup>٥) (إليه) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٦) فِي(ب): (فلاَّنَّهُ وقت مكروه للمسافر).

<sup>(</sup>٧) ينظر: "شرح القدوري "( ٢/١٤)

<sup>(</sup>٨) يقول صاحب الهداية: (وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخره ما لم يطلع الفجر لقوله عليه الصَّلاة والسلام فِي الوتر "فصلوها مَا بين العشاء إِلَى طلوع الفجر". قَالَ ﷺ: هذا عندهمًا وعند أَبِي حَنيفَةَ ﴿ وَقَتَ العَشَاء إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لا يقدم عليه عند التذكر للترتيب). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٤١/١).

هَذَا احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِهِمَا، فَإِنَّ عِنْدَهمَا، إِنَّمَا يَدْخُلُ وَقْتُ الوِتْرِ، إِذَا صَلَّى العِشَاءَ، ثُمَّ يَرِدُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عِنْهُ سُؤَالٌ: وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ وَقْتُ الوِتْرِ وَقْتَ العِشَاءِ، لَجَازَ أَدَاؤُهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي العِشَاءَ فِي وَقْتِ العِشَاءِ!

فَأَجَابَ عَنْ هَذَا الشُّؤالِ المُقَدَّرِ، بِقَوْلِهِ: (لِلتَرْتِيبِ) (١)، أَيْ؛ عَدَمِ جَوَازِ تَقْدِيمِ الوِتْرِ عَلَى صَلَاةِ العِشَاءِ لِأَجْلِ وُجُوبِ التَرْتِيبِ عِنْدَهُ، لَا لِأَنَّ وَقْتَ الوِتْرِ لَمْ يَدْخُلْ.

وَهَذَا الاخْتِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِلافٍ آخَرَ بَيْنَهُمَا؛ وَهُوَ أَنَّ الوِتْرَ فَرْضٌ؛ عَمَلًا ؛ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هِمُ الوِتْرُ سُنَّةٌ، فَكَانَ أَبِي حَنِيفَةَ هِمُ الوِتْرُ سُنَّةٌ، فَكَانَ تَبِعًا لِلْعِشَاءِ (٢).

وَفِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الإِسْلَامِ" (٢): إِذَا أَوْتَرَ قَبْلَ العِشَاءِ مُتَعَمَّدًا، كَانَ عَلَيهِ الإِعَادَةُ بِلَا خِلَافٍ وِإِنْ أَوْتَرَ / نَاسِيًا لِلْعِشَاءِ، أَوْ صَلَّى العِشَاءَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، (ثُمَّ نَامَ وَقَامَ وَتَوَضَّأَ وأوتر، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ صَلَّى العِشَاءَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ) (١) فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ (٥) لَا يُعِيدُ الوِتْرَ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ مَنْ سُنَّةِ العِشَاءِ، قَوْلِهِمَا يُعِيدُ فِي الحَالَيْنِ؛ لِأَنَّ الوِتْرَ عِنْدَهُمَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَّةِ العِشَاءِ، فَشُرِعَ بَعْدَ العِشَاءِ، تَبَعًا لَهَا كَرَكْعَتَى العِشَاءِ.

فَكَمَا لَا يُجْزِيهِ رَكْعَتَا العِشَاءِ قَبْلَ العِشَاءِ، سَوَاءٌ كَانَ سَاهِيًا لِلْعِشَاءِ أَوْ ذَاكِرًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدُدُ وَقْتُهُ بَعْدُ، فَكَذَلِكَ الوِتْرُ، وامَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ هِيْ، يُعِيدُ حَالَةَ التَّذْكِيرِ<sup>(٧)</sup>وَلَا يُعِيدُ حَالَةَ التَّذْكِيرِ<sup>(٧)</sup>وَلَا يُعِيدُ حَالَةَ النَّسْيَانِ؛ لِمَا أَنَّ الوِتْرُ أُلْحِقَ بِالمَغْرِبِ فِي حَقِّ العَمَلِ عِنْدَهُ.

وَلَوْ صَلَّى المغرب؛ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلْعَصْرِ، لَا يُجْزِيهِ (١) فِي سِعَةِ الوَقْتِ (٩) وَلَوْ كَانَ نَاسِيًا لِلْعَصْرِ أَجْزَأُهُ، فَكَذَا هَذَا؛ لِأَنَّهُ صَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا وَقْتُ العِشَاءِ، ثُمَّ إِنَّهُمَا يُوافِقَانِ

<sup>(</sup>١) ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر : "الــمَبْسُوطِ" للسرحسي (١٥٠/١) ، و"تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١٠٣/١) ، و"بدائع الصنائع للكاساني" (٢٧٢/١) ، و"المستصفى" للنسفِي (١٥٥/١-٤١٦) .

<sup>(</sup>٣) هذا الكلام منقول من "المُبشُوطِ" لمحمد بن الحسن (١٤٨/١).

<sup>(</sup>٤) فِي (ب): (والوتر بوضوء).

<sup>(</sup>٥) ينظر: "المُبْسُوطِ" لمحمد بن الحسن (١٤٨/١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) فِي (ب): (التذكر).

<sup>(</sup>٨) قاله محمد بن الحسن . ينظر : "المُبْسُوطِ" لمحمد بن الحسن (٢٨٣/١) .

<sup>(</sup>٩) (الوقت): ساقطة من (ب).

أَبَا حَنِيفَةَ ﷺ فِي وُجُوبِ القَضَاءِ، فَلَوْ كَانَتْ شُنَّةً ؛ لَمَا وَجَبَ القَضَاءُ (١) كَمَا فِي سَائرِ السُّنَنِ عَلَى مَا يَجِيءُ بَيَانُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) (فلو كانت سنَّة لَما وحب القضاء) : ساقطة من (ب) .

## فَصْلُ: وَيُسْتُحَبُّ الإسْفَارُ بِالفَجْر

لَمَّا ذَكَرَ أَصْلَ الأَوْقَاتِ، اسْتَدْعَى هُو ذِكْرَ مَا هُوَ الكاملُ فِيهِ؛ حَتَّى لَوْ صَلَّى فِيهِ، كَانَ هُو (١) مُؤدِّيًا أَصْلَ الفَرِيضَةِ، وَمُسْتَجْلِبًا زِيَادَةَ الفَضِيلَةِ عَلَى وَجْهِ الكَمَالِ؛ وَهُوَ ذِكْرُ الأَوْقَاتِ المُسْتَحَبَّةِ.

[استحباب الإسفار بالفجر]

قَوْلُهُ هِ : (وَيُسْتَحَبُ الإسْفَارُ بِالْفَجْرِ)

يُقَالَ: أَسْفَرَ الصُّبْحُ أَيْ؛ أَضَاءَ، وَمِنْهُ أَسْفَرَ بِالصَّلَاةِ (٢) إِذَا صَلَّاهَا فِي الإِسْفَارِ، وَالبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ، فَالأَفْضَلُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ الإِسْفَارُ بِهَا، تُبْدَأُ بِالإِسْفَارِ (وَتُخْتَمُ بِالإِسْفَارِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَاللَّوْمَاءُ وَهُوَ أَنْ يُطَوّلَ وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ (٢) هَيْ: تُبْدَأُ بِالتَّعْلِيسِ وَتُخْتَمُ بِالإِسْفَارِ) (٤)، وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؛ وَهُوَ أَنْ يُطَوّلَ القَرَاءَةَ (٥)، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هَوَ التَّعْلِيسُ (١) (١) المُسْتَحَبُ هُوَ التَّعْلِيسُ (١) (١).

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ جَمِيعًا فِي الأَّزْمِنَةِ كُلِّهَا، إَلَّا صَلَاةَ الفَجْرِ بِمُزْدَلِفَةً (٩)

<sup>(</sup>١) (هُوَ) ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٢) فِي (ب): (أسفرت الصَّلاة).

<sup>(</sup>٣) الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة ، أبو جعفر الطحاوي الأزدي ، كَانَ إمامًا ، جليل القدر فقيهاً حافظاً ، وكَانَ يقرأ عَلَى المزني الشافعي في وهُوَ خاله ، وكَانَ يكثر النظر في كتب الحنفية ، فقال له المرزني: والله لا يجيء منك شيء ، فغضب وانتقل من عنده وتفقه في مذهب أبي حَنيفة وصار إمامًا . والطحاوي نسبة إلى طحية قرية بصعيد مصر . ولد سنة ثلاثين ومائين وتوفي سنة ٣٢١ هـ . انظر: "الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي " (١٠٢/١) و"وفيات الأعيان لابن خلكان" (٢٣/١) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) قَالَ الطحاوي : (إن كَانَ من عزمه تطويل القراءة فالأفضل أن يبدأ بالتغليس ويختم بالإسفار وإن لم يكن من عزمه تطويل القراءة فالإسفار أفضل من التغليس) . ينظر : "المُبْسُوطِ" للسرخسي (١٤٥/١) ، و"تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١٠٢/١) ، و"بدائع الصنائع للكاساني" (١٢٤/١) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : "الأم للشافعي " (١٦٥/٧) .

<sup>(</sup>٧) فِي (ب): (الغلس) .

<sup>(</sup>٨) التَّغْلِيسُ : الْخُرُوج بِغَلَس وَهُوَ ظُلْمَةُ آخِرُ اللَّيْلِ ، يُقَالَ غَلَّسَ بِالصَّلَاةِ إِذَا صَلَّاهَا فِي الْغَلَسِ.

انظر " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص: ٣٤٢) "مختار الصحاح ، للرازي" (ص: ٢٢٨) .

<sup>(</sup>٩) السمُزْدَلِفَةُ: بالضم ثم السكون، ودال مفتوحة مهملة، ولام مكسورة، وفاء، اختلف فيها لم سميت بسذلك فقيل مزدلفة منقولة من الازدلاف وهُو الاجتماع، وقيل: لازدلاف آدم وحواء بها أي لاجتماعهما، وقيل: لترول الناس بها فِي زلف الليل وهُو جمع أيضا، وهُو مبيت للحاج ومجمع الصلاة إذا صدروا من عرفات، وهُو مكان بين بطن محسر والمأزمين، والمزدلفة: المشعر الحرام ومصلى الإمام يصلي فيه = العشاء والمغرب والصبح، وهي فرسخ من مني بها مصلى وسقاية ومنارة.انظر: "معجم البلدان لياقوت الحموي "(٥/ ١٢٠)

وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ ﷺ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: «كَانَتِ النَسَاءُ تَنْصَرِفُ ( مِنَ السَّاءُ النَسَاءُ تَنْصَرِفُ ( مِنَ السَّلَاةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَهُنَّ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنِّ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ شِدَّةِ الغَلَسِ» ( اللهِ عَلَى فَهُنَّ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنِّ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ شِدَّةِ الغَلَسِ» ( اللهِ عَلَى فَهُنَّ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنِّ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ شِدَّةِ الغَلَسِ اللهِ عَلَى فَيْ وَلِا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

.

<sup>(</sup>١) فِي (ب): (للحجاج).

<sup>(</sup>٢) نقل قاضي حان الإجماع على هذا . ينظر : "فتاوى قاضي حان" (ص٩١) فالسُّنَّة أن يعجِّل الصلاة فِي أول وقتها فِي المزدلفة بأذان وإقامة، ويدلُّ عَلَى ذلك حديث أسامة بن زيد في قال: «فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَة فَتَوَضَّا فَلَ اللهُ وَقَتَها فِي المزدلفة بأذان وإقامة، ويدلُّ عَلَى ذلك حديث أسامة بن زيد في مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى المغرب، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى المغرب، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى وَلَـمْ يُلَى وَلَـمْ يُعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى المغرب، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى المغرب، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى المغرب، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى المغرب، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى المغرب، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَى المغرب، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَى المغرب «الحج»، ومسلم، فِي كتاب «الحج»: (١٨٤/٥) ، حديث رقب المنافة بن زيد في المنافق بن زيد في المنافة بن زيد في المنافق بن زيد في المنافة بن زيد في المنافة بن زيد في المنافقة بن أن المنافقة بن أنها أنها المنافقة

<sup>(</sup>٣) ينظر: "شرح مختصر الطحاوي" (١/٥٢٥) ومَا بعدها.

<sup>(</sup>٤) (له)، زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٥) ينظر : "الأم للشافعي" (١/٤٦) .

<sup>(</sup>٦) "الأسرار" للدبوسي ( ٦٠٥).

<sup>(</sup>٧٤/١) ينظر: "الأم للشافعي" (٧٤/١).

<sup>(</sup> في ( ب ) : ( ينصرفن ) .

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٩١/١) ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب وقت الفجر ، حديث (٥٦٤) وأخرجه مسلم في "صحيحه" (ص٢٥٣) ، كتاب المساجد ، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهُوَ التغليس وبيان قدر القراءة فيها ، حديث (٦٤٥) .

<sup>(</sup>١٠) المندوب: ما فعله خير من تركه وهو المسمى المندوب والمستحب والتطوع. انظر: "كشف الأسرار للبخاري": (٣٠٠٣-٣٠٠٠)، " المغني" للخبازي: (٣٨-٨٦).

<sup>(</sup>١١) فِي (ب): (لقوله).

<sup>(</sup>١٢) سورة آل عمران : من آية ( ١٣٣ ).

وَلَنَا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ فَهُ أَنَّ النَبِيَّ فَالَ: «أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ» وَلِأَنَّ فِي الإِسْفَارِ تَكْثِيرِ الجَمَاعَةِ، وَفِي التَّعْلِيسِ تَقْلِيلُهَا، وَمَا يُؤَدِّي إِلَى تَكْثِيرِ الجَمَاعَةِ كَانَ أَفْضَلَ؛ وَلِأَنَّ المُكْثَ فِي مَكَانَ الصَّلَاةِ؛ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مَنْدُوبٌ إِلَيهِ قَالَ فَيَّا: «مَنْ صَلَّى الفَجْرَ وَمَكَثَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ الطَّيْلَا» (١)، وَإِذَا الفَخِرَ وَمَكَثَ مِنْ إِحْرَازِ (١) هَذِهِ الفَضِيلَةِ، وَعِنْدَ التَّعْلِيسِ قَلَّ مَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِحْرَازِ (١) هَذِهِ الفَضِيلَةِ، وَعِنْدَ التَّعْلِيسِ قَلَّ مَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَدِي الْمَاعِيلِ الْعَلِيسِ اللهِ اللهَ عَلَيْسِ قَلَّ مَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِحْرَازِ (١) هَذِهِ الفَضِيلَةِ، وَعِنْدَ التَّعْلِيسِ قَلَّ مَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِحْرَازِ (١) هَذِهِ الفَضِيلَةِ، وَعِنْدَ التَّعْلِيسِ قَلَّ مَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِحْرَازِ (١)

وأما حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ مَنْ الطَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَاتِ؛ إِسْفَارُ رَسُولِ اللهِ ﴿ لَصَلَاةٍ ( ) الفَجْرِ، فَإِنْ ثَبَتَ التَّعْلِيسُ فِي وَقْتٍ، فَلِعُذْرِ الخُرُوجِ إِلَى سَفَرٍ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ حِينَ تَحْضُرُ النِّسَاءُ الصَّلاةَ بِالجَمَاعَةِ، ثُمَّ انْتَسَخَ ذَلِكَ حِين أُمِرْنَ بِالقَرَارِ فِي البُيُوتِ.

وأما الجَوَابُ عَنْ تَعَلُّقِهِ بِالآيَةِ، فَقُلْنَا<sup>(°)</sup>: المُسَارَعَةُ إِلَى مَغْفِرَةِ اللهِ، إِنَّمَا تَكُونُ فِي المُسَارَعَةِ إِلَى الشَّيْءِ، الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ فِي تَكْثِيرِ الجَمَاعَةِ، لَا فِي تَقْلِيلِهَا، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي التَّنْوِيرِ، فَكَانَ فِي التَّنْوِيرِ؛ مُسَارَعةً إِلَى المَغْفِرَةِ، لَا فِي التَّغْلِيسِ، عَلَى أَنَّ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي التَّغْلِيسِ، عَلَى أَنَّ اللهِ مِنْ التَّغْلِيسِ، عَلَى أَنَّ اللهَ عَلَى بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، بِدَلِيلِ مَا رُوِّينَا، كَذَا فِي المَبْسُوطَيْنِ "(٢)

وَالمَعْنَى الفِقْهِيُّ فِيهِ؛ أَنَّ تَأْخِيرَ الفَجْرِ إِلَى آخِرِ الوَقْتِ، مُبَاحٌ بِالإِجْمَاعِ، لَا كَرَاهَةَ فِيهِ، وَتَقْلِيلُ الجَمَاعَةِ؛ أَمْرٌ مَكْرُوهٌ، وَكَذَلِكَ إِيقَاعُ النَّاسِ فِي الحَرَج، وَالتَّغْلِيسُ بِالفَجْرِ يُؤَدِّي إِلَى أَحدِ

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٢٥/٣ ٤ )، والدارمي (١/٢٧٧): كتاب: باب الإسفار بالفجر "٢٠"، وأبو داود (١/٤٢١) كتاب الصلاة: باب في وقت الصبح، الحديث "٤٢٤"، بلفظ: "أصبحوا بالصبح ... "، والترمذي (٢٨٩/١): كتاب الصلاة: باب ما حاء في الإسفار بالفجر، الحديث "٤٥١"، والنسائي (٢٧٢/١): كتاب المواقيت: باب الإسفار "٣٢٥"، وابن ماجة (٢٢١/١): كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، الحديث "٣٢٢"، بلفظ "أصبحوا بالصبح..."، وقال الترمذي: حديث رافع بن خديج حسن صحيح. وصححه ابن حبان فأخرجه في "صحيحه "، "٢٦٣ – مواد".

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود فِي "سننه" (ص٥٠٥) فِي كتاب "العلم" ، باب "فِي القصص" حديث رقــم (٣٦٦٧)، وأبو يعلي فِي "مسنده" حديث رقم (٣٣٩٢) ، قَالَ أبو داود فِي "سننه" (ص٤٠٥) : سكت عنه وقد قَالَ فِي رسالته لأهل مكة كل مَا سكت عنه فهُوَ صالح ، قَالَ الطبراني فِي "المعجم الأوسط" (١٣٧/٦) : لم يــرو هــذا الحديث عَنْ محتسب إلا عرعرة بن البرند تفرد به ريحان بن سعيد .

<sup>(</sup>٣) في (أ): حرفان غير واضحين كأنهمًا (ها) أو (نا) عقب حروف كلمة (إحراز)، وفِي (ب): (إحراز) دون الحرفين.

<sup>(</sup>٤) فِي (ب): (بصلاة) .

<sup>(</sup>٥) فِي (ب) : (قلنا) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : "الـــمَبْسُوطِ" للسرحسي (١/٢٤١) .

أَمْرَيْنِ ('): إِمَا إِزْعَاجُ النَّاسِ لِأَوَّلِ الوَقْتِ، وَفِيهِ حَرَجٌ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِخِلَافِ العَادَةِ، وَإِمَّا تَقْلِيلُ الْمَوْنِ الْمَوْنِ الْمَوْلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَطُولُ القِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ (٤) فِي الأصل سُنَّة (٥) فَوْقَ تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ (٢)، ثُمَّ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ تِلْكَ السُنَّةِ مَعَ قُوَّتِهَا؛ لِغَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى تَقْلِيلِ الجَمَاعَةِ؛ فلِأَنَّ يَكُونَ مَنْهِيًّا عَنْ أَدْنَاهَا (٧)لِئَلًا يُؤَدِّيَ إِلَى تَقْلِيلِ الجَمَاعَةِ أُولَى؛ كَذَا فِي "الأسرار"(٨).

<sup>(</sup>١) فِي (ب): كلمة غير واضحة .

<sup>(</sup>٢) معاذ : هُوَ الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي، من بني سلمة، الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن. أسلم وله ثماني عشرة سنة ،شهد العقبة وبدراً، وكَانَ إمامًا ربانيا، قَالَ له النبي الله : «يا معاذ، والله إنى أحبك ». توفى: ١٨ هـ.

انظر: "سير أعلام النبلاء للذهبي " (١/ ٤٤٣) "تاريخ الإسلام للذهبي " (٦/ ١٠١) "أسد الغابــة في معرفــة الصحابة لابن الأثير " (٤/ ١٠٨) " الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر " (٦/ ١٠٧) .

<sup>(</sup>٤) فِي (ب): (للصلاة) .

<sup>(</sup>٥) يقول محمد بن الحسن : (وَلَكِنَّا نَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ ؛ وَهُوَ مُقِيمٌ أَنْ يُطِيلَ فِيهَا الْقِرَاءَةَ ، أَنْ يَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِسُورَةٍ تَكُونُ عِشْرِينَ آيَةً فَصَاعِدًا سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُطِيلُ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ ؛ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنيفَةَ ﷺ). ينظر : الآثار لمحمد بن حسن الشيباني (١٩٦/١) .

<sup>(</sup>٦) فِي (ب): (الأول).

<sup>· (</sup>۲) فِي (ب) (أدائها) .

<sup>(</sup>٨) "الأسرار " للدبوسي ( ٦١٧ ).

(ثُمَّ حَدُّ التَّنْوِيرِ، مَا قَالَ شَمْسُ الأَئِمَّةِ الحُلْوَانِيُّ وَالقَاضِي الإِمَامُ / أَبُو عَلِيٍّ النسفي (١) أَنَّهُ يَبْدَأُ الصَّلَاةَ بَعْدَ انْتِشَارِ البَيَاضِ ، فِي وَقْتٍ لَوْ صَلَّى الفَجْرَ بِقِرَاءَةٍ مَسْنُونَةٍ، مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ آيَةً إِلَى سِتِّينَ آيَةً، أَوْ أَكْثَرَ وَيُرَتِّلُ (٢) القِرَاءَة.

فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ، لَوْ ظَهَرَ لَهُ سَهْوٌ فِي طَهَارَتِهِ، يُمْكِنُهُ أَنْ (٣) يَتَوَضَّأَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، كَمَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﷺ) كَذَا فِي "فتاوى قاضي خان" ﴿

الإبراد بالظهر]

قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رُوِّينَا ﴾ ۚ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ ﴾ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَهَا يَرَوْنَهُ ﴾ (٦) إِشَارَةُ إِلَى قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ وَإِذَا كَانَ فِي الصَّيْفِ أَبْرُدَ بِهَا » ، فَإِنَّهُ يَدَّعِي التَّعْجِيلَ فِي كُلِّ صلاةٍ ، فَكَانَ الإِبْرَادُ (٧) بِالظُّهْرِ حُجَّةً عَلَيْهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهُ فِي الظُّهْرِ: (إِنْ كَانَ يُصَلِّي وَحْدَهُ، يُعَجِّلُهَا بَعْدَ الزَّوَالِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي بِالجَمَاعَةِ؛ يُؤَخِّرُ يَسِيرًا (١٠)، وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ (١٠).

<sup>(</sup>۱) أبو علي النسفي : هو الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف الفقيه القشيدرجي القاضي أبو علي النسفي قَالَ السمعاني كَانَ إمام عصره تفقه ببغداد وناظر المرتضى في توريث الأنبياء من أصحاب الإمام أبي بكر محمد بن الفضل اجتمع به ببخارى وله أصحاب وتلامذة مات سنة ٤٢٤ هـ وقد قارب الثمانين ، "سير أعلام النبلاء للذهبي "(١/ ٢١٨) ، "الجواهر المضية في طبقات الحنفية" للقرشي (١/ ٢١١)

<sup>(</sup>٢) فِي (ب): (ويريد).

<sup>(</sup>٣) فِي (ب) : (يمكن أن) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : "فتاوى قاضي حان" (ص ٩١) .

<sup>(</sup>٥) قوله : ( مَا روينا ) خطأ ، صوابه : (والحجة عليه مَا رويناه) والمقصود أَنَّهُ حجة عَلَى الإمام الشافعي ﷺ ، ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٤١/١) .

<sup>(</sup>٦) فِي (ب): (نرويه). و (ب) هي الصواب ، ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/١)

<sup>(</sup>۷) الإبراد: انكسار الوهج والحر، وهو من الإبراد: الدخول في البرد. وحكى الأزهري عن العرب أنهـــم كـــانوا في شدة الحر ويقيلون، فإذا زالت الشمس ثاروا إلى ركابهم، ونادى مناديهم: ألا قد أبردتم فاركبوا. "النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير : (١١٤/١)، "لسان العرب لابن منظور": (٣/ ٨٤/).

<sup>(</sup>٨) فِي (ب): (تيسيرا) .

<sup>(</sup>٩) ينظر : "الأم للشافعي" (٧٣/١) .

<sup>(</sup>١٠) خباب بن الأرت: هُوَ خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب . من بني سعد وكَانَ سادس ستة فِي الإسلام . شهد بدرًا . نزل الكوفة وابتنى بها دارًا فِي جهار سوج خنيس وتوفِي بها منصرف علي . هُ . من صفين سنة ٣٧ هـ فصلى عليه علي ودفنه بظهر الكوفة . وكَانَ يوم مات ابن ثلاث وسبعين سنة . انظر: " الطبقات الكبرى لإبن سعد" (٣/ ١٢١) " معرفة الصحابة " (ص : ٤٨٥) " أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير " (١/ ٩١) .

قَالَ: «شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا فَلَمْ يُشْكِنَا»(١) أَيْ؛ لمْ يُزِلْ شِكَايَتنا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُعَجِّلُ الظُّهْرَ، وإنا نَقُولُ: تَأْوِيلُهُ (٢) أَنَّهُمْ طَلَبُوا تَرْكَ الجَمَاعَةِ أَصْلًا بِدَلِيل، أَنَّهُمْ إِذَا دَخَلُوا المَسْجِدَ لَا يُؤْذِيهِمْ حَرُّ الرَّمْضَاءِ، فَكَانَ شَكْوَاهُمْ لِأَجْلِ القُعُودِ عَنْ الجَمَاعَةِ، عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: «فَلَمْ يُشْكِنَا» أَيْ؛ لمْ يَدَعْنَا فِي الشِّكَايَةِ ، بَلْ أَزَالَ شَكْوَانَا ؛ بِأَنْ أَبْرَدَ بِهَا.

وَلِيَا فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى اللهِ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ صلاة العصر] **يَيْضَاءُ** نَقِيَّةٌ» وَهَذَا مِنْهُ بَيَانُ تَأْخِيرِ العَصْرِ، وَقِيلَ: سُمِّيَتِ العَصْرَ؛ لِأَنَّهَا تُعصَرُ أَيْ: تُؤخَّرُ ، وَلِأَنَّ فِي تَأْخِيرِ العَصْرِ ؛ تَكْثِيرَ النَّوَافِلَ ؛ لِكَرَاهَتِهَا بَعْدَ العَصْرِ ، وَلِهَذَا كَانَ التَّعْجِيلُ فِي المغرب أَفْضَلَ لِأَنَّ أَدَاءِ النَّافِلَةِ قَبْلَهَا مَكْرُوهٌ ، وَتَكْثِيرُ النَّوَافِل<sup>٣٠</sup> أَفْضَلُ مِنَ المُبَادَرَةِ إِلَى الأَدَاءِ [لِأَوَّلِ]<sup>(١)</sup>الوَقْتِ كَذَا في" المَبْسُوطِين "(٥).

> قوله ﷺ : (وَالمُعْتَبَرُ تَغُيُّرُ القُرْصِ؛ وَهُوَ أَنْ لَا ﴿ يَصِيرَ بِحَالٍ لَا تَحَارُ فِيهِ الأَعْيُنُ هُوَ الصَّحِيحُ)().

> الحَيْرَةُ : التَّحَيُّرُ، وَفِعْلُهَا مِنْ بَابِ لَيْسَ، وَقَوْلِهِمْ: بِحَيْثُ لَا تَحَارُ فِيهِ العَيْنُ، أَيْ؛ ذَهَبَ ضَوْءُهَا، فَلَا يَتَحَيَّرُ فِيهِ البَصَرُ، كَذَا فِي "المغرب "(^).

> وَقَوْلُهُ ﷺ: (هُوَ الصَّحِيحُ)، الطَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى تَغَيُّرِ القُرْسِ، لَا تَغَيّرِ الضَّوْءِ<sup>(٩)</sup>، وَهَذَا احْتِرَازٌ عَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم فِي "صحيحه" (ص٢٤٦) فِي كتاب "المساجد" ، باب "استحباب تقديم الظهر فِي أُوَّل الوقت فِي غير شدة" حديث رقم (٦١٩).

<sup>(</sup>٢) ( تأويله ) ، ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) فِي ( ب ) : ( النافلة ) .

<sup>(</sup>٤) فِي (أ): الأول، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٥) ينظر: "اللَّبْسُوطِ" للسرخسي (١٤٧/١).

<sup>(</sup>٦) ( لا ) غير مثبته في النسخ المطبوعة من الهداية . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/١) .

<sup>(</sup>٧) مَا بين قوسين من كلام صاحب الهداية ، حيث يقول : (وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس فيه الصيف والشتاء لَما فِيهِ من تكثير النوافل لكراهتها بعده والمعتبر تغير القرص ، وهُوَ أن يصير بحال لا تحار فيهِ الأعين هُوَ الصحيح والتأخير إليه مكروه) ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/١٤).

<sup>(</sup>٨) انظر: "المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (٢٣٦/١).

<sup>(</sup>٩) (لا تغير الضوء) ، ساقطة من (ب).

قَوْلِ سُفْيَانَ (١) وَإِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ، فَإِنَّهُمَا يَعْتَبِرَانِ (٢) تَغَيَّرَ الضَّوْءِ الَّذِي يَقَعُ فِي الجُدْرَانِ (٣). قَالَ شَمْسُ الأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيُّ هِمَّ: (أَخَذْنَا بِقَوْلِ الشَّعْبِيِّ وَهُوَ اعْتِبَارُ تَغَيُّرِ القُرْصِ، لِأَنَّ تَغَيُّرَ الضَّوْءِ يَحْصُلُ بَعْدَ الزَّوَالِ)(٤).

وَفِي " المُحِيطِ " : (وَبِهِ كَانَ يَقُولُ مَشَايِخُ بلخ (٥)، وَالشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ هِي ، ثُمَّ تَكَلَّمُوا فِي مَعْرِفَةِ التَّغَيُّرِ فِي القُرْصِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا قَامَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ، الفَضْلِ هِي ، ثُمَّ تَكَلَّمُوا فِي مَعْرِفَةِ التَّغَيُّرِ فِي القُرْصِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: يُوضَعُ قَدْرَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ؛ لَمْ تَتَغَيَّرْ، وَإِذَا صَارَتْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ؛ فَقَدْ تَغَيَّرَتْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُوضَعُ طَشْتُ (٢) مَاءٍ فِي صَحْرَاءٍ، وَيُنْظَرُ فِيهِ فَإِنَّ كَانَ القُرْصُ يَبْدُو لِلنَّاظِرِ؛ فَقَدْ تَغَيِّرَتْ) (٧).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِمَا ذُكِرَ فِي الكِتَابِ، فَكَانَ تَفْسِيرُهُ بِقَوْلِه ﴿ وَهُو أَنْ يَصِيرَ بِحَالَ لَا تَحَارُ فِيهِ الْأَعْيُنُ)؛ احْتِرَازًا عَنْ هَذَيْنِ التَّفْسِيرِيْنِ، وَكَانَ قَوْلُهُ: (هُوَ الصَّحِيحُ) احْتِرَازًا عَنْ اعْتِبَارِ بَعْضِهِمْ التَّغَيُّرُ (^) فِي الضَّوْءِ عَلَى مَا حَكَيْنَا، فَفِي كُلِّ لَفْظٍ مِنْ أَنْفَاظِه ﴿ قَلَ لَوْ فَتَشْتَهُ تَجِدُ فِيهِ فَائِدَةً جَدِيدَةً وَعَائِدَةً عَتِيدَةً (\*) جَزَاهُ اللهُ عَنَّا خَيْرًا.

<sup>(</sup>۱) سفيان : هُوَ سفيان بن عيينة أبو محمد مولى بني هلال الكوفِي سكن مكة ،وكَانَ له فِي العلم قدر كــبير ، ومحل خطير ، أدرك نيفا وثمانين نفسا من التابعين ، مات سنة ثمان وسبعين ومائة ، انظر : "التـــاريخ الكـــبير للبخاري " (۶/ ۶) "تاريخ بغداد للخطيب البغدادي " (۱۰/ ۲۶۶) .

<sup>(</sup>٢) فِي (ب): (يعتبر) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٧٥/١) .

 <sup>(</sup>٤) ينظر: "الــمَبْسُوطِ" للسرخسي (١/٤٤١).

<sup>(</sup>٥) بلغ: مدينة مشهورة بخراسان ومن أجل مدنها خضعت بعد موت الأسكندر الكبير للحكم السلوقي زمنا ثم خرجت عليه وانضمت إلى فارس وكانت مركزا للثقافة اليونانية وسوقا نشطا للتجارة. تقع عَلَى الشاطئ الجنوبي لنهر جيحون وهي اليوم من بلاد الأفغان وينسب إليها كثير من العلماء منهم الحافظ أبو بكر عبد الله بن جياش البلخي والحسن بن مسجاع أبو علي البلخي المحدث وأبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الباهلي البلخي وجلال الدين الرومي الزاهد المتصوف وغيرهم.انظر: "معجم البلدان لياقوت الحموي (١/ ٤٧٩) ، "آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني" (ص: ٣٣١) .

<sup>(</sup>٦) فِي (ب): (طست). والصحيح (ب). ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٧٥/١).

<sup>(</sup>٧) ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٧٥/١) .

<sup>(</sup>٨) في (ب) : (للتغير) .

<sup>(</sup>٩) فِي (ب): (عبيدة).

قَوْلُهُ ﴿ وَالتَّأْخِيرُ إِلَيْهِ مَكْرُوهُ ﴾ (وقالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: التَّأْخِيرُ إِلَى هَذَا الوَقْتِ مَكْرُوهُ ، فَأَمُّورُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

[ استحباب تعجیل صلاة

## قَوْلُهُ هِ : (وَ) (يُسْتَحَبُّ) (تَعْجِيلُ المغربِ)؛ (لِأَنَّ تَأْخِيرَهَا مَكْرُوهٌ):

فَإِنَّ قُلْتَ: لَا يَلْزَمُ مِنِ انْتِفَاءِ الكَرَاهَةِ بِتَرْكِ<sup>(3)</sup> التَّأْخِيرِ، الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ التَّعْجِيلِ إِثْبَاتُ المغرب الاسْتِحْبَابِ<sup>(9)</sup>؛ لِأَنَّ يَيْنَهُمَا وَاسِطَةً، وَهِيَ الإِبَاحَةُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَرْكِ تَأْخِيرِ العِشَاءِ إِلَى النَّصْفِ الأَخِيرِ اللَّيْ يُوجِبُ الكَرَاهَة؛ ثُبُوتُ الاسْتِحْبَابِ<sup>(7)</sup>، حَيْثُ أُبِيحَ التَّأْخِيرُ النَّيْ فِي إِلَيْهِ يُوجِبُ الكَرَاهَة؛ ثُبُوتُ الاسْتِحْبَابِ، حَيْثُ أُبِيحَ التَّأْخِيرُ النَّلِ مِنْ غَيْرِ ثَبُوتِ الاسْتِحْبَابِ، عَلَى مَا يَجِيءُ بُعيْدَ (٢) هَذَا، فَكَيْفَ اسْتَدَلَّ هُنَا؛ عَلَى ثَبُوتِ الاسْتِحْبَابِ بِكَرَاهَةِ التَّأْخِيرِ ؟

قُلْتُ: الاسْتِدْلَالُ عَلَى ثُبُوتِ المُدَّعِي بِحُكْمِ الضِّدِّ مُسْتَقِيمٌ فِيمَا لَا وَاسِطَةَ يَيْنَهُمَا، وَلَا يَسْتَقِيمُ فِيمَا فِيهِ الوَاسِطَةُ، وَعَنْ (^^) هَذَا افْتَرَقَ الاسْتِدْلَالُ فِي حَقِّ المغرب ، وَالعِشَاءِ، أَلَا تَرَى يَسْتَقِيمُ فِيمَا فِيهِ الوَاسِطَةُ، وَعَنْ (^^) هَذَا افْتَرَقَ الاسْتِدُلَالُ فِي حَقِّ المغرب ، وَالعِشَاءِ، أَلَا تَرَى النَّكَ لَوْ قُلْتَ: هَذَا أَبْيَضُ؛ لِإِنَّهُ لَيْسَ بِسَاكِنٍ يَصِحُّ، وَلَوْ قُلْتَ: هَذَا أَبْيَضُ؛ لِإِنَّهُ لَيْسَ بِأَسْوَدَ لَا اللهُ لَكُونَ أَصْفَرَ أَوْ غَيْرَهُ (^ ) .

ثُمَّ وَقْتُ العِشَاءِ مُقَسَّمُ (١١) عَلَى ثَلَاثَةٍ؛ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْسِيمِ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْ مِنِ انْتِفَاءِ الكَرَاهَةِ؛ ثُبُوتُ الاسْتِحْبَابِ هُنَاكَ؛ لِتَوَسُّطِ (١٢) الإِبَاحَةِ.

<sup>(</sup>١) فِي (ب): (غير مأمور).

<sup>(</sup>٢) ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٧٥/١) .

<sup>(</sup>٣) فِي (ب): (بعض اللفظ).

<sup>(</sup>٤) فِي (ب) : (ترك) .

<sup>(</sup>٥) فِي (ب): (الاستحسان).

<sup>(</sup>٦) فِي (ب): (الكراهة الاستحسان).

<sup>(</sup>٧) فِي (ب) : (بعد) .

<sup>(</sup>٨) فِي (ب) : (من) .

<sup>(</sup>٩) فِي (ب): (ولا).

<sup>(</sup>١٠) انظر: " البناية شرح الهداية للعيني " (٢/ ٤٤) .

<sup>(</sup>۱۱) فِي (ب): (منقسم).

<sup>(</sup>۱۲) فِي (ب): (لتوسيط).

وامَّا فِي المَغْرِب، فَوَقْتُهُ مُقَسَّمُ (١) عَلَى تَعْجِيلٍ وَتَأْخِيرٍ لَا غَيْرَ، فَثَبَتَ فِي أَحَدِهمَا الاسْتِحْبَابُ، [وَفِي الآخِرِ الكَرَاهَةُ؛ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ، فَيَصِحُّ الاسْتِدْلَالُ عَلَى ثُبُوتِ الاسْتِحْبَابِ] (٢) بِثُبُوتِ الكَرَاهَةِ فِي ضِدِّهِ لِذَلِكَ، أَلَا تَرَى أَنَّ / جبرائيل صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ أَمَّ فِي [٠٥/ب] الاسْتِحْبَابِ] (٢) فِي وَقْتٍ الكَرَاهَةِ فِي ضِدِّهِ لِذَلِكَ، أَلَا تَرَى أَنَّ / جبرائيل صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ أَمَّ فِي [٠٥/ب] يَوْمَيْنِ (٣) فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ؛ وَهُوَ أَوَّلُ الوَقْتِ؛ لِكَيْلا (١٤ يَقَعَ فِعلُه فِي وَقْتِ الكَرَاهَةِ بِالتَّأْخِيرِ، كَمَا لَمْ يَؤُمَّ فِي النِّصْفِ الأَّخِيرِ مِنَ العِشَاءِ لِذَلِكَ مَعَ أَنَّ الوَقْتَ بَاقٍ.

قَوْلُهُ هِ ( ﴿ لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا المغْرِبِ ﴾ . .

هَاهُنَا تَوْقِيتٌ لِلْفِعْلِ؛ بِمَعْنَى المَصْدَرِ أَيْ: زَمَانُ تَعْجِيلِهِمِ المغرب، وَالتَّمَشُكُ بِهِ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ تَعْجِيلِ مُسْتَحَبًّا؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ لِأَنَّ تَعْجِيلَ المُعْرِب ؛ لَمَا كَانَ سَبَبَ<sup>(٦)</sup> ثُبُوتِ الخَيْرِ بِهِمْ؛ كَانَ التَّعْجِيلُ مُسْتَحَبًّا؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ مِنَ الاسْتِحْبَابِ إِلَّا الوُصُولُ إِلَى الخَيْرِ.

وَذَكَرَ فِي " الْمَبْسُوطِ ": ( وأخَّرَ ابْنُ عُمَرَ أَدَاءَ المغربِ يَوْمَاً؛ حَتَّى بَدَا نَجْمٌ، فَأَعْتَقَ رَقْبَةً، وَعُمَرُ وَقَبَةً وَعُمَرُ وَقَبَةً وَأَى نَجْمَيْن طَالِعِين قَبْلَ أَدَائِهِ الْمَغْرِبَ، فَأَعْتَقَ رَقَبَتَيْن ) (٧).

وَفِيهِ أَيْضًا وَكَانَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ اللهِ يَقُولُ: (الأَوْلَى تَعْجِيلُهَا لِلآثَارِ، وَلَكِن لَا يُكْرهُ التَّأْخِيرُ مُطْلَقاً، أَلَا تَرَى أَنَّ بِعُذْرِ المَرَضِ وَالسَّفَرِ يُؤَخِّرُ المغربَ؛ لِيجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العِشَاءِ

<sup>(</sup>١) فِي (ب): (منقسم) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٣) فِي (ب): (اليومين).

<sup>(</sup>٤) فِي (ب): (لَكِنَّ لا) .

<sup>(</sup>٥) هذا حديث رواه أبو داود في سننه (١/ ٣١٢) بغير هذا اللفظ فقد ورد بلفظ :﴿ لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا المغرب حَتَّى يَشْتَبكَ النُّجُومُ » .

وقال الزيلعي في نصب الراية للزيلعي (١/ ٢٤٦) : ( قُلْت: غَرِيبٌ ).

<sup>(</sup>٦) فِي (ب): (بسبب) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : "الـــمَبْسُوطِ" للسرحسي (١٤٤/١) ، البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٢٦) .

<sup>(</sup>٨) عيسى بن أبان: بن صدقة أبو موسى صحب محمد بن الحسن الشيباني وتفقه به، واستخلفه يحيى بن أكثم على القضاء بعسكر المهدي، وقت خروج يحيى مع المأمون إلى فم الصلح، فلم يزل على عمله إلى أن رجع يحيى، ثم تولى عيسى القضاء بالبصرة فلم يزل عليه حتى مات. له تصانيف وذكاء مفرط، وفيه سخاء وحود زائد، له كتب، منها " إثبات القياس " و " اجتهاد الرأي " و " الجامع " في الفقه، و " الحجة الصغيرة - خ " في الحديث، توفي: سنة إحدى وعشرين ومائتين. انظر: " تاريخ بغداد للخطيب البغدادي"(١٢/ ٤٧٩) و " سير أعلام النبلاء للذهبي" (١٠/ ٤٤٠) و " الأعلام للزركلي " (٥/ ١٠٠).

فِعْلاً (١)، فَلَوْ كَانَ المَذْهَبُ كَرَاهَةَ التَّأْخِيرِ؛ لمَّا أُبِيحَ ذَلِكَ بِعُذْرِ المَرَضِ وَالسَّفَرِ، كَمَا لَا يَبَاحُ تَأْخِيرُ العَصْرِ إِلَى أَنْ تَتَغَيَّرَ الشَّمْسُ .

وَاسْتَدَلَّ فِيهِ بِمَا رُوِيَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عِلْمًا قَرَأً سُورَةَ الأَعْرَافِ فِي صَلَاةِ المغرب لَيْلَةً > (٢)، وَإِنَّمَا يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى بَيَانِ امْتِدَادِ الوَقْتِ وَإِبَاحَةِ التَّأْخِيرِ)(٣).

قُلْتُ: ذَكَرَ شَمْسُ الأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيُّ ﴿ قَوْلَهُ هَذَا وَدَلِيلَه، وَلَمْ يَذْكُرْ جَوَابَه، وَلَمْ يَرُدَّ قَوْلَهُ؛ يُوهِمُ هَذَا أَنَّهُ اخْتَارَ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ دَأْبِهِ ﴿ أَنْ يَخْلِيَ الْقَوْلَ الْمُزَيِّفَ وَدَلِيلَهُ عَنْ الرَّدِّ وَالجَوَابِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ عَلَىٰ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ العِشَاءَ» ، فَإِنَّ قُلْتَ: كَيْفَ ثَبَتَ الاسْتِحْبَابُ هُنَا وَالسُّنَّةُ فِي السِّوَاكِ<sup>(I)</sup>، مَعَ أَنَّ «**لَوْلَا**» الإِمْتِنَاعِيَّةَ فِيهِمَا عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ<sup>(٥)</sup>؛إِذِ المَانِعُ فِيهِمَا ، وُجُودُ المَشَقَّةِ ؟

قُلْتُ: لَا (٢) أُسَلِّمُ أَنَّهُمَا عَلَى نَسَقِ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ المُمْتَنِعَ فِيهِمَا مُخْتَلِفٌ؛ إِذِ المُمْتَنِعُ فِي السِّوَاكِ الأَمْرُ، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُن المَشَقَّةُ لِأَمر، وَلَوْ أَمَرَ كَانَ وَاجِبًا؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الأَمر مَحْمُولٌ عَلَى الوُجُوبِ، فَلَمَّا لَمْ يَكُن الأَمْرُ بِاعْتِبَار وُجُودِ المَشَقَّةِ؛ يَلْزَمُ ثُبُوتَ مَا دُونَ مُقْتَضَى الأَمْر (٧)؛ وَهُوَ السُّنَةُ، وَالمُمْتَنِعُ ها هُنَا التَّأْخِيرُ، وَلَوْ أَخَّرَ لَكَانَ سُنَّةً؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ أَفْعَالِهِ مَحْمُولٌ عَلَى السُّنَّةِ، إلَّا إِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى الوُجُوبِ، فَلَمَّا لَمْ يُؤَخِّر؛ ثَبَتَ مَا دُونَ السُّنَّةِ؛ وَهُوَ الاستِحْبَاب، عَلَى أنَّ ذَلِكَ الحَدِيثِ لَا يَرُدُّ عَلَى المُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَسَّكْ فِي سُنِيَّةِ السِّوَاكِ بِذَلِكَ الحَدِيثِ، بَلْ تَمَسَّكَ بِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَم تُنْقَلِ المُواظَبَةُ عَلَى التَّأْخِيرِ هُنَا، فَكَانَ مُسْتَحَبًّا بِمُقْتَضَى هَذَا الحَدِيثِ.

(١) فِي (ب): (يؤخرا لجمع بينهما).

[تأخير صلاة العشاء]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٣٢/١) في كتاب "مواقيت الصَّالاة" باب "القراءة في المغرب" حديث رقم (٧٤٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر : "المُبْسُوطِ" للسرحسي (١٤٧/١) ، و"بدائع الصنائع للكاساني" (١٢٦/١) .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى حديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّــاس لَـــأَمَرْتُهُمْ بالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَّةٍ» والحديث في صحيح البخاري (٢/ ٤) في "باب السواك يوم الجمعة " رقم (٨٨٧ ).

<sup>(</sup>٥) فِي (ب): (واحد واحد).

<sup>(</sup>٦) (لا) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٧) المقتضى : هو زيادة على النص ثبت شرطًا لصحة المنصوص الثابت به كالثابت بدلالة النص إلا عند المعارضة انظر :" المغنى في أصول الفقه للخبازي" ( ١٥٧ )، و"المستصفى للنسفى " : ( ٢ / ٦١)

[تعجيل العشاء فِي قَوْلُهُ هِ (وَقِيلَ: فِي الصَّيْفِ تُعَجَّلَ (١) كَيْلَا تَتَقَلَّلَ الجَمَاعَةُ)

كَانَ مِنْ حَقِّ هَذَا القَوْلِ أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْ التَّقَاسِيمِ أَجْمَعَ مِنْ قَوْلِهِ هِنَّ: ﴿ وَلَأَخِيرُ الْعِشَاءِ إِلَى مَا الصيف] قَبْلَ ثُلُثِ اللَّيْلِ).

قُلْتُ: جَازَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ المُصَنِّفِ (^)اسْتِحْبَابُ تَعْجِيلِ العِشَاءِ فِي الصَّيْفِ ، هُوَ قَوْلُ البَعْضِ؛ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا القَوْلَ بَعْدَ ذِكْرِ أَحَدِ الأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ؛ إِنَّمَا كَانَ لَضَرُورَةِ تَقْدِيمٍ لَفْظِ القُدُورِي.

وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا؛ مَا ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ فِي "التَّجْنِيسِ"، فَقَالَ: (قَالَ بَعْضُ المَشَايِخِ: يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ (٩) فِي الصَّيْفِ بِقَوْلِهِمَا، وَفِي الشِّتَاءِ؛ يُؤْخَذُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ) (١٠) وَلِي الشِّتَاءِ؛ يُؤْخَذُ بِقَوْلٍ أَبِي حَنِيفَةَ) وَلَهِمَا، وَفِي الشَّتَاءِ؛ يُؤْخَذُ بِقَوْلٍ أَبِي حَنِيفَةَ) وَلِيهِ أَفْضَلُ أَيْضًا.

<sup>(</sup>١) فِي (ب):(يُعجّل).

<sup>(</sup>٢) فِي (ب): (وإلَى نصف الليل الآخر).

<sup>(</sup>٣) يقول صاحب الهداية : (والتأخير إلَى نصف الليل مباح لِأَنَّ دليل الكراهة وهُوَ تقليل الجماعة عارضه دليـــل الندب وهُوَ قطع السمر بواحدة فتثبت الإباحة وإلَى النصف الأخير مكروه لمَا فِيهِ من تقليل الجماعة وقد انقطع السمر قبله) ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/١) .

<sup>(</sup>٤) فِي (ب): (الأول).

<sup>(</sup>٥) ينظر: "فوائد القُدُوري" (ص١٦)، و" البناية شرح الهداية للعيني " (٢/٤٤).

<sup>(</sup>٦) فِي (ب): (و كَذَلِكَ ذكرنا التفصيل بين العشاء والصيف).

<sup>(</sup>۷) ينظر : "فتاوى قاضي خان" (۹۱-۹۲) .

<sup>(</sup>٨) في (ب) : (الصيف) .

<sup>(</sup>٩) (يؤخذ) خطأ والصواب (يؤخر) كَمَا فِي "التجنيس والمزيد ، للمرغيناني" (٣٨٠/١) .

<sup>(</sup>١٠) ينظر: "التجنيس والمزيد، للمرغيناني" (٣٨٠/١).

<sup>(</sup>١١) وهُوَ قوله فِي الجديد، وقَالَ النووي: (تأخيرها أفضل وهُوَ نصه فِي أكثر الكتب الجديدة، لحديث أبي هريرة ﷺ « لولا أن أشق عَلَى أمتي لأمرتمم أن يؤخروا العشاء إِلَى ثلث الليـــل أو نصفه». ينظر: "المجموع شرح المهذب؛ للنووي" (٥٨/٣).

<sup>(</sup>١٢) وهُوَ قوله فِي القديم . ينظر : "المجموع شرح المهذب ؛ للنووي" (٥٨/٣) .

وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ () ﴿ اللَّهُ عِنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهُ كَانَ يُصَلِّي العِشَاءَ حِينَ يَسْقُطُ القَمَرُ لِلنَّلَةِ الثَّالِثَةِ الْمُثَالِثَةُ اللَّالِثَةُ اللَّالِثَةُ اللَّالَةُ اللَّالِثَةُ الْمُعْلِقُ اللَّالَّةُ الْمُعْلِقُ اللَّالِثَةُ اللَّالِثَالِقَالِ اللْمُعْلِقُ اللْمُلْلُلُونُ الْمُؤْلِقُ اللَّالِقُولَ الْمُعْلِقُ اللَّلْمُ الْمُلْلُولُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْ

ثُمَّ المَعْنَى (°) فِي اقْتِضَاءِ هَذَا التَّرْتِيبِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الكِتَابِ، هُوَ أَنَّ تَأْخِيرَ العِشَاءِ إِلَى ثَلْثِ الليْلِ، وَالتَّعْجِيلَ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ، هُمَا سَوَاءٌ، فِي أَنَّهُمَا لَا يُؤَدِّيَانِ إِلَى تَقْلِيلِ الجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ الليْلِ النَّاسَ فِي الغَالِبِ يَجْلِسُونَ إِلَى ثُلُثِ الليْلِ، أَوْ أَكْثَرَ فِي الشِّتَاءِ، ثُمَّ فِي التَّاْجِيرِ إِلَى ثُلُثِ الليْلِ الْإِلَى النَّاسَ فِي الغَالِبِ يَجْلِسُونَ إِلَى ثُلُثِ الليْلِ، أَوْ أَكْثَرَ فِي الشِّتَاءِ، ثُمَّ فِي التَّاْجِيرِ إِلَى ثُلُثِ الليْلِ الْاللِ اللَّيْلِ التَّالَّخِيرِ اللَّي مُكْرُوهِ، وَفِي التَّعْجِيلِ ارْتِكَابُ السَّمَرِ بَعْدَه؛ وَهُو مَكْرُوهٌ، فَكَانَ (١ التَّا خِيرُ أَوْلَى مِنْ هَذَا الوَجْهِ (٧)؛ لِللَّنَ تَرْكَ التَّعْجِيلِ مُبَاحٌ، وَالسَّمَرُ بَعْدَ العِشَاءِ مَكْرُوهُ، فَصَارَ التَّا خِيرُ أَوْلَى مِنْ هَذَا الوَجْهِ (٧)؛ لِنَتَضَمُّنِهِ إِزَالَةَ الأَمْرِ المَكْرُوهِ، مَعَ أَنَّ التَّا خِيرَ فِي نَفْسِهِ (^) / إِلَى هَذَا مُبَاحٌ. [10/1]

وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ السَّمَرَ؛ وَهُو الحَدِيثُ بِالليْلِ مَكْرُوهُ بَعْدَ العِشَاءِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَى: ﴿لَا سَمَرَ بَعْدَ العِشَاءِ» وَوَالْمَعْنَى فِيهِ أَنْ يَكُونَ اخْتِتَامُ الصَّحِيفَةِ بِالعِبَادَةِ، كَمَا جَعَلَ ابْتِدَاءَ الصَّحِيفَة بِالعِبَادَةِ؛ العِشَاءِ» (٥) وَالمَعْنَى فِيهِ أَنْ يَكُونَ اخْتِتَامُ الصَّحِيفَة بِالعِبَادَةِ، كَمَا جَعَلَ ابْتِدَاءَ الصَّحِيفَة بِالعِبَادَةِ؛ لِيَنْمَحِي مَا حَصَلَ مِنَ الرَّلَاتِ فِيمَا يَيْنَ ذَلِكَ، عَلَى مَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبُنَ لَيَنْمَحِي مَا حَصَلَ مِنَ الرَّلَاتِ فِيمَا يَيْنَ ذَلِكَ، عَلَى مَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبُنَ لَيَنْمَ حَلَى اللّهُ لَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبُنَ السَّيْتَاتِ ﴾ (اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَلَا اللّهُ عَلَى مَا قَالُ اللهُ تَعَالَى: اللّهُ عَلَى مَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: اللّهُ اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) ينظر : المرجع السابق ( $^{\circ}$ /ه) .

<sup>(</sup>٢) فِي (ب): (سقط القمر فِي الليلة الثالثة).

<sup>(</sup>٣) فِي (ب) : (وعند ذلك) .

<sup>(</sup>٤) فِي (ب): (هكذا) .

<sup>(</sup>٥) (المعنى) ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٦) فِي (ب): (فإن) .

<sup>(</sup>٧) فِي (ب): (الراحة) .

<sup>(</sup>٨) فِي (ب): (إزالتها حير فِي نفسه)

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن ماجه في "سننه" (ص ٢٣٠) في كتاب "الصَّلاة" ، باب "النهي عَنْ النوم قبل صلاة العشاء وعَنْ النوم المحديث بعدها" حديث رقم (٧٠٢) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤٥١/١) في كتاب "الصَّلاة" باب الحديث بعدها" حديث رقم (٧٠٢) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣٧٩/٤) في كتاب الصَّلاة "باب الله "كراهية النوم بعد العشاء" . قَالَ ابن رجب في "فتح الباري" (٣٧٩/٤) : موقوف عَلَى عائشة . وأبو عبد الله وأبو حمزة ، مجهولِأنَّ ، وقَالَ علاء الدين مغلطاي في "شرح ابن ماجة" (ص ١٠٧٥) : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>۱۰) سورة هود : من آية (۱۱٤).

<sup>(</sup>١١) انظر: " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/ ٢٢٩) و "رد المحتار" لابن عابدين (١/ ٣٦٨)

<sup>(</sup>١٢) (الصيف) ساقطة من (ب) .

السَّمَرِ عَلَى السَّوَاءِ؛ لِأَنَّهُمْ يَنَامُونَ كَمَا يَغِيبُ<sup>(۱)</sup> الشَّفَقُ، وَفِي التَّعْجِيلِ؛ تَكْثِيرُ الجَمَاعَةِ، فَكَانَ التَّعْجِيلُ أَفْضَلَ، ثُمَّ التَّأْخِيرُ مِنْ الثَّلُثِ إِلَى النِّصْفِ مُبَاحٌ فِي (۲) الشِّتَاءِ؛ لِمُعَارَضَةِ دَلِيلِ النَّدْبِ مَعَ دَلِيلِ النَّدْبِ مَعَ دَلِيلِ النَّدْبِ مَعَ دَلِيلِ النَّدْبِ مَعَ دَلِيلِ الكَرَاهَةِ.

أُمَّا دَلِيلُ النَّدْبِ؛ وَهُو قَطْعُ السَّمَرِ بِالكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ لَا يُوجَدُ السَّمَرُ بِوَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ<sup>(٦)</sup> قَوْلُهُ ﷺ: (وَهُو قَطْعُ السَّمَرِ بِوَاحِدٍ) (٤): عِبَارَةٌ عَنْ المُبَالَغَةِ فِي قَطْعِ السَّمَرِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا انْقَطَعَ السَّمَرُ بِوَاحِدٍ؛ كَانَ مُنْقَطِعًا بِاثْنَيْنِ، وَمَا فَوْقَهُ أَيْضًا، فَكَانَ هَذَا نِظِيرَ قَوْلِهِ: مَا لِأَنَّهُ لَمَّا انْقَطَعَ السَّمِرِ بِوَاحِدَةٍ، بِالتَّاءِ؛ كَانَتْ جَاءَنِي رَجُلٌ، فِي اقْتِضَاءِ العُمُومِ، فَلَوْ كَانَتِ الرِّوايَةُ؛ وَهُو قَطْعُ السَّمِرِ بِوَاحِدَةٍ، بِالتَّاءِ؛ كَانَتْ صِفَةً لِلْمَرَّةِ، أَيْ: بِمَرةٍ وَاحِدَةٍ، أَيْ: بِالكُلِّيَّةِ، وَهِيَ لِلْمُبَالَغَةِ أَيْضًا.

وامَّا دَلِيلُ الكَرَاهِةِ؛ وَهُو أَدَاؤُهُ إِلَى تَقْلِيلِ الجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّهُ قَلَّمَا يَقُومُ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ الليْلِ فَتَعَارَضَا [فَنَبَتَت] (٥) الإَبَاحَةُ، وَالتَّأْخِيرُ مِنَ النَّصْفِ الأَوَّلِ ، إِلَى مَا بَعْدَهُ مَكْرُوهٌ؛ لِسَلَامَةِ دَلِيلِ النَّدْبِ، فَكَانَ دَلِيلُ الكَرَاهَةِ مَوْجُودًا، لَا غَيْرَ، فَأَثَبْتَ الكَرَاهَةِ وَلُوجُودِ الكَرَاهَةِ عَنْ مُعَارِضٍ؛ وَهُو أَدَاؤُهُ إِلَى تَقْلِيلِ الجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا التَّأْخِيرِ أَعْنِي: التَّأْخِيرَ إِلَى تَقْلِيلِ الجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا التَّأْخِيرِ أَعْنِي: التَّأْخِيرَ إِلَى الجَرِيلِ النَّمْونِ النَّعْفِ السَّمَرِ؛ لِأَنَّ قَطْعَ السَّمَرِ، إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ أَنْ لَوْ تُصُوِّرَ السَّمَرُ عَالِبًا فِيهِ، أَوْ مُسَاوِيًا (٢) كَمَا فِي الوَقْتَيْنِ قَبْلَهُ، وَفِي النَّصْفِ الأَخِيرِ إِلَى آخِرِ الليْلِ، لَا يُوجَدُ السَّمَرُ عَادَةً، لَا مُسَاوِيًا (٢) كَمَا فِي الوَقْتَيْنِ قَبْلَهُ، وَفِي النَّصْفِ الأَخِيرِ إِلَى آخِرِ الليْلِ، لَا يُوجَدُ السَّمَرُ عَادَةً، لَا عَلَيًا، وَلَا مُسَاوِيًا (٧) فَلَا (٨) يَتَحَقَّقُ قَطْعُ السَّمَرِ؛ لِانْعِدَامِ السَّمرِ أَصْلاً، فَلَمْ يُوجَدُ لِذَلِكَ (٩) دَلِيلُ الكَرَاهَةِ سَالِمًا عَنْ المُعَارِضِ؛ فَلِذَلِكَ النَّدُبِ أَصْلاً؛ حَتَّى (١٠) الكَرَاهَةُ فِي التَّاجِيرِ إِلَى آخِرِ النَصْفِ الأَخِيرِ (١).

<sup>(</sup>١) فِي (ب): (يثبت) .

<sup>(</sup>٢) فِي (ب): (أي) .

<sup>(</sup>٣) فِي (ب): (فكان).

<sup>(</sup>٤) حاء في النسخ المطبوعة بلفظ : ( بواحدة إ) انظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي" (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) فِي (أ): (فَتَثَبَتَ) والمثبت من: (ب).

<sup>(</sup>٦) فِي (ب): (متساويا).

<sup>(</sup>٧) فِي (ب): (متساويا) .

<sup>(</sup>٨) فِي (ب): (ولا).

<sup>(</sup>٩) فِي (ب): (بذلك) .

<sup>(</sup>۱۰) (حتى) ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>۱۱) فِي (ب): (ثبتت).

فَإِنَّ قُلْتَ: يُشْكِلُ عَلَى هَذَا ؛ تَعْجِيلُ الفَجْرِ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ، وانَّهُ مُبَاحٌ، ذَكَرَهُ شَيْخُ الإِسْلَام فِي"المَبْسُوطِ" (٢)،

وَإِنْ كَانَ فِيهِ دَلِيلُ الكَرَاهَةِ وَهُو تَقْلِيلُ الجَمَاعَةِ ، سَالِماً عَنْ مُعَارَضَةِ دَلِيلِ النَّدْبِ قَوْلُهُ لَلْمُ أَنَّ دليلَ الكراهةِ سالمٌ عَنْ المُعَارِضِ ؛ بَلْ عَارَضَهُ دَلِيلٌ أَقْوَى مِنْهُ ؛ وَهُو قَوْلُهُ لَمْ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَوْلَهُ: هِ (وَيُسْتَحَبُّ فِي الوتْر لِمَنْ يَأْلَفُ صَلَاةَ الليْلِ (٩) آخِرَ الليْلِ )

وَالْمَسْمُوعُ آخِرَ اللَيْلِ بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِ لَا بِالرَّفْعِ ؛ وَهُوَ أَوْفَقُ أَيْضًا لِرِوَايَةِ شَرْحِ "الطَّحَاوِيِّ ، وَ"فتاوى قاضي خان" (١٠٠)، فَإِنَّ فِيهِمَا هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَذْكُورَةٌ بِكَلِمَةِ (فِي) وأوفق

[الوقت المستحب

لصلاة الوتر]

<sup>(</sup>١) ينظر : "البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقادري" (٢٦٧/١) .

<sup>(</sup>٢) وحدت كلامًا نحوه فِي :" تبيين الحقائق للزيلعي " (٧٩/١) ، و"البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعــه تكملته للقادري" (١٦٣/١) .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : من آية (١٣٣).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : من آية (٤٨).

<sup>(</sup>٥) (تعروها عسى) ،كَذَا فِي المخطوط (أ) ، و ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) (أن) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ب).

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  انظر :" مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: ۷۵).

<sup>(</sup>٩) (أن يؤخره إلي) ساقطة هنا . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/١) .

<sup>(</sup>١٠) يقول قاضي حان ﷺ : ( والأفضل أن يصليها فِي آخر الليل إِذَا كَانَ يثق من نفسه أَنَّهُ يستيقظ فِي آخر الليل وإن كَانَ لا يثق فالأفضل أن يصليها فِي أوَّل الليل ) . ينظر : "فتاوى قاضي خان" (ص٩٢) .

لِلَفْظِ<sup>(۱)</sup> الحَدِيثِ أَيْضًا فِيمَا بَعْدَهُ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ: «فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَيْلِ»<sup>(۲)</sup> فَكَانَ قَوْلُهُ: (آخِرَ اللَيْلِ) عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ ظَرْفًا؛ لِأَنَّ «يُوتِرُ» المُدْرَجُ<sup>(۳)</sup> لِأَنَّ<sup>(٤)</sup> تَقْدِيرَهُ:

( وَيُسْتَحَبُّ فِي الوتْرِ (0) لِمَنْ يَأْلَفُ صَلَاةَ الليْلِ أَنْ يُوتِرَ آخِرَ الليْلِ ).

قَوْلُهُ: ﷺ (وَإِذَا (١٦) كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ (٧).

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ: وَإِذَا كَانَ اليَوْمُ يَوْمَ غَيْمٍ، فَكُلِّ صَلَاةٍ [كَانَ] ((^) فِي اسْمِهَا عَيْنٌ، فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ كَالعَصْرِ وَالعِشَاءِ، وَالبَاقِي يُؤَخَّرُ ((^) ، أَمَّا الظُّهْرُ؛ فَإِنَّهُ يُؤَخَّرُ ؛ لِمَا أَنَّ تَأْخِيرَهُ مُبَاحٌ، وَإِنْ كَانَ يَعْجِيلُهَا فِي الشِّتَاءِ الشِّتَاءِ (إِلَّا أَنَّهُ لَوْ عَجّلَ فِي يَوْمِ الغَيْمِ، كَمَا عَلَيْهِ العَادَةُ فِي غَيْرِه مِنَ الأَيَّامِ فِي الشِّتَاءِ) ((()) لَا يُؤْمَنُ مِنْ (()) أَنْ يَقَعَ قَبْلَ الوَقْتِ، وَانَّهُ لَا يَجُوزُ.

فَصَارَ التَّأْخِيرُ وَهُوَ مُبَاحٌ فِي الشِّتَاءِ أَوْلَى؛ لِئَلَّا يَقَعَ فِي عَدَمِ الجَوَازِ عَلَى تَقْدِيرٍ، وامَّا العَصْرُ، فَيُعَجَّلُ<sup>(١٢)</sup>؛ لِئَلَّا يَقَعَ فِي وَقْتِ اصْفِرَارِ<sup>(١١)</sup> الشَّمْسِ؛ وَهُوَ مَكْرُوهٌ عَلَى تَقْدِيرٍ، وَإِنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) فِي (ب): (بلفظ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم فِي "صحيحه " (ص٢٩٧) فِي كتاب "الصَّلاة" ، باب "من خاف أن لا يقوم أخر الليل فليوتر أوله" حديث رقم (٧٥٥) .

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي (أ)، وفِي (ب): (المدزح).

<sup>(</sup>٤) فِي (ب): ( لا ).

<sup>(</sup>٥) (فِي الوتر) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٦) الصواب: (فإذا) . ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/١٤) .

<sup>(</sup>٧) يقول صاحب الهداية: (فإذا كَانَ يوم غيم فالمستحب في الفجر والظهر والمغرب تأخيرها وفي العصر والعشاء تعجيلهما ؛ لِأَنَّ فِي تأخير العشاء تقليل الجماعة عَلَى اعتبار المطر، وفي تأخير العصر توهم الوقوع في الوقيت المكروه ولا توهم في الفجر لِأَنَّ تلك المدة مديدة وعَنْ أبي حَيفة ش التأخير في الكل للاحتياط ألا ترى أنَّهُ يجوز الأداء بعد الوقت لا قبله .) . ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/١٤ ٤-٤٢) .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ( ب ) و سقطت من ( أ ) .

<sup>(</sup>٩) ينظر : "المُبْسُوطِ" للسرخسي (١٤٨/١) ، و"تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١٠٣/١) ، و"بدائع الصنائع للكاساني" (١٢٦/١) ، و"تحفة الملوك للسمرقندي" (٥٧/١) ، " الإختيار لتعليل المختار للموصلي" (٤٠/١) .

<sup>(</sup>۱۰) (یکون) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>١١) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>۱۲) (من): ساقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۱۳) فِي (ب): (يتعجل).

<sup>(</sup>١٤) فِي (ب):(الحمرار).

فِيهِ تَقْلِيلُ النَوَافِلِ؛ لِأَنَّ تَرْكَ النَّافِلَةِ مُبَاحٌ، وَالأَدَاءُ وَقْتَ اصْفِرَارِ (١) الشَّمْسِ مَكْرُوهٌ، وَيُؤَخَّر المغرب؛ / لِأَنَّ فِي التَّعْجِيلِ، لَا يُؤْمَنُ مِنْ أَنْ يَقَعَ قَبْلَ الوَقْتِ (٢)؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا قَصِيرٌ، وَذَلِكَ لَا يُجُوزُ، وَالتَّأْخِيرُ بِالْغُذْرِ مُبَاحٌ، كَمَا فِي السَّفَرِ وَيُعَجِّلُ (٢) العِشَاء؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرُ يُؤَدِّي إِلَى تَقْلِيلِ يَجُوزُ، وَالتَّأْخِيرُ بِالْغُذْرِ مُبَاحٌ، كَمَا فِي السَّفَرِ وَيُعَجِّلُ (٣) العِشَاء؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرُ يُؤَدِّي إِلَى المَسْجِدِ، الجَمَاعَةِ لَيْلَةَ الغَيْمِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ أُخْرَ العِشَاءُ، يَتَكَاسَلُ النَّاسُ فِي الخُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ، مُتَرَخِّصِينَ (٤) بِقَوْلِهِ فَيَّذَ: «إِذَا ابْتَلَّتِ النَّعَالُ؛ فَالصَّلَاةُ (٥) فِي الرِّحَالِ» (٢) فَكَانَ التَّعْجِيلُ؛ يُؤَدِّي إِلَى المَمْرِ بَعْدَ العِشَاءُ؛ لِمَا أَنَّ كَرَاهَةَ تَقْلِيلِ الجَمَاعَةِ تَعْلِيلِ الجَمَاعَةِ وَلَا يَعَيْرِ عُذَا لِعَشَاء؛ لِمَا أَنَّ كَرَاهَةَ تَقْلِيلِ الجَمَاعَةِ الْوَقْتِ مَنْ كَرَاهَةِ السَّمَرِ؛ لِأَنَّ تَقْلِيلَ الجَمَاعَةِ؛ لَا يُيَاحُ لِوَقْتٍ مَّا بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَالسَّمَرُ فِي غَيْرِ هَذَا الوَقْتِ مُبَاحٌ (٧).

وامَّا الفَجْرُ، فَيُؤَخِّرُ لِوَجْهَيْنِ (^): أَحَدُهُمَا: أَنَّ مَا بَيْنَ التَّنْوِيرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ مُدَّةٌ مَدِيدَةٌ، فَيُؤْمَنُ مِنْ أَنْ يَقَعَ الأَدَاءُ وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَالتَّانِي: أَنَّ لِضَوْءِ (٩) الشَّمْسِ عَلَامَةً يُعْرَفُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ اليَوْمُ يَوْمَ غَيْمٍ، وَكَانَ (١٠) هَذَا اليَوْمُ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الأَيَّامِ فِي مُرَاعَاةِ تَكْثِيرِ الجَمَاعَةِ، وَطَلَبِ الأَجْرِ المَوْعُودِ (١١) فِي الحَدِيثِ، وَفِي التَّأْخِيرِ ذَلِكَ، فَكَانَ أَوْلَى (١٢). وَالله أَعْلَمُ.

[ ۱ه/ ب]

<sup>(</sup>١) فِي (ب):(احمرار).

<sup>(</sup>٢) (الوقت) ساقطة من ( ب ) واستبدلت بكلمة : ( الواجب ) .

<sup>(</sup>٣) فِي (ب) : (وتعجيل) .

<sup>. (</sup>مرخصين) : (مرخصين) .

<sup>(</sup>٥) فِي (ب): (والصَّلاة).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان فِي "صحيحه" (٥/٤٣٨) فِي كتاب "الصَّلاة" باب " فرض الجماعة الأعذار التي تبيح تركها " حديث رقم (٢٠٨٣) ، وابن خزيمة فِي "صحيحه" (٨٠/٣) باب " باب إباحة ترك الجماعة فِي السفر والأمر بالصَّلاة فِي الرحال فِي المطر . " حديث رقم (١٦٥٧) .

قَالَ ابن القطان فِي "الوهم والإيهام" (٢/٢٥): منقطع .

<sup>(</sup>٧) ينظر : "الـــمَبْسُوطِ" للسرخسي (١٤٨/١) ، و"تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١٠٣/١) ، و"بدائع الصــنائع للكاساني" (١٢٦/١) و"تحفة الملوك للسمرقندي" (٥٧/١) ، " الإختيار لتعليل المختار للموصلي" (٤٠/١)

<sup>(</sup>٨) في (ب) : (بوجهين) .

<sup>(</sup>٩) فِي (ب): (بضوء) .

<sup>(</sup>۱۰) فِي (ب): (فكان).

<sup>(</sup>١١) فِي (ب): (الآخرة الموعودة).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (٢٣٠/١).

# فَصْلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

لَمَّا ذَكَرَ الأَوْقَاتِ ؛ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الصَّلَاةُ ، اسْتَدْعَى ذَلِكَ ذِكْرَ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الأَّوْقَاتِ ؛ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ؛ لِيَتَمَكَّنَ المُصَلِّي مِنْ صَلَاتِه بِدُونِ كَرَاهَةٍ تَقَعُ فِي صَلَاتِهِ ، مِنْ جَانِب الوَقْتِ، ثُمَّ تَلْقِيبَ (١) الفَصْل بِمَا يُكْرهُ، مَعَ أَنَّ فِيهِ ذِكْرَ مَا لَا يُجوزُ فِيهِ (١) الصَّلَاةُ أَيْضًا؛ إمَّا بِاعْتِبَار الغَالِب، أَوْ بِاعْتِبَار أَنَّ الكَرَاهَةَ أَعَمُّ مِنْ عَدَم الجَوَاز؛ لِأَنَّ (٢٠٠ كُلَّ مَا لَا يَجُوزُ، كَانَتِ الكَرَاهَةُ فِيهِ ثَابِتَةً أَيْضًا، كَمَا هِيَ ثَابِتَةٌ فِي المَكْرُوهِ، فَكَانَتْ ثَابِتَةً فِي الصُّورَتَيْنِ بِخِلَافِ العَكْسِ، وَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ مِثْلُ تَسْمِيَةِ بَابِ ( َ ) البَيْعِ الفَاسِدِ فِي البُيُوعِ وَإِنِ انْخَرَطَ ( ) فِيهِ البَيْعُ البَاطِلُ

[النهى عَنْ الصلاة

قَالَ ﷺ: (لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ قِيَامِهَا فِي الظهيرةِ) (١٠/٠).

عند طلوع

فَإِنَّ قُلْتَ: الصَّلاةُ مُحَلَّى بِالأَلِفِ وَاللَام، فَكَانَ مُتَنَاوِلاً لِجِنْسِ<sup>(٩)</sup> الصَّلَاةِ، وَهِيَ الفَرَائِضُ الشمس] وَالنَّوَافِلُ، فَكَانَ نَظِيرَ قَوْلِه : لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَ الحَدَثِ، فَعَلَى ذَلِكَ يَجِبُ أَلَّا يَصِحَّ (١٠) الشُّرُوعُ فِي هَذِهِ الأَّوْقَاتِ لِصَلَاةٍ (١١) مَا، وَقَدْ ذَكَرَ شَمْسُ الأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيُّ ﷺ فِي أُصُولِ الفِقْهِ

<sup>(</sup>١) فِي (ب): (يلقب) .

<sup>(</sup>٢) (فيه) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) فِي (ب): (في) .

<sup>(</sup>٤) فِي (بأن).

<sup>(</sup>٥) فِي (ب): (الشرط).

<sup>(</sup>٦) قَالَ بمثله الزبيدي فِي " الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (٦٨/١) .

<sup>(</sup>٧) قوله : (في الظهيرة) ، ساقط من (ب) ، والصحيح ثبوتها . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٢/١) .

<sup>(</sup>٨) هناك وقت ثالث ذكره صاحب الهداية بعد هاذين الوقتين فقًالَ : (ولا عند غروها) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٢/١).

<sup>(</sup>٩) فِي (ب): (بجنس) .

<sup>(</sup>۱۰) فِي (ب) : (يصبح) .

<sup>(</sup>۱۱) فِي (ب) : (بصلاة) .

\_\_\_\_\_\_\_ فِي حَقِّ<sup>(۱)</sup> صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الأَوْقَاتِ المَكْرُوهَةِ، أَنَّهَا تُلْزِمُ بِالشُّرُوعِ، كَمَا يُلْزِمُ بِالنَّذْرِ<sup>(۱)</sup> مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الخِلَافِ<sup>(۱)</sup>.

[فيمن شرع في الصلاة وقت النهي ثم أفسد صلاته]

وَذَكَرَ الإِمَامُ التُّمْرِتَاشِيُّ ﴿ فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنَ "الجَامِعِ الصَّغِيرِ" (أَ): قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﴿ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو كَنِيفَةَ الطَّلُوعِ ثُمَّ أَفْسَدَ: يَجِبُ عَلَيْهِ القَضَاءُ، وأبو يُوسُفَ ﴿ وَيُمنْ شَرَعَ فِي (أَ) الصَّلاةِ وَقْتَ الطَّلُوعِ ثُمَّ أَفْسَدَ: يَجِبُ عَلَيْهِ القَضَاءُ، وَاللَّهُ مَثُلُكُ بِوَجْهَيْنِ؛ بِذِكْرِ (أَ) الإِفْسَادِ، وانَّهُ يَسْتَدْعِي سَابِقَةَ الصِّحَةِ، وَ (أَ) بِإِيجَابِ القَضَاءِ؛ وَهُو أَيْضًا يَتْلُو صِحَّةَ الشُّرُوع.

قُلْتُ: مَعْنَى قَوْلِهِ: (لَا يَجُوزُ)؛ أَيْ؛ وَلَا يَجُوزُ فِعْلُهُ شَرْعًا، فَأَمَّا لَوْ شَرَعَ يَلْزَمُ، كَمَا تَقُولُ: لَا يَجُوزُ مُبَاشَرَةِ البَيْعِ الفَاسِدِ، أَمَّا لَوْ بَاشَرَ (أَ وَقَبَضَ المَبِيعَ؛ يَثْبَتُ المِلْكُ، وَلَيْسَ هَذَا نَظِيرَ الصَّلَاةِ مَعَ الحَدَثِ مُسْتَعَارُ (أَ ) لِلْنَفْيِ، فَكَانَ مِنْ قَبِيلِ الصَّلَاةِ مَعَ الحَدَثِ مُسْتَعَارُ (أَ ) لِلْنَفْيِ، فَكَانَ مِنْ قَبِيلِ الصَّلَاةِ مَعَ الحَدَثِ، لِمَا أَنَّ النَّهْيَ (أَ ) عَنْ الصَّلَاةِ مَعَ الحَدَثِ مُسْتَعَارُ (أَ ) لِلْنَفْيِ، فَكَانَ مِنْ قَبِيلِ الصَّلَاةِ مَعَ الحَدَثِ مُسْتَعَارُ (أَ ) لِلْنَفْيِ وَيَ الأَقْعَالِ الصَّلَاةِ مَعَ الحَدَثِ مُسْتَعَارُ (أَ ) النَّهْيَ فِي الأَقْعَالِ وَوَلِهِ: «نَهَى النَّبِي فَي عَنْ يَعْ الحُرِّ» (أَ ) وَهَذَا لِمَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِنَا (أَ ) أَنَّ النَّهْيَ فِي الأَقْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ؛ يَقْتَضِي القُبْحَ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ، إِلَّا إِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لِلْقُبْحِ بِمَعْنَى فِي عَيْدِهِ، كَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ المَضَامِينِ (أَ )، وَالمَلَاقِيحِ (أَ ) (أَ ) (أَ ) أَلَّ لَيْهُ عَنْ بَيْعِ المَضَامِينِ (أَ )، وَالمَلَاقِيحِ (أَ ) (أَ ) (أَ ) اللَّهْيِ عَنْ بَيْعِ المَضَامِينِ (أَ )، وَالمَلَاقِيحِ (أَ ) (أَ ) النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ المَضَامِينِ أَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ بَيْعِ المَضَامِينِ أَلَّ أَلَا لَعْنَى أَلُولُ الْعَلَالُ عَلَى أَنَّ النَّهُ عَنْ بَيْعِ المَضَامِينِ أَلْهُ أَلْهُ الْمَالِقُولِ اللَّهُ الْمُنْ الْعُنْ الْعَلَالُهُ الْعُلْلِلُهُ عَلَى أَنَّ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعُنْ الْعَلْقُلُولُ الْعَلْمُ الْعَلَالِي الْعُنْ الْعَلَالُهُ الْعُلْقُلُولُ اللَّهُ اللَّعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْقُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِي الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِقُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِي الْعُلْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ ال

<sup>(</sup>١) (حق): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٢) فِي (ب): (تلزم بالعذر) ، والمثبت هُوَ الصحيح . ينظر : "أصول السرحسي" (٨٩/١) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : "أصول السرحسي" (٨٩/١) .

<sup>(</sup>٤) حاء ذكر قول أبي حَيفَةَ ﷺ وأبي يوسف ﷺ في : "للَّبسُوطِ" للسرخسي (٩٧/٣ : ٩٨)، و"بدائع الصنائع للكاساني" (٨٠/٢).

<sup>(</sup>٥) (في) : ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٦) فِي (ب): (فذكر).

<sup>(</sup>٧) (و): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٨) فِي (ب) : (باشره) .

<sup>(</sup>٩) فِي (ب): (النبي ﷺ لهي).

<sup>(</sup>۱۰) فِی (ب) : (یستعار) .

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري فِي "صحيحه" (٧٤/١) فِي كتاب "البيوع" باب "إثم من باع حرا" حديث رقم (٢١٧٠).

<sup>(</sup>١٢) فِي (ب): (أصلها).

<sup>(</sup>١٣) يبع المضامين: وَهُوَ بيع مَا تضمنه الإناث فِي بطونها من كل جنس. انظر: "النتف فِي الفتاوى للسغدي" (١/ ٤٦٧)

<sup>(</sup>١٤) بيع الملاقيح : وَهُوَ بيع مَا فِي ظُهُورِ الذَّكُورِ من الْبَهَائِم .انظر: " النتف فِي الفتاوى للسغدي" (١/ ٤٦٦)

<sup>(</sup>١٥) لمعرفة المزيد عَنْ هذا الأصل ، ينظر: "أصول البزدوي" (٨٠/١)، و"أصول السرحسي" (٨٠/١ ومَا بعدها).

ثُمَّ النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ ، فِي الأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ ، مِنْ قبيلِ نَهْيٍ يَقْتَضِي (١) القُبْحَ ؛ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ، وَالنَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ ، مَعَ الحَدَثِ ، مِنْ قبيلِ النَّهْيِ الَّذِي قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ قبيحٌ ؛ لِمَعْنَى فِي عَيْنِهِ، وَقدِ اسْتَوْفَيْنَا التَّفْرِقَةَ وَزِيَادَةَ الكَشْفِ فِي "الوافي"(١).

ثمَّ لَمَّا لَمْ تَجُزِ الفَرَائِضُ فِي هَذِهِ الأَّوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ، لَوْ شَرَعَ (٣) فِيهَا ثُمَّ قَهْقَهَ (٤)، هَلْ تَنْتَقِضُ طَهَارَتُهُ ؟ .

قَالَ فِي نَوَادِرِ الصَّلَاةِ مِنَ "المَبْسُوطِ": (لَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؛ وَهُوَ فِي خِلَالِ صَلَاةِ الفَجْرِ، ثُمَّ قَهْقَهَ؛ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ لِصَلَاةٍ أُخْرَى (٥)، أَمَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدِ ﷺ؛ فَلِأَنَّهُ صَارَ خَارِجًا عَنْ الصَّلَاةِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ (٦) وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ.

وَفِي الرِّوَايةِ الأُخْرَى، وَإِنْ لَمْ يَصِرْ خَارِجاً مِنْ أَصْلِ التَّحْرِيمَةِ (٢)، فَقَدْ فَسَدَتْ صَلاتُهُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَدَاءُ النَّفْلِ فِي هَذَا الوَقْتِ، كَمَا لَا يَجُوزُ أَدَاءُ الفَرْضِ، فَالضَّحِكُ فِي هَذِهِ

<sup>(</sup>١) الكلمة غير واضحة بالمخطوط (أ) وأثبتت كَمَا فِي المخطوط (ب) و" الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي "(٢٣٢/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "الوافِي فِي أصول الفقه" للسغناقي " (٦٤٩/٢).

<sup>(</sup>٣) فِي (ب): (فلو شرعها).

<sup>(</sup>٤) القهقهة : فِي الضحك معروفة وهي أن تقول: قه قه. و (قه) و (قهقه) وقيل أَيْ : رَجَّعَ فِي ضَحِكِهِ، أو اشْتَدَّ ضَحِكُهُ، كَقَةً فيهما. انظر : " مختار الصحاح ، للرازي" (ص: ٢٦١) ، القاموس المحيط ، للفيروز آبادي(ص: ٢٠٥٢) .

<sup>(</sup>٥) يرى الأحناف أن القهقهة في الصلاة ناقضة للوضوء ، والراجح هُوَ قول ابن قدامة في المغني (وليس في القهقهة وضوء. روي ذلك عَنْ عروة وعطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال أصحاب الرأي: يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها. وروي ذلك عَنْ الحسن والنخعي والثوري؛ لمَا روى أبو العالية «أن رسول الله كَانَ يصلي، فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف فأمر النبي الله الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة». وروي من غير طريق أبي العالية بأسانيد ضعاف، وحاصله يرجع إلى أبي العالية، كَذَلِكَ قَالَ عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، والدارقطني. ولنا: أنّهُ معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة فلم يبطله داخلها كالكلام، وانّهُ ليس بحدث ولا يفضي إليه. فأشبه سائر مَا لا يبطل؛ ولِا أن الوجوب من الشارع، و لم ينص عَنْ الشارع في هذا إيجاب الوضوء، ولا في شيء يقاس هذا عليه، ومَا رووه مرسل لا يثبت) انظر: "المغنى لابن قدامة" (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٦) (بطلوع الشمس) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٧) التحريمة : هي تكبيرة الإحرام وقد جاء في الحديث (وتحريمها التكبير) كأن المصلي بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها فقيل للتكبير تحريم لمنعه المصلي من ذلك ولهذا سميت تكبيرة الإحرام . انظر : " النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ": (٣٧٣/١).

الحَالَةِ؛ دُونَ الضَّحِكِ(١) فِي صَلَاةِ الجَنَازَةِ، فَلَا يُجْعَلُ حَدَثًا.

وَعَلَى قِيَاسَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ (٢) يَلْزَمُهُ الوُضُوءُ، خُصُوصاً عَلَى الرِّوَايَةِ ؛ الَّتِي رُويَتْ عَنْهُ؛ أَنَّهُ يَصْبِر (٣) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يُتِّمُ الفَرِيضَةَ، فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا يُشْكِلُ أَنَّ ضَحِكَهُ صَادَفَ [1/07] حُرْمةَ صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ، فَكَانَ حَدَثًا) (٥)، وَحِينَ (١) /تَتَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ، يُقَالَ: (ضَافَتِ الشَّمْسُ، وَضَيَّفَتْ، وَتَضَيَّفَتْ، أَيْ؛ مَالَتْ لِلْغُرُوبِ. [وَعَلَامَةُ التَّضْيفِ لِلْغُرُوبِ أَنْ تَحْمَرَّ الشَّمْسُ]) (٧)

قَوْلُهُ هِ (لِحَدِيثِ عُقْبَةَ قَالَ: «ثَلَاثُ أَوْقَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ هَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهَا» الحَدِيثَ) (٩)(٩) فَإِنْ قُلْتَ: التَّخْصِيصُ بِالثَّلَاثِ فِي العَدَدِ يُفِيدُ الانْحِصَارَ عَلَيْهِ، وَقَدْ ذَكَرَ شَمْسُ الأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيُّ ﴿ فِي ذِكْرِ شُرُوطِ القِيَاسِ: وَالخَامِسُ مِنَ) (١٠) الشَّرْطِ (١١) أَلَّا يَكُونَ التَّعْلِيلُ مُتَضَمِّنًا إِبْطَالَ شَيْءٍ مِنْ أَنْفَاظِ المَنْصُوصِ)(١٢)؛ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى قَوْلِهِ ﷺ: «خَمْسُ مِنَ الفَوَاسِقِ يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ»(١٣) بِسَائِرِ (١٤) السِّبَاعِ بِالتَّعْلِيلِ. وَكَذَلِكَ ذَكَرَ (١٥) فِي

<sup>(</sup>١) لم أحد تخصيص الضحك بما كان غير مسموع عند أهل اللغة، بل الذي وحدته أن الضحك إذا أطلق دخــل فيـــه القهقهة، وأما القهقهة فضرب من الضحك وهي شدته. (لسان العرب لابن منظور: (١٠ /٥٩/١٣) ، (٣١/١٣)

<sup>(</sup>٢) فِي (ب): (أبي حنيفة) . والمثبت هُوَ الصحيح . ينظر : "الْمُشُوطِ" للسرحسي (١٠٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) فِي (ب): (نصبرها).

<sup>(</sup>٤) فِي (ب): (اوّي).

<sup>(</sup>٥) ينظر : "المُبْسُوطِ" للسرخسي (٢/٢) ، "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٧٢/١) .

<sup>(</sup>٦) فِي (ب): (وقَالَ حين).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ب) . ينظر " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي " ص : ( ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٨) يقول صاحب الهداية: (لحديث عقبة بن عامر عليه قَالَ ثلاثة أوقات لهانا رسول الله عليه الصَّلاة والسلام أن نصلي فيها وان نقبر فيها موتانا عند طلوع الشمس حَتَّى ترتفع وعند زوالها حَتَّى تزول وحين تضيف للغروب حَتَّى تغرب) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغينان" (٢/١) .

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن المنذر فِي "الأوسط" (٨٩/٤) فِي جماع أبواب "الصَّلاة قبل صلاة الجمعة" باب "ذكر الصَّلاة نصف النهار يوم الجمعة" حديث رقم (١٨٣٢).

<sup>(</sup>١٠) فِي (ب): (فِي شرط القياس الخامس من القياس).

<sup>(</sup>١١) لم يذكر السرخسي: (من الشرط) في النسخة المطبوعة. ينظر: "أصول السرخسي" (١٥٠/٢).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: "أصول السرخسي" (١٥٠/٢).

<sup>(</sup>١٣) أخرجه مسلم فِي "صحيحه" (ص٤٦٩)، كتاب الحج، باب مَا يندب للمحرم وغيره قتله من الـــدواب في الحل والحرم ، حديث (١١٩٨) ، عَنْ عائشة – رضى الله عنها – عَنْ النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ « خمس فواســق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحديا ».

<sup>(</sup>١٤) فِي (ب): (وسائر).

<sup>(</sup>١٥) فِي (ب): (ذكره).

"الهدايَةِ".

فَقَالَ ﷺ : (وَالقِيَاسُ عَلَى الفَوَاسِقِ مُمْتَنِعٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ العَدَدِ) (١) المَنْصُوصِ (٢) وَكَذَلِكَ اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَكْثَرِ الحَيْضِ ، واقلِّهِ بِذِكْرِ العَدَدِ المَنْصُوصِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَلْحَقَ هَاهُنَا بِالثَّلَاثَةِ المَنْصُوصَةِ أَوْقَاتٍ يُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ.

وَقَدْ ذَكَرَ فِي "فتاوى قاضي خان" ﴿ قَلَى اللَّهُ أَوْقَاتٍ (٣) ، لَا يَجُوزُ فِيهَا النَّفْلُ (٤) ، وَتِسْعَةُ أَوْقَاتٍ (٣) ، لَا يَجُوزُ فِيهَا النَّفْلُ (٤) ، وَتِلْكَ التِّسْعَةُ غَيْرُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، فَيَلْزَمُ مِنْهُ (٥) إَبْطَالُ العَدَدِ، لَا مَحَالَةَ فَمَا وَجْهُهُ ؟

قُلْتُ: إِنَّمَا يَلْزَمُ إِبْطَالُ العَدَدِ المَنْصُوصِ، أَنْ لَوْ كَانَ حُكْمُ المَزِيدِ مِثْلَ حُكْمِ المَزِيدِ عَلَيْهِ، كَمَا فِي إِلْحَاقِ الشَّافِعِيِّ ﷺ سَائِرَ السِّبَاعِ بِالْخَمْسَةِ المَنْصُوصَةِ (٢٠)، وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ الثَّلَاثَةَ المَنْصُوصَةَ حُكْمُهَا أَلَّا يَجُوزَ فِيهَا الفَرَائِضُ، وَكَذَا النَّوَافِلُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ.

وامَّا التِّسْعَةُ المُلْحَقُ بِهَا، فَيَجُوزُ فِيهَا قَضَاءُ الفَائِتَةِ ، وَصَلَاةُ الجَنَازَةِ ، وَسَجْدَةُ التَّلَاوَةِ، وَاللَّوَافِلِ، وَكَمَا أَنَّ هَذِهِ الأَّوْقَاتِ وَلَكِنْ يُكْرَهُ فِيهَا التَّنَفُلُ لِمَعنَى قَامَ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ () مِنَ النَّوَافِلِ، وَكَمَا أَنَّ هَذِهِ الأَوْقَاتِ الثَّلَاثَة مَرْوِيةٌ، فَكَذَلِكَ رَوَيَ أَيْضًا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ: «لَا صَلَاةً بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا الثَّلَاثَة مَرْوِيةٌ، فَكَذَلِكَ رَوَيَ أَيْضًا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ: «لَا صَلَاةً بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَعْرُب الشَّمْسُ» (أُ وَلَكِنَّ أَثَرُ هَذَا النَّفْيِ فِي حَقِّ النَّفْلِ دُونَ الفَرْضِ؛ لِمَا () بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَعْرُب الشَّمْسُ» (أُ وَلَكِنَّ أَثَرُ هَذَا النَّفْي فِي حَقِّ النَّفْلِ دُونَ الفَرْضِ؛ لِمَا () يَجِيءُ بَيَانُهُ، فَلَا يَلْزَمُ بِمِثْلِ هَذَا لِلإِلْحَاقِ ('') إِبْطَالُ العَدَدِ المَنْصُوصِ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١٦٨/١) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ب). والصحيح سقوطها. ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٣) وهي : بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر لا يجوز إلا سنة الفجر وبعد الفريضة قبل طلوع الشمس وبعد صلاة العصر قبل التغير وبعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب وعند الخطبة يوم الجمعة وعند الجمعة وعند حطبة العيدين وعند خطبة الكسوف وعند خبطة الاستسقاء . ينظر : "فتاوى قاضي خان" ( ص٩٢ ) ).

<sup>(</sup>٤) ينظر : "فتاوى قاضي خان" ( ص٩٢ ).

<sup>(</sup>٥) فِي (ب) : (عن) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: "الأم للشافعي " (٢١٣/٧) ، و"الوسيط" للغزالي (١٦٠/١ : ١٦١) ، و"روضة الطالبين وعمدة المفتين" للنووي (١٠٠/١)

<sup>(</sup>٧) فِي (ب) : (واحدة) .

<sup>(</sup>A) أخرجه البخاري فِي "صحيحه" (١٩٣/١) فِي كتاب "مواقيت الصَّلاة" ، باب "لا تتحري الصَّلاة قبل غروب الشمس" ، حديث رقم (٥٧٤) ، ومسلم فِي "صحيحه" (ص٣٢١) فِي كتاب "الصَّلاة" ، باب الأوقات التي هَي عَنْ الصَّلاة فيها" حديث رقم (٨٢٥) .

<sup>(</sup>٩) فِي (ب): (يما) .

<sup>(</sup>١٠) فِي (ب): (الإلحاق).

قُولُهُ: ﴿ وَالْحَدِيثُ بِإِطْلَاقِه حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ ﴿ فِي تَخْصِيصِ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ بَمْكَةً ﴾ (ا وَفِي بَعْضِ نُسَخِ " الهِدَاية " لَمْ يَذْكُرِ الفَرَائِض، وَفِي بَعْضِهَا لَمْ يَذْكُرِ الفَرَائِضُ وَالنَّوَافِلَ وَالصَّحِيحُ مِنَ الرِّوَايَةِ؛ أَنْ يَذْكُرِ الفَرَائِضَ وَالنَوَافِلَ كَمَا ذُكَرَت، فَإِنَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﴿ النَّوَافِلَ وَالصَّحِيحُ مِنَ الرِّوَايَةِ؛ أَنْ يَذْكُرِ الفَرَائِضَ وَالنَوَافِلَ كَمَا ذُكَرَت، فَإِنَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﴿ النَّوَافِلَ وَالصَّحِيحُ مِنَ الرِّوَايَةِ؛ أَنْ يَذْكُرِ الفَرَائِضَ وَالنَوَافِلَ وَالصَّحِيحُ مِنَ الرَّوَايَةِ؛ أَنْ يَذْكُرِ الفَرَائِضَ وَالنَوَافِلَ وَالصَّحِيحُ مِنَ الرَّوَايَةِ؛ أَنْ يَذَكُر الفَرَائِضُ وَالنَّوَافِلَ وَفِي مَكَّة يَجُوزُ عِنْدَهُ الفَرَائِضُ وَالنَّوَافِلُ فَإِنَّ شَمْسَ الأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيَّ ﴿ اللَّمْ ذَكَرَ فِي "المَبْسُوطِ" حَدِيثَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (٣) ﴿ وَالنَّوَافِلُ فَإِنَّ شَمْسَ الأَئِمَةِ السَّرْخَسِيَّ ﴿ فَي هَذَا النَّهْيِ سَوَاءٌ عِنْدَنَا؛ لِعُمُومِ الآثَارِ. وَعَيْرِهِ مِنَ الأَحَادِيثِ فَعُمُ الآثَارِ. وَالأَمْكِنَةُ فِي هَذَا النَّهْيِ سَوَاءٌ عِنْدَنَا؛ لِعُمُومِ الآثَارِ. وَعَيْرِهِ مِنَ الأَحَادِيثِ (٤)، لَكَ أَنْ عَلَى السَّاعُ عَنْدَ النَّهُ فِي هَذَا النَّهُ فِي هَذَا النَّهُ فِي مَنَ الأَحَادِيثِ (٤) مَنَ الأَحَادِيثِ (١٠ مُنَالِ الثَّارِ الثَّالِ الثَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللْهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٥٠): لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الأَّوْقَاتِ بِمَكَّةَ؛ لِحَدِيثٍ (٢) رُوِيَ فِي النَّهْيِ إِلَّا

<sup>(</sup>١) قَالَ صاحب الهداية : (وبمَكَّةً فِي حق النوافل). ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٢/١).

<sup>(</sup>٢) فِي هامش المخطوط (أ) إزاء هَذِهِ الجملة: [وفِي بعض نسخ (الهداية) لم يذكر الفرائض وذكر مكة بالباء، وفِي بعضها لم يذكر النوافل، والصحيح من الرواية أن يذكر الفرائض ويذكر مكة بدون الباء، ويقال فِي تخصيص الفرائض ومكة ليكون تعميم جواز الفرائض فِي جميع الأمكنة، وتعميم جواز الصلوات كلها من الفرائض والنوافل بِمَكَّة ، وذلك إِنَّمَا يستفاد بهذا الَّذِي ذكرت وهكذَا أيضاً كَانَ بخط شيخي فَهُ فَإِنَّ عند الشافعي فَهُمَّا . قلت: المثبت فِي نسخة الهداية التي اعتمد عليها قول صاحب الهداية: (وبِمَكَّة في حق النوافل). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٢/١) .

<sup>(</sup>٣) عقبة بن عامر : هُوَ عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهنيّ ، أمير . من الصحابة . كَانَ رديف النبي الله وشهد صفين مسع معاوية هذه ، وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص العلم . وولي مصر سنة ٤٤ هـــ وعزل عنها سنة ٤٧ هـــ وولي غزو البحر . ومات بمصر . وهُوَ أحد من جمع القرآن . له ٥٥ حديثا . توفي عام ٥٨ هــ . انظر " الطبقات الكبرى لإبن سعد " (٣/ ٤٢٨) "أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير " (٣/ ٥٥٠) ، "الأعلام للزركلي" (٤/ ٢٤٠)

<sup>(</sup>٤) يقول السرحسي (والأصل فِيهِ حديث «عقبة بن عامر في قال: ثلاث ساعات لهانا رسول الله أن نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا عند طلوع الشمس حَتَّى ترتفع وعند زوالها حَتَّى تـزول وحـين تضيف للغروب حَتَّى تغرب». وفِي حديث الصنابحي «أن النبي أله لهى عَنْ الصَّلاة عند طلوع الشمس وقال إلها تطلع بين قرني الشيطان كان الشيطان يزينها فِي عين من يعبدولها حَتَّى يسجدوا لها فَإِنَّ ارتفعت فارقها فـإِذَا كَانَ عند قيام الظهيرة قارلها فإذَا مالت فارقها فإذَا دنت للغروب قارلها فإذَا غربت فارقها فلا تصلوها فِي هَذِهِ الأوقات»، وفِي حديث «عمر بن عنبسة قَالَ قلت لرسول الله الله هل من الليل والنهار ساعة لا يصلى فيها فقال إذَا صليت المغرب فالصَّلاة مشهودة مقبولة إلى أن تصلى الفجر ثم أمسك حَتَّى تطلع الشمس ثم الصَّلاة مشهودة مقبولة إلى وقت الزوال ثم أمسك فإلها ساعة تسعر فيها جهنم ثم الصَّلاة مشهودة مقبولة إلى وقت الزوال ثم أمسك حَتَّى تغرب الشمس»). ينظر: "الصَمَبْسُوطِ" للسرحسي (١/١٥١).

<sup>(</sup>٥) قَالَ الشافعي ﷺ : (والنهي فيمًا سوى ذلك ثابت إلا بِمَكَّةَ وليس من هَذِهِ الأحاديث شــيء مختلــف) . ينظر : "مختصر المزني" (ص٣٣) .

<sup>(</sup>٦) فِي (ب): (بحديث).

بِمَكَّةَ (١)، وَلَمْ تَثْبُتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّهَا شَّاذَّةٌ (٢) فَلَا تُعَارِضُ المَشَاهِيرَ (٣).

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (٤) أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَقْتَ الزَّوَالِ يَوْمَ الجُمُعَةِ.

وَقَدْ رُوِيَ شَاذًّ: (إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ) وَبِهِ أَخَذَ أبو يوسفَ وقَالَ للناسِ بَلْوى (٥) فِي تحيةِ المسجدِ عندَ الزوالِ يومَ الجمعةِ، والآثارُ ؛ الَّتِي رُوِّينَا توجبُ الكراهةَ فِي الكلِّ، ثُمَّ قَالَ: وفِي هَذِهِ الأوقاتِ (٦) الثلاثةِ لا يؤدِّي الفرائضَ عندناً.

وقَالَ الشافعيُّ (٢): النهيُ عَنْ أَداءِ النوافلِ، فأمَا الفرائضُ، فلا بأسَ بأدائِها فِي هَذِهِ الأوقاتِ؛ لقولِه ﷺ: «منْ نامَ عَنْ صلاةٍ (٨) أو نسِيَها فليصلِّها إِذَا ذكرَها، فَإِنَّ ذلكَ وقتُهَا» وهُوَ مطلقُ (٩). ولنا حديثُ ليلةِ التعريسِ (١٠)؛ فَإِنَّ النبيَّ ﷺ لمَا نزلَ آخرُ الليلِ قَالَ: «منْ يكلؤُنا الليلةَ»(١١)،

<sup>(</sup>١) وهُوَ قول النبي هَا: « إلا بِمَكَّةَ إلا بِمَكَّةَ إلا بِمَكَّةَ ». وقد وردت هَذِهِ الزيادة فِــي حــديث أبي ذر هُ ورَوَاهُ أحمد فِي "مسنده" (٣٥ / ٣٦٦) حديث (٢١٤٦٢) والطبراني فِي "الأوسط" (١ / ٢٥٨) حديث (٨٤٧) وقالَ الطبراني: لَمْ يَرْو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا حُمَيْدٌ مَوْلَى عَفْرَاءَ؛ وَهُوَ حُمَيْدُ بْنُ قَيْسِ الْأَعْرَجُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ الْمَحْرُومِيُّ ، وروَاهُ "الدار قطني" (٢ / ٣٠١) فِي "كتاب الصلاة"، باب " حواز النافلة عنــد البيت فِي جميع الأزمان"، حديث رقم (١٥٧١)، ورَوَاهُ "البيهقي فِي الكبرى" (٢ / ٢٤٧) فِي "كتاب الصــلاة "، باب "ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض"، حديث (٢٥٠٥).

وقَالَ البيهقي : هَذَا الْحَدِيثُ يُعَدُّ فِي إِفْرَادِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤمَّلِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُؤمَّلِ ضَعِيف.

<sup>(</sup>٢) الشاذ: ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس ، والذي عليه حفاظ الحديث: أنه ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره ، فما كان عن غير ثقة ، فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به انظر " تقريب النووي مع شرحه تدريب الراوي للسيوطي " :(١/٢٣٢) وعرفه الحافظ ابن حجر جي ابأنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه "نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر " (ص٣٧).

<sup>(</sup>٣) فِي (ب): (المشاهد).

<sup>(</sup>٤) ينظر : "المُشوطِ" (١/١٥١) ، و"بدائع الصنائع للكاساني" (٢٩٦/١) ، و"المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٧٦/١) .

<sup>(</sup>٥) بلوى : كَذَا فِي المخطوط (أ) ، و (ب) ، وفِي "المُبْسُوطِ للسرحسي" (١/١٥) .

<sup>(</sup>٦) (الأوقات) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٧) ينظر: "مختصر المزني" (ص٣٣).

<sup>(</sup>٨) فِي (ب): (عَنْ صلاته).

<sup>(</sup>٩) (وهُوَ مطلق) هَذِهِ العِبَارَةُ ، وإن كانت صحيحة المعني ، إِلَّا أَنَّهَا لَم تثبت فِي الْمُبْسُوطِ . ينظر : "الْمُبْسُــوطِ" للسرحسي (١/١٥)

<sup>(</sup>١٠) ليلة التَّعْرِيس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة، يقَالَ منه: عَرَّسَ يُعَرِّسُ تَعْرِيساً. ويقَالَ فيه: أَعْرَسَ، والصَّمُعَرِّس: موضعُ التَّعْرِيس، وَبِهِ سُمِّي مُعَرَّس ذي الحليفة، عرس به النبي الله وصلى فِيـــهِ الصـــبح ثم رحل.

انظر: " النهاية فِي غريب الحديث والأثر " (٣/ ٢٠٦)

<sup>(</sup>١١) أخرجه أحمد فِي "مسنده" (٣١١/٢٧) حديث رقم (١٦٧٤٦) ، والنسائي فِي "الصغرى" (٣٢٤/١)

قَالَ بلالٌ: أنا، فنامُوا فمَا أيقظَهم إلا حرُّ الشمسِ. وفي روايةٍ: انتبهُوا وقدْ بدا حاجبُ الشمسِ، فقَالَ فقَالَ النبيُّ فَلَّ لبلالٍ (۱): «أينَ ما (۲) وعدْتَنا ؟» قالَ: ذهبَ بنفسِي الَّذِي ذهبَ بنفوسِكم، فقَالَ رسولُ اللهِ فَلَّ: «أرواحُنا بيدِ اللهِ» ، وأمرهم، فانتقلُوا منْ ذلكَ الوادِي، ثمَّ نزلُوا، فأوترَ رسولُ اللهِ فَلَّ، ثمَّ أذَّنَ بلالٌ، فصلَّى (۲) ركعتي الفجرِ، ثم أقامَ فصلَّى بهمُ الفجرَ، وإِنَّمَا انتقلُوا من ذلكَ الوادِي؛ لأنَّهُ تشاءمَ به (٤)، والأصحُّ أنَّهُ أرادَ أنْ ترتفعَ الشمسُ، فلوْ جازَ قضاءُ (٥) المكتوبةِ (١) في حالِ طلوعِ الشمسِ؛ لَمَا أخَّرَ بعدَ الانتباهِ. والآثارُ المرويةُ في النهي عامةٌ في جنسِ الصَّلواتِ) (٧).

فِي كتاب "الصَّلاة" ، باب "كيف يقضي الفائت من الصَّلاة" حديث رقم (٦٢٣) حبير بن مطعم عَنْ أبيـــه. قَالَ ابن عبد الهادي فِي "تنقيح تحقيق التعليق" (٣٩٠/٢) : روي بطرق عَنْ حماد بن سلمة .

<sup>(</sup>۱) بلال بن رباح: هُوَ صحابي جليل وكَانَ مولى لأبي بكر الله عبد الكريم، ويقال: أبو عمرو، ويقال: أبسو عبد الله، وأمه حمامة.من مولدي السراة، عداده فِي أهل الشام، فِي موالى تيم، شهد بدرًا والمشاهد كلها، وكَانَ مسن السابقين إِلَى الإسلام، وممن يعذب فِي الله عز وجل فيصبر عَلَى العذاب وكَانَ مؤذنًا لرسول الله الله وحازنًا.

روى عنه: أبو بكر، وعمر، وجماعة من الصحابة على. توفي بدمشق، ويقال: بحلب، سنة ٢٠ هـ وقيل: سنة ١٨ هـ. انظر: "معرفة الصحابة لابن منده (ص: ٢٦٧)، "أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير" (١/ ٢٤٣)، و"تاريخ الإسلام للذهبي " (٢/ ١١)، و" الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر " (١/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) فِي (ب): (أينما).

<sup>(</sup>٣) فِي (ب): (وصلى) .

<sup>(</sup>٤) هذا الكلام يخالف نهى النبي فل عن التشاؤم وَهَاهُنَا يقول بعض العلماء أن النبي الله ارتحل عَـن الْـوَادي الَّذِي تشاءم به وأحاب عنه العيني في في كتابه "عمدة القارئ شرح صحيح البخاري" (٤/ ٣٢) بأنَّـهُ فل ( كَانَ يعلم حَالَ ذَلِك الْوَادي ، وَلَم يكن غَيره يعلم بهِ فَيكون خَاصًا بهِ فل وَأخذ بعض الْعلمَاء بظاهر مَا وقـع مِنْهُ فل من رحيله من ذَلِك الْوَادي أن من انتبه من نوم عَن صَلَاة فَائت فِي سفر فَإِنَّهُ يتَحَوَّل عَن مَوْضِعه وَإِن كَانَ بواد فَليخْر جْ عَنهُ وقيل إِنَّمَا يلْزم بذلك الْوَادي بِعَيْنه وقيل هُوَ خَاص بِالنَّبِيِّ فل)

وممن يروى عنه القول بأنه فعله تشاءماً المهلب شخص فقال: أن من حلت به فتنة في بلد فليخرج عنه، وليهرب من الفتنة بدينه، كما فعل الشارع بارتحاله عن بطن الوادي الذي تشاءم به لأجل الشيطان . انظر : " التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (٥/ ٢٠٢) وبلا شك أن تتريه النبي الله عن هذا الوصف أولى .

<sup>(</sup>٥) (قضاء) جاءت فِي الْمُبْسُوطِ (الفجر) . ينظر : "الــمَبْسُوطِ" للسرحسي (١٥٢/١) .

<sup>(</sup>٦) الصلاة المكتوبة : مكتوبة أي مفروضة قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ﴾ سورة النساء آية (١٠٣) وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلصِّبِيَامُ ﴾ سورة البقرة آية (١٨٣) أي: فرض (لسان العرب لابن منظور:(١/ ٦٩٩) " الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ": (٥/ ٣٧٤) (٧) ينظر : "الــمَبْسُوطِ" للسرخسي (١/١٥١-١٥٢) .

قولُهُ ﴿ ولا سجدةَ تلاوةٍ (١٠)؛ لأنها فِي معنَى الصَّلاقِ) (٢) يعنِي: لَمَا كانتْ فِي معنَى الصَّلاقِ؛ كانتْ (ولا سجدةَ تلاوقٍ النهي عَنْ الصَّلاةِ فِي قولِهِ ﷺ: «ثلاثُ أوقاتٍ نهانا رسولُ الله ﷺ أَنْ يُصلَّى فيها» (١٠).

فَإِنَّ قلتَ: لِمَ يلحقُ سجدةُ التلاوةِ بالصَّلاةِ فِي قولِه اللهِ هَا: «إلا منْ ضحكَ منكمْ قهقهة، الصفوة والصَّلاة جميعًا» وعلى الله التقض وضوؤُهُ بالقهقهةِ فِي سجدةِ التلاوةِ [و] (٢) معَ أنَّ الصَّلاةَ محلًى بالألفِ واللام، وهاهنا غيرُ محلًى يهما، فكيفَ تناولَهُمَا اسمُ الصَّلاةِ ؟ والسَّلاة عدمُ الإلحاقِ هناكَ باعتبارِ أنَّ اللامَ / فِي قولِهِ اللهِ الوضوة والصَّلاة جميعًا» اللعهدِ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا يعيدُ الصَّلاة ؛ الَّتِي وُجدتْ فيها القهقهةُ (٧)، لا جنسَ الصَّلاةِ، والصَّلاةُ المعهودةُ كانتْ ذاتَ التحريمةِ والركوعِ ، والسجودِ، فلا يتناولُ السجودَ مجردًا من غيرِ تحريمةٍ، وأما هاهنا ؛ النهيُ عَنْ الصَّلاةِ فِي هَذِهِ الأوقاتِ؛ لكيلا يقعَ التشبهُ (٨) بالصَّلاةِ بمنْ يعبدُ الشمسَ، وبالسجودِ يحصلُ التشبهُ بهمْ أيضًا، فيكرهُ السجودُ كَذَلِكَ .

كَذَا ذكرَه شمسُ الأئمةِ السرخسيُّ ﷺ.

قُولُهُ ﷺ: (وإِذَا كَانَ كذلكَ، فقدْ أدَّاها كَمَا وجبتْ) (٩).

<sup>(</sup>١) فِي (ب): (التلاوة) .

<sup>(</sup>٢) يقول صاحب الهداية بعدها : (إلا عصر يومه عند الغروب) ، ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٢/١) .

<sup>(</sup>٣) (فِي معنى الصَّلاة كانت) ، ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في صفحة (١٨٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو بكر الإسماعيلي فِي "معجم أسامي الشيوخ" (ص٥٣٠) حديث رقم (١٦٧): بلفظ: «مَنْ قَهْقَهَ فِي الصَّلَاةِ قَهْقَهَ شَدِيدَةً فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ» من حديث أنس بن مالك عليه .

قَالَ البيهقي: وقد روي هذا الحديث بأسانيد موصولة، إِلَّا أَنَّهُا ضعيفة. وقد ثبت أحاديثها فِي الخلافيات، انتهى. انظر: "نصب الراية للزيلعي" (١/ ٥٣).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٧) أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارةً ولا يوحب وضوءً ، وأجمعوا أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة ، إلا ما روي عن الشعبي وهو شاذ . انظر : "الإجماع لإبن المنذر" ( ١ /٤٨) ، و"فتح الباري لابن حجر" ( ٢ / ٢٥)، و"المخيى لابن قدامة" ( ٢ / ٤٠).

<sup>(</sup>٨) في (ب) : (التشبيه) .

<sup>(</sup>٩) مَا يَن القوسين من كلام صاحب الهداية حيث يقول: (لِأَنَّ السبب هُوَ الجزء القائم من الوقت لأنَّهُ لو تعلق بالكل لوجبب الأداء بعده ولو تعلق بالجزء الماضي فالمؤدى في آخر الوقت قاض وإِذَا كَانَ كَلَلِكَ فقد أداها كَمَا وجبت بخلاف غيرها من الطداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٢/١).

يعني: ولَمَا كَانَ السبب؛ هُو الجزءُ القائمُ منَ الوقتِ، وذلكَ الجزءُ القائمُ منَ الوقتِ، ناقصٌ؛ لأَنَّهُ آخرُ وقتِ العصرِ؛ لِأَنَّ الكلامَ فِيهِ، وهُو وقتُ احمرارِ الشمسِ، فَكَانَ أداءُ صلاةِ (١) ذلكَ الوقتِ، ناقصًا أيضًا؛ لِأَنَّ سببَ الأداءِ، هُو الجزءُ القائمُ، وهُو ناقصٌ، فكانتْ نتيجتُه وهيَ الأداءُ ناقصًا أيضًا؛ لِأَنَّ الحكمَ يثبتُ عَلَى حسبِ ثبوتِ السببِ، وإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ يقضِي حقَّ السببِ الناقصِ بالأداءِ الناقصِ؛ لِأَنَّ ذلكَ كفاءُ (١) حقهِ بخلافِ غيرِها منَ الصَّلواتِ، حيثُ لا يؤدِّى فِي ذلكَ الوقتِ؛ لِأَنَّ تلكَ الصَّلواتِ، وجبتْ كاملةً، فلا يؤدِّى فِي الوقتِ الناقصِ.

فَإِنَّ قلتَ: هذا التقريرُ يقتضِي أن (٣) يجوزَ قضاءُ العصرِ الفائتةِ فِي هذا الوقتِ؛ لِأَنَّ السبيةَ لَمَا انتقلتْ إِلَى آخرِ الوقتِ، وآخره فِي العصرِ ناقصٌ، فكانتْ (٤) متقدرةً فِي ذمتهِ بصفةِ النقصانِ؛ لنقصانِ سببِه، وهُوَ آخرُ وقتِ العصرِ، فكانَ قضاؤُها فِي هذا الوقتِ، قضاءً للصَّلاةِ كَمَا وجبتْ، فينبغِي أنْ تجوزَ، كمَا لوْ أدّى عصرَ يومِهِ فِي ذلكَ الوقتِ، والدليلُ عَلَى صحَّةِ هذا الإشكالِ؛ هُوَ أنَّ منْ شرعَ فِي صلاةِ التطوعِ، عندَ الزوالِ، ثم أفسدَها وقضاها عند (٥) الغروبِ أجزأًه عندَنا (٢)؛ خلافًا لزفرَ هَمَ ؛ لأنَّهُ قضاها كَمَا وجبتْ بصفةِ النقصانِ، والروايةِ في (٧) نوادرِ صلاةِ "المَبْسُوطِ "(٨).

وكَذَلِكَ فِي سجدةِ التلاوةِ، لوْ قرأَها وقتَ الزوالِ، وقضاها وقتَ الغروبِ أوِ الطلوعِ؛ أَجْرَأُهُ (٩) ، قلتُ: قدْ أَجَابَ شيخُ الإسلامِ هِ فِي " مَبْسُوطِهِ " عَنْ هذا الإشكالِ فقالَ: إِنَّمَا يَضيفُ الوجوبَ إِلَى آخرِ الوقتِ، مادامَ الوقتُ باقياً (ضرورةَ أَنْ يكونَ الفعلُ أداءً، وإِنَّمَا تتحققُ هَذِهِ الضرورةُ مادامَ الوقتُ باقيًا) (١٠)؛ لأنَّهُ لوْ لمْ يكنْ كَذَلِكَ، يلزمُ إِمَا أَنْ يتقدمَ الحكمُ عَلَى هَذِهِ الضرورةُ مادامَ الوقتُ باقيًا) (١٠)؛ لأنَّهُ لوْ لمْ يكنْ كَذَلِكَ، يلزمُ إِمَا أَنْ يتقدمَ الحكمُ عَلَى

<sup>(</sup>١) فِي (ب): (الصَّلاة في)

<sup>(</sup>٢) فِي (ب): (كفي).

<sup>(</sup>٣) فِي (ب): (أن يكون).

<sup>(</sup>٤) فِي (ب): (وكانت).

<sup>(</sup>٥) في (ب) : (قبل) .

<sup>(</sup>٦) (عندنا) ، ساقطة من (ب) .

<sup>· (</sup>كِي فِي (ب) (فِي ذلك) . (فِي ذلك)

<sup>(</sup>٨) قَالَ زفر : (لــمَا أفسدها فقد لزمه قضاؤها وصار ذلك دينا فِي ذمته فلا يسقط بــالأداء فِــي الوقــت المكروه . بمترلة المنذورة التي شرع فيها فِي وقت مكروه) ينظر : "الــمَبْسُوطِ" للسرخسي (١٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٩) (أجزأه): ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من (ب).

السببِ؛ لِأَنَّ بعضَ السببِ ليسَ بِسَبَبِ، وأما أنْ يتأخرَ الأداءُ بعدَ مضيِّ الوقتِ، فَكَانَ قضاءً لا أداءً؛ فلذلكَ (١) أضفْنا الوجوبَ إِلَى الجزءِ القائم عندَ بقاءِ الوقتِ، وجعلنَا مَا مضَى، كأنَّهُ ليسَ بسَبَب أصلاً، فأمَا إذا وجب (٢) الوقتُ، فقدْ زالتِ الضرورةُ، فأضفْنا الوجوبَ إلَى الجزءِ الَّذِي لا نقصانَ فِيهِ، وإذا أضيفَ إلَى مَا لا نقصانَ فِيهِ؛ كَانَ مَا وجبَ عليهِ كاملاً، فلا يتأدَّى بالناقص، فكذلكِ <sup>(٣)</sup> هاهنا.

[الشروع في

التطوع في

وأما شروعُ التطوع فِي الوقتِ الناقصِ، لم يكنْ له سببٌ كاملٌ قبلَ الشروعِ؛ حَتَّى الوقت الناقص يضيفَ إِلَى ذلكَ السببَ بعدَ الإفسادِ، فَكَانَ قضاؤُه فِي وقتٍ آخرَ مثلِه، كَانَ قضاء الشيءِ كَمَا وجبَ، فيجوزُ كَمَا لو مضى عليهِ وقتُ الشروع، (وهُوَ وقتٌ ناقصٌ، وكَذَلِكَ فِي سجدةِ التلاوةِ؛ فإنها ليستْ نقصًا بلْ هي أداءٌ في كلِّ وقتٍ)(١) يؤديهَا؛ لأنَّها ليستْ بمؤقتةٍ، ففي (٥) أَيْ وقتٍ يؤدِّيها؛ كَانَ أداءً فِي مثل ذلكَ الوقتِ الَّذِي وُجِدَ سببُها، أو أكملُ منْ ذلكَ الوقتِ؛ فيجوزُ كَمَا لوْ أداها فِي ذلكَ الوقتِ.

> وذكرَ فِي "الإيضاح": وإنَّمَا جازَ أداءُ العصر؛ لِأنَّ معنى الكراهةِ يظهرُ<sup>(٦)</sup> فِي حقِّ القضاءِ لا فِي حقِّ الأداءِ؛ لِأَنَّ الأداءَ ابتداءً يكونُ لحقِّ الوقتِ القائم للحالِ، ألا ترَى أَنَّهُ لوْ أدركَ الصبيُّ، أو طهُرتِ الحائضُ، أو أسلمَ الكافرُ فِي هذا الوقتِ؛ لزمهمْ فرضُ الوقتِ، وإنَّمَا الكراهةُ فِي التأخير إِلَى هذا الوقتِ.

[لو غربت

ولهذا قلْنا: لوْ(٧) غربتِ الشمسُ فِي خلالِ الصَّلاةِ أَتَمَّها؛ لِأَنَّ مَا وُجِد قبلَ الغروبِ، وقعَ الشمس في خلال الصلاة أداءً، ولا كراهةَ فِي الأداءِ، ومَا بعدَ الغروبِ، وقع قضاءً، ولا كراهةَ فِي وقتِ القضاءِ، بخلافِ طلوع الفجرِ (٨) حيثُ تفسدُ صلاتهُ؛ لِأَنَّ مَا بعدَ الطلوع؛ وقتُ القضاءِ، وهُوَ وقتٌ (٩) مكروة،

<sup>(</sup>١) فِي (ب): (فكذلك).

<sup>(</sup>٢) فِي (ب): ذهب).

<sup>(</sup>٣) فِي (ب): (فكذا) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب) : (في) .

<sup>(</sup>٦) فيي (ب): (مع الكراهة فيظهر).

<sup>(</sup>٧) فِي (ب): (إذا) .

<sup>(</sup>٨) فِي (ب): (طلوع الشمس فِي صلاة الفجر).

<sup>(</sup>٩) (وقت): ساقطة من (ب).

فلا يتأدَّى بهِ الواجبُ<sup>(۱)</sup>.

وفِي " المَبْسُوطِ ": (وعَنْ أبي يوسفَ أنَّ صلاةَ الفجرِ؛ لا تفسدُ بطلوع الشمس، ولكنَّهُ يصبرُ (٢) حَتَّى إِذَا ارتفعتِ الشمسُ؛ أتمَّ صلاتَه (٣) وكأنَّه (٤) استحسنَ هذا؛ ليكونَ مؤديًا بعضَ الصَّلاةِ فِي الوقتِ، ولو أفسدَها(٦)؛ كَانَ مؤديًا جميعَ الصَّلاةِ خارجَ الوقتِ، وأداء بعض الصَّلاةِ فِي الوقتِ أَوْلَى منْ أداءِ الكلِّ؛ خارجَ الوقتِ)(٧). [1/04]

قولُهُ ﴿ وَالْمُرَادُ / بِالنَّفْي الْمَذْكُور فِي صَلَاةِ الْجنازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وهوَ ( ( ) عَلَهُ الْجنازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وهوَ ( ( ) **الكراهةُ)(**٩) يعنى بهِ نفِي عدمَ الجوازِ، بخلافِ الفرائض فِي هَذِهِ الأوقاتِ الثلاثةِ (١٠) سوى عصر يومه .

فَإِنَّ قولَهُ: ( لا تجوزُ الصَّلاة عند طلوع الشمس ) إِلَى آخرِه، فِي حقِّ الفرائضِ مُجرىً عَلَى حقيقة عدم الجوازِ.

أمَا التطوعاتُ فِي هَذِهِ الأوقاتِ الثلاثةِ؛ فأنَّهُ إِذَا شرعَ فيهَا، يجبُ عليهِ<sup>(١١)</sup> أنْ يقطعَها، أ<sub>وقات</sub>َ ويقضيَهَا فِي وقتٍ آخرَ فِي ظاهرِ الروايةِ؛ كَذَا فِي "الإيضاح"<sup>(١٢)</sup> و"فتاوى قاضي خان"<sup>(١)</sup> النهي إ وغيرِهمَا.

[التطوع فيي

<sup>(</sup>١) الواجب: ما لزم بدليل فيه شبهه ظني واستحق العقاب على تركه من غيير عنذر ، (كشف الأسرار للبخاري (٣٠٣-٣٠٣ ، المغنى للخبازي: ٨٦-٨٣).

<sup>(</sup>٢) فِي (ب): (نصبر).

<sup>(</sup>٣) فِي (ب): (الصَّلاة).

<sup>(</sup>٤) فِي (ب): (وكان).

<sup>(</sup>٥) فِي (ب): (ببعض) .

<sup>(</sup>٦) وفِي المَبْسُوطِ: (أفسدناها).

<sup>(</sup>٧) ينظر : "الـــمَبْسُوطِ" للسرخسي (١/٢٥١) ، و"بدائع الصنائع للكاساني (١٢٧/١) .

<sup>(</sup>٨) في المطبوع من الهداية بدون (وهو). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٢/١).

<sup>(</sup>٩) يقول صاحب الهداية : (والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة الكراهة حُتَّى لو صلاها فِيهِ أو تلا فِيهِ آية السجدة فسجدها جاز لأنها أديت ناقصة كَمَا وجبت إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة) . ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٢/١).

<sup>(</sup>۱۰) فِي (ب): (الثلاث).

<sup>. (</sup>۱۱) فِي (ب) : (على) .

<sup>(</sup>١٢) ينظر : " تبيين الحقائق للزيلعي " (٨٥/١) ، و"درر الحكام شرح غرر الأحكام ، لملا حســرو " (٣/١)، و"حاشية الطحاوي عَلَى مراقى الفلاح" (١٨٧/١) .

لَكِن وذكرَ فِي "الإيضاحِ": فالأَفضلُ أَنْ يقطعَ (٢)، وأما لوْ مضَى عَلَى ذلك؛ فهلْ يخرجُ عَمَا وجبَ عليْه (بالشروع ؟.

فقد ْ ذَكَرَ فِي نوادرِ صلاةِ " المَبْشُوطِ ": يخرجُ بهِ عمَا وجبِ عليهِ بالشروعِ، فلا يجبُ عليهِ شواهُ (٣).

وكَذَلِكَ لَوْ قَطْعَهَا وَأَدَّاهَا فِي وَقَتٍ آخَرَ مَكُرُوهٍ، مثلُه يَجُوزُ عَندَنَا خَلَافاً لزفرَ عِيمَ.

وذكرَ فِي الزادِ ('): أرادِ بقولِه: ( لا تجوزُ الصَّلاةُ؛ عندَ طلوعِ الشمسِ إِلَى آخرِه )؛ قضاءُ الفرائضِ، والواجباتُ الفائتةُ عَنْ أوقاتِهَا؛ كسجدةِ التلاوةِ ؛ الَّتِي وجبتْ بالتلاوةِ فِي وقتٍ غيرِ مكروهِ) (') أو الوترِ الَّذِي فاتَ عَنْ الوقتِ، فأمَا أداءُ (') التطوعاتِ فِي هَذِهِ الأوقاتِ، يجوزُ معَ الكراهةِ، وكَذَلِكَ ذكرَ فِي "شرح الطحاوي" (').

وقَالَ الكرخيُّ (^): يجوزُ، وأحبُّ إلينا أنْ يعيدَ (٩).

وفِي" المحيطِ ": (ولوْ أوجبَ<sup>(١١)</sup> عَلَى نفسِه صلاةً فِي هَذِهِ الأوقاتِ؛ فالأفضلُ لهُ أَنْ يصليَ فِي وقتٍ مباحِ، ولوْ صلَّى فِي هذا الوقتِ، سقطَ<sup>(١١)</sup> عنْهُ)<sup>(١٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر : "فتاوى قاضي حان" (ص۹۲) .

<sup>(</sup>٢) وقفت عَلَى مثله فِي : "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١٥/١) ، و" الجوهرة النّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (٦٩/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر : "الصَّبْسُوطِ" للسرخسي (٩/٩٨-٩٠) .

<sup>(</sup>٤) يقصد به كتاب " الزاد" للشيخ، الإمام: على بن محمد بن إسماعيل، بهاء الدين الأسبيجاني السمرقندي. المتوفى سنة ٥٣٥ هـ وهو فقيه حنفي، ينعت بشيخ الإسلام. من أهل سمرقند. وبها وفاته. له كتب، منها " الفتاوى " و"شرح مختصر الطحاوي ". انظر " كشف الظنون لحاجي خليفه " (٢/ ٢٢٢) وفي ترجمته : " الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي" (١/ ٣٧٠) و الأعلام للزركلي (٤/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٥) مَا بين القوسين ؛ ساقط من (ب) وذكره بنصه " الجوهرة النّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (١ /٨٢)

<sup>(</sup>٦) فِي (ب): (فإذًا أدّى).

<sup>(</sup>٧) قَالَ الإمام الإسبيحابي فِي " شرح الطحاوي " : ولو صلى التطوع فِي هذا الأوقات الـــثلاث فأنَّـــهُ يجـــوز ويكره . ينظر : " البناية شرح الهداية للعيني " (٢/٢٥) .

<sup>(</sup>٨) ينظر : " البناية شرح الهداية للعيني " (٤/٢) .

<sup>(</sup>٩) فِي (ب): (نعيد) .

<sup>(</sup>١٠) فِي (ب): (والواجب).

<sup>(</sup>١١) فِي (ب): (يسقط).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٧٦/١).

ثمَّ ذكرَ هاهنا جوازَ<sup>(۱)</sup> صلاةِ الجنازةِ فِي هَذِهِ الأوقاتِ معَ الكراهةِ<sup>(۲)</sup> كَمَا ترى، وذكرَ فِي "تحفة الفقهاء": أنَّ الأفضلَ فِي صلاةِ الجنازة؛ أن يؤدِّيها، ولا يؤخِّرَها؛ لقولِهِ عَلَىٰ: « ثلاثةٌ لا يؤخرْنَ منها الجنازةُ إِذَا أحضرتُ »<sup>(۳)(٤)</sup>وفيهَا أيضًا، وكَذَا سجدةُ التلاوةِ، فأنَّهُ إِنَّمَا يكرهُ فِي هَذِهِ الأوقاتِ، فأمَّا<sup>(٥)</sup> لوْ تلا في وقتٍ مكروهٍ، وسجدَهَا فِيهِ؛ جازَ منْ غيرِ كراهةٍ .

ثمَّ اختلفُوا فِي قدرِ الوقتِ الَّذِي تباحُ فِيهِ الصَّلاةُ، بعدَ طلوعِ (٢) الطلوعِ، قَالَ فِي "الأصل": إِذَا طلعتْ حَتَّى ارتفعتْ قدرَ رمحٍ أو رمحينِ تباحُ الصَّلاةُ (٧)، وكَانَ الشيخُ الجليلُ (٨) أبو بكرٍ محمدُ بنُ الفضلِ عَلَى يقولُ: (مادامَ الإنسانُ يقدرُ عَلَى النظرِ إِلَى قرصِ الشمسِ؛ فالشمسُ (٩) فِي الطلوعِ لا يباحُ فِيهِ الصَّلاةُ، فإِذَا عجزَ عَنْ النظرِ؛ يباحُ فِيهِ الصَّلاةُ) (١١) وقَالَ الفقيهُ أبو جعفرِ السفكردريُّ (١١) هَذَا يؤتَى بطشتٍ، ويوضعُ فِي أرضٍ مُستويةٍ؛ فمَا الفقيهُ أبو جعفرِ السفكردريُّ (١١) هَذَا يؤتَى بطشتٍ، ويوضعُ فِي أرضٍ مُستويةٍ؛ فمَا

<sup>(</sup>١) فِي (ب): (عدم جواز).

<sup>(</sup>٢) (الكراهة): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرج أحمد في "مسنده" (١٩٧/٢) ، حديث (٨٢٨) ، والترمذي في "سننه" (٣٧٨/٢) ، أبواب الجنائز ، باب مَا حاء فِي تعجيل الجنازة حديث (١٠٧٥) ، والحاكم في "المستدرك" (١٧٦/٢) ، كتاب النكاح ،حديث (٢٦٨٦) ، عَنْ علي بن أبي طالب ، أن النبي في قَالَ له : (يا علي ، ثلاث لا تؤخرها : الصلة إِذَا آنت ، والجنازة إِذَا حضرت ، والايِّم إِذَا وحدت لها كفئا) .

وقَالَ الترمذي (٣٧٨/٢): (هذا حديث غريب ، ومَا أرى إسناده بمتصل) ، وقَــالَ الحــاكم (١٧٦/٢): (هــذا حديث غريب صحيح ، و لم يخرجاه) ، وقَالَ الأرناؤوط عَنْ رواية أحمد (١٩٧/٢): (إسناده ضعيف).

<sup>(</sup>٤) ينظر : "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١٠٥/١-١٠١) .

<sup>(</sup>٥) فِي (ب): (وأما).

<sup>(</sup>٦) (طلوع) ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٧) لم يحددها بالرمح أو الرمحين . ينظر : "المُبشُوطِ" لمحمد بن الحسن (١٥١/١) .

<sup>(</sup>٨) فِي (ب): (الخليل).

<sup>(</sup>٩) فِي (ب): (والشمس).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>١١) فِي (ب): أبو حفص السيفكردي. والصواب مَا اثبت. قَالَ الخاصي: ذكر أبو حفص السفكردري في مختصر غريب الرواية و لم يذكر السمعاني هَذِهِ النسبة في كتابه، انظر: "الجواهر المضية في طبقات الحنفية "للقرشي (٢/ ٣١٧).

<sup>(</sup>۱۲) (لو): ساقطة من (ب).

[دامتِ] (١) الشمسُ تقعُ فِي حيطانهِ، فهيَ فِي الطلوع، فلا تحلُّ الصَّلاةُ، وإِذَا وقعتْ فِي وسطِهِ قَدْ (٢) طلعتْ، وحلَّتِ الصَّلاةُ (٣)؛ كَذَا فِي " المحيطِ "(٤).

[قضاء

قولُه ﷺ: (ولا بأسَ بأنْ يصلِّيَ فِي هذين الوقتين الفوائتَ ( ).

فَإِنَّ قلتَ: كمْ منْ كراهةٍ تثبتُ فِي حقِّ الفرائض؛ دونَ النوافل، كتكرار السورةِ فِي ركعةٍ واحدةٍ، والاعتمادِ عَلَى حائطٍ، أو اسطوانةٍ <sup>(١)</sup> منْ غير عُذْرِ، والتربعُ <sup>(٧)</sup> إمَّا<sup>(٨)</sup> عَلَى وجهِ التكبُّر، وهُوَ عَلَى وفاقِ القياس أيضًا؛ لِأَنَّ مَا لَهُ خطرٌ فِي أمره (٩) وعظمةٌ (١٠) فِي شأنَّهُ يصانُ عَنْ وصمةِ النقصانِ، وفِي الكراهةِ ذلكَ، وها هنا انقلبَ الأمرُ فمَا وجهُّهُ ؟

قلتُ: وجهُهُ؛ مَا ذكرَ فِي الكتابِ بقولِهِ ، (لِأَنَّ الكراهةَ كانتْ لحقِّ الفرض) إلَى آخرِهِ. وتفسيرُهُ (١١) هوَ (١٢) أنَّ الفوائتَ فِي الأوقاتِ الثلاثةِ؛ إنَّمَا لا تجوزُ لمعنِّي فِي الأوقاتِ؛ وهُوَ أَنَّ الشمسَ إِذَا طلعتْ، تطلعُ ومعَهَا قرنُ (١٣) الشيطانِ؛ فإذَا ارتفعتْ فارقَهَا، وإذا (١٤) استوتْ

الفوائت فيي وقت النهي]

<sup>(</sup>١) غير واضحة في المخطوط (أ) ، والتصحيح من المخطوط (ب) ، وشرح سنن أبي داود للعيني (٣٢٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) فِي (ب): (فقد) .

<sup>(</sup>٣) (الصَّلاة): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٤) ينظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٢٧٧) .

<sup>(</sup>٥) فِي (ب): (بالفوائت).

<sup>(</sup>٦) الأُسْطُوانة: السارية معروفة، وهُوَ من ذلك، واسطوان البيت معروف ، وَقِيلَ: أُسْطُوانة من حجارة أو آجر، وجمعها السواري. وفِي الحديث:أنَّهُ نَهَى أَن يُصَلِّي بَيْنَ السَّوَارِي ، يريد إذا كَانَ فِي صلاة الجماعـة لأحـل انقطاع الصف. لسان العرب لابن منظور (١٣/ ٢٠٨) ، (١٤/ ٣٨٣) .

ربع نفسه، كَمَا يربع الشيء إذًا جعل أربعا، والأربع هنا: الساقان والفخذان، ربعهمًا بمعني أدخل بعضها تحت بعض.انظر: " المطلع على ألفاظ المقنع ؛ للبعلى" (ص: ١٠٧).

<sup>(</sup>٨) فيي (ب): (لا).

<sup>(</sup>٩) فِي (ب): (آخره) .

<sup>(</sup>۱۰) فِي (ب): (وعظيم).

<sup>(</sup>١١) يقول صاحب الهداية : (لِأَنَّ الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به لا لمعني فِي الوقــت فلم تظهر فِي حق الفرائض وفيمًا وجب لعينه كسجدة التلاوة وظهرت فِي حق المنذور لأنَّهُ تعلـق وجوبــه بسبّب من جهته) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٢/١) .

<sup>(</sup>۱۲) فِي (ب): (وهو).

<sup>(</sup>١٣) فِي (ب): (ومنها قرب).

<sup>(</sup>١٤) فِي (ب): (فإذا) .

قارنَها (١) ، فإِذَا زالتْ فارقَها (٢) ، وإذا (٣) دنتْ للغروبِ قارنَها (٤) ، وإِذَا غربتْ فارقَهَا (٥) ؛ فَلِذَلِكَ أثْرَ ذلكَ النقصانُ المتمكنُ (٢) فِي الوقتِ فِي حقِّ الفرائضِ والنوافلِ.

وأما النهيُ الواردُ فِي هذينِ الوقْتينِ، فلمْ يكنْ لمعنى اتصلَ بالوقتِ، وإِنَّمَا نهَى عَنْ صَلاةِ النَّفلِ؛ لإقامةِ مَا هُوَ أُوْلَى منَ النَّفلِ؛ وهُو مراعاةُ الوقتِ مشغولاً بالفرضِ، بمَا بقيَ منَ الوقتِ، كأنَّهُ فِي الصَّلاةِ بعدُ، ومراعاةُ جعلِ الوقتِ مشغولاً بالفرضِ أَوْلَى منْ إقامةِ النفلِ، فإذَا صرفَه إلَى النفلِ؛ وهُو دونَ الفرضِ، كرة لهُ، فأمَا الوقتُ فحالٌ عمَا يوجبُ النقصانَ، فلمَا نوى القضاءَ فِي النفلِ؛ وهُو دونَ الفرضِ، كرة لهُ، فأمَا الوقتُ فحالٌ عمَا يوجبُ النقصانَ، فلمَا نوى القضاءَ فِي هذينِ الوقتينِ، فقدْ صرفَهُ إلَى مثلِهِ، فيجوزُ، ألا ترى أَنَّهُ يؤدِّي فرضَ الوقتِ فيهمَا ؛ فكَذَلِكَ سائرُ الفرائضِ.

وأما ما ذكرَ منْ عدم كراهة الاعتمادِ عَلَى الحائطِ فِي التطوعِ، وكراهتِه فِي الفرائضِ، وغيرِهِ منَ المسائلِ؛ فلِمَا أنَّ النوافلَ غيرُ مقدرةٍ؛ فدخلتِ الرخصةُ فِي أوصافِها؛ لئلا ينقطعَ عَنْ أداءِ النوافلِ؛ وهُوَ خيرٌ موضوعٌ مستدامٌ (٧)؛ فَلِذَلِكَ جازَ أداؤُها قاعداً معَ قدرتِه عَلَى القيامِ / بخلافِ (٨) الفرائضِ. هذا حاصلُ مَا ذكرَهُ شيخُ الإسلامِ ﷺ.

قولُهُ ﷺ: (لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ وُجُوبُهُ بِسَبَبِ مِنْ جَهَتِهِ)(٩).

أَيْ : منْ جهةِ الناذرِ (١٠)، ورجع إليهِ الضميرُ منْ غيرِ سبقِ ذكرِهِ ؛ لِمَا أَنَّ المنذورَ يدلُّ عليهِ، وقد سبقَ ذكرُ المنذورِ ، يعني: لَمَا كَانَ وجوبُ المنذورِ بِسَبَبِ منْ جهةِ الناذرِ، لا منْ

[۳٥/ ب]

<sup>(</sup>١) فِي (ب): (قاربها).

<sup>(</sup>٢) (فَإِذَا زَالَتَ فَارَقَهَا) : سَاقَطَةُ مِن (ب) .

<sup>(</sup>٣) فِي (ب): (فإذا) .

<sup>(</sup>٤) فِي (ب): (قاربها).

<sup>(</sup>٥) ينظر: "فتح القدير، لإبن الهمام الحنفي" (٢٣٤/١)، و"البحر الرائق؛ لإبن نجيم المصري، ومعه تكملته للقادري" (٢٦٢/١).

<sup>(</sup>٦) فِي (ب): (المكن).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (غير موضوع يستدام).

<sup>(</sup>٨) فِي (ب) : ( خلاف ) .

<sup>(</sup>٩) يقول صاحب الهداية : ( وظهرت فِي حق المنذور لأَنَّهُ تعلق وجوبه بِسَبَبِ من جهته ) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٢/١) .

<sup>(</sup>١٠) النذر : يقال: نذرت أنذر، وانذر نذراً، إِذَا أوجبت عَلَى نفسك شيئا تبرعا؛ من عبادة، أو صدقة، أو غير ذك. انظر : " النهاية فِي غريب الحديث والأثر ؛ لإبن الأثير" (٥/ ٣٩) ، "القاموس المحيط للفيوز آبادي" (ص: ٤٨١) .

190

[صلاةُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ في وقت النهي ] جهةِ الشرع، جعلَ كالتطوعِ المبتدأ، فيؤثرُ فِي المنذورِ أيضًا؛ لأنَّهُ مثلُ التَّطوعِ المبتدأِ، منْ حيثُ أنَّ كلًّا منهمَا (١) منْ جهةِ العبادِ، بخلافِ صلاةِ الجنازةِ ، وسجدةِ التلاوةِ (٢).

قُولُهُ هِ : (وَفِي حَقِّ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ) إِلَى أَنْ قَالَ: (لِأَنَّ الْوُجُوبَ<sup>(٣)</sup> لِغَيْرِهِ وَهُوَ خَتْمُ الطَّوَافِ في الطَّوَافِ أَنْ الْوُجُوبَ<sup>(٣)</sup> لِغَيْرِهِ وَهُوَ خَتْمُ الطَّوَافِ في النهي

فَإِنَّ قلتَ: ركعتَا الطوافِ ، واجبٌ عندنا على مَا يجيءُ فِي كتابِ الحجِّ، إنْ شاءَ اللهُ تعالَى، فوجوبُهُ منْ جهةِ الشرعِ بعدَ الطوافِ؛ كوجوبِ سجدةِ التلاوةِ بعدَ التلاوةِ، فينبغِي أنْ يؤتى يهما، كَسجْدةِ التّلاوةِ فِي هذينِ الوقتينِ، وعذرُهُ بأنَّ الوُجوبَ لختمِ الطوافِ، ينتقضُ بسجدةِ التلاوة؛ فَإِنَّ وجوبَهَا للتلاوةِ، وهي فعلُهُ أيضًا، بلْ أَوْلَى؛ لِمَا أنَّ التلاوة؛ ليستْ منْ جنسِ الواجباتِ، والطوافُ منْ جنسِ الواجباتِ، بلْ منْ جنسِ الفرائض.

قلتُ: نعمْ كَذَلِكَ؛ إلا أنَّا عَرَّفنَا كَراهةَ ركعتي الطوافِ ، فِي هذينِ الوقتينِ بالأثر؛ وهُوَ مَا ذُكرَ فِي " المَبْسُوطِ " أُوِيَ أَنَّ عمرَ عَلَيْ طافَ بالبيتِ أسبوعًا (١) ، بعدَ صلاقِ الفجرِ ثم خرجَ مَنْ مكةَ؛ حَتَّى إِذَا كَانَ بذي طوى (٧) ، فَطلعتِ الشَّمْسُ؛ صلَّى ركعتينِ؛ فقَالَ: (ركعتانِ مكَانَ ركعتين) (٨) .

<sup>(</sup>١) فِي (ب): (منها) .

<sup>(</sup>٢) (التلاوة): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) فِي (ب): (الواجب) .

<sup>(</sup>٤) يقول صاحب الهداية : (وفِي حق ركعتي الطواف وفِي الَّذِي شرع فِيهِ ثم أفسده لِأَنَّ الوجوب لغيره وهُــوَ حتم الطواف وصيانة المؤدي عَنْ البطلان) . ينظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٤٢/١) .

<sup>(</sup>٥) قَالَ النووي ﷺ : ركعتا الطواف سُنَّة عَلَى الأصح عندنا ، وبه قَالَ مالك واحمد وداود وقَالَ أَبُو حَنيفَةَ واجبتان . انظر : "المجموع شرح المهذب ؛ للنووي " (٨/ ٦٢) وانظر في المذهب الحنفيي ، " بدائع الصنائع للكاساني " (٢/ ١٤٨) .

<sup>(</sup>٦) أسبوعاً : أَيْ سَبْعَ مَرَّاتٍ ؛ قَالَ اللَّيْثُ: الأُسْبُوعُ مِنَ الطَّوَافِ وَنَحْوِهِ سَبْعَةُ أَطُواف، وَيُحْمَعُ عَلَى أُسْبُوعاتٍ. انظر: " لسان العرب لابن منظور" (٨/ ٢٦) .

<sup>(</sup>٧) ذي طُوى: بِضَمِّ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَوَاوٍ، مَقْصُورٌ: ذكر فِي مواضع فِي السيرة، منها: مبيته فَهَّ ليلة الفتح بذي طوى. وهُوَ واد من أودية مكة، كله معمور الْيَوْمَ، لا زالت معروفة بجرول ، يسيل فِي سفوح جبل أَذَاخِرَ وَالْحَجُونِ مِن الغرب، وتفضي إلَيْهِ كُلِّ مِنْ ثَيَّةِ الْحَجُونِ - كَذَاءَ قَلِيمَا - وَثَيَّةِ رِيعِ الرَّسَامِ - كُدَى - قديما. ويذهب حَتَّى يصب فِي الْمَسْفَلَةِ عِنْدَ قَوْزِ الْمَكَّاسَةِ - الرَّمَضَةُ قَلِيمَا - من الجهة المقابلة. انظر معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ؛ للحربي (ص:١٨٨)، " المعالم الأثيرة فِي السنة والسيرة ، لمحمد شرَّاب" (ص: ١٧٦).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٦١/٨) ، كتاب الحج ، باب من كَانَ يكره إِذَا طـــاف بالبيـــت بعـــد العصر ، وبعد الفجر ، أن يصلي حَتَّى تغيب أو تطلع ، حديث (١٣٤٢٦) .

فقد أخّر [ركعتينِ أيْ؛] (١) ركعتي الطوافِ إِلَى مَا بعدَ طلوعِ الشمسِ، هذا الَّذِي ذكرنَا فِي حقِّ ركعتي الطوافِ؛ مذهبُنَا، وعندَ الشافعيِّ ﷺ: يجوزُ فِي هذينِ الوقتينِ، مَا لَهُ سببُ؛ كركعتي الفجرِ، وركعتي الطوافِ، وتحيةِ المسجدِ، واستدلَّ بقولِهِ ﷺ: «إِذَا دخلَ أحدكمُ المسجدَ، فليحيِّهِ بركعتينِ» (٢) مطلقٌ.

وكَذَلِكَ يروِي فِي غيرِه منَ الأحاديثِ، قلنا: ذلكَ كَانَ قبلَ النهيِ؛ فَإِنَّ حديثَ النهيِ؛ ثبتَ بروايةِ كبارِ الصحابةِ فِي آخرِ الدهرِ.

وذكرَ شيخُ الإسلامِ فِي " مَبْسُوطِهِ " أَنَّ الصَّلاةَ فِي الابتداءِ؛ كانتْ مباحةً؛ وقتَ طلوعِ الشمسِ، ثم نهى منْ بعدِه.

ويكرهُ أَنْ يتنفلَ بعدَ طلوعِ الفجرِ ، بأكثرَ منْ ركعتيِ الفجرِ، قَالَ شيخُ الإسلامِ هَيْ: [والنهيُ فِيهِ ، عمَا سوَى ركعتيِ الفجرِ، لِحَقِّ ركعتيِ الفجرِ، لا لخللٍ فِي الوقتِ؛ فَإِنَّ الوقتَ التنام معينُ؛ كركعتيِ الفجرِ، فقدْ مُنعَ عَنْ تطوعِ طلاءِ متعينُ؛ كركعتيِ الفجرِ، فقدْ مُنعَ عَنْ تطوعِ الفجرَ دونَهُ؛ ليبقَى جميعُ الوقتِ ، كالمشغولِ بركعتيِ الفجرِ؛ مراعاةً لِحَقِّهِ، ولَكِنَّ الفرضَ الآخرَ الفوقَ ركعتيِ الفجرِ، فجاز، أَنْ يصرفَ الوقتَ إليهِ (أَ) بخلافِ (أَ) الأوقاتِ الثلاثةِ، فَإِنَّ النهيَ لخللٍ فيهَا) (أَ) فحينئذٍ كَانَ مشروعُ الوقتِ؛ ناقصًا؛ فلا يتأدَّى بهِ الكاملُ .

وذكرَ المصنفُ عِنَى "التجنيسِ": (منْ أرادَ أنْ يصليَ تطوعًا فِي آخرِ الليلِ، فلمَا صلَّى ركعةً، طلعَ الفجرُ؛ كَانَ الإتمامُ أفضلَ؛ لأنَّهُ وقعَ فِي صلاةِ التطوعِ، بعدَ الفجرِ لا عَلَى قصدِ (٧)، فَكَانَ الإتمامُ أفضلَ) (٨)؛ لِمَا فِيهِ منْ تأخيرِ المغرب، فَإِنَّ المبادرةَ إِلَى أداءِ المغرب

[ كراهة التنفل بعد طلوع الفجر ]

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٢) لا يعرف بهذا اللفظ ، وقد أخرجه الشيخان وغيرهما عَنْ أبي قتادة السلمي : أن رسول الله الله وسلم قال : «إِذَا دخــل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» . أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٦٢/١) ، كتاب الصلاة ، بــاب إِذَا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ، حديث (٤٣٧) ، وأخرجه مسلم في "صحيحه" : (ص٢٨٢) ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب تحية المسجد بركعتين ، حديث (٧١٤)

<sup>(</sup>٣) فِي (ب): (لركعتي).

<sup>(</sup>٤) (إليه): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) فِي (ب): (لْأَنَّهُ بخلاف).

<sup>(</sup>٦) ينظر: "الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزييدي " (٧٠/١) ، و" اللباب في شرح الكتاب للميداني " (٨٩/١).

<sup>(</sup>٧) فِي (ب): (لا عَنْ قصد) .

<sup>(</sup>A) انظر : "التجنيس والمزيد ، للمرغيناني" (1/2) .

مستحبُّ، فَكَانَ النهيُ؛ لئلا يكونَ شاغلاً عَنْ أداءِ المغرب، لا لمعنًى فِي الوقتِ، فَكَانَ كالنهي عَنْ التنفلِ فِي المسجدِ والقومُ فِي الجماعةِ، وكَذَلِكَ التنفلُ بعدَ خروجِ الإمامِ، يكرهُ؛ لئلا يتشاغلَ عَنْ سماع الخطبةِ، لا لمعنًى فِي الوقتِ؛ كَذَا فِي "الإيضاح"().

وحاصلُهُ؛ أنَّ الأوقات؛ الَّتِي يكرهُ فيها الصَّلاةُ، اثنا عشرَ: فثلاثةٌ منها؛ يكرهُ الصَّلاةُ فيها لمعنًى فِي الوقتِ، وهيَ: وقتُ الطلوعِ، والغروبُ، والاستواءُ؛ فَلِذَلِكَ يكرهُ فيها جنسُ الصَّلواتِ؛ فرضاً ونفلاً، والبواقي لمعنًى فِي غيرِ الوقتِ؛ فَلِذَلِكَ أثرٌ فِي النوافلِ، ومَا هوَ<sup>(٢)</sup> فِي معنى النوافلِ كما<sup>(٣)</sup> فِي الفرائضِ، وتلكَ البواقي تسعةٌ؛ هيَ بعدَ طلوعِ الفجرِ، وبعدَ الفريضةِ قبلَ طلوعِ الشمسِ، وبعدَ صلاةِ العصرِ قبلَ التغيرِ، وبعدَ غروبِ الشمسِ؛ قبلَ صلاةِ المغرب، وعندَ خطبةِ وعندَ المخبِ، وعندَ خطبةِ العيدينِ، وعندَ خطبةِ الكموفِ، وعندَ خطبةِ العيدينِ، وعندَ خطبةِ الكموفِ، وعندَ خطبةِ الاستسقاءِ؛ كَذَا فِي "فتاوى قاضي خان" واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) ذكر نحوه الإمام السرحسي ﷺ ، انظر : " الـــمَبْسُوطِ للسرحسي " (١/ ١٥٣) .

<sup>(</sup>٢) (ومَا هو): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) فِي (ب): (لا) .

<sup>. (</sup>من) : (من) في (٤)

<sup>(</sup>٥) ينظر : " "فتاوى قاضى خان" (ص٩٢) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١/٥٠١ ومَا بعدها) .

<sup>(</sup>٧) فِي (ب) : (فلا) .

# كِتَابُ الصَّلاة

باب الأذان

[ 1/0 ]

# بَابُ الْأَذَان

لَمَا ذَكَرَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ ؛ الَّتِي هِيَ أَسْبَابُ وُجُوبِ الصَّلَوَاتِ، وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ إِعْلَامٌ لِلْوُجُوبِ، لِمَا أَنَّ الْوُجُوبَ فِي الْحَقِيقَةِ مُضَافٌ إِلَى إِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى، لَكِنَّ ذَلِكَ غُيِّبَ عَنَّا ، فَأَقَامَ اللَّهُ تَعَالَى بِرَأْفَتِهِ الْكَامِلَةِ، وَرَحْمَتِهِ الشَّامِلَةِ ، الْأَسْبَابَ الظَّاهِرَةَ، إعْلَامًا عَلَى إِيجَابِهِ، الْعَيْنِيُّ ذَكَرَ الْأَذَانَ؛ الَّذِي / هُوَ إِعْلَامٌ؛ لِتِلْكَ الْأَعْلَام، فَتَنَاسَبَا مِنْ حَيْثُ الْإِعْلَامِ.

وَقَدَّمَ ذِكْرَ الْأَوْقَاتِ عَلَى ذِكْرِ الْأَذَانِ، لِمَا أَنَّ فِي الْأَوْقَاتِ مَعْنَى السَّبَبِيَّةِ فِي حَقِّ الْعِبَادِ، وَالسَّبَبُ (١) مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَلَامَةِ لِقُوَّتِهِ، ؛ وَلِأَنَّ الْإِعْلَامَ إِخْبَارٌ عَنْ وُجُودِ الْعَلَم (٢)، فَلَا بُدَّ لِلْإِخْبَار مِنْ سَابِقَةِ وُجُودِ الْمُخْبَرِ بِهِ، ؛ وَلِأَنَّ أَثَرَ الْأَوَّلِ فِي حَقِّ الْخَوَاصِّ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمُ الَّذِينَ أَدْرَكُوا أَنَّ الْأَوْقَاتَ فِي الْحَقِيقَةِ إِعْلَامٌ، واثَرُ الثَّانِي (٣) فِي حَقِّ الْعَوَامِّ ، وَالْخَاصِّ مُقَدَّمٌ [عَلَى الْعَوَامِّ](١) لِأَنَّهُ يُنْبِئُ عَنِ الْإِفْرَادِ (٥) أَوْ (٦) لِأَنَّهُ جُزْئِيٌّ (٧) أَوْ لِزِيَادَةِ مَوْتَبَةِ الْعُلَمَاءِ ، فَقَدَّمَ مَا اخْتَصَّ بِهِمْ، ثُمَّ الْكَلَامُ هَاهُنَا فِي مَوَاضِعَ فِي تَفْسِيرِهِ، لُغَةً وَشَرِيعَةً ( ) وَفِي سَبَبِهِ، وَفِي وَصْفِهِ، وَفِي كَيْفِيَّتِهِ، وَفِي سُنَنِهِ، وَفِي الْمَحَلِّ الَّذِي شُرِعَ هُوَ فِيهِ، وَفِي وَقْتِهِ، وَفِيمَا يَجِبُ عَلَى السَّامِعِينَ عِنْدَ الْأَذَانِ. [تَعْريفُ الْأَذَانِ] أُمَّا الْأَوُّلُ: فَإِنَّ الْأَذَانَ؛ لُغَةً: الْإعْلَامُ.

> قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَذَانُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ۚ أَىٰ: إعْلَامٌ. وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ حِلِّزَةَ (١٠):

<sup>(</sup>١) في (ب): (فالسبب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (المعلم).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (الباقي).

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (الانفراد).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (و).

<sup>(</sup>٧) في ( أ ): ( حزوي )، والمثبت من ( ب ).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (وشريعته).

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة: من آية (٣).

<sup>(</sup>١٠) الحارث بن حَلزة : هو الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائلي: شاعر جاهلي، من أهــل باديــة العراق. وهو أحد أصحاب المعلقات. كان أبرص فخورا، ارتجل معلقته بين يدي عمرو بن هنـــد الملــك، بـــالحيرة، ومطلعها: (آذنتنا ببينها أسماء) جمع بما كثيرا من أحبار العرب ووقائعهم. وفي الأمثال (أفخر من الحارث بن حلزة) إشارة إلى إكثاره من الفخر في معلقته هذه ، له (ديوان شعر –ط) توفي نحو ٥٠ ق هـــ ٥٧٠ م .

رُبَّ ثاوِ يُمَلُّ مِنْهُ الثَّوَاءُ (١)

آذَنَتْنَا بِبَيْنِهَا أَسْمَاهُ

أَيْ أَعْلَمَتْنَا.

وَفِي الشَّرِيعَةِ: عِبَارَةٌ عَنْ إِعْلَامٍ مَخْصُوصٍ؛ فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ (٢).

وامًّا سَبَبُهُ فَعَلَى نَوْعَيْنِ: سَبَبٌ فِي الابْتِدَاءِ؛ وَهُوَ سَبَبُ الثُّبُوتِ، وَسَبَبٌ فِي الْبَقَاءِ.

فَأَمَّا سَبَبُ الثَّبُوتِ فَقَدْ ذَكَرَهُ فِي "الْمَبْسُوطِ" (") ؛ وهُوَ مَا رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ (١) عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِيهِ (٧) عَنْ أَبِيهِ (١) عَنْ أَبِيهِ (٧) عَنْ أَبِيهِ (١) عَنْ أَبْهُ إِنْ أَبْهُ إِنْ أَبْهِ عَنْ أَبْهُ عَنْ أَبْهِ عَنْ أَبْهِ عَنْ أَبْهُ عَنْ أَبْعُ عَنْ أَبْهُ عَنْ أَبْهُ عَنْ أَبْهُ عَنْ أَبْهُ عَنْ أَبْهُ عَنْ عَنْ أَبْهُ عَنْ عَنْ أَبْهُ عَنْ عَنْ أَبْهُ عَنْ أَبْهُ عَنْ عَنْ أَبْهُ عَنْ أَبْهُ عَنْ أَبْهُ عَنْ أَبْهُ عَنْ عَنْ أَبْهُ عَنْ عَنْ أَبْهُ عَنْ أَبْعُ عَنْ أَبْهُ عَنْهُ أَبْهُ عَنْ أَبْهُ عَنْ أَبْهُ عَنْ أَبْهُ عَنْ أَبْهُ عَنْ أَ

انظر: "سمط اللآلي في شرح أمالي القالي لأبي عبيد البكري" (١/ ٦٣٨)، "خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب " للبغدادي (١/ ٣٢٥) "الأعلام للزركلي "(٢/ ١٥٤).

- (۱) ينظر "ديوان الحارث بن حلزة " (ص: ۱۹) ، تحقيق: أميل بديع يعقوب، بيروت، دار الكتـــاب العـــربي، الطَّبْعة الأولى، عام ١٤١١ هـــ .
- (٢) ينظر: "تبيين الحقائق للزيلعي " (١/٩٨)، و" الْعِنَايَة شرح الهداية للبابري " (١/٠٤٦)، و" البنايــة شــرح الهداية للعيني " (٧٤/٢). و"البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقــادري" (١/٨٦٦)، و"فــتح الهداية للعيني " (٧٤/١). و"لبحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقــادري" (١/٧٧). القدير، لإبن الهمام الحنفي" (٢٩٧١)، و"مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح" (٧٧/١).

وقد زاد بعض الأحناف على هذا التعريف قولهم: (بألفاظ مخصوصة جعلت علماً للصلاة). ينظر: " الجــوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (٤٣/١)، و" اللباب في شرح الكتاب ؛ للميداني " (٥٨/١).

- (٣) انظر "المبسوط للسرخسي " (١/ ١٢٧).
- (٤) ينظر: "الآثار" لأبي يوسف(١٧/١-١٨).
- (٥) علقمة بن مرثد: هو الإمام، الفقيه الحجة، علقمة بن مرثد، أبو الحارث الحضرمي، الكوفي، أحد الأئمة، روى عن: أبي عبد الرحمن السلمي. وطارق بن شهاب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعد بن عبيدة، وجماعة. وعنه: غيلان بن جامع، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وشعبة، ومسعر، وسفيان، والمسعودي. قال أحمد بن حنبل: هو ثبت في الحديث. توفي سنة ١٢٠ هـ. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (٣/ ٢٨٢)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٥/ ٥٠٩).
- (٦) ابن بریدة : هو عبد الله بن بریدة بن الحصیب الاسلمي ، کان مولده لثلاث سنین مضین من خلافة عمر بسن الخطاب شهر روی عن: أبیه بریده ، وأبی موسی، وعائشة، وعمران بن حصین، وسمرة، وابن مسعود، والمغیرة بسن شعبة هی وطائفة کان هو وسلیمان تؤمین ولی یزید بن المهلب عبد الله القضاء بمرو ومات بما سنة ١١٥ ه.

انظر " مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص: ٢٠٢) "تاريخ الإسلام للذهبي" (٣/ ٢٥٦) "سير أعلام النبلاء للذهبي "(٥/ ٥٠).

(٧) أبيه : هو الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب بن عبد الله الاسلمي ، من المهاجرين الأولين ممن هاجر إلى النبي الله قبل قبل قدومه المدينة ، ولحق به فلما أراد النبي الله دخول المدينة قال بريدة لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء ثم حمل عمامته وشدها في رمح ومشى بين يدي النبي النبي الله يوم قدومه المدينة كتيته أبو سهل وقد قيل أبو ساسان انتقل إلى البصرة وأقام بحسا زمان وتوفي في سنة ٦٢ هـ . انظر: "الطبقات الكبرى لإبن سعد" (٤/ ١٨٢)، مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص: ١٠٠) ، "أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير" (١/ ٢٠)، "تاريخ الإسلام للذهبي" (٦/ ٢١١).

[سَبَبُ الْأَذَانِ]

وَكَانَ الرَّجُلُ ذَا طَعَامٍ، فَرَجَعَ إِلَى تَبْتِهِ، وَاهْتَمَّ (' لِحُزْنِهِ (' ) فَلَمْ يَتَنَاوَلِ الطَّعَامَ؛ وَلَكِنْ نَامَ فَأَتَاهُ آتِ فَقَالَ: أَتَعْلَمُ حُزْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِن مَّاذَا ؟ هُوَ مِنْ هَذَا النَّاقُوسِ (' )، فَمُرْهُ فَلْيُعَلِّمْ بِلَالًا النَّاقُوسِ (' )، فَمُرْهُ فَلْيُعَلِّمْ بِلَالًا اللَّذَانَ» (فَا ) وَذَكَرَهُ إِلَى آخِرِهِ ((° ).

وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ عَلَىٰ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَة، كَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ تَارَةً، وَيُعَجِّلُهَا أُخْرَى فَاسْتَشَارَ الصَّحَابَة؛ فِي عَلَامَةٍ يَعْرِفُونَ بِهَا وَقْتَ أَدَائِهِ<sup>(٢)</sup> الصَّلَاةَ لِكَيْلَا تَفُوتُهُمُ الْجَمَاعَة، فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعْضِهُمْ نَعْضِهُمْ بَعْضًا، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ.

وأشار بَعْضُهُمْ بِضَرْبِ النَّاقُوسِ، فَكَرِهَهُ؛ لِأَجْلِ النَّصَارَى، وَبَعْضُهُمْ بِالنَّفْخِ فِي الشَّبُّورِ (١٠) فَكَرِهَهُ لِأَجْلِ النَّصَارَى، وَبَعْضُهُمْ بِالْإِيقَادِ (٩)؛ فَكَرِهَهُ لِأَجْلِ الْمَجُوسِ (١٠)، فَتَفَرَّقُوا قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعُوا فَكَرِهَهُ لِأَجْلِ الْمَجُوسِ (١٠)، فَتَفَرَّقُوا قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعُوا

<sup>(</sup>١) في (أ): (اوصتم)، والمثبت من (ب)، انظر: "البناية شرح الهداية للعيني "(٢٤/٢).

<sup>(</sup>٢) في (ب): ( بحزنه )

<sup>(</sup>٣) النَّاقُوسُ: خَشَبَةٌ طَوِيلَةٌ وأخرى قَصيرَةٌ، يَضْرِبُهَا النَّصَارَى لِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، واسمُها: الوَبيلُ، وقـــد نَقَــسَ بالوَبيــل النَّاقوسَ، انظر: " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص: ٤٧٣)، " القاموس المحيط للفيروز آبادي" (ص: ٥٧٨)

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا السند أبو يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة في "الآثار" (ص١٧)، حديث(٥٨). والحديث ضعيف، لضعف (يعقوب بن إبراهيم القاضي)، حيث قال عنه بن حجر في "لسان الميزان ، لابن حجر العسقلاني"(٥١٨/٨): (قال الفلاس صدوق كثير الخطأ، وقال البخاري تركوه، وقال عمرو الناقد كان صاحب سنة، وقال أبو حاتم يكتب حديثه).

<sup>(</sup>٥) باقي الحديث: (قال: فعلمه الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وعلمه الإقامة مثل ذلك، ثم قال في آخر ذلك: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، كأذان الناس وإقامتهم. قال: فذهب الأنصاري وقعد على باب النبي ، فمر أبو بكر الله فقال: استأذن لي. فدخل أبو بكر وقد رأى مثل ذلك، فأحبر به النبي الله ثم استأذن للأنصاري فدخل، فأخبره بالذي رأى، فقال النبي الله ثم استأذن للأنصاري فدخل، فأخبره بالذي رأى، فقال النبي الله ثم نذلك.

<sup>(</sup>٦) في (ب): (أداء)، في المبسوط وردت بلفظ (أَدَائِهِ)، "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٢٧)، وفي المحيط بلفظ (أداء) انظر"المحيط البرهاني لإبن مازة "(١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (الصور).

والشَّبُّورُ : جَاءَ فِي الْحَدِيثِ تفسيرُه أَنَّهُ البُوقُ، وفَسَّرُوه أَيْضًا بالقُبْع. واللفظةُ عِبْرَانِيَّــة، انظــر: " النهايــة في غريب الحديث والأثر لإبن الأثير"(٢/ ٤٤٠)، "لسان العرب لابن منظور "(٨/ ٣٠٠)

<sup>(</sup>A) في (-): (النصارى واليهود) والصحيح ما أثبت، انظر " المبسوط للسرخسي" (١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٩) في (ب): ( بالنار تُوقد ). وورد بلفظ: (وَبَعْضُهُمْ بِالْبُوقِ فَكَرِهَهُ لِأَجْلِ الْمَجُوسِ) ينظر "المبسوط للسرحسي (١/ ١٢٧)، "المحيط البرهاني لإبن مازة (١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>١٠) الْمَجُوسُ : قوم كانوا يعبدون الشمس، والقمر، والنار.وعلى قول الأكثرين ليسوا من أهل الكتاب ، ولذا

عَلَى شَيْءٍ (') قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ('') الْأَنْصَارِيُ ('') فَهَانِ أَخْدُنِي النَّوْمُ، وَكُنْتُ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ؛ إِذَا رَأَيْتُ شَخْصًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْشَرَانِ، وَفِي يَدِهِ شِبْهُ النَّاقُوسِ، فَقُلْتُ: تَثِيعُنِي هَذَا؟ فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَضْرِبُهُ عِنْدَ صَلَاتِنَا؛ فَقَالَ: أَلَا وَبُنُهُ النَّاقُوسِ، فَقُلْتُ: تَتَبِيعُنِي هَذَا؟ فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَضْرِبُهُ عِنْدَ صَلَاتِنَا؛ فَقَالَ: أَلَا وَلَكُ عَلَى مِذْم ('' حَائِطٍ؛ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ؛ فَأَذَنَ، أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: مَثْلُ مَقَالِيهِ الْأُولَى؛ وَزَادَ فِي آخِرِهِ؛ قَدِ قَامَتِ الصَّلَاةُ، مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: مُثْلُ مَقَالِيهِ الْأُولَى؛ وَزَادَ فِي آخِرِهِ؛ قَدِ قَامَتِ الصَّلَاةُ، مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: مُثْلُ مَقَالِيهِ الْأُولَى؛ وَزَادَ فِي آخِرِهِ؛ قَدِ قَامَتِ الصَّلَاةُ، مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: رُوْيَا صَادِقٍ ('') أَوْ حَقِّ؛ أَلْقِهَا عَلَى بِلَالٍ؛ فَإِنَّهُ أَمَدُ صَوْتًا مِنْكَ، فَأَلْقَيْتُهَا عَلَيْهِ؛ فَقَامَ عَلَى سَطْحِ أَرْمَلَةٍ، كَانَ أَعْلَى سُطُوحٍ بِالْمَدِينَةِ، وَجَعَلَ يُؤَذِّنُ، وَيَقُولُ: لَقَدْ طَافَ بِي اللَّيْلَةَ، مَا طَافَ بِعَبْدِ اللَّهِ، إِلَّا أَنَّهُ فَجَاءَ عُمَرُ شَهِ فِي إِزَارٍ؛ وَهُو يُهَرُولُ، وَيَقُولُ: لَقَدْ طَافَ بِي اللَّيْلَةَ، مَا طَافَ بِعَبْدِ اللَّهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ شَبَقَنِى، فَقَالَ عَمْرُ شَهُ فِي إِزَارٍ؛ وَهُو يُهَرُولُ، وَيَقُولُ: لَقَدْ طَافَ بِي اللَّيْلَةَ، مَا طَافَ بِعَبْدِ اللَّهِ، إِلَّا أَنَّهُ

وَرُوِيَ أَنَّ [سَبْعَةً] (٨) مِنَ الصَّحَابَةِ ﴿ يَأَوُّا تِلْكَ الرُّؤْيَا، فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ.

لا تنكح نساؤهم ، ولا تؤكل ذبائحهم ، وإنما أخذت الجزية منهم لأنهم من العجم لا لأنهم من أهل الكتاب . انظر : " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص: ٤٣٦).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (عبيدة).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج. صحابي حليل ، كنيته أبو محمد كان ممن شهد بدرا والعقبة ومات بالمدينة سنة ٣٦ هـ وهو بن أربع وستين سنة وصلى عليه عثمان بن عفان انظر :" الطبقات الكبرى لإبن سعد "(٣/ ٤٠٥) " مشاهير علماء الأمصار لابن حبان " (ص: ٤٠) "سير أعلام النبلاء للذهبي "(٢/ ٣٧٥) "الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر" (٤/ ٨٥)

<sup>(</sup>٤) الجِذْمُ: الأصْل، أراد بَقِيَّة حَائِطٍ أَوْ قِطْعَة مِنْ حَائِطٍ. والجَذْمُ والخَذْمُ: القَطْعُ. والانْجذامُ: الانْقِطاعُ، انظرب "جمهرة اللغة للأزدي (١/ ٤٥٤)، " النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير" (١/ ٢٥٢)، "لسان العرب لابن منظور" (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (أقام).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (صدق).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في "سننه" (ص٧٨)، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، حديث (٩٩٤)، وأخرجه الترمذي في "سننه" مختصراً (١٨٠/٢)، أبواب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان، حديث (١٨٩)، وأخرجه ابن ماجة في "سننه" (ص٢٣٢) في كتاب "الأذان والسنة فيها"، باب "بدء الأذان" حديث رقم (٧٠٦)، واحمد في "سننه" (ص٣٣٢) عديث رقم (١٦٤٧٧)، وابن حبان في "صحيحه" (٣٠٢٤) في كتاب "الصلاة"، باب "الأذان" حديث رقم (١٦٤٧٧)، وقال الترمذي: (حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح).

<sup>(</sup>٨) في (أ): (شعبة) والمثبت من (ب) (سبعة) وهو الصحيح، انظر "شرح ابن ماحه" لمغلطاي (ص: ١٠٩٥).

(وَكَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي ﷺ أَنْكِرُ هَذَا، وَيَقُولُ: تَعْمَدُونَ إِلَى مَا هُوَ مِنْ مَعَالِمِ الدِّينِ، فَتَقُولُونَ ثَبَتَ بِالرُّوْيَا؛ كَلَّا، وَلَكِنَّ النَّبِيَّ ﷺ، حِينَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَجُمِعَ لَهُ النَّبِيُّونَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ؛ أَذَّنَ مَلَكُ، وأقام، وَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

وَقِيلَ نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ الطَّيْلِا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قَالَ كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ (٢): أَذَّنَ جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ فَسَمِعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَسْبَابِ؛ فَيُجْعَلُ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ (٢)) كَذَا فِي "الْمَبْسُوطِ" (٤). وامَّا سَبَبُهُ فِي الْبَقَاءِ؛ دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. [حُكمُ الْأَذَانِ]

وامَّا وَصْفُهُ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ؛ (لِمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ ﴿ الْوَالَّ الْوَالَّ الْوَالَّ الْوَالَّ الْوَالَ الْوَالَ الْوَالَ الْوَالَ الْأَذَانَ، وَالْإِقَامَةَ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقِتَالُ مَعَهُمْ، وَإِنَّمَا يُقَاتِلُ عَلَى بَلْدَةٍ، مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ؛ إِذَا تَرَكُوا الْأَذَانَ، وَالْإِقَامَةَ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقِتَالُ مَعَهُمْ، وَإِنَّمَا يُقَاتِلُ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِب، دُونَ السُّنَّةِ، وَعَامَّةُ مَشَايِخِنَا قَالُوا: إِنَّهُمَا سُنَتَانِ، مُؤَكَّدَتَانِ)، كَذَا فِي "التُّحْفَةِ" (١٠).

وَذَكَرَ فِي "الْمُحِيطِ" (قَالَ أَبُو يُوسُفَ ﷺ: إِذَا امْتَنَعُوا عَنْ إِقَامَةِ الْفَرْضِ، نَحْوَ صَلَاةِ النُّجُمُعَةِ وَسَائِرِ الْفَرَائِض، وأداء الزَّكَاةِ؛ يُقَاتَلُونَ، وَلَو امْتَنَعَ وَاحِدٌ؛ ضَرَبْتُهُ، وامَّا السُّنَنُ نَحْوَ صَلَاةِ

<sup>(</sup>۱) أبو جعفر: هو الإمام، أبو جعفر؛ محمد بن على بن الحسين بن على العلوي، الفاطمي، المدني، ولد زين العابدين. ولد: سنة ٥٦ هـ.، في حياة عائشة وأبي هريرة، قال عنه الذهبي: كان أحد من جمع بين العلم والعمل والسؤدد، والشرف، والثقة، والرزانة، وهو أحد الأئمة الإثني عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية تُوفِّي أَبُو جَعْفَر سنة ١١٤ هـ. انظر " الطبقات الكبرى لإبن سعد "(٥/ ٢٤٦)، "تاريخ الإسلام للنهبي "(٣/ ٣٠٨)، "سير أعلام النبلاء للذهبي (١/٤).

أنظر: "الطبقات الكبرى لإبن سعد " (٧/ ٣١١)، "تاريخ الإسلام للذهبي " (٢/ ٩٩٢)، "أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير "(٤/ ٢٦)" الإصابة في تمييز الصحابة لابن طبح " (٥/ ٢٦١). "سير أعلام النبلاء للذهبي "(٤/ ٢٦)" الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر " (٥/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) (كان): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٤) ينظر "المبسوط" للسرحسي (١/ ١٢٨)

<sup>(</sup>٥) ينظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١٠٩/١)، و"بدائع الصنائع للكاساني" (١٤٦/١)، و"المحيط البرهايي لإبن مازة " (٣٩٩/١)، و" تبيين الحقائق للزيلعي " (٩٠/١).

<sup>(</sup>٦) "تحفة الفقهاء" للسمرقندي (١/ ١٠٩) " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٧) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/٣٣٩).

الْعِيدِ، وَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ (١) وَالْأَذَانِ ؛ فَإِنِّي آمُرُهُمْ، واضْرِبُهُمْ، وَلَا أُقَاتِلُهُمْ؛ لِتَقَعُ التَّفْرِقَةُ يَيْنَ الْفَرَائِض وَالسُّنَن) (٢).

( وَمُحَمَّدُ ﷺ يَقُولُ: الْأَذَانُ / وَصَلَاةُ الْعِيدِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ السُّنَنِ ؛ إِلَّا أَنَّهَا مِنْ أَعْلَامِ الدِّينِ، وَالْإِصْرَارُ عَلَى تَرْكِهَا اسْتِخْفَافُ (٢) بِالدِّينِ، فَيُقَاتَلُونَ عَلَى ذَلِكَ (٤).

وَقَدْ نُقِلَ عَنْ مَكْحُولٍ ( ) ﴿ أَنَّهُ قَالَ: السُّنَةُ سُنَّتَانِ سُنَّةٌ أَخْذُهَا هَدْيٌ؛ وَتَرْكُهَا لَا بَأْسَ بِهِ، وَسُنَّةُ أَخْذِهَا هَدْيٌ، وَتَرْكُهَا [ضَلَالَةٌ] ( أَ كَالْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ، وَصَلَاةُ الْعِيدِ، وَالْجَمَاعَةِ، يُقَاتَلُونَ عَلَى الضَّلَالَةِ، إِلَّا أَنَّ الْوَاحِدَ؛ إِذَا تَرَكَ ذَلِكَ؛ يُضْرَبُ، وَيُحْبَسُ لِتَرْكِهِ سُنَّةً مُؤَّكَدَةً ، وَلَا يُقَاتَلُ؛ لِأَنَّ الْعَامَةِ، إِلَّا أَنَّ الْوَاحِدَ؛ إِذَا تَرَكَ ذَلِكَ؛ يُضْرَبُ، وَيُحْبَسُ لِتَرْكِهِ سُنَّةً مُؤَّكَدَةً ، وَلَا يُقَاتَلُ؛ لِأَنَّ الْعَامَةِ، إلَى الاسْتِخْفَافِ بِالدِّينِ ) ( ) فَوَقَعَ اخْتِيَارُ الْقُدُورِيِّ ﴿ وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ، عَلَى مَا عَلَيْهِ الْعَامَةُ.

#### فَقَالًا: (الْأَذَانُ سُنَّتُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَالْجُمُعَتِ ) (^^).

ثُمَّ جَازَ أَنْ يَكُونَ تَخْصِيصُ الْجُمُعَةِ؛ لِإِزَالَةِ وَهُمِ مَنْ يَهِمُ بِأَنَّ لَا أَذَانَ لَهَا، كَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بِجَامِع أَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِالْإِمَامِ؛ والْمِصْرِ الْجَامِع (٥)، وَإِلَّا فَهِي دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْخَمْسِ.

<sup>(</sup>١) في (ب): ( الجنازة )

<sup>(</sup>٢) " المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) في (أ): (استحقاق)، والمثبت من (ب)، والمحيط البرهاني لإبن مازة (٣٣٩/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: "المبسوط" للسرحسى (١٣٣/١)، "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٩٩/١).

<sup>(</sup>٥) مكحول : هو مَكْحُول الشامي، أبو عبد الله، ويقال: أبو أيوب، ويقال: أبو مسلم والمحفوظ أبو عبد الله الدمشقي الفقيه. أرسل عن الحاديث، وأرسل عن عدة من الصحابة لم يدركهم، وكان فقيها عالما ورأى أبا أمامة وأنساً رضي الله عنهما وسمع واثلة بن الأسقع. توفي شه سنة ١١٦ هـ. انظر: " الطبقات الكبرى لإبن سعد " (٧/ ٣١٥) "تاريخ الإسلام للذهبي " (٣/ ٣٠)

<sup>(</sup>٦) في (أ): (أصلاله)، وفي (ب): (ضلالة). والمثبت من: (ب).

<sup>(</sup>٧) هذا نقله بنصه من كتاب "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٣٤٠)

<sup>(</sup>٨) ينظر: "مختصر القُدُوري" (ص٢٥)، و"الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/٣١).

<sup>(</sup>٩) المصر الجامع: وظاهر المذهب في بيان حد المصر الجامع، أن يكون فيه سلطان، أو قاض لإقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام. وقد قال بعضهم: أن يتمكن كل صانع أن يعيش بصنعته فيه، ولا يحتاج فيه إلى التحول إلى صنعة أخرى، وقال ابن شجاع المحمد أحسن ما قيل فيه إن أهلها بحيث، لو احتمعوا في أكبر مساحدهم، لم يسعهم ذلك حتى احتاجوا إلى بناء مسجد الجمعة، فهذا مصر جامع، تقام فيه الجمعة، ينظر " المبسوط للسرخسي " (٢٣/٢). وقال سفيان الثوري: المصر الجامع ما يعده الناس مصرا عند ذكر الأمصار المطلقة، ينظر: " بدائع الصنائع للكاساني (١/ ٢٦٠).

أَوْ لَمَّا تَغَيَّرَ لَهَا (١) بَعْضُ الْأَوْصَافِ، مِنْ أَوْصَافِ الْخَمْسِ؛ جَازَ أَنْ يَتَغَيَّرَ لِأَجْلِهَا صِفَةُ الْأَذَانِ، وَامَّا بَيَانُ كَيْفِيَّتِهِ، فَهُوَ قَوْلُهُ ﴿ وَصِفَتُ الْأَذَانِ مَعْرُوفَتُ ﴾ إِلَى آخِرِهِ. (٢)(٣) [صِفَةُ الْأَذَانِ ] وَصِفَتُ الْأَذَانِ ] وَصِفَتُ الْأَذَانِ ] وَعَنْ الْأَذَانِ ] وَعَنْ الْأَذَانِ ؟ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:

أَحَدُهَا فِي التَّرْجِيعِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الْأَذَانِ عِنْدَنَا؛ خِلَافاً لِلشَّافِعِيِّ هُوْنَ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ هُوْنَ التَّكْبِيرِ، فَكَمَا أَنَّهُ (٢) يَأْتِي بِلَفْظِ التَّكْبِيرِ، أَرْبَعَ مَرَّاتٍ؛ فَكَذَلِكَ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَتَيْنِ، وَلَنَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ هُو فَهُوَ الأصل، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ التَّرْجِيع؛ وَلِأَنَّ الشَّهَادَتَيْنِ، وَلَنَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ هُو فَهُو الأصل، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ التَّرْجِيع؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَذَانِ قَوْلُهُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، وَلَا تَرْجِيعَ فِي هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ، الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَذَانِ قَوْلُهُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، وَلَا تَرْجِيعَ فِي هَاتَيْنِ الْكَلِمَتِيْنِ، فَلْمَا سِوَاهُمَا أُولِي، وَامَّا لَفْظَةُ (٧) التَّكْبِيرِ؛ فَدَلِيلُنَا فَإِنَّ ذِكْرَ التَّكْبِيرِ مَرَّتَيْنِ، لَمَّا كَانَ بِصَوْتٍ فَفِيمَا سِوَاهُمَا أُولِي، وَامَّا لَفْظَةُ (٧) التَّكْبِيرِ؛ فَدَلِيلُنَا فَإِنَّ ذِكْرَ التَّكْبِيرِ مَرَّتَيْنِ، لَمَّا كَانَ بِصَوْتٍ وَاحِدَةٍ، وَهُو كَكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَامَّا حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ، قُلْنَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَمْرَهُ بِالتَّكُوبِ عِيعٍ التَّالِي التَّعْلِيمِ لِيَحْسُنَ تَعَلَّمُهُ وَهُو كَانَ عَادَتُهُ فِيمَا يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ، فَطَنَّ أَنَّهُ أَمْرَهُ بِالتَّرْجِيعِ ) (٨).

<sup>(</sup>١) في (ب): ( بما ).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) يقول صاحب الهداية: (وصفة الأذان معروفة، وهو كما أذن الملك النازل من السماء، ولا ترجيع فيه وهو أن يرجع فيرفع صوته بالشهادتين بعد ما خفض بمما وقال الشافعي فيه ذلك لحديث أبي محذورة فيه أن يرجع فيرفع صوته بالشهادتين بعد ما خفض بمما وقال الشافعي في فيه ذلك لحديث أبي محذورة فيه أن النبي أمره بالترجيع ولنا أنه لا ترجيع في المشاهير وكان ما رواه تعليما فظنه ترجيعا، ويزيد في أذان الفحر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين مرتين، لأن بلالا فيه قال الصلاة خير من النوم مرتين حين وجد النبي المحدود المنافقة في أذانك، وخص الفجر به لأنه وقت نوم وغفلة). ينظر: المحداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (٢/١٤).

<sup>(</sup>٤) الترجيع: وهو خفض المؤذن صوته بالشهادتين ثم رفعه بهما. ؛ سنَّةٌ عند الشافعي ومالك على خلافاً لمذهب الأحناف، قال الماوردي في: فصار مالك موافقا لنا في الترجيع، مخالفا في التكبير، وصار أبو حنيفة في موافقا لنا في التكبير مخالفا في الترجيع. انظر: " الحاوي الكبير " للماوردي (٢/ ٤٣)، "اللباب في الفقه الشافعي" (ص: ١١٠)

<sup>(</sup>٥) أبو محذورة : واسمه أوس بن معير بن لوذان بن ربيعة بن عويج بن سعد بن جمح. وأمه حزاعية، أسلم أبو محذورة يوم فتح مكة. كان مؤذن المسجد الحرام، علمه النبي الأذان. وكان من أحسن النّاس وأنداهم صوتا، وأقام بمكة و لم يهاجر، توفي أبو محذورة بمكة سنة ٥٩ هـ. انظر" الطبقات الكبرى لإبن سعد "(٦/٧)، "تاريخ الإسلام للذهبي" (٦/٩٥٥)، "الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر" (٧/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (أن).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (لفظ).

<sup>(</sup>٨) " المبسوط" للسرخسي (١/ ١٢٨).

وَذَكَرَ فِي "الأسرار" (أَنَّ النَّبِيَ اللَّهُ أَمْرَهُ بِلَاكَ لِحِكْمَةٍ رُوِيَتْ فِي قِصَّتِهِ؛ وَهِيَ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

( وَالثَّانِي : فِي التَّكْبِيرِ عِنْدَنَا، أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ، بِصَوْتَيْنِ، وَعِنْدَ مَالِكٍ: مَرَّتَيْنِ ( ' ' ) وهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَلْمَةِ الشَّهَادَتَيْنِ يَأْتِي بِهِمَا مَرَّتَيْنِ، وَلَنَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ ( ْ ) بْنِ زَيْدٍ، وَحَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ ( ْ ) فِي الْأَذَانِ ؛ تِسْعَ عَشْرَ كَلِمَةً، وانْ يَكُونَ ذَلِكَ ؛ إِذَا كَانَ التَّكْبِيرُ فِيهِ، مَرَّتَيْنِ .

<sup>(</sup>١) انظر " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/ ٢٤١)

<sup>(</sup>٢) ينظر في المذهب المالكي: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (١/ ٢٢٧)، الكافي في فقه أهـل المدينـة "لابن عبد البر (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "شرح مختصر الطحاوي" للحصاص (١/٨٤٥)، و"المبسوط" للسرحسي (١٢٩/١)، و"بدائع الصنائع للكاساني" (١/٧١)، و"المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/١٦).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (ابن عبد الله)

وَالثَّالِثُ : أَنَّ آخِرَ الْأَذَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ('')، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَدْ فَي مِثْلِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ ('')؛ وَهُوَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَلَى مَا تَوَارَثَهُ النَّاسُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا. ) ('<sup>3)</sup>

قَوْلُهُ هِ إِلَّانَّ بِلَالًا ﴿ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ حِينَ وَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ رَاقِدًا) .

رُوِيَ أَنَّ بِلَالًا ﴿ الصَّلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى بَابِ حُجْرَةِ عَائِشَةً ﴿ فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ بِلَالٌ ﴿ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَلَمَّا انْتَبَهَ رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ بِلَالٌ ﴿ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَلَمَّا انْتَبَهَ أَخْبَرَتُهُ عَائِشَةُ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَوْلُهُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الشَّافِعِيِّ ( ا ثُمَّ ] ( ) هُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ ( ) فَوَ لَهِ [إِنَّهَا] ( ) فُرَادَى ).

(١) وحدت بعض علماء الأحناف ينسبونه للإمام مالك ، ولأهل المدينة. ينظر: "المبسوط" للسرخسي(١/٩/١)، و"تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١/٠١)، و"المحيط البرهاني لإبن مازة "(٢٤١/١).

(٢) ذكر أهل العلم في قوله (الله أكبر) ثلاثة أقوال:

الأول: معناه الله كبير ، وهو ضعيف. والثاني: معناه الله أكبر من كل شيء، أي أعظم. والثالث: معناه الله أكبر من أن يشرك به أو يذكر بغير المدح والثناء الحسن . قال في "المغرب" ( 7.8/7 ) : وتفسيرهم إياه بالكبير ضعيف. انظر : "المجموع شرح المهذب ؛ للنووي" : (709/7)" النهاية في غريب الحديث لابن الأثير" ( 8/7/7 ) ، "لسان العرب لابن منظور" ( 8/7/7 ) .

- (٣) المشهور: ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين و لم يبلغ حد التواتر هكذا عرف عند المحدثين ، وعرفه الأصوليين بأنه: ما كان آحاد الأصل ثم تواتر في القرن التاني والتالث ويسمى أيضا مستفيضاً انظر :"كشف الأسرار للبخاري (٣٦٨/٢)، "أصول السرخسي":(٢٩١/١) "تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ؛ للسيوطي"(١٧٣/٢).
  - (٤) ما بين القوسين؛ من كلام السرحسي، ينظر " المبسوط" للسرحسي (١/ ١٢٩).
- (٥) أخرجه ابن ماجة في "سننه" (ص ٢٣٧)، كتاب الأذان والسنة فيها، باب السنة في الأذان، حديث رقم (٥١)، وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٣٠٩/٧) حديث رقم (٧٥٨٣) ثم قال : (لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا صالح بن أبي الأخضر، ولا عن صالح إلا عمرو بن صالح، تفرد به: عامر بن إبراهيم).

وقال : "الطبراني في الأوسط" (٢٩١/٧).: لم يرو هذا الحديث عن بن قسيط إلا معمر ولا عن معمر إلا عبـــد الله ابن نافع .وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد" (٨٩/٢) : ( فيه عبد الرحمن بن قسيط و لم أحد من ذكره ).

- (٦) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٣٠)، "الأصل المعروف بالمبسوط"للشيباني (١/ ١٣٠).
  - (٧) ما بين القوسين زيادة من ( ب ).
  - (٨) ينظر: "مختصر البويطي" (ص٥٦١)، و"مختصر المزني" (ص٢٢).
    - (٩) في (ب): (إلها).

وَاسْتَدَلَّ هُوَ بِحَدِيثِ أَنَسٍ ﴿ مَّا النَّبِي اللَّهِ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ ﴾ (١) وَلَنَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ؛ كَمَا بَيَّنَا، وَمَرَّ عَلِيٌّ ﴿ يَمُؤَذِّنٍ يُوتِرُ الْإِقَامَةَ ؛ فَقَالَ: اشْفَعْهَا لَا أُمَّ لَكَ (٢) .

وَمَعْنَى حَدِيثِ أَنَسٍ ﷺ: «أَنَّهُ ﷺ أَمَرَ بِلالًا أَنْ يُؤَذِّنَ بِصَوْتَيْنِ وَيُقِيمُ بِصَوْتٍ وَاحِدٍ» بِدَلِيلِ
أَنَّ فِي الْإِقَامَةِ قَوْلَ<sup>(٦)</sup> قَدِ قَامَتِ الصَّلَاةُ؛ وَهُو مَشْفُوعٌ كَلِمَةً مَوْتُرٌ صَوْتًا فَي "الأسرار"،
وَ"الْمَبْسُوطِ" (٥).

وامَّا بَيَانُ سُنَّتِهِ، فَهُوَ قَوْلُهُ عِلى: (وَيَتَرَسَّلُ فِي الْمَأَذَانِ، وَيَحْدُرُ فِي الْإِقَامَةِ).

(لَمَّا أَنَّ السُّنَنَ فِيهِ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا يَرْجَعُ إِلَى نَفْسِ الْأَذَانِ، وَالثَّانِي يَرْجِعُ إِلَى صِفَاتِ الْمُؤَذِّنِ أَمَّا السُّنَنُ ؛ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الْأَذَانِ، هِيَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ، جَهْرًا رَافِعًا بِهِمَا صَوْتَهُ؛ السُّنَنُ ؛ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الْأَذَانِ، هِيَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ، وَيُطَوِّلُهَا مِنْ غَيْرِ إِلَّا أَنَّ الْإِقَامَةَ أَخْفَضُ مِنْهَا، وَمِنْهَا أَنْ يُفْصَلَ يَيْنَ كَلِمَتِي الْأَذَانِ؛ بِسَكْتَةٍ، وَيُطَوِّلُهَا مِنْ غَيْرِ إِلَّا أَنَّ الْإِقَامَةِ وَيُطُوِّلُهَا مِنْ غَيْرِ عَلْمِي وَمُنْهَا أَنْ يُفْصَلَ يَيْنَ كَلِمَتِي الْأَذَانِ؛ بِسَكْتَةٍ، وَيُطَوِّلُهَا مِنْ غَيْرِ عَلْمِي اللَّذَانِ؛ وَهُوَ / الْمُرَادُ بِالتَّرَسُّلِ، مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: عَلَى رَسْلِكَ (٢).

أَيْ: اتَّنَدَ وَتَرَسَّلَ فِي قِرَاءَتِهِ؛ إِذَا تَمَهَّلَ فِيهَا وَتَوَقَّرُ (٧)(٨) وَلَا يُفْصَلُ بَيْنَ كَلِمَتَيِ الْإِقَامَةِ، بَلْ يَجْعَلْهُمَا كَلَامًا وَاحِدًا؛ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْحَدْرِ وَهُوَ السُّرْعَةُ.

وَمِنْهَا أَنْ يُرَتِّبَ بَيْنَ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ كَمَا شُرِعَ؛ حَتَّى إِذَا قَدَّمَ الْبَعْضَ، وأخر الْبَعْضَ، فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُعِيدَ مُرَاعَاةً لِلتَّرْتِيبِ، وانْ يُوَالِيَ بَيْنَ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ (٥) حَتَّى لَوْ تَرَكَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" (۱۲٤/۱)، في كتاب الأذان، باب بدء الأذان، حديث رقم (٦٠٣) و أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢٨٦/١)، في كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، حديث رقم (٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر "المبسوط" للسرحسي (١/ ١٢٩)، "العناية شرح الهداية" للبابرتي (١/ ٢٤٤)، "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للعيني (٥/ ١٠٤)

<sup>(</sup>٣) في (ب): (قوله).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (توتر ثبوتا).

<sup>(</sup>٥) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٢٩)

 <sup>(</sup>٦) والرِّسْلُ بِالْكَسْرِ: الْهِينَةُ وَالتَّأَنِّي. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: يُقَالُ افْعَلْ كَذَا وَكَذَا عَلَى رِسْلِكَ بِالْكَسْرِ: أَي اتَّتَد فِيــهِ،
 كَمَا يُقَالُ عَلَى هِينَتِك. "النهاية في غريب الحديث والأثر لإبن الأثير"(٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٧) كذا في " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص: ١٨٩)

<sup>(</sup>٨) في (ب): ( تأمل وتدبر ).

<sup>(</sup>٩) (والإقامة ): ساقطة من (ب). .

الْمُوَالَاةَ، فَالسُّنَّةُ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ، وانْ يَأْتِي بِهِمَا؛ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، إِلَّا فِي الصَّلَاةِ، وَالْفَلَاحِ عَلَى مَا يِجِيءُ.

واَمَّا السُّنَنُ ؛ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى صِفَاتِ الْمُؤَذِّنِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رَجُلًا، عَاقِلًا، صَالِحًا، [سُنَنَ تَوْجِعُ إِلَى تَوْجِعُ إِلَى عَقِيًا (') عَالِمًا بِالسُّنَّةِ، وَبِأُوقَاتِ الصَّلَةِ، فَإِنَّ أَذَانَ (') الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ، صَحِيحٌ ('') مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ؛ تَوْجِعُ إِلَى صِفَاتِ صِفَاتِ صِفَاتِ ضَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَلَكِنَّ أَذَانَ الْبَالِغِ أَفْضَلُ، وامَّا أَذَانُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ، لَا يَعْقِلُ، لَا يَجُوزُ وَيُعَادُ الْمُؤَذِّنِ] وَكَذَا (') النَّحْفَةِ" ('ف).

وَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ، وَالْفَلَاحِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يُصَلِّي وَحْدَهُ؛ لَا يُحَوِّلُ وَجُهَهُ، لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى الْإِعْلَامِ هَا هُنَا؛ وَهُوَ قَوْلُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ هِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُحَوِّلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ حَتَّى قَالُوا فِي الَّذِي يُؤَذِّنُ يُحَوِّلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ حَتَّى قَالُوا فِي الَّذِي يُؤَذِّنُ يُحَوِّلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ حَتَّى قَالُوا فِي الَّذِي يُؤَذِّنُ لِلْمَوْلُودِ، يَنْبَغِى أَنْ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ؛ يَمْنَةً وَيَسْرَةً، عِنْدَ هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ، كَذَا فِي "الْمُحِيطِ "(٢).

ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ؛ أَنَّ تَحْوِيلَ الْوَجْهِ فِي الْحَيْعَلَةِ (٢) مَخْصُوصٌ بِالْأَذَانِ، دُونَ الْإِقَامَةِ، أَوْ يَأْتِي بِهِ، فِيهِمَا وَذَكَرَ الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ ﴿ فَهَالَ: ﴿ وَفِي الْبُسْتَانِ لَا تُحَوِّلُ (٨) فِي الْإِقَامَةِ؛ إِلَّا لِأَنَاسِ يَنْتَظِرُونَ الْإِقَامَة ) (٩).

## قَوْلُهُ عِلَيْهِ: ﴿ لِأَنَّهُ خِطَابٌ لِلْقَوْمِ فَيُواجِهُهُمْ ﴾

فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ تَحْوِيلُ الْوَجْهِ يَمِينًا ، وَشِمَالًا ؛ لِأَجْلِ خِطَابِ الْقَوْمِ لَحَوَّلَ ('') وَرَاءَهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْقَوْمَ؛ كَمَا يَكُونُونَ فِيهِمَا، كَذَلِكَ يَكُونُونَ ('') فِي الْقُدَّام، وَالْوَرَاءِ؛ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ تَحْويلُ

\_\_\_

<sup>(</sup>١) ( تقياً ): ساقطة من (ب). .

<sup>(</sup>٢) في (ب): (أَذَّنُ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (يجوز).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (وكذلك).

<sup>(</sup>٥) "تحفة الفقهاء" للسمرقندي (١/ ١١١)

<sup>(</sup>٦) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/٣٤٠/١).

<sup>(</sup>٧) في (ب): ( الهيعلة ).

<sup>(</sup>٨) في (ب): ( يحول ).

<sup>(</sup>٩) انظر: " تبيين الحقائق للزيلعي " (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): ( يحول ).

<sup>(</sup>۱۱) (فيهما كذلك يكونون): ساقطة من (ب).

الْوَجْهِ إِلَى [تِلْكَ] (١) الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ؛ قُلْنَا: أَمَّا قُدَّامُهُ فَقَدْ حَصَلَ ضَرْبٌ مِنَ الْإِعْلَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَالشَّهَادَتَيْنِ فِي حَقِّ تِلْكَ الْجِهَةِ، وَلَا يُحَوِّلُ وَجْهَهُ وَرَاءَهُ أَيْضًا؛ لِمَا فِيهِ مِنَ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ، فِيمَا وَالشَّهَادَتَيْنِ فِي حَقِّ تِلْكَ الْجِهَةِ، وَلَا يُحَوِّلُ وَجْهَهُ وَرَاءَهُ أَيْضًا؛ لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ، فِيمَا هُو دُعَاءٌ إِلَى التَّوَجُّهِ إِلَيْهَا (٢) فَاكْتَفَى فِيهِ؛ بِنَوْعِ مَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ بُلُوغِ الصَّوْتِ، عِنْدَ تَحْوِيلِ هُو دُعَاءٌ إِلَى التَّوجُّهِ إِلَيْهَا (٢) فَاكْتَفَى فِيهِ؛ بِنَوْعِ مَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ بُلُوغِ الصَّوْتِ، عِنْدَ تَحْوِيلِ وَجْهِهِ يَمِينًا، وَشِمَالًا، كَذَا فِي "الفوائد الظهيرية".

#### قَوْلُهُ هِ: (وَإِنْ لَمْ يَضْعَلْ فَحَسَنُ).

أَي: الْأَذَانُ حَسَنٌ؛ لَا تَرْكُ الْفِعْلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْفِعْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ السُّنَنِ الْأَصْلِيَّةِ؛ لَكَنَّهُ فِعْلٌ أَمَرَ بِهِ النَّبِيُ عَلَىٰ بِلَالًا عَلَىٰ ؛ فَلَا يَلِيقُ أَنْ يُوصَفَ تَرْكُهُ بِالْحَسَنِ، لَكِن لَمَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنَ السُّنَنِ الْأَصْلِيَّةِ، لَمْ يُؤَثِّرُ زَوَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ، فِي زَوَالِ الْحُسْنِ الْمُتَمَكِّنِ فِي نَفْسِ ذَلِكَ مِنَ السُّنَنِ الْأَصْلِيَّةِ، لَمْ يُؤَثِّرُ زَوَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ، فِي زَوَالِ الْحُسْنِ الْمُتَمَكِّنِ فِي نَفْسِ الْأَذَانِ، اللَّذِي هُوَ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، فَكَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَذَانَ بِذَلِكَ الْفِعْلِ أَحْسَنُ أَيْ وَبَتَرْكِهِ حَسَنٌ اللهَدَى، فَكَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَذَانَ بِذَلِكَ الْفِعْلِ أَحْسَنُ أَي وَبِتَرْكِهِ حَسَنٌ وَإِسْنَادُ الْخَهِيرِية".

قَالَ الشَّيْخُ ﷺ: نَظِيرُ هَذَا مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَمَّارٍ: ﴿ إِنْ عَادُوا فَعُدْ ﴾ (٥) أَيْ إِنْ عَادُوا إِلَى الْإِكْرَاهِ ؛ فَعُدْ إِلَى تَخْلِيصِ نَفْسِكَ، لَا لِسَبِّ النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِي بِهِ نَظِيرَهُ مِنْ حَيْثُ (٦) أَنَّ الْعُدُولَ الظَّهِرِ، إِلَى مَدْلُولِ الظَّاهِرِ، لِنُبُوَّةِ الْمَعْنَى فِي الرَّدِّ إِلَى الظَّاهِرِ.

### قَوْلُهُ ﴿ إِلَّانَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ أَصْلِيَّةٍ )

لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ الأصل ؛ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِإِقَامَةِ سُنَّةِ الصَّوْتِ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ ﷺ حِينَ أَمَرَهُ عَلَّلَ فَقَالَ: «إِنَّهُ أَنْدَى لِصَوْتِكَ» .

#### قَوْلُهُ هِ: (وَكَرهَ فِي سَائِر الصَّلَوَاتِ) (''

لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا ضَا اللَّهُ وَأَى مُؤَذِّنًا يُتَوِّبُ فِي الْعِشَاءِ؛ فَقَالَ: أَخْرِجُوا هَذَا الْمُبْتَدِعَ مِنَ

[كراهةُ التثويبِ في سائرِ الصلوات]

<sup>(</sup>۱) زیادة من ( *ب* )

<sup>(</sup>٢) في (ب): ( إلينا ).

<sup>(</sup> $^{(+)}$ ) ( $^{(+)}$ ) ( $^{(+)}$ ) ( $^{(+)}$ ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (حسن ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣٨٩/٢) في كتاب "التفسير" باب "تفسير سورة النحل" حديث رقم (٥) أخرجه الحاكم في "السنن الكبرى" (٢٠٨/٨) كتاب "المرتد"، باب "المكره على الردة". قال أبو عبدالله الحاكم في "المستدرك" (٣٨٩/٢): (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه).

<sup>(</sup>٦) (من حيث): ساقطة من (ب). .

<sup>(</sup>٧) يُكْرَهُ التَّنْوِيبُ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ. انظر: "المجموع شرح المهذب؛ للنووي " (٣/ ٩٧).

الْمَسْجِدِ<sup>(۱)</sup> وَلِحَدِيثِ مُجَاهِدٍ<sup>(۱)</sup>؛ قَالَ: دَخَلَتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ<sup>(۱)</sup> هَمْ مَسْجِدًا، فَصَلَّى<sup>(٤)</sup> فِيهِ الظُّهْرَ فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُثَوِّبُ فَعَضِبَ ، وَقَالَ: قُمْ حَتَّى نَخْرُجَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الْمُبْتَدِعِ<sup>(٥)</sup>، فَمَا كَانَ التَّهْوِيبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ؛ وَلِأَنَّ صَلَاةَ الْفَجْرِ ؛ يُؤمِّ النَّاسِ، وَلِهَذَا الْمُعْنَى؛ لِا يُوجِدُ فِي غَيْرِهَا كَذَا فِي " الْمَبْسُوطِ "(٧).

[مَعْنَى التَّثْوِيبِ]

قَوْلُهُ عِينَهُ: (مَعْنَاهُ الْعَوْدُ إِلَى الْإعْلَامِ)

أَيْ: مَعْنَى التَّثْوِيبِ فَجَعَلَ الْمُطَرِزِيُّ (١٠) أَصْلَ التَّثْوِيبِ، مِنَ الثَّوْبِ الَّذِي يَلْبَسُهُ (١٠) النَّاسُ

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الأثر الإمام السرخسي 🦚 في " المبسوط" (١٣٠/١-١٣١) .

<sup>(</sup>۲) مجاهد: هو مجاهد بن حبر، ويكني أبا الحجاج مولى قيس بن السائب المخزومي. مولده سنة ۲۱ هـــ وكان من العباد، والمتجردين في الزهد مع الفقه والورع مات بمكة وهو ساجد سنة ۱۰۳ هــ انظر "الطبقات الكبرى لإبن سعد" (٦/ ١٩)، "مشاهير علماء الأمصار لابن حبان" (ص: ١٣٣)، " أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير" (٥/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) بن عمر: هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر. كان مولده قبل الوحي بسنة، وأمه زينب بنت مظعون وكان إسلامه بمكة مع أبيه عمر بن الخطاب و لم يكن بلغ يومئذ. وهاجر مع أبيه إلى المدينة. وكان يكني أبا عبد الرحمن. توفي بمكة وهو حاج سنة ٧٣ هـ و بها دفن. انظر: "الطبقات الكبرى لإبن سعد "(٤/ ١٠٦)" مشاهير علماء الأمصار لابن حبان" (ص: ٧٧)، "تاريخ بغداد للخطيب البغدادي " (١/ ١٥٥) "أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير " (٣/ ١٩٦)).

<sup>(</sup>٤) في (ب): ( نصلي ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١/٥٧٥)، كتاب الصلاة، باب التثويب في الأذان، والإقامة، حديث (١٨٣٢)، وأخرجه أبي داود في "سننه" (ص٨٦)، كتاب الصلاة، باب في التثويب، حديث (٥٣٧)، وأخرجه الترمذي في "سننه" (٢٧٢/١)، أبواب الصلاة، باب ما جاء في التثويب في الفجر.

<sup>(</sup>٦) في (ب): ( وبهذا ).

<sup>(</sup>٧) "المبسوط" للسرخسي (١٣٠/١-١٣١). وانظر :" الْعِنَايَة شرح الهداية للبـــابرتي " (١/ ٢٤٥) و " البنايـــة شرح الهداية للعيني " (٢/ ١٠٠) .

<sup>(</sup>٨) المطرزي: هو ناصر بن عبد السيد بن علي، أبو الفتح الخوارزمي الحنفي المطرزي النحوي الأديب، ولد بخوارزم سنة ٥٣٨ هـ. وكان من رؤوس المعتزلة، وله معرفة تامة بالعربية، واللغة، والشعر. له تصانيف في الأدب، وشعر كثير. وكان حنفي المذهب. له كتاب " شرح المقامات "، وكتاب " المغرب " و" الإقناع في اللغة " توفي في الحادي والعشرين من جمادى الأولى بخوارزم. انظر: "تاريخ الإسلام للذهبي " (١٣/ ٢٥٤)، و"سير أعلام النبلاء للذهبي " (٢٢/ ٢٨).

<sup>(9) &</sup>quot;  $1 \text{ låغرب } \dot{v}$  ترتیب  $1 \text{ låعرب" } \dot{v}$  للمطرزي (1 / 1 V/V ).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): ( يكتسى ).

فَقَالَ: لِأَنَّ الرَّجُلَ، إِذَا جَاءَ مُسْتَصْرِخًا إِلَى آخَرَ<sup>(۱)</sup> أَيْ مُسْتَغِيثًا<sup>(۱)</sup> لَمَعَ بِثَوْبِهِ، أَيْ حَرَّكَهُ؛ رَافِعًا بِهِ يَدَهُ<sup>(۱)</sup> لِيَرَاهُ الْمُسْتَغَاثُ؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ دُعَاءً لَهُ، وَإِنْذَارًا؛ ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى سُمِّي الدُّعَاءُ تَثْوِيبًا، فَقِيلَ يَدَهُ<sup>(۱)</sup> لِيَرَاهُ الْمُسْتَغَاثُ؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ دُعَاءً لَهُ، وَإِنْذَارًا؛ ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى سُمِّي الدُّعَاءُ تَثْوِيبًا، فَقِيلَ وَقِيلَ هُوَ تَرْدِيدُ الدُّعَاءِ، تَفْعِيلٌ<sup>(۱)</sup> مِنْ ثَابَ يَثُوبُ؛ إِذَا رَجَعَ.

وَفِي "الْمَبْسُوطِ "(°) أَمَّا مَعْنَى التَّثْوِيبِ (٦) لُغَةً، فَالرُّجُوعُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الثَّوَابُ (٧) لِأَنَّ مَنْفَعَةَ عَمَلِهِ تَعُودُ إِلَيْهِ، وَيُقَالُ ثَابَ إِلَى الْمَرِيضِ نَفْسُهُ، إِذَا بَرَأً؛ فَهُوَ عَوْدٌ إِلَى الْإِعْلَامِ الْأَوَّلِ؛ وهُو عَلَى عَمَلِهِ تَعُودُ إِلَيْهِ، وَيُقَالُ ثَابَ إِلَى الْمَرِيضِ نَفْسُهُ، إِذَا بَرَأً؛ فَهُو عَوْدٌ إِلَى الْإِعْلَامِ الْأَوَّلِ؛ وهُو عَلَى حَسَبِ / مَا تَعَارَفُوهُ، وَالتَّثُويبُ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ، عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَهُ، إِمَّا بِالتَّنَحْنُحِ، أَوْ بِقَوْلِهِ: الصَّلَاة، الصَّلَاة، الصَّلَاة، الصَّلَاة، الصَّلَاة، الصَّلَاة، الصَّلَاة، الصَّلَاة، وَقَوْلِهِ: قَامَتْ، قَامَتْ، لَامُبَالَغَةِ فِي الْإِعْلَامِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِمَا يَتَعَارَفُونَهُ. وَاللَّهُ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْإِعْلَامِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِمَا يَتَعَارَفُونَهُ. وَالنَّهُ لِلْمُبَالُغَةِ فِي الْإِعْلَامِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِمَا يَتَعَارَفُونَهُ. وَالنَّهُ لِلْمُبَالُغَةِ فِي الْإِعْلَامِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِمَا يَتَعَارَفُونَهُ. واللَّهُ لِلْمُبَالُغَةِ فِي الْإِعْلَامِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِمَا يَتَعَارَفُونَهُ.

قَوْلُهُ هِمْ: ﴿ وَهَذَا تَنْوِيبٌ ؛ أَحْدَثَهُ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ (٩) )

إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ: (حَيَّ عَلَى الصَّلَاقِ، حَيَّ عَلَى الْطَلَاح، مَرَّتَيْن، بَيْنَ الْأَذَان وَالْإِقَامَتِ).

قُلْتُ: لَمْ يَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ؛ أَنَّ اسْمَ الْإِحْدَاثِ، فِي هَذَا التَّوْيِبِ الْمُقَيَّدِ، بِاعْتِبَارِ تَغَيُّرِ اللَّفْظِ بِأَنْ كَانَ فِي الْأَوَّلِ لَفْظُ ( فِي التَّوْيِبِ فَجَعَلَ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ؛ لَفْظًا آخَرَ، مَكَانَ ذَلِكَ اللَّفْظِ بِأَنْ كَانَ فِي التَّوْيِبِ فَجَعَلَ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ؛ لَفْظًا آخَرَ، مَكَانِ آخَرَ اللَّفْظِ ( فِي مَكَانٍ ؛ فَجَعَلُوهُ فِي مَكَانٍ آخَرَ اللَّفْظِ ( '') أَوْ بِاعْتِبَارِ تَغَيُّرِ الْمَكَانِ، بِأَنْ كَانَ فِي الْقَدِيمِ، فِي مَكَانٍ؛ فَجَعَلُوهُ فِي مَكَانٍ آخَرَ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْحَ، مَرَّتَيْنَ بَيْنَ الْأَذَانَ، وَإِشَارَةُ التَّوْيِبِ، إِلَى قَوْلِهِ: ( حَيَّ عَلَى الصَّلَاقِ، حَيَّ عَلَى الْمُلَاح، مَرَّتَيْنَ بَيْنَ الْأَذَان، وَالْمُقَامَةِ)، يَحْتَمِلَهُمَا فَذَكَرَ صَاحِبُ "الْمُحِيطِ " يَيَانَهُ، فَقَالَ: ( قَالَ: مُحَمَّدٌ هِي فِي "الْجَامِع فِي "الْجَامِع

<sup>(</sup>١) (إلى آخر): ساقطة من (ب). .

<sup>(</sup>٢) في (ب): ( مستعينا ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): ( زنده ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): ( بفعيل ).

<sup>(</sup>٥) "المبسوط"للسرخسي (١٣٠/١).

<sup>(</sup>٦) في (ب): ( التثوب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (وحقه يسمى الثواب).

<sup>(</sup>٨) "المبسوط"للسرخسي (١/٣٠١).

<sup>(</sup>٩) الكوفة : هي المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق ، ويقال لها كوفان ، وقد اختلف في سبب تسميتها بذلك ، وكان تمصيرها في خلافة عمر بن الخطاب شه سنة ( ١٧هـ ) والكوفة اليوم إحدى مدن العراق حمـــى الله أهلها من الفتن. انظر :"معجم البلدان لياقوت الحموي "(٤/٠٤).

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (ب).

الصَّغِيرِ" (١) التَّثُويِب؛ الَّذِي يُتُوِّبُ النَّاسَ فِي الْفَجْرِ؛ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفُحِدِ ، مَرَّتَيْنِ؛ حَسَنٌ، وَهَذَا هُوَ التَّثُويِبُ الْمُحْدَثُ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الْمُحْدَثُ ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الْمُحْدَثُ بَعْدَ الْأَذَانِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ التَّوْمِ؛ فَأَحْدَثَ النَّاسُ هَذَا التَّنُويِبَ الْأَوَّلُ، (فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، بَعْدَ الْأَذَانِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ التَّنُويِب، النَّاسُ هَذَا التَّنُويِب، وَلَمْ يُبِيِّنِ الْمُحْدَثُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا، قَالُوا أَرَادَ (١) مُحَمَّدٌ هِ النَّاسُ هَذَا التَّنُويِب، أَنَّهُمْ أَحْدَثُوا، مَكَانَ التَّنُويِب، لَا نَفْسَ التَّنُويِب، فِي الْأَصل، فَأَحْدَثَ النَّاسُ هَذَا التَّنُويِب، أَنَّهُمْ أَحْدَثُوا، مَكَانَ التَّنُويِب، لَا نَفْسَ التَّنُويِب، فَإِنَّ مُحَمَّدًا هِنَ التَّنُويِب، وَلِكِنْ هَذَا مُشْكِلُ (٢) فَإِنَّ مُحَمَّدًا هِنَ أَضَافَ الْإِحْدَاثِ إِلَى النَّاسِ، وَإِدْخَالُ هَذَا التَّنُويِبِ فِي الْأَذَانِ، فَيْدُ مُضَافٍ إِلَى النَّاسِ، بَلْ هُوَ مُضَافٌ إِلَى يِلَالٍ هَا إِنَّ هُو الَّذِي أَذَانِ اللَّهُ هُو الَّذِي أَدْنَ التَّثُويِبِ فِي الْأَذَانِ، غَيْرُ مُضَافٍ إِلَى النَّاسِ، بَلْ هُوَ مُضَافٌ إِلَى يِلَالٍ هَا يَنَاسٍ، وَإِدْخَالُ هَذَا التَنْوْيِبِ فِي الْأَذَانِ، غَيْرُ مُضَافٍ إِلَى النَّاسِ، بَلْ هُو مُضَافٌ إِلَى يِلَالٍ هَا إِلَى النَّاسِ، وَلَكِنْ بَأَمْر (١٠) وَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَا رَوَيْنَا .

وَمِنَ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ: فَأَحَدَثَ النَّاسُ هَذَا التَّثْوِيبَ؛ أَيْ: نَفْسَ التَّثْوِيبِ؛ فَإِنَّ (٢) التَّثْوِيبَ الْأَوَّلِ؛ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، ثُمَّ إِنَّ التَّابِعِينَ؛ وأهل الْكُوفَةِ؛ أَحْدَثُوا هَذَا التَّثُويبَ؛ وَهُو قَوْلُهُ: (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، مَرَّتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ)، وَلَفْظُ التَّثُويبَ؛ وَهُو قَوْلُهُ: (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، مَرَّتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ)، وَلَفْظُ اللَّهُ وَيَ الْفَجْرِ، بَيْنَ اللَّهُ وَي عَلَى الْفَلَاحِ، مَرَّتَيْنِ حَسَنٌ، وَهَذَا هُو التَّثُويبُ اللَّهُ وَي عَلَى الْفَلَاحِ، مَرَّتَيْنِ حَسَنٌ، وَهَذَا هُو التَّثُويبُ النَّاسُ فِي الْفَحْرِ، بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؛ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ؛ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، مَرَّتَيْنِ حَسَنٌ، وَهَذَا هُو التَّثُويبُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؛ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ؛ خَيْ عَلَى الْفَلَاحِ، مَرَّتَيْنِ حَسَنٌ، وَهَذَا هُو التَّثُويبُ الْمُحْدَثُ، وَرُويَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةً (١١) فِي صَلَاةِ الصَّبْح، وَلَمْ يَكُنْ فِي غَيْرِهَا، وَكَانَ ذَلِكَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ أَنَّ التَّهُويبَ الْأَوَّلَ، كَانَ فِي صَلَاةِ الصَّبْح، وَلَمْ يَكُنْ فِي غَيْرِهَا، وَكَانَ ذَلِكَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ أَنَّ التَّهُويبَ الْأَوْلُ؛ فَإِنَّهُ وَعَلَى خَيْرُهُا، وَكَانَ ذَلِكَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (٨٣/١).

<sup>(</sup>٢) "المبسوط" لمحمد بن الحسن (١٣٠/١).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) وقع في الهامش.

<sup>(</sup>٤) في (ب): (زاد).

<sup>(</sup>٥) في (ب): ( بالنَّاس ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): ( يُشكل ).

<sup>(</sup>٧) (في الأذان)ساقطة من (ب). .

<sup>(</sup>٨) في (ب): ( ما أمر ).

<sup>(</sup>٩) في (ب): (وإن).

<sup>(</sup>١٠) "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (٨٣/١).

<sup>(</sup>١١) في (ب): (لفظ).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: الآثار لمحمد بن حسن الشيباني (١/٩٨).

النَّوْمِ، فَأَحْدَثَ النَّاسُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، مَرَّتَيْنِ وَهُوَ حَسَنُ كَذَا فِي "الْمُحيط" (١).

وَذَكَرَ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " لِقَاضِي خَانَ: (وَالتَّثْوِيبُ الْقَدِيمُ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي رَوَالتَّثُو الثَّلْجِيِّ (٢) وأبي يُوسُفَ عَنْ أَصْحَابِنَا عَلَى فِي نَفْسِ الْأَذَانِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ الْأَذَانِ؛ لِأَنَّا لِتَنْوِيبَ عِبَارَةٌ عَنِ الرُّجُوعِ، وَالْعَوْدِ؛ فَالْعَوْدُ؛ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْفَرَاعِ) (٣).

قَوْلُهُ عِنْهِ: ﴿ لِمَا ذَكُرْنَا ﴾: إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ لِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ ﴾.

قُلْتُ: عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ؛ كَانَ اسْتِحْسَانُ الْمُتَأَخِّرِينَ، إِحْدَاثًا بَعْدَ إِحْدَاثٍ، فَإِنَّ التَّثْوِيبَ الْأَصْلِيَّ؛ كَانَ "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ التَّوْمِ"؛ لَا غَيْر فِي أَذَانِ الْفَجْرِ، أَوْ بَعْدَ أَذَانِ الْفَجْرِ، فَأَحَدَثَ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ؛ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (٥) حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، لَكِنْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ؛ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (١٥ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، لَكِنْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ خَاصَّةً، مَعَ إِبْقَاءِ الْأَوَّلِ، واحْدَثَ الْمُتَأَخِّرُونَ التَّفْوِيبَ؛ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، عَلَى حَسَبِ مَا تَعَارَفُوهُ، فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ؛ سِوَى صَلَاةِ المغرب، مَعَ إِبْقَاءِ الْأَوَّلِ؛ وَهُو قَوْلُهُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ [حكم النَّوْم؛ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ.

قَوْلُهُ ﴿ إِلَى آخِرِهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تخصيصُ الْأَمِيرَ بِالتَّثْوِيبِ]

<sup>(</sup>١) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (1/7 وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) في (ب): ( البلخي ).

<sup>(</sup>٣) "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان (١٥٤/١-١٥٥).

<sup>(</sup>٤) بين الكلمتين لفظ (أو) مضروب عليها من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) (حيَّ على الصلاة): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) ينظر : "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (٨٣/١)، و"المبسوط" للسرخسي (١٣٠/١)، و"بدائع الصنائع للكاساني" (٨/٨١).

<sup>(</sup>٧) كذا في( ب): وفي نسخة ( أ ) ( لَوْ أَنَّهُ ).

بِالتَّنْوِيبِ؛ فَيَأْتِي بَابَهُ فَيَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ؛ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، مَرَّتَيْنِ، الصَّلَاةُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ؛ لِأَنَّ الْأُمْرَاءَ، لَهُمْ زِيَادَةُ اهْتِمَامٍ بِأَشْعَالِ (١) الْمُسْلِمِينَ، وَرَعْبَةٌ (٢) فِي الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ / فَلَا بَأْسَ؛ بِأَنْ يُخَصُّوا بِالتَّنْوِيبِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ [٢٥/أ] اللهُ عُمَرَ فِي الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ / فَلَا بَأْسَ؛ بِأَنْ يُخَصُّوا بِالتَّنْوِيبِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ [٢٥/أ] عُمرَ فَي الصَّلَاةِ بَصَّبَ مَنْ يَحْفَظُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ (١) غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَرِهَ هَذَا، عُمرَ فَي وَقَالَ: أُنَّ مُعَمَّدًا أَنَّ مُحَمَّدًا كَوْهِ هَذَا، وَقَالَ: أُنَّ مُورِ السَّيَعَالُهُ؛ نَصَّبَ مَنْ يَحْفَظُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ وَالتَّوْيِيبِ، لِمَا أَنَّ مُحَمَّدًا كَوْهِ حِينَ وَقَالَ: أُنَّ مُونِ فَي يُوسُفَ فَي عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى وَالتَّوْيِيبِ، لِمَا أَنَّ مُحَمَّدًا كُوهِ حِينَ حَجَّ، أَتَاهُ مُؤَذِّنُ مَكَّةً؛ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاقِ، فَانتُهَرَهُ؛ وَقَالَ: أَلَمْ يَكُنْ فِي أَذَانِكَ مَا يَكْفِينَا) (٢٠)؟! وَفِي حَجَّ، أَتَاهُ مُؤَذِّنُ مَكَّةً؛ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاقِ، فَانتُهُرَهُ؛ وَقَالَ: أَلَمْ يَكُنْ فِي أَذَانِكَ مَا يَكْفِينَا) (٢٠) إلَيْعَلِمِ الصَّغِيرِ " لِقَاضِي خَانَ هِي: (وَإِنَّمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ ذَلِكَ؛ فِي أَمْرَاءِ زَمَانِهِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَشْعُولِينَ، بِالنَّظَرِ (٨) فِي أُمُورِ الرَّعِيَّةِ، فَاسْتَحْسَنَ زِيَادَةَ الْإِعْلَامِ فِي حَقِّهِمْ، وَلَا كَذَلِكَ أُمُورِ الرَّعِيَّةِ، فَاسْتَحْسَنَ زِيَادَةَ الْإِعْلَامِ فِي حَقِّهِمْ، وَلَا كَذَلِكَ أُمُورِ الرَّعِيَّةِ، فَاسْتَحْسَنَ زِيَادَةَ الْإِعْلَامِ فِي حَقِّهُمْ، وَلَا كَذَلِكَ أُمُورِ الرَّعِيَّةِ، فَاسْتَحْسَنَ زِيَادَةَ الْإِعْلَامِ فِي حَقِّهُمْ، وَلَا كَذَلِكَ أُمُورِ الرَّعَيَةِ أَنْ اللَّهُ يُولِي الْمَالِقَ عَمْرَاهُ أَلْهُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْوَلَا لَلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُ الللّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُول

## قَوْلُهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَيْ: سَوَاةٌ، يَقُولُ: هُمَا فِي هَذَا الْأَمْرِ سَوَاءٌ، وَإِنْ شِئْتَ سَوَاءَانِ، وَهُمْ سَوَاءٌ لِلْجَمِيعِ ('') وَهُمْ أَسْوَاءٌ، وَهُمْ سَوَاسِيَةٌ، أَيْ: أَشْبَاهٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، مِثْلُ ثَمَانِيَةٍ كَذَا فِي "الصِّحَاحِ "('') . وَعَلَى هَذَا، الْقَاضِي، وَالْمُفْتِي، وَمَنْ يَعْمَلُ لِلْعَامَّةِ، لِاشْتِغَالِهِمْ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَّا إِذَا اشْتَغَلُوا بِغَيْر ذَلِكَ فَلَا ؟ إِلَّا عَلَى سَبِيل الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ ('\').

<sup>(</sup>١) في (ب): ( باشتغال ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (ورغبته ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (لكثرة).

<sup>(</sup>٤) وروي عن محمد بن سيرين قال: "كان عمر بن الخطاب العلم اعتراه نسيان في الصلاة فجعل رجل خلفه يلقنه فإذا أومأ إليه أن يسجد أو يقوم فعل". "ابن سعد". كتر العمال (٢٩٨٤)، (٨/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) (أفاً) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (حين ).

<sup>(</sup>٧) "المبسوط" للسرخسي (١٣١/١).

<sup>(</sup>٨) النظر: الفكر في الشيء تقدره وتقيسه منك، (لسان العرب لابن منظور: ٢١٧/٥)

<sup>(</sup>٩) "شرح الجامع الصغير" لقاضي حان (١٥٦/١).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): (جمع).

<sup>(</sup>١١) "مختار الصحاح ، للرازي" (٢٦/١).

<sup>(</sup>١٢) ( بالمعروف ): ساقطة من (ب).

وَقِيلَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ؛ لِمَنْ فَوْقِهِ فِي الْعِلْمِ، وَالْجَاهِ؛ حَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، سِوَى الْمُؤَذِّنِ؛ يَعْنِي أَنَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ ؛ لِإَنَّهُ اسْتِفْصَالُ (١) كَذَا ذَكَرَهُ التُّمُرْتَاشِيُّ.

#### قَوْلُهُ هِ: (وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِنَّا فِي المغرب )

[الفصلُ يَيْنَ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ]

قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيُّ فِي "شرح الجامع الصغير" (٢): أَمَّا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ فَلَا خِلَافٌ؛ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ، أَنْ يَصِلَ الْإِقَامَةَ بِالْأَذَانِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَذَانِ، إِعْلَامُ النَّاسِ، فَلَا خِلَافٌ؛ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ، أَنْ يَصِلَ الْإِقَامَةَ بِالطَّهَارَةِ، ثُمَّ يَحْضُرُوا الْمَسْجِدَ، لِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَلَا يَحْصُلُ هَذَا الْمَقْصُودُ، إِذَا وَصَلَ الْإِقَامَةَ بِالْأَذَانِ.

ثُمَّ يَفْصِلُ يَيْنَهُمَا بِالتَّطَوُّعِ فِي الصَّلَوَاتِ ؛ الَّتِي يُتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ، مَسْنُونًا كَانَ أَوْ مُسْتَحَبَّا؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانِيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا وَقَالَ الثَّالِثَةُ لِمَنْ شَاءَ» (٣) وَالشَّافِعِيُّ ﷺ أَخَذَ مُسْتَحَبًّا؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: وَلَمْ النَّالِعَةُ لِمَنْ شَاءَ» (٣) وَالشَّافِعِيُّ ﷺ أَخَذَ بِظَاهِرِ (١) الْحَدِيثِ؛ فَقَالَ: يُفْصَلُ بَيْنَ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ، فِي صَلَاةِ المغرب، بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، كَمَا فِي سَائِرِ الصَّلَاةِ (٥).

وَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ؛ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوا، عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِلُ الْإِقَامَةَ بِالْأَذَانِ فِي المغرب، بَلْ يَضِلُ بَيْنَهُمَا؛ لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ الْفَصْلِ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْصِلَ يَنْنَهُمَا بِسَكْتَةٍ، يَسْكُتُ قَائِمًا، سَاعَةً ؛ ثُمَّ يُقِيمُ .

<sup>(</sup>١) في (ب): (استفضال).

<sup>(</sup>٢) ذكر نحوه السرحسي في مبسوطه فقال في : ( فَأَمَّا فِي صَلَاةِ المغرب فَيُكُرُهُ لَهُ وَصْلُ الْإِقَامَةِ بِالْأَذَانِ كَمَا فِي غَيْرِهَا وَالْأَفْضَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة فِي أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِسَكْتَةٍ وَذَكَرَ الْحَسَنُ فِي عَنْهُ بِقَدْرِ مَا يَقْرِرُ مَا يَقْرِرُ أَ تُلَاثُ آبِي حَنِيفَة فِي أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِحِلْسَةٍ مِقْدَارَ حِلْسَةِ الْخَطِيبِ بَيْنَ الْخُطْبَتِيْنِ الْخُطْبَتِيْنِ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى الْأَفْضَلُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِجلْسَةٍ مِقْدَارَ حِلْسَةِ الْخَطِيبِ بَيْنَ الْخُطْبَتِيْنِ الْخُطْبَتِيْنَ الْخُطْبَقِينِ الْخُطْبَقِينِ الْمُعْرِبُ وَالْإِقَامَةِ بِجلْسَةٍ ؟ وَلِأَنَّ السَّكْتَةَ تُشْدِبُ السَّرِعُولِ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُمَا – أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ أَذَانِ المُغرب وَالْإِقَامَةِ بِجلْسَةٍ ؟ وَلِأَنَّ السَّكْتَةَ تُشْدِبُ السَّرَعِينَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ أَذَانِ المُغرب وَالْإِقَامَةِ بِجلْسَةٍ ؟ وَلِأَنَّ السَّكْتَةَ تُشْدِبُ السَّرَعِينَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ أَذَانِ المُغرب وَالْإِقَامَةِ بِجلْسَةٍ ؟ وَلِأَنَّ السَّكُتَةَ تُشْدِبُ السَّكَتَةَ بُشْدَ كُلُونَ فَلَا إِلْفَصْلُ فَالْجِلْسَةُ لِلْفَصْلُ أَوْلَى ) "المبسوط للسَرحسي" (١/ ١٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٠٢/١) في كتاب "مواقيت الصلاة" باب "بين كل أذانين صلاة لمن شاء" حديث رقم (٢١٢)، ومسلم في "صحيحه" (ص٣٦٥) في كتاب "الصلاة" باب "بين كل أذانيين صلاة" حديث رقم (٨٣٨). من حديث عبد الله بن مغفل الله عنها .

<sup>(</sup>٤) في (ب): (ظاهر).

 <sup>(</sup>٥) وانْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا قَدْرَ السُّنَّةِ وَالِاجْتِمَاعِ وَفِي المغرب بِرَكْعَتَيْنِ أَوْ سَكْنَةٍ أَوْ جِلْسَةٍ حَفِيفَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا اهـ،
 الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ٢٧٦)

وَمِقْدَارُ السَّكْتَةِ عِنْدَهُ، قَدْرُ مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ، مِنْ قِرَاءَةِ (١) ثَلَاثِ آيَاتٍ قِصَارٍ 'أَوْ آيَةٍ طَوِيلَةٍ، وَرُويَ عَنْهُ: مِقْدَارُ مَا يَخْطُوا ثَلَاثَ خُطُوَاتٍ، وَعِنْدَهُمَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجَلْسَةٍ خَفِيفَةٍ، مِقْدَارُ الْجَلْسَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْن .

وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْحُلْوَانِيُّ ﷺ إِنْ جَلَسَ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ؛ حَتَّى أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ إِنْ جَلَسَ جَازَ وَالْأَفْضَلُ<sup>(٣)</sup> أَنْ لَا يَجْلِسَ، وَعِنْدَهُمَا عَلَى الْعَكْسِ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ<sup>(٤)</sup>.

قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ وَالْفَرْقُ قَدْ ذَكَرْنَاهُ ﴾ إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ اللَّتَأْخِيرَ مَكْرُوهٌ ﴾،

بِخِلَافِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّ التَّأْخِيرَ فِيهَا لَيْسَ بِمَكْرُوهِ، وَالاشْتِغَالُ بِالرَّكْعَتَيْنِ، يُؤَدِّي إِلَى التَّأْخِيرِ؛ فَلِذَلِكَ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا، وَعَنْ هَذَا قُلْنَا أَيْضًا: وَلَا يَتَنَقَّلُ بَعْدَ الْغُرُوبِ، قَبْلَ الْفَرْضِ؛ لِمَا التَّأْخِيرِ؛ فَلِذَلِكَ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا، وَعَنْ هَذَا قُلْنَا أَيْضًا: وَلَا يَتَنَقَّلُ بَعْدَ الْغُرُوبِ، قَبْلَ الْفَرْضِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرِ المغرب، وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْمَحْبُوبِيُّ هِنَّ : وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ فَقَالَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً صَلَاقًا فَالَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً الله المغرب.

َ قُوْلُهُ ﴿ إِنَّ الْمُسْتَحَبَّ كُوْنُ الْمُؤَذِّنُ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ ) أَيْ: بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لِأَنَّ لِلْأَذَانِ سُنَنًا وَآدَابًا فَلَا بُدَّ مِنَ الْعِلْم بِهَا .

وَفِي" الْمَبْسُوطِ ": ( أَنَّ الْأَذَانَ ، فَرِكْرٌ مُعَظَّمٌ؛ فَيُخْتَارُ لَهُ مَنْ يَكُونُ مُحْتَرَمًا فِي النَّاسِ، يُتَبَرَّكُ بِهِ وَلِهَذَا قَالَ: «يَوُمُكُمْ وَلِهَذَا قَالَ: أَحَبُ إِلَيَّ قَالَ: «يَوُمُكُمْ وَلِهَذَا قَالَ: أَدْبُ لِكُمْ خِيَارُكُمْ» ) (٥) (١) .

وَفِي "الْفَائِقِ" ( اللهُ عُمَرُ ﷺ: ( لَوْ أُطِيقُ الْأَذَانَ مَعَ الخليفيَّ ( ) لَاَّذَانَ عَنِي مَعَ

<sup>(</sup>١) (من قراءة) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): ( الحلوائي ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): ( فالأفضل ).

<sup>(</sup>٤) ذكره في " البناية شرح الهداية للعييني "(7/7).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجة في "سننه" (ص ٢٤٠) كتاب "الأذان والسنة فيها" باب "فضل الأذان وثواب المؤذنين" حديث رقم (٧٢٦)، وأبو داود في "سننه" (ص ٨٧) في كتاب "الصلاة" باب "من أحق بالإمامة" حديث رقم (٥٩٠). والحديث ضعيف لأن به الحسين بن عيسى الحنفي، وقد عده بن حجر من الضعفاء في "تقريب التهذيب" (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٦) "المبسوط" للسرخسي (١/٧٧١-١٣٨).

<sup>(</sup>٨) الفائق في غريب الحديث للزمخشري (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٩) كذا في (أ)، والخليفي: أي الخلافة، وانظر: "مختار الصحاح، للرازي " مادة (خ ل ف)، (ص: ٩٥).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤٣٣/١) في كتاب "الصلاة" باب "الترغيب في الأذان"، وابن أبي

الْجِلافَةِ، وَقَالَ الْمَحْبُوبِيُّ؛ نَاقِلًا عَنْ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيِّ، بَعْدَمَا ذَكَرَ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ: رَأَيْتُ أَبًا حَنِيفَةَ هُمْ؛ يُؤَذِّنُ، وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ كَانَ يُبَاشِرُ (الْأَذَانَ، وَالْإِقَامَةَ؛ بِنَفْسِهِ؛ وَهُو رَأَيْتُ أَبًا حَنِيفَةَ هُمْ؛ يُؤَذِّنُ، عَالِمًا إِمَامًا فِي الصَّلَاةِ، بِخِلَافِ مَا يَقُولُهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ إِنَّ الْأَحْسَنَ لِلْإِمَامِ، أَنْ يُفَوِّضَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ إِلَى غَيْرِهِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ هَمَ مَا كَانَ يُبَاشِرُ الْأَذَانَ، وَالْإِقَامَةَ إِلَى غَيْرِهِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ هَمَ مَا كَانَ يُبَاشِرُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ إِلَى غَيْرِهِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ هَمَ مَا كَانَ يُبَاشِرُ الْأَذَانَ، وَالْإِقَامَةَ إِلَى عَيْرِهِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ هَمَ مَا كَانَ يُبَاشِرُ الْأَذَانَ، وَالْإِقَامَةَ إِلَى اللَّهِ عَيْرِهِ، فَإِنَّ النَّيْقِ هَذَا، وَفِي حَقِّنَا أَذَانُ الْإِقَامَةَ، بِنَفْسِهِ [7] أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ، يَدْعُو إِلَى اللَّهِ، فَمَنْ يَكُونُ أَعْلَى دَرَجَةً مِنَّا، فَهُو أَوْلَى اللَّهِ عَيْرِهِ، فَلَا أَلَهُمْ فِي الصَّلَاةِ. السَّمْسُ الْأَثِمَا بِنَفْسِهِ إِنَّ أَوْلَى وَلَكَ اللَّهِ هَمَّ فَي الصَّلَاةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَامِقِ عَنْ عُقْبَةً عَلَى الشَّولِ اللَّهِ عَلَى الشَّولِ اللَّهِ عَلَى الشَّولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَامِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَامِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْقَامَةِ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُقَامِةِ وَاللَّهُ الْمَامِقِ عَلَى السَّافِعِي هِ عَلَى الْمَامِقِ عَلَى الْمَامِلِ اللَّهُ الْمَامِلِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ عَلَى السَلَّةِ عَلَى السَّافِعِي عَلَى الْمَامِلِ اللَّهُ عَلَى الْمَامِ اللَّهُ عَلَى الْمَامِلُ اللَّهُ الْمَامِلُ اللَّهُ عَلَى الْمَامِلُ اللَّهُ الْمَامِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمَامِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِلَى اللَّهُ الْمَامِلُ اللَّهُ الْمَامِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَامِلُ اللَّهُ الْمَامِلُ اللَّهُ الْمَامِلُ ال

[۲۵/ ب]

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ هِنَّ: / هَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ هِ وَقَالَ فِي قَوْلٍ: لَا يُؤَذِّنُونَ، وَلَا يُقِيمُونَ ، احْتَجَّ بِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَى حِينَ شَغَلَهُمُ الْكُفَّارُ عَنْ أَرْبِعِ صَلَوَاتٍ، قَضَاهُنَّ بِغَيْرِ يُقِيمُونَ ، احْتَجَّ بِمَا رُوِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَى حِينَ شَغَلَهُمُ الْكُفَّارُ عَنْ أَرْبِعِ صَلَوَاتٍ، قَضَاهُنَّ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَإِقَامَةٍ (٥) وَفِي لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ اكْتَفَى بِالْإِقَامَةِ؛ وَلِأَنَّ الْأَذَانَ شُرِّعَ لِإِعْلَامِ النَّاسِ بِدُخُولِ أَذَانٍ ، وَإِللَّهُ عَلَى اللَّبْعَمِ النَّاسِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ، وَلِلدُّعَاءِ إِلَى الاجْتِمَاعِ، وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ؛ لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، فِي الْفَائِتَةِ؛ لِأَنَّهُمْ إِنْ كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ، فَالدُّعَاءُ إِلَى الاجْتِمَاعِ، لَا يُفِيدُ، لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ أَنَّهُ لِلْفَائِتَةِ.

شيبة في "مصنفه" (٣٧٠/٢) في كتاب "الأذان" باب "في فضل الأذان وثوابه" حديث رقم (٢٣٤٨). وصححه بن حجر في "المطالب العالية" (٨٤/٣).

<sup>(</sup>١) في (ب): (مباشر).

<sup>(</sup>٢) في هامش: (ب)

<sup>(</sup>٣) (في): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢٣/١) في كتاب "الصلاة" باب "الترغيب في الأذان"، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣٢٠/٢) في كتاب "الأذان" باب "في فضل الأذان وثوابه" حديث رقم (٢٣٤٨). وصححه بنن حجر في "المطالب العالية" (٨٤/٣).

<sup>(</sup>٥) لم أحده كذلك، وإنما الموجود عكس هذا الحكم وهو: أن المشركين شغلوا رسول الله على عن أربع صلوات يــوم الحندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى العبر، ثم أقام فصلى العبدة، أخرجه الترمذي في "سننه المخرى" (٢٤٦/٢)، كتــاب الصلاة، بــاب، الصلوات بأيتهن يبدأ، حديث (١٧٩)، وأخرجه النسائي في "سننه الصغرى" (٢٢٦/٣)، كتــاب الصلاة، بــاب، حديث (٢٦١). وقال الترمذي: (حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله).

وَلَنَا مَا رُوِيَ مَنْ حَدِيثِ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ أَمْرَ بِلَالًا رَحْهَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ، فَأَذَّنَ، وَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّيْنَا صَلَاةَ الْفَجْرِ<sup>(۱)</sup>، وَكَذَلِكَ<sup>(۱)</sup> رَوَى أَصْحَابُ الْإِمْلَاءِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحُنُ الْكُفَّارُ، قَضَاهُنَّ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ<sup>(۱)</sup>.

وامَّا قَوْلُهُ: ( شُرِّعَ لِلْإِعْلَامِ وَالدُّعَاءِ إِلَى الاجْتِمَاعِ )، قُلْنَا شُرِّعَ لِهَذَا ( ثُوَّقِيمَ، وَالْمُسَافِرُ الثَّوَابِ، بِذِكْرِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُنْفَرِدَ، الْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ، وَيُقِيمَ، وَالْمُسَافِرُ كَذَلِكَ؛ وَهُو لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِعْلَامِ آخَرَ، بِالْوَقْتِ، وَلَا إِلَى دُعَاءِ أَحَدٍ ( ) وَمَعَ هَذَا يَأْتِي لِتَحْصِيلِ كَذَلِكَ؛ وَهُو لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِعْلَامِ آخَرَ، بِالْوَقْتِ، وَلَا إِلَى دُعَاءِ أَحَدٍ ( ) وَمَعَ هَذَا يَأْتِي لِتَحْصِيلِ الثَّوَابِ، بِهَذِهِ ( ) الْكَلِمَاتِ، وَقَالَ فِي "الْمَبْسُوطِ" هَذَا لَا يَتَفَاوَتُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً ( ).

#### قَوْلُهُ ﴿ وَكَانَ مُخَيَّرًا فِي الْبَاقِي ﴿ ۖ إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى الْإقامَتِ ﴾.

فَإِنْ قُلْت: هَذَا التَّخْيِيرُ يُشْكِلُ، عَلَى أَصْلِنَا الْمَذْكُورِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ؛ وَهُوَ أَنَّ الرِّفْقَ، إِذَا كَانَ مُتَعَيِّنًا فِي قَصْرِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ، وَهُنَا (٥٠) كَانَ مُتَعَيِّنًا فِي قَصْرِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ، وَهُنَا (٥٠) الرِّفْقُ؛ مُتَعَيِّنًا فِي الْإِقَامَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ أَثْبَتَ التَّخْيِيرَ، وَلَا يُتَخَّلَصُ مِنْهُ بِزِيَادَةِ (١٠) ثَوَابِ الْآخِرَةِ فِي الرِّقَامَةِ، وَمَعَ ذَلِكَ أَثْبَتَ التَّخْيِيرَ، وَلَا يُتَخَلَصُ مِنْهُ بِزِيَادَةِ (١٠) ثَوَابِ الْآخِرَةِ فِي

<sup>(</sup>۱) لم أحده بهذا اللفظ وإنما وحدت نحوه وهو ما أخرجه أبو داود في "سننه" (ص۷۲)، كتاب الصلاة، باب من نام عن صلاةٍ أو نسيها، حديث (٤٤٤)، عن عمرو بن أُميَّة الضمْري، قال: «كُتَّا مع رسولِ الله - على الله عن بعضِ أسفاره، فنام عن الصُّبح حتَّى طَلَعَت الشَّمسُ، فاستَيقَظَ رسولُ الله - على الصُّبح حتَّى طَلَعَت الشَّمسُ، فاستَيقَظَ رسولُ الله - على التَّه المكان" قال: ثمَّ أمرَ بلالاً فأقامَ الصَّلاةَ، فصلى بمم صلاة الصُّبح ». كذا أحرجه أحمد في "مسنده" توضئوا وصلوا ركعتي الفَحرِ، ثمَّ أمرَ بلالاً فأقامَ الصَّلاة، فصلى بمم صلاة الصُّبح ». كذا أحرجه أحمد في "مسنده" (١٩٩٧/٣٣)، حديث (١٩٩٩)، من حديث عمران بن حصين، وقال الأرنؤوط: (حديث صحيح).

<sup>(</sup>٢) في (ب): ( فكذلك ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في "سننه" (٢٤٦/١)، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرحل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ، حديث (١٧٩)، وأخرجه النسائي في "سننه الصغرى" (٣٤٦/٢)، كتاب الصلاة، باب، حديث (٦٦١). وقال الترمذي: (حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله) يعني فيكون منقطعًا.

<sup>(</sup>٤) في (ب): ( بهذا ).

<sup>(</sup>٥) في (ب): ( آخر ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (بذكر هذه).

<sup>(</sup>٧) "المبسوط" للسرخسي (١٣٦/١).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (الثاني).

<sup>(</sup>٩) في (ب): (ها هُنَا ).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): ( زيادة ).

الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِر، بِزِيَادَةِ الرَّكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا قُلْتُ: ذَلِكَ فِي الشَّيْئَيْنِ الْوَاجِبَيْنِ (١) لَا فِي السُّنَنِ، وَالتَّطَوُّعَاتِ، وَقَدْ ذَكَرَ تَمَامَهُ فِي "الوافي" (٢) فِي فَصْلِ الْعَزِيمَةِ وَالرُّخْصَةِ.

#### قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ وَعَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُ يُقَامُ لِمَا بَعْدَهَا ﴾

أَيْ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ، بَيْنَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ<sup>(٣)</sup> وَفِي "التُّحْفَةِ": (وَرَوَى فِي غَيْر رِوَايَةِ الْأُصُولِ، عَنْ مُحَمَّدٍ ﴿ إِذَا فَاتَتْ صَلَوَاتٌ، يَقْضِي الْأُولَى بِأَذَانٍ، وَإِقَامَةٍ وَالْبَوَاقِي، بِالْإِقَامَةِ، دُونَ الْأَذَانِ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ (٤) ﴿ أَنَّهُ قَالَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا قَالَ، مُحَمَّدٌ ١ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ فَيَرْتَفِعُ الْكِتَابِ؛ مَحْمُولٌ عَلَى الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ فَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ بَيْنَ أَصْحَابِنَا)<sup>(٥)</sup>.

### قَوْلُهُ ﴿ وَوَجْهُ الْفَرْق، عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْن )

أَي: الْفَرْقُ بَيْنَ عَدَم كَرَاهَةِ الْأَذَانِ؛ بِغَيْرِ الْوُضُوءِ، وَكَرَاهَتِهِ بِالْجَنَابَةِ، وامَّا عَلَى الرِّوَايَةِ ؛ الأذان الَّتِي تَكْرَهُ الْأَذَانَ بِغَيْرِ الْوُضُوءِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْفَرْقِ ؛ وأَوْضَحَ الْفَرْقَ فِي " الْمُحِيطِ ": (وَقَالَ للجنب] إِنَّ الْأَذَانَ (١) شَبَهًا بِالصَّلاةِ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِصَلَاةٍ، عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَلَوْ كَانَ صَلَاةً عَلَى الْحَقِيقَةِ (٧) لَا يَجُوزُ مَعَ الْحَدَثِ ، وَالْجَنَابَةِ فَإِذَا (٨) كَانَ مُشَبَّهًا بِالصَّلَاةِ ؛ قُلْنَا: يُكْرَهُ مَعَ الْجَنَابَةِ ، اعْتِبَارًا

(١) في (ب): (الواحبات).

لِجَانِبِ الشَّبَهِ (٥) وَلَا يُكْرَهُ مَعَ الْحَدَثِ؛ اعْتِبَارٌ لِجَانِبِ الْحَقِيقَةِ؛ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْكِسْ؛ لِأَنَّا لَوْ اعْتَبَرْنَا

[كراهة

<sup>(</sup>٢) " الوافِي فِي أصول الفقه" للسغناقي " (٢/٥/١-٨١٦).

<sup>(</sup>٣) في (ب): ( الإفراد للإقامة ).

<sup>(</sup>٤) الرازي: هو أحمد بن على أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص الفقيه الحنفي الرازي أحد أئمة أصحاب أبي حنيفة، ولــه من المصنفات المفيدة كتاب (أحكام القرآن)، وهو تلميذ أبي الحسن الكرخي، وكان عابداً ، زاهداً ، ورعاً، انتـــهت إليــــه رياسة الحنفية في وقته ورحل إليه الطلبة من الآفاق، وقد سمع الحديث من أبي العباس الأصم، وأبي القاسم الطبراني، وقد أراده الطائع على أن يوليه القضاء فلم يقبل، توفي في ذي الحجة من هذا العام.

انظر: " الطبقات السنية في تراجم السّادة الحنفّية، للدّاري "(١ /٢٢) و " سير أعلام النبلاء للذهبي " (٥ // ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) "تحفة الفقهاء" للسمر قندي " (١/٥/١ -١١٦).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (للأذان).

<sup>(</sup>٧) (ولو كان صلاة على الحقيقة): ساقطة من (ب). .

<sup>(</sup>٨) في (ب): ( فأمَّا إذا ).

<sup>(</sup>٩) في (ب): (الشبهة).

في الْحَدَثِ جَانِبَ (الشَّبَهِ يَلْزِمُنَا (اعْتِبَارَهُ فِي الْجَنَابَةِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ أَغْلَظُ الْحَدَثَيْنِ فَجِينَئِذٍ يَتَعَطَّلُ جَانِبُ الْحَقِيقَةِ ) (الْحَدَثَيْنِ فَجِينَئِذٍ يَتَعَطَّلُ جَانِبُ الْحَقِيقَةِ ) (الْحَدَثَيْنِ فَجِينَئِذٍ يَتَعَطَّلُ جَانِبُ الْحَقِيقَةِ ) واللَّا وَاللَّهُ وَهُ مُشَابَهَتِهِ بِالصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَقْبَلُ الْقِبْلَةِ ؛ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا، واللَّا وَجُهُ كَرَاهَةِ الْأَذَانِ ؛ بَعْيْرِ الْوُضُوءِ، وُهُو رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ هِ فَهُو أَنَّ الْمُؤَذِّنَ ؛ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى التَّاهُ بِعَيْرِ الْوُضُوءِ، وُهُو رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ هِ فَهُو أَنَّ الْمُؤذِّنَ ؛ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى التَّأَهُّبِ وَتَنسَوْنَ لِلصَّلَاةِ ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُو مُتَأَهِّبًا لَهَا (اللهُ اللهُ وَلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ لِللَّكُمْ ﴾ (اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

[حَالاتٌ يُستحَبُّ فيها إعادةُ الآذانِ]

وَذَكَرَ فِي "شرح الطحاوي" (٢) يُسْتَحَبُ إِعَادَةُ أَذَانِ أَرْبَعَةٍ: الْجُنُب، وَالْمَرْأَةُ، وَالسَّكْرَانُ، وَالْمَجْنُونُ، فِي كِتَابِ وَالْمَجْنُونُ، ذَكَرَ الْجُنُب، وَالْمَرْأَةَ فِي "الْجَامِعِ الصَّغِيرِ" (٨) وَذَكَرَ السَّكْرَانَ، وَالْمَجْنُونَ، فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْمَحْبُوبِيُ ﴿ قَالَ: الْمَرْأَةُ تُؤَذِّنُ (١ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يُعَادَ؛ وَإِنْ صَلُّوا؛ أَجْزَأَهُمْ، الصَّلَاةِ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْمَحْبُوبِيُ ﴿ قَالَ: الْمَرْأَةُ تُؤَذِّنُ (١ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يُعَادَ؛ وَإِنْ صَلُّوا؛ أَجْزَأَهُمْ، لِلَّيُ الْمُؤَدِّنَ، إِلَى الْمُحْدَثَاتِ، وَلَمَّا لَمْ يُفَوَّضْ، إِلَى وَالْمَرْأَةُ مَنْهُنَّ الْمُؤَدِّنَ، وَلَمَّا لَمْ يُفَوَّضْ، إِلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ الْأَذَانُ؛ حِينَ كُنَّ يَحْضُرُنَ الْجَمَاعَاتِ، فَبَعْدَ انْتِسَاخِ ذَلِكَ أَوْلَى ؛ وَلِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ، وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ الْأَذَانُ؛ حِينَ كُنَّ يَحْضُرُنَ الْجَمَاعَاتِ، فَبَعْدَ انْتِسَاخِ ذَلِكَ أَوْلَى ؛ وَلِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ، وَاحْدَةٍ مِنْهُنَّ الْأَذَانُ؛ حِينَ كُنَّ يَحْضُرُنَ الْجَمَاعَاتِ، فَبَعْدَ انْتِسَاخِ ذَلِكَ أَوْلَى ؛ وَلِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ، مَنْهُونَ الْمُونَقِ عَصُوتَهُ؛ حَتَّى يُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يَعْلُو الْمَنَارَةَ أَوْ أَعْلَى الْمَوَاضِعِ، عِنْدَ الْأَذَانِ، وَالْمَرْأَةُ مَنْهِيَّةُ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ؛ لِأَنَّ فِي صَوْتِهَا فِتْنَةً، ولِلهَذَا جَعَلَ النَّبِيُّ عَلَى النَّيْقُ عَنْ رَفْع الصَّوْتِ؛ لِأَنَّ فِي صَوْتِهَا فِتْنَةً، ولِلهَذَا جَعَلَ النَّبِيُّ

<sup>(</sup>١) (حانب) ساقطة من (ب). .

<sup>(</sup>٢) في (ب): (يلزمها).

<sup>(\*) &</sup>quot;المحيط البرهاني لإبن مازة " (1/337-037).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين؛ ساقط من ( ب ).

<sup>(</sup>٥) (للصلاة فإذا لم يكن هو متأهباً لها): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة :( من آية :٤٤ )

<sup>(</sup>٧) قال الإمام السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/ ١١٢) ( وأما أَذَان الْجنب وإقامته فَيكْرَه بالِاتِّفَاق وَهل يُعَاد ذكر في ظاهر الرواية أنه يجوز وَلَا تجب الْإِعَادَة وَلَكِن يسْتَحبّ وروى الْحسن عَن أبي حنيفَة أنه يُعَاد ، فَالْحَاصِل أنه يسْتَحبّ إعَادَة أَذَان أَرْبَعَة نفر فِي ظاهر الرواية ذكر أَذَان الْجنب وَالْمَرْأَة فِي الْجَامِع الصَّغِير وَذكر أَذَان الْحَنب وَالْمَرْأَة فِي الْجَامِع الصَّغِير وَذكر أَذَان السَّكْرُان وَالْمَعْتُوه الَّذِي لَا يعقل فِي كتاب الصَّلَاة ، وَفِي غير روايَة الْأُصُول يُعَاد أَذَان هَؤُلَاء الْأَرْبَعَة ).

<sup>(</sup>٨) "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (٨٤/١).

<sup>(</sup>٩) في (ب): ( المؤذن المرأة تؤذن).

«التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ » (١)، وَكَذَلِكَ مَنْهِيَّةٌ عَنْ تَشْهِيرِ النَّفْسِ بِأَنْ تَكُونَ فِي بَيْتِهَا، وَرَاءَ الْحِجَابِ؛ فَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ إِعَادَةُ أَذَانِهَا (٢) /حِينَ وَقَعَ لَا عَلَى وَجْهِ الْمَسْنُونِ. (٥٧ - ١)

قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ لِأَنَّ تَكُورَارَ الْأَذَانِ مَشْرُوعٌ ﴾

[تِكرارُ

أَيْ فِي الْجُمْلَةِ<sup>(۱)</sup> كَمَا فِي الْجُمُعَةِ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْ أَجْزَأَهُ؛ يَعْنِي فِي<sup>(٤)</sup> الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا فُسِّرَ الاَّذَانِ ] بِهَذَا<sup>(٥)</sup> لِأَنَّ فِي "الْإِيضَاحِ"<sup>(١)</sup> قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْجَوَازِ؛ أَصْلَ الْأَذَانِ؛ لِأَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ، زَائِدٌ فِي الْبَابِ .

وَفِي"الْمَبْسُوطِ": (وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ، وَلَا إِقَامَةٌ؛ لِأَنَّهُمَا سُنَّتَا الصَّلَاةِ، بِالْجَمَاعَةِ ، للنساء ] وَجَمَاعَتُهُنَّ مَنْسُوخَةٌ ، وَكَذَلِكَ إِنْ صَلَيْنَ بِالْجَمَاعَةِ ، صَلَيْنَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، لِحَدِيثِ وَجَمَاعَتُهُنَّ مَنْسُوخَةٌ ، وَكَذَلِكَ إِنْ صَلَيْنَ بِالْجَمَاعَةِ ، صَلَيْنَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، لِحَدِيثِ رَائِطَةَ فَيْ النِّسَاءِ ، أَمَّتُنَا عَائِشَةُ فَيْ بِلَا أَذَانٍ ، وَلَا إِقَامَةٍ (^)» (٩) . [الآذان

وَقَبْلَ الْوَقْتِ تَجْهِيلٌ؛ وَلِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ مُؤْتَمَنٌ؛ قَالَ ﷺ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنُ أُمَّتِي، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ»(١١).

قبل الوقت ]

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في "صحيحه" ( ٣٣٤/١ ) في كتاب "الجمعة" باب "التصفيق للنساء" من حديث ابي هريرة رقم (١١٧٣).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (أدائها).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (الحكم).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): ( فسره ).

<sup>(</sup>٦) انظر: " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/ ٢٥٢) ،" البناية شرح الهداية للعيني " (٢/ ١١١)

<sup>(</sup>٧) رائطة بنت عبد الله : وهي امرأة ابن مسعود هذه، وقيل ريطة، قيل: إنها زينب، وان رائطة لقب لها. وقيل: ريطة زوجة أخرى له، وهي أم ولده. أخرج لها الجماعة، انظر: "أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير "(٨/ ١٤٨). " الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر "(٨/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٨) وحدته بدون عبارة: (بلا أذان ولا إقامة) فالثابت ما ترويه رائطة الحنفية أن عائشة هم « أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة»، وقد أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/٠٤٠)، كتاب الصلاة، باب المرأة توم نساء النساء، حديث (٥٠٨٦)، وأخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (١٣١/٣)، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم نساء فتقوم وسطه. والحديث ضعيف، لانقطاعه بين ميسرة بن حبيب النهدي وبين رائطة الحنفية.

<sup>(</sup>٩) "المبسوط" للسرحسي (١٣٣/١).

<sup>(</sup>۱۰) أحرجه أبي داود في "سننه" (ص۸)، كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، حديث (۱۰)، وأخرجه الترمذي في "سننه" (۲۸۲/۱)، في أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، حديث (۲۰۷) وقال بن حجر في "نتائج الأفكار" (۸/۱): (هذا حديث حسن).

وَفِي الْأَذَانِ قَبْلَ الْوَقْتِ؛ إِظْهَارُ الْجِنَايَةِ (١) فِيمَا انْتُمِنَ فِيهِ، وَلَوْ جَازَ الْأَذَانُ؛ قَبْلَ الْوَقْتِ لَأَذَّنَ عِنْدَ الصُّبْحِ خَمْسَ مَرَّاتٍ، بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ، وَلَا يُجَوِّزُهُ أَحَدٌ، كَذَا فِي " الْمَبْسُوطِ "(٢). قَوْلُهُ فَيْنَ : (وَالْحُجَّةُ عَلَى الْكُلِّ).

أَيْ: عَلَى أَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِيِّ وأهل الْحَرَمَيْنِ، فَلَمَّا كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ؛ وَهُو قَوْلُهُ عَلَى: «لَا تُودِّنُ حَتَّى تَسْتَبِينَ لَكَ حُجَّةً» عَلَى هَذَا الْمَجْمُوعِ الَّذِي ذَكَرْتَ؛ لَمْ يُشْغِلُ (٤) بِجَوَابِ مَا تُمَسَّكَا بِتَوَارُثِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ؛ لِأَنَّ تَقْيِيدَهُ بِالْكُلِّ تَنْبِيهُ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُمَا أُجِيبَا (٥) بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَمَّا تَمَسَّكَا بِتَوَارُثِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ؛ لِأَنَّ تَقْيِيدَهُ بِالْكُلِّ تَنْبِيهُ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُمَا أُجِيبَا (٥) بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَمَّا تَمَسَّكَا بِتَوَارُثِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ؛ فَكَانَ حُجَّةً أَيْضًا عَلَى أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ.

<sup>(</sup>١) في (ب): (الخيار).

<sup>(</sup>٢) "المبسوط" للسرخسي (١٣٤/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبي داود في "سننه" (ص٨٢) ، كتاب الصلاة، باب في الأذان قبل دخول الوقت، حديث (٥٣٤)، عن بلال، أنَّ رسولَ الله على قال له: « لا تُؤذّن حتَّى يَستبينَ لك الفَجرُ هكذا » ومدّ يَدَيهِ عَرضاً. وقال أبو داود: (شداد مولى عياض لم يُدرك بلالاً).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (نشتغل).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (أحبنا).

<sup>(</sup>٦) الْعِلْجُ : الضَّخْمُ مِنْ كُفَّارِ الْعَجَمِ وَإِنَّمَا قَالَ الْحَسَنُ عُلُوجٌ فَرَاغٌ لَا يُصَلُّونَ إِلَّا فِي الْوَقْتِ اسْتِخْفَافًا بِهِمْ وَ إِنِّمَا قَالَ الْحَسَنُ عُلُوجٌ فَرَاغٌ لَا يُصَلُّونَ إِلَّا فِي الْوَقْتِ السَّتِخْفَافًا بِهِمْ وَالْمَعْنَى أَنَّ أَذَانَ بِلَالِ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَحْرِ لِتَنْبِيهِ مَنْ كَانَ مُهْتَمًّا بِإِقَامَةِ النَّوَافِلِ أَمَّا هَوُلُاءِ فَلَيْسَ مِنْ وَبِغِلِهِمْ وَالْمَعْنَى أَنَّ أَذَانَ بِلَال كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَحْرِ لِتَنْبِيهِ مَنْ كَانَ مُهْتَمًّا بِإِقَامَةِ النَّوَافِلِ أَمَّا هَوُلُاءِ فَلَيْسَ مِنْ عَلَى وَ وَيَعْفِلِهِمْ وَالْمَعْنَى أَنَّ أَذَانَ بِلَال كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَحْرِ لِتَنْبِيهِ مَنْ كَانَ مُهْتَمًّا بِإِقَامَةِ النَّوَافِلِ أَمَّا هَوْلُكَ وَإِنَّمَا يُصَلُّونَ الْمَكْتُوبَةَ فَحَسْبُ. " المغرب في ترتيب المعرب" للمَطْرزي (ص: ٣٢٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه بن أبي شبية في "مصنفه" (٣٦٤/٣)، كتاب الأذان والإقامة، باب يؤذن بليل أيعيد الأذان أم لا، حديث(٢٣٢٣).

<sup>(</sup>A) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢٤٤) في كتاب "الصيام" باب "بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر "حديث رقم (١٠٩٤).

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين مثبت في هامش ( ب ).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): (ليضجع).

#### أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ »(١).

فَإِنْ قُلْتَ: قَالَ فِي " الْمَبْسُوطِ "(٢) الْبَصِيرُ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يُؤَذِّنَ مِنَ الْأَعْمَى، فَكَيْف جَعَلَهُ النَّبِيُ عَلَىٰ مُؤَذِّنًا وَغَيْرُهُ أَحَبُ مِنْهُ؟

قُلْتُ: إِنَّمَا يَكُونُ غَيْرُهُ أَوْلَى، لِأَنَّ غَيْرَهُ أَعْلَمُ بِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ، وَكَانَ مَعَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، مَنْ يَحْفَظُ عَلَيْهِ أَوْقَاتَ الصَّلَاقِ)<sup>(٦)</sup> مَنْ يَحْفَظُ عَلَيْهِ أَوْقَاتَ الصَّلَاقِ)<sup>(٦)</sup> يَكُونُ حِينَئِذٍ؛ تَأْذِينُهُ وَتَأْذِينُهُ وَتَأْذِينُ الْبَصِيرِ سَوَاءٌ، كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَام ﷺ .

وَقَدَ ذَكَرَ فِي "الْمَبْسُوطِ ": ( فَأَمَّا أَذَانُ ( عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ الْأَذَانَ الْأَذَانَ وَقَدَ ذَكَرَ فِي "الْمَبْسُوطِ ": ( فَأَمَّا أَذَانُ ( عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ الْأَذَانَ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ، فَكَانَ يُنكِي، وَيَطُوفُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ ( ) . بِاللَّيْلِ، وأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ عَلَى نَفْسِهِ ؛ أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ، فَكَانَ يُنكِي، وَيَطُوفُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ ( ) . بِاللَّيْلِ، وأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِي عَلَى نَفْسِهِ ؛ أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ، فَكَانَ يُنكِي، وَيَطُوفُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ ( ) . بِاللَّيْلِ، وأَمْرَهُ أَنْ يُنادِي عَلَى نَفْسِهِ ؛ أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ، فَكَانَ يُنكِي، وَيَطُوفُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ ( ) . بي اللَّيْلِ، وأَمْرَهُ أَنْ يُنادِي عَلَى نَفْسِهِ ؛ أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ، فَكَانَ يُنكِي، ويَطُوفُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ ( ) .

لَيْتَ بِلَالًا لَمْ تَلِدْهُ أُمُّهُ وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحِ دَمِ جَبِينِهِ (٢٠) وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِكَثْرَةِ مُعَاتَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهُ )(٧).

# قَوْلُهُ هِمْ: ﴿ لِابْنَيْ أَبِي مُلِيكَةً ﴾

ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي " الْمَبْسُوطِ " بِخِطَابِ غَيْرِهِمَا، وَقَالَ: (رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ لِمَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ (^) وَابْنِ عَمِّ لَهُ: «إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا ؛ وأقِيمَا، وَلْيَوُمَّكُمَا أَكْثَرُكُمَا لِمَالِكِ بْنِ الْحُورِيْنِ (^) وَابْنِ عَمِّ لَهُ: «إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا ؛ وأقِيمَا، وَلْيَوُمَّكُمَا أَكْثَرُكُمَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" (۲۰۱/۱) في كتاب "مواقيت الصلاة" باب "أذان الأعمى إذا كان له من يخبره" حديث رقم (٦٠٣).

<sup>(</sup>٢) "المبسوط" للسرخسي (١٣٧/١).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (إذا كان).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني في "سننه"(١/٨٥٤)، كتاب الصلاة، باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها، حديث (٥) أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى"(٣٨٤/١)، كتاب الصلاة، باب رواية من روى النهى عن الأذان قبل الوقت. وقد أخرجه الدارقطني مرفوعاً عن أنس، ومرسلاً عن قتادة وقال: (والمرسل أصح).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (وابد من يصبح جيبه ).

<sup>(</sup>٧) "المبسوط" للسرخسي (١٣٥/١).

<sup>(</sup>٨) مالك بن الحويرث: هو الصحابي الجليل مالك بن الحويرث الليثي ، و يختلفون في نسبه إلَى ليت، كنيته أبو سليمان ، وفد إلى النبي الله في شببة من قومه متقاربين ، فلما أقام عنده أياما ؛ قال لهم النبي الله ارجعوا إلى أهاليكم ، فمروهم ، وعلموهم ، وصلوا كما رأيتموني أصلى، مات بالبصرة سنة ٧٤ هـ انظر: "مشاهير علماء الأمصار لابن حبان" (ص: ٧٠)، "أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير " (٤/ ٢٤٤)، "الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر "(٥/ ٥٣٣).

قُوْاَتُما» (١)(٢) ، وَكَذَا ذَكَرَ فِي "الْجَامِعِ الصَّغِيرِ" لِفَخْرِ الْإِسْلَامِ (٣) وَالْإِمَامِ الْمَحْبُوبِيِّ مَا يُوَافِقُ "الْمَبْسُوطَ" وَلَكِنْ ذَكَرَ (٤) فَحْرُ الْإِسْلَام فِي آخِرِهِ: ﴿ وَلْيَوُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا سِنَّا» .

<sup>(</sup>١) لم أحده بهذا اللفظ، وإنما وحدته بلفظ: (عن مالك بن الحويرث، قال: انصرفت من عند النبي هم فقال لنا أنا وصاحب لي: « أذنا، وأقيما وليؤمكما أكبركما ». أخرجه البخاري في "صحيحه" (ص٢٦٥)، كتاب الجهاد ومواضع والسير، باب سفر الاثنين، حديث (٢٧٥٧)، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (ص٢٦٥)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، حديث (٢٧٤). أما الجزء الذي لم يروه الشيخان أو غيرهما وهو قوله: « وليؤمكما أكثر كما قرآنا »، فهناك ما يشهد له من غير حديث مالك بن الحويرث، ومن ذلك ما أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص٢٦٤)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، حديث (٢٧٦). من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله هي «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ».

<sup>(</sup>٢) "المبسوط" للسرخسي (١٣٣/١).

<sup>(</sup>٣) على بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، أبو الحسن، فخر الإسلام البزدوي: فقيه أصولي، من أكابر الحنفية. من مكان سمرقند، نسبته إلى " بزدة " قلعة بقرب نسف. قال السمعاني: كان إمام أصحاب أبي حنيفة بما وراء النهر، وممن يضرب به المثل في حفظ المذهب له تصانيف، منها " المبسوط - خ " كبير، و " كبر، و " كير الوصول - ط " في أصول الفقه، يعرف بأصول البزدوي، و" تفسير القرآن " كبير جدًا، توفي في رجب ٤٨٢ هـ.

انظر: " تاريخ الإسلام للذهبي " (١٠/ ١٠)، "الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي" (٢/ ٣٨٠)، "الأعلام للزركلي" (٤/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) ( ذكر ): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) (ثم ): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠/١٥: ٥١١)، كتاب الصلاة، باب الرحل يصلي بإقامة وحده، حديث (١٩٥٥)، عن سلمان الفارسي قال: قال رسول على: «إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه».

<sup>(</sup>٧) "المبسوط" للسرخسي (١٣٣/١).

<sup>(</sup>٨) قال في متن البداية : ( وإن تركهما جاز ) "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٩) علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل بن بكر بن عوف بن النخع من مذحج. ويكنى أبا شبل. وهو عم الأسود بن يزيد بن قيس. روى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى وعبد الله بن مسعود وحذيفة وسلمان وأبي مسعود وأبي الدرداء. كان من أشبههم بعبد الله بن مسعود هديا ودلا وكان قد غزا حراسان وأقام بخوارزم سنتين ودخل مرو فأقام بها مدة يصلى ركعتين ومات سنة ٦٢ هد. انظر: " الطبقات الكبرى لابن سعد "(٢٤٦/٦)، "مشاهير علماء الأمصار لابن حبان "(ص: ١٦١)، "تاريخ بغداد للخطيب البغدادي " (٢٤/ ١٤).

<sup>(</sup>١٠) الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل بن بكر بن عوف بن النخع مــن

وَلَا إِقَامَةٍ (١)، وَقَالَ: يَكْفِينَا أَذَانُ الْحَيِّ وَإِقَامَتِهِمْ (٢)؛ وَلِأَنَّ مُؤَذِّنَ، الْحَيِّ نَائِبٌ عَنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِأَنَّهُمْ (٣) هُمُ الَّذِينَ نَصَّبُوهُ؛ لِلْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ، فَكَانَ أَذَانُهُ، وَإِقَامَتُهُ كَأَذَانِ الْكُلِّ وَإِقَامَتِهِمْ، وَعَنْ هَذَا؛ وَقَعَ الْفَرْقُ يَيْنَ هَذَا، وَبَيْنَ الْمُسَافِر إِذَا صَلَّى، وَحْدَهُ، وَتَرَكَ الْإِقَامَةَ ؛ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ لَمَّا (٤) أَنَّ الْمُقِيمَ، إنْ (٥) صَلَّى بِغَيْر أَذَانٍ، وَإِقَامَةٍ مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةِ؛ صَلَّى بِأَذَانٍ، وَإِقَامَةٍ مِنْ حَيْثُ الاعْتِبَارِ ، وَالْحُكْم؛ لِأَنَّ أَذَانَ الْحَيِّ ؛ أَذَانٌ لَهُ، حَيْثُ يَجِبُ الْحُضُورُ بأَذَانِهِ فَلَا يُكْرَهُ تَرْكُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.

فَأَمَّا الْمُسَافِرُ إِنْ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَإِقَامَةٍ حَقِيقَةً، وَحُكْمًا فَيُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ تَارِكًا لِلصَّلَاةِ بِجَمَاعَةٍ حَقِيقَةً، وَتَشْبُّهًا، وَتَرْكُ الصَّلَاةِ بِجَمَاعَةٍ مَكْرُوهٌ ؛ فَكَذَا تَرَكُ التَّشَبُّهِ، يَكُونُ مَكْرُوهًا كَمَا فِي الصَّوْم، مَتَى عَجَزَ عَنِ الصَّوْم، وَقَدَرَ عَلَى التَّشَبُّهِ؛ كُرِهَ إِذا / تَرْكُ ذَلِكَ ؛ فَكَذَا هَذَا، كَذَا فِي [۷٥/ ب] "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ" عِلَيْهِ

> وَذَكَرَ الْإِمَامُ التُّمُوْتَاشِئُ ﷺ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَسْجِدَ حَيِّ، لَا يُكْرَهُ تَرْكُ الْإِقَامَةِ؛ لِأَنَّ إِقَامَةَ الْمَسْجِدِ؛ وَقَعَتْ لَهُ إِلَّا(٢) إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ فِي تِلْكَ الْمَحَلَّةِ؛ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيمَ، ذَكَرَ الْإِمَامُ السَّرْخَسِيُّ ﷺ: (إِنْ أَذَّنَ هُوَ وأَقَامَ فَحَسَنٌ، وَكَذَا إِنْ أَقَامَ وَلَمْ يُؤَذِّنْ) (٧)، وَفِي التَّفَارِيق (٨)، وَلَهُ أَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، بِلَا أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً؛ فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ عِنْ أَسَاءُوا فِي تَرْكِ ذَلِكَ.

مذحج. ويكني أبا عمرو وهو ابن أخي علقمة بن قيس. وكان الأسود بن يزيد أكبر من علقمة. وروى الأسود عـــن أبي بكر الصديق وعن عمر وعلى وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن حبل سمع منه باليمن قبل أن يهاجر حــين بعـــث النبي عِنْ معاذاً إلى اليمن. كان صوامًا قوامًا فقيهًا زاهدًا مات سنة ٧٥ هـ.

انظر " الطبقات الكبرى لإبن سعد " (٦/ ١٣٤)، "مشاهير علماء الأمصار لابن حبان"(ص: ١٦١)، "أســـد الغابــة في معرفة الصحابة لابن الأثير " (١/ ١٠٧).

<sup>(</sup>١) أحرجه أحمد في "مسنده" (٣٠٤/٧: ٣٠٥)، حديث (٢٧٢ع)، وأخرجه النسائي في "سننه الصغرى"(٣٨٠/٢)، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد، حديث(٧١٨). وقال الأرناؤوط عن رواية أحمد: (إسناده صحيح على شرط الشيخين).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) تكرار وخلط في مقولة ابن مسعود ركل .

<sup>(</sup>٣) في (ب): (كألهم).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (كما ).

<sup>(</sup>٥) (إن): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (الأداء).

<sup>(</sup>٧) "المبسوط" للسرخسي (١/٣٣١).

<sup>(</sup>٨) جمع التفاريق في الفروع، للإمام، زين المشايخ، أبي الفضل: محمد بن أبي القاسم البقالي، الخوارزمي، الحنفي. المتوفى: سنة ٥٨٦هـ. ذكر في "كشف الظنون لحاجي خليفه "(١/ ٩٦).

وَفِي "الْجَامِع الصَّغِير" لِلْكَرْخِيِّ: لَا يُرَخَّصُ فِي تَرْكِ أَحَدَيْهِمَا(١).

[ مَا يَجِبُ عِنْدَ الْأَذَان]

وامَّا بَيَانُ مَا يَجِبُ عَلَى السَّامِعِينَ عِنْدَ الْأَذَانِ فَيَقُولُ: (٢) يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْإِجَابَةُ عَلَى مَا رُويَ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ» وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا، ﴿وَمَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ وَلَمْ يُجِبْ ﴾ (٣) السَّامِعِينَ وَالْإِجَابَةُ أَنْ يَقُولَ<sup>(٤)</sup> مِثْلَ مَا قَالَهُ<sup>(٥)</sup> الْمُؤَذِّنُ إِلَّا<sup>(٦)</sup> قَوْلُهُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاح؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ مَقَامَ ذَلِكَ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ لِأَنَّ إِعَادَةَ ذَلِكَ ؛ تَشَبُّهُ بِالاسْتِهْزَاءِ (٧) وَكَذَلِكَ ؛ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم ، يَقُولُ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ.

(وَكَذَا يَنْبِغِي لِلسَّامِعِ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فِي حَالَةِ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ، وَلَا يُشْغَلُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ سِوَى الْإِجَابَةِ ) (٨) كَذَا فِي "التُّحْفَةِ" (٩)

وَفِي "التَّفَارِيقِ" إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ أَكْثَرُ مِنْ مُؤَذِّنٍ أَذَّنُوا؛ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ؛ فَالْحُرْمَةُ لِلْأَوَّلِ (١٠) وَسُئِلَ ظَهِيرُ الدِّين ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّنْ سَمِعَ (١٢) الْأَذَانَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، مِنَ الْجِهَاتِ مَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؟.

<sup>(</sup>١) في (ب): (إحداهما).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (فنقول).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٣٠٠/٩)، حديث (٩٥٠٣)، وأخرجه البيهقي في "الكبري" (٢٨٥/٢) في كتاب "الصلاة" باب "لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة حتى يسلم"، حديث (٣٦٩٤)، كلاهما عن =عبد الله بن مسعود موقوفًا ،وقال النووي في "خلاصة الأحكام" (ص٤٨٦) : (رواه البيهقي من طرق كلها ضعيفة).

<sup>(</sup>٤) (أن يقول): ساقطة من (ب). .

<sup>(</sup>٥) في (ب): (قال).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (إلى).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (يشبه الاستهزاء).

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) ما بين القوسين؛ ساقط من ( $\Psi$ ).

<sup>(</sup>٩) "تحفة الفقهاء" للسمر قندي " (١١٧/١).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): (والحرمة للأولى).

<sup>(</sup>١١) هو ظُهير الدِّين محمد بن أحمد بن عمر البخاري، أبو بكر، ظهير الدين: فقيه حنفي، له فوائد على الجامع الصغير للحسام الشهيد تسمى الفوائد الظهيرية ، كان المحتسب في بخارى توفي عام ٦١٩ ه.... انظر: " الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي (٢/ ٢٠) ، و"الأعلام للزركلي" (٥/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): (يسمع).

قَالَ: إِجَابَةُ أَذَانِ مَسْجِدِهِ؛ بِالْفِعْلِ، وَعَنِ الْحُلُوانِيِّ (') لَوْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ؛ وَلَمْ يَمْشِ إِلَى الْمُسْجِدِ، لَا يَكُونُ آثِمًا، وَفِي "الْعُيُونِ" ('')(") الْمَسْجِدِ، لَا يَكُونُ آثِمًا، وَفِي "الْعُيُونِ" فِي الْمَسْجِدِ؛ وَلَمْ يُجِبْ لَا يَكُونُ آثِمًا، وَفِي "الْعُيُونِ "('')(") قَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُمْسِكَ، وَيَسْمَعَ النِّدَاءَ، بِهِ وَرَدَ الْأَثْرُ؛ وَفِي "فَوَائِدِ الرُّسْتُغْفَنِيِّ " فِي الْمَسْجِدِ؛ يَمْضِي فِي قِرَاءَتِهِ، وَلَوْ كَانَ (فِي بَيْتِهِ فَكَذَلِكَ الرُّسْتُغْفَنِيِّ " فَهُو فِي الْمَسْجِدِ؛ يَمْضِي فِي قِرَاءَتِهِ، وَلَوْ كَانَ (فِي بَيْتِهِ فَكَذَلِكَ الرُّسْتُغْفَنِيِّ " فَهُو فِي الْمَسْجِدِ؛ يَمْضِي فِي قِرَاءَتِهِ، وَلَوْ كَانَ (فِي بَيْتِهِ فَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذَانُ مَسْجِدِهِ؛ كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ فِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ) ('').

(۱) في (ب): (الحلوائي). وكلاهما صحيح، وهي نسبة إلى عمل الحلوى وبيعها، قال صاحب القاموس: ونِسْبَةً إلى الحَلاَوَةِ: شَمْسُ الأثِمَّةِ عبدُ العزيزِ بن أحمدَ الحَلْوانِيُّ، ويقالُ بِهَمْزٍ بدلَ النونِ، وأبو المَعالي عبدُ اللهِ بن أحمدَ الحَلُوانِيُّ، الطَرْقِ بن أحمدَ اللهِ بن أحمدَ الخَلُوانِيُّ. انظر: "القاموس المحيط، للفيروز آبادي" (ص: ١٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) عُيُون الْمَسَائِل المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى: ٣٧٣هـــ) تحقيق: د. صلاح الدِّين الناهي ، الناشر: مطبعة أسعد، بَعْدَاد عام النشر: ١٣٨٦هـــ

<sup>(</sup>٣) انظر : عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: ٤٨٣).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (النداء).

<sup>(</sup>٥) هو على بن سعيد الرستغفني، أبو الحسن: فقيه حنفي، من كبار مشايخ أهل سمرقند. والرستغفني بضهم السراء وسكون السين المهملة وضم التاء ثالث الحروف وسكون الغين المعجمة وفى آخرها النون بعد الفاء نسبة إلى قرية من قرى سمرقند. كان من أصحاب الماتريدي. له كتب، منها " الزوائد والفوائد " في أنواع العلوم، و " إرشاد المهتدي " توفي ٣٤٥ هـ. " الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي "(١/ ٣٦٢)، " الأعلام للزركلي" (٤/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ؛ في هامش (ب).

# كِتَابُ الصَّلاة

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ الَّتِي تَتَقَدَّمُهَا

# بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ الَّتِي تَتَقَدَّمُهَا ()

قَدَّمَ ذِكْرَ الشَّرْطِ عَلَى الصَّلَاةِ، لِأَنَّ شَرْطَ الشَّيْءِ؛ هُوَ مَا يَتَوَقَّفُ وُجُودُ ذَلِكَ الشَّيْءِ عَلَيْهِ سَوَاءَ كَانَ ذَلِكَ فِي الْعِلَّةِ، أَوْ فِي الْحُكْمِ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ، إِنَّمَا تَتَوَقَّفُ عِلَّتُهَا عَلَى وُجُودِ الْعَقْلِ، وَالْبُلُوغ، وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ، وَهِيَ الْحُكْمُ؛ إِنَّمَا يَتَوَقَّفُ صِحَّتُهَا عَلَى وُجُودِ هَذِهِ الشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ، ثُمَّ قَدَّمَ الْوَقْتَ وَمَا يُضَافُ إلَيْهِ، مِنْ بَيْنِهَا لِمَا أَنَّهُ كَمَا هُوَ شَرْطٌ، فَهُوَ عِلَّةُ الْوُجُوبِ أَيْضًا، فَكَانَ لَهُ زِيَادَةُ قُوَّةٍ، عَلَى سَائِرِ الشُّرُوطِ.

[أُنْوَاعُ شُروطِ الصَّلاة ]

[ 1/0]

فَإِنْ قُلْتَ: مَا مَعْنَى تَقْبِيدِ هَذَهِ الشُّرُوطِ، بِقَوْلِهِ: (شُرُوطُ الصَّلَاةِ الَّتِي تَتَقَدَّمُهَا)؛ أَيْ: يَتَقَدَّمُ عَلَى الصَّلَاةِ؛ فَأَيُّ شَرْطٍ لِلصَّلَاةِ، هُو لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا؛ حَتَّى يَكُونَ هُو مُحْتَرزًا عَنْهُ؟

قُلْتُ: الشُّرُوطُ فِي أَنْفُسِهَا تَتَنَوَّعُ إِلَى أَنْوَاعِ ثَلَاثَةٍ:/

شُرُوطٌ عَقْلِيَّةٌ: كَوُجُودِ الْأَلَم؛ وَاللَّذَّةِ مَعَ الْحَيَاةِ.

وَجَعْلِيَّةٌ: أَيْ جَعَلَهَا الْعِبَادُ شَرْطًا؛ وَإِلَّا هُوَ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ؛ كَوْقُوع الطَّلَاقِ عِنْدَ دُخُولِ الدَّارِ مَعَ التَّعْلِيقِ.

وَشَرْعِيَّةُ: وَهِيَ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا كَالصَّلَاةِ مَعَ الطَّهَارَةِ ، وَقُيُّدَ بِهَذَا الْقَيْدِ [تَنْبِيهًا] (٢) عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا هَذِهِ الشُّرُوطُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُخْتَصَّةُ بِالصَّلَاةِ ؛ الَّتِي تَتَقَدَّمُ هِيَ<sup>(٣)</sup> عَلَى الصَّلَاةِ لَا غَيْرِهَا مِنَ الشُّرُوطِ ؛ الَّتِي يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ الشُّرُوطِ ؛ مِنَ الْعَقْلِيَّةِ ، وَالْجَعْلِيَّةِ ، كَذَا وَجَدْتُ بِخَطِّّ ثِقَةٍ.

أَوْ نَقُولُ: جَازَ أَنْ يَكُونَ هَذَا احْتِرَازاً ؛ عَنْ سَائِرِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ؛ الَّتِي لَا تَتَقَدَّمُهَا؛ كَالْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَدْ (٤) قِيلَ؛ إِنَّهَا فَرْضٌ، وَلَيْسَ بِرُكْنِ أَصْلِيٍّ ، بَلْ هِيَ شَرْطُ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ كَالتَّحْرِيمَةِ ؛ فَإِنَّهَا شَرْطُ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَيْسَتْ بِرُكْن، كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَام عِيشً.

وَكَتَرْتِيبِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ ، فِيمَا لَمْ يُشْرَعْ مُكَرَّراً فِي الرَّكْعَةِ ؛ كَتَرْتِيبِ الرُّكُوع عَلَى الْقِرَاءَةِ وَالسُّجُودِ، عَلَى الرُّكُوع، فَإِنَّ رِعَايَتَهُ<sup>(٥)</sup> شَرْطُ جَوَازِ الصَّلَاةِ ؛ حَتَّى لَوْ قَدَّمَ الرُّكُوعَ عَلَى الْقِرَاءَةِ؛ لَا يَجُوزُ لِتَرْكِهِ شَرْطُ جَوَازِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ .

<sup>(</sup>١) ( التي تتقدمها ): ساقطة من (ب). .

<sup>(</sup>٢) في (أ): (تبينًا). والأقرب للسياق ما أثبت من (ب): (تنبيهاً).

<sup>(</sup>٣) ( هي ): زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) (فقد): زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (غايته).

وَكَذَلِكَ مُرَاعَاةُ مَقَامِ الْإِمَامِ عَلَى الْمُقْتَدِي، وَعَدَمُ تَذَكُّرِ فَائِتَةٍ قَبْلَهَا؛ وَهُو صَاحِبُ تَرْتِيبٍ، وَعَدَمُ مُحَاذَاةِ الْمَرْأَةِ فِي صَلَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ، شُرُوطُ جَوَازِ الصَّلَاةِ ؛ الَّتِي لَا تَتَقَدَّمُهَا؛ حَتَّى لَوْ تَقَدَّمَ الْمُقْتَدِي عَلَى إِمَامِهِ، أَوْ تَذَكَّرَ الْمُصَلِّي فَائِتَةً قَبْلَهَا، أَوْ حَاذَتْهُ امْرَأَةٌ تَفْسُدُ صَلاتُهُ، وَالْأَوْجُهُ فِيهِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ هَذِهِ صِفَةً مُقَرَّرَةً (١) لَا مُمَيَّزَةً؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ (١) ذِكْرُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ ؛ النَّتِي يَقَعُ اسْمُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا مُطْلَقًا؛ وَهِيَ فِي (٣) هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ لَا عَيْرِهَا.

وَمِثْلُ هَذَا يُوجَدُ<sup>(٤)</sup> فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى، حَيْثُ يُقَيَّدُ الشَّيْءُ بِالصِّفَةِ، وَالتَّقْيِيدُ غَيْرُ مُرَادٍ، بَلِ الْمُرَادُ ذِكْرُ مُطْلَقُ الصَّفَةِ الثَّابِتَةِ فِيهِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَخَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ الْمُرَادُ ذِكْرُ مُطْلَقُ الصَّفَةِ الثَّابِعَةِ فِيهِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَخَلَلْنَا لَكَ أَزُوبَجَكَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تعالى : ﴿ وَبَنَاتِ خَلَانِكَ ٱلنَّتِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُهَاجِرَةِ مَعَهُ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنِّيتُونَ ٱلّذِينَ أَسَلَمُواْ ﴾ (() وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ ٱلّذِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ (() حَيْثُ لَا يُوجَدُ نَبِيُّ غَيْرَ مُسْلِمٍ، وَلَا قُلُوبُ لَيْسَتْ فِي الصُّدُورِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الْمُرَادُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ ؛ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ ؛ لَا لِأَجْلِ النَّاسِ (()) فَالنَّاسُ فِي الْأَسْوَاقِ؛ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فِي الْمَسَاجِدِ ؛ فَلَوْ كَانَ لِلنَّاسِ؛ لَقَالَ: (() عِنْدَ كُلِّ سُوقٍ، فَكَانَ فَي النَّاسُ فِي الْأَسْوَاقِ؛ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فِي الْمَسَاجِدِ ؛ فَلَوْ كَانَ لِلنَّاسِ؛ لَقَالَ: (() عِنْدَ كُلِّ سُوقٍ، فَكَانَ مَعْنَاهُ خُذُوا مَا يُوَارِي عَوْرَتَكُمْ، مِنَ القَوْبِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الزِّينَةُ، وَهِيَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ، عِنْدَ كُلِّ صَعَدَرٌ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بِهِذَا الطَّرِيقِ، مَجَازًا فَكَانَ فِي قَوْلِهِ: صَلَاةٍ ؛ لِأَنْ أَخْذَ الزِّينَةِ عَيْنُهَا، وَهِيَ مَصْدَرٌ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بِهِذَا الطَّرِيقِ، مَجَازًا فَكَانَ فِي قَوْلِهِ:

<sup>(</sup>١) (مقررة ) أو ( مقدرة) كتابتها غير واضحة في نسخ المخطوط. وفي الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي (١/ ٢٥٦) قال : (صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لَا مُمَيِّزَةٌ إِذْ لَيْسَ مِنْ الشُّرُوطِ مَا لَا يَكُونُ مُتَقَدِّمًا حَتَّى يَكُونَ احْتِرَازًا عَنْهُ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب): (المقصود).

<sup>(</sup>٣) ( في ): زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): ( لا يوجد ).

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب: من آية (٥٠).

<sup>(</sup>٦) (له): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة : من آية ( ٤٤ ).

<sup>(</sup>٨) سورة الحج: من آية (٤٦).

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف : من آية ( ٣١ ).

<sup>(</sup>١٠) (لا لأحل النَّاس): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١١) في (ب): (يقال).

﴿ خُذُواْ زِينَكُمُ ۚ إِطْلَاقُ اسْمِ الْحَالِ عَلَى الْمَحَلِّ. وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ ﴾ إِطْلَاقُ اسْمِ الْمَحَلِّ، عَلَى الْمَحَلِّ، عَلَى الْجَالِ؛ فَإِنْ قِيلَ الْآيَةُ وَرَدَتْ فِي شَأْنِ الطَّوَافِ؛ كَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْمَعَلِّ الْمَعَلِّ الْعَبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ؛ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ، قُلْنَا الْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ؛ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ، قُلْنَا الْعِبْرَةُ لِعُمُومُ فِي اللَّفْظِ لِأَنَّهُ قَالَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ؛ فَقَدْ أَمَرَ بِأَخْذِ الزِّينَةِ، عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَهَذَا مِمَّا يَمْنَعُ الْقَصْرَ عَلَى الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ ؛ وَهُوَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ.

فَإِنْ قُلْتَ: الْآَيَةُ إِذَا وَرَدَتْ فِي سَبَبٍ ؛ ثَبَتَ الْحُكْمُ فِيمَا سِوَاهُ ، عَلَى حَسْبِ حُكْمِ ذَلِكَ السَّبَبِ، وَإِنْ عَمَّ لَفْظُهُ ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن نِسَآمِهِم ﴾ (٢) ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ﴾ (٣) وَعَيْرُهُمَا، وَهَا هُنَا تَنَاوَلَتِ الْحُكْمَ؛ الَّذِي وَرَدَتْ فِي حَقِّهِ، بِطَرِيقِ الْوُجُوبِ، لَا بِطَرِيقِ الافْتِرَاضِ؛ حَتَّى أَنَّ الطَّوَافَ عُرْيَانًا، يَقَعُ مُعْتَدًّا، فَكَانَ (٤) يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ كَذَلِكَ؟.

قُلْتُ: الْأَمْرُ مُحَمَّلُ (°) عَلَى الافْتِرَاضِ، إِلَّا إِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ الافْتِرَاضِ، وَقَدْ (۲) قَامَ الدَّلِيلُ فِي حَقِّ الطَّوَافِ، عَلَى أَنَّ الْفُرْضِيَّةَ سَاقِطَةٌ (۷) بِالْإِجْمَاعِ، فَحُمِلَ فِي حَقِّ الطَّوَافِ، عَلَى الْوُجُوبِ، وَلَا ذَلِيلَ فِي حَقِّ الطَّلَاةِ؛ فَرْضًا فِي حَقِّ الطَّلَاةِ؛ فَرْضًا فِي حَقِّ الطَّلَاةِ؛ فَيَبْقَى الْأَمْرُ وَالسُّنَّةُ وَلَا دَلِيلَ فِي حَقِّ الطَّلَاةِ؛ وَمُرْضَا فِي حَقِّ الطَّلَاةِ؛ فَيَبْقَى الْأَمْرُ وَالسُّنَةُ وَلَا مَنْ وَيَعْمَ مُحَقِّقَةً لِلْفُرْضِيَّةِ فِي حَقِّ الطَّلَاةِ) (٨) عَلَى مَا رُويَ عَن أُمِّ سَلَمَةَ (٥) ﴿ الللهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْلُولُ وَاللَّهُ وَاللّالَةُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>۱) روي هذا القول عن ابن عباس ، والحسن ، وعطاء ، وقتادة ، وسعيد بن حبير ، وإبراهيم وغيرهم. انظر : "تفسير الماوردي"(۲/ ۲۱۸) .

<sup>(</sup>٢) سورة الجحادلة : من آية (٣).

<sup>(</sup>٣) سورة النور : من آية ( ٤ ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (وكان).

<sup>(</sup>٥) في (ب): ( يُحمل ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): ( فقد )

<sup>(</sup>٧) في (ب): (ساقط).

<sup>(</sup>A) هذه الجملة في هامش المخطوطة (ب)، وقد سقط منها قوله: (ويبقى الأمر) وقوله: ( في حق الصلاة) وفيها قوله: ( بحقيقة) بدلا من (محققة).

<sup>(</sup>٩) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة، زوج النبي هي بن بها النبي في سنة تُــــلاث مـــن الهجـــرة، وكانـــت قبلــه تحـــت أبي سلمة بن عبد الأسد في أخو النبي في من الرضاعة، ولها منه: زينب، وعمر ابني أبي سلمة، ربيب النبي في وهي بنت عـــم أبي جهل، وبنت عم خالد بن الوليد في و توفيت سنة ٥٩ هـــ، بعد عائشة في بستة أيام، ويقال: سنة ٦١ هـــ. انظــر "الطبقـــات الكبرى لإبن سعد " (٨/ ٢٩)، " معرفة الصحابة لابن منده (ص: ٩٥٦)، " تاريخ الإسلام للذهبي " (٢/ ٢٧).

اللَّهِ عَلَيْهَا إِزَارٌ ؟ فَقَالَ عَلَيْهَا إِذَارُ كَنَمُ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّى ظُهُورَ قَدَمِهَا»(١) كذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَام عِلَى .

قُلْتُ: وَنَظِيرُ هَذَا، أَيِ النَّصُّ؛ إِذَا وَرَدَ فِي حُكْمٍ مَخْصُوصٍ، يَثْبُتُ فِيمَا رَوَاهُ أَكْثُرُ مِمَّا وَرَدَ فِي الْمَنْصُوصِ؛ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ، حَدِيثُ السَّبَايَا؛ وَهُوَ قَوْلُهُ فَيْ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «أَلَا تُوطِئُوا(٢) الْحَبَالَى»(٦) الْحَدِيثُ؛ فَإِنَّهُ يُثْبِثُ حُرْمَةَ التَّقْبِيلِ؛ وَالْمَسِّ بِشَهْوَةٍ؛ فِي غَيْرِ الْمَسْبِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ وُرُودُهُ فِي حَقِّ الْمَسْبِيَّةِ، إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الإسْتَبْرَاءِ ، وَ(١) لَا يُوجِبُ فِي الْمَسْبِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ وُرُودُهُ فِي حَقِّ الْمَسْبِيَّةِ، لِإِنْ كَانَ وُرُودُهُ فِي حَقِّ الْمَسْبِيَّةِ، لِلْمَا عَلَى ذَلِكَ؛ وَهُو عَدَمُ احْتِمَالِ وُقُوعِ الدَّوَاعِي، فِي غَيْرِ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلُ؛ لَا يَصِحُّ بِهَا دَعْوَةُ الْحَرْبِيِّ، بِخِلَافِ الْمُشْتَرَاةِ، حَيْثُ تَحْرُمُ الدَّوَاعِي؛ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهَا فِي غَيْرِ الْمِلْكِ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمُلْكِ، عَلَى الْمُنْوَاقِي عَلَى مَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي وَقَوعِهَا فِي عَلَى مَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمَالِي وَقَوعِهَا فِي تَعْلَى مَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمَالِي وَيُعْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي وَالْعَالِ الْمُؤْوِرِ الْحَبَلِ، وَدَعْوَةُ الْبَائِعِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْكَيَالِ وَالْعَالِي الْمَالِي وَالْعَرَاهِ وَالْمَالِعُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْوِلِ الْحَبَلِ، وَمَعْوَةُ الْبَائِعِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمَائِعِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الْكَوَالِ الْمُشْتِرَاقِ الْعَلَى الْمُسْتِلِ الْعَلَى الْمُعْرِقُولُ الْمُعْلِقِ الْمَلْعِ الْعَلِي الْمَائِعِ عَلَى مَا يَأْتِي الْمُعْرِقِي الْمُؤْمِلُ الْلَاهُ الْعَلْمُ الْمَائِعِ الْمَائِعُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْعَلِهُ الْمُؤْمِ الْمَائِعِ الْمُلْلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

ُقُولُهُ: ﴿ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ السُّرَّةَ؛ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ الشَّافِعِيُّ عِيْنَ أَنَّ السُّرَّةَ؛ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ الشَّافِعِيُّ عِيْنَ أَنَّ السُّرَّةَ؛ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ الشَّافِعِيُّ عِيْنَ السَّرَّةَ؛ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ عِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ الشَّافِعِيُّ عِيْنَ أَنَّ السَّرَّةَ؛ لَيْسَتْ بعَوْرَةٍ إِنَّا النَّوْرَةِ إِنَّا اللَّهُ الْمُعَالِقِينَ اللَّهُ السَّرَّةَ الْعَوْرَةِ إِنَّا اللَّهُ الْمُعَالِقِينَ اللَّهُ الْمُعَالِقِينَ اللَّهُ اللللْوَةُ اللَّهُ اللللْعُولُ الللللْفُلُولُهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّالُولِ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّالُولُولُهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ ال

وَذَكَرَ فِي " الْمَبْسُوطِ "خِلَافَ أَبِي عِصْمَةَ الْمَرْوَزِيِّ (أَ) وَقَالَ: (هُوَ إِنَّهَا أَحَدُ حَدَّيِ الْعَوْرَةِ فَتَكُونُ مِنَ الْعَوْرَةِ؛ كَالرُّكْبَةِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الاَشْتِهَاءِ، فَوْقَ الرُّكْبَةِ، وَحُجَّتُنَا فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اتَّزَرَ أَبْدَى عَنْ سُرَّتِهِ (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبي داود في "سننه" (ص٩١: ٩٢)، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، حديث رقم (٦٣٩) موقوفاً علي أم سلمة، وحديث(٦٤٠) مرفوعاً.

وقال ابن الجوزي في"التحقيق"(٣٢٣/١): ( فِي هَذَا الحَدِيث مقَال وَهُوَ أَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله قد ضعفه يَحْيَى، وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيِّ: لَا يُحْتَج بِهِ، وَالظَّاهِر أَنه غلط فِي رفع هَذَا الحَدِيث).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (توطأ).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه في ( ص:٧٨ ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (أو).

<sup>(</sup>٥) يقول الإمام الجويني الشافعي ﷺ : (والمذهب أن السرة والركبة ليستا من العورة للرجل. وحكى العراقيــون وجهاً غريباً عن بعض الأصحاب: أن السرة والركبة من العورة، وزيفوا ما حكَوْه. وهو لعمري بعيــد غــير معدود من المذهب) انظر : "نماية المطلب في دراية المذهب" (٢/ ١٩١)

<sup>(</sup>٦) هو أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي الفقيه، أحد الأعلام، ويلقب بنوح الجامع لمعنى، وهو أنه أخذ الفقه عن أبي حنيفة، وابن أبي ليلي، وكان مرحئا، مطعونا في روايته الحديث قال مسلم بن الحجاج: متروك الحديث، وقال البخاري: ذاهب الحديث جدًا، مات سنة ١٧٣هـ. انظر: " تاريخ الإسلام للنهجي " (٤/ الحديث)، الأعلام للزركلي (٨/ ٥١).

<sup>(</sup>٧) انظر: المبسوط للشيباني (٣/ ٦٤) و "المبسوط للسرخسي" (١٠ ٢ ١٤٦).

772

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَهُ لِلْحَسَنِ فَهُ: أَرِنِي الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَ (١) يُقَبِّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَهُ مِنْكَ؛ فَأَبُدَى عَنْ سُرَّتِهِ فَقَبَّلَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَهُ (٢)(٣). وَيَأْتِي تَمَامُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ فُرُوعِهَا فِي كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

[الرُّكْبَةِ مَعَ الْفَخِذِ

#### قَوْلُهُ ﴿ وَالرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ )

وَذَكَرَ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " لِقَاضِي خَانَ هَنُ ": (وَاخْتَلَفُوا فِي الرُّكْبَةِ مَعَ الْفَخِذِ، مِنْهُمْ مَلْ عَورة : مَنْ جَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُضْوًا عَلَى حِدَةٍ، وَمِنْهُمْ مَلْ جَعَلَ الرُّكْبَةَ مَعَ الْفَخِذِ عُضْوًا " وَاحِدًا، مَلْ جَعَلَ الرُّكْبَةَ مَعَ الْفَخِذِ عُضْوًا " وَاحِدًا، وَيُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ فِي مِنْ أَنَّهَا بَيَانِيَّةُ، أَوْ فَيُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ فِي مِنْ أَنَّهَا بَيَانِيَّةُ، أَوْ تَبْعِيضِيَّةً ( مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاحِدٌ وَاحِدُ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَاحِدُ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَاحِدُ وَاحِدٌ وَاحْدُ وَاحِدُ وَاحِدٌ وَاحْدُ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَاحْدُ وَاحْدُ وَاحْدُ وَاحْدُ وَاحْدُ وَاحْدُوا وَالْوَاحِدُ وَالْأَوْدُ وَالْأَنْ وَالْأَوْدُ وَاحِدُ وَاحْدُ وَاعْرُونُ وَامُوا وَاعُرُوا وَامُعُوا وَاعُرُوا وَاعُرُوا وَاعُوا وَامُ وَالْعُوا وَاعُوا وَامُ وَالْمُعُوا وَاعُوا وَا

ُ قَالَ ﷺ (وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا بِانْفِرَادِهَا عُضْوٌ وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعُضْوٍ عَلَى حِدَةٍ فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ هِيَ مُلْتَقَى عَظْمِ الْفَخِذِ وَالسَّاقِ ؛ وَإِنَّمَا حُرِمَ النَّظَرُ إِلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ لِتَعَذُّرِ التَّهْلِيزِ (١٠).

<sup>(</sup>١) (كان): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢٠٥/١٢) في كتاب "الحظر والإباحة" باب "ذكر إباحة تقبيل المرء ولـــده وولد ولده علي سرته" حديث رقم (٥٩٣). وقال الأنؤوط: (إسناده حسن).

<sup>(</sup>٣) "المبسوط" للسرخسي (١٠/١٤١).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (وذكر في جامع قاضي).

<sup>(</sup>٥) (عضواً): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان (١٤٧/١-١٤٨).

<sup>(</sup>٧) في (ب): كلمة غير واضحة، رسمها (الصر\_\_\_\_\_\_\_)

<sup>(</sup>٨) من التبعيضية : ذكر في مغني اللبيب أنها تأتي على خمسة عشر وجهًا وعدها وأشهر معانيها: التبعيض، والتبيين، وابتداء الغاية . انظر :" القواعد والفوائد الأصولية" (ص: ١٥٠)، شرح ابن عقيل: (٣/٥، البدخشي والأسنوي: (١٥/٣) -٤٠٥)

<sup>(</sup>٩) "كتاب التجنيس والمزيد لصاحب الهداية " هو: من تأليف على بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، حققه وعلق عليه وحرج أحاديثه: د. محمد أمين مكي وهو مطبوع.

<sup>(</sup>١٠) في (ب): (التميّز).

قَوْلُهُ ﷺ: ( وَكَلِمَةُ ( إِلَى ) نَحْمِلُهَا عَلَى كَلِمَةِ (مَعَ) )(١).

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَاكُمُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَلِكُمْ ﴿ (٢).

أَيْ: مَعَ أَمْوَالِكُمْ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَنَ أَنْصَارِى ٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ (٣) ، أَيْ: مَعَ اللَّهِ . المرأة الحرة ] المرأة الحرة ]

قَوْلُهُ ﴿ إِنَّ الْحُرَّةِ ( وَبَدَنُ الْحُرَّةِ ( نَا عَوْرَةٌ ).

قَوْلُهُ ﴿ كُلِّهَا )

تَأْكِيدُ الْبَدَنِ، وَتَأْنِيثُهُ لِتَأْنِيثِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِمْ: ذَهَبَتْ بَعْضُ أَصَابِعِهِ، وَقَوْلُهُ فَهِي كَلِمَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ مُ

قَوْلُهُ ﷺ: (وَكَفَيْهَا)

إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ ظَهْرَ الْكَفِّ عَوْرَةٌ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّ الْقَدَمَ عَوْرَةً ) لِمَا أَنَّهُ (٢) أَثْبَتُ أَوَّلًا؛ كَوْنَ جَمِيعُ بَدَنِ الْمُسْتَثْنَى (مِنْهُ، الْمَرْأَةِ عَوْرَةً، ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْهُ الْوَجْهَ وَالْكَفَّ لَا غَيْرَ، فَبَقِيَ مَا وَرَائَهُمَا تَحْتَ الْمُسْتَثْنَى (مِنْهُ، وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ يَيْقَى عَلَى أَصْلِ الْعَوْرَةِ، فَكَانَ وَلْقَدَمُ مَا وَرَائَهُمَا عَلَى أَصْلِ الْعَوْرَةِ، فَكَانَ الْقَدَمُ أَيْضًا) (٧) مَبْقِيًّا عَلَى أَصْلِ الْعَوْرَةِ لَا مَحَالَة .

ثُمَّ لَمَّا وَقَعَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ ﴿ اللَّهُ الْقَدَمَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " ( اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْدَ الْمُصَنِّفِ ﴿ اللَّهُ اللَّلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللللْمُ اللَّلُولُ الللْمُعَالِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ

<sup>(</sup>١) قال في "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٥): (وكلمة إلى تحملها على كلمة مع عملا بكلمة حتى أو عملا بقوله عليه الصلاة والسلام " الركبة من العورة " ).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء :من آية (٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الصف : من آية ( ١٤ ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (المرأة).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (لفظ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (فيه).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) "+ land + land +

<sup>(</sup>٩) (ذُكر): ساقطة من (ب).

فَوُجِّهَ كَوْنُهُ تَفْسِيراً ؛ هُو مَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْمَشَايِخِ ﴿ الْمَشَايِخِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " فَقَالَ: وَدَلَّتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ؛ عَلَى أَنَّ الْقَدَمَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ؛ لِأَنَّهُ جَوَّزَ الصَّلَاةَ ؛ مَعَ كَشْفِ مَا دُونَ رُبْعِ السَّاقِ ؛ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ؛ عَلَى أَنَّ الْقَدَمُ مَكْشُوفَةً لَا مَحَالَةَ، وَجَعَلَ هَذَا رِوَايَةً عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ فِي اسْتِحْسَانِ " فَكَانَتِ الْقَدَمُ مَكْشُوفَةً لَا مَحَالَةَ، وَجَعَلَ هَذَا رِوَايَةً عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ اللَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ إِلَى قَدَمِهَا أَيْضًا، وَهَكَذَا الْمَبْسُوطِ ": (فَقَالَ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ وَجُهِهَا فِي الْمُعَامِلَةِ مَعَ الرِّجَالِ؛ وَإِبْدَاءُ كَفِّهَا (فِي ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ (٢) ﴿ اللَّهُ عُلَاءً وَجُهِهَا فِي الْمُعَامِلَةِ مَعَ الرِّجَالِ؛ وَإِبْدَاءُ كَفِّهَا (فِي الْأَخْذِ) (٣) وَالْإِعْطَاءِ، تُبْتَلَى بِإِبْدَاءِ قَدَمَيْهَا (أَ إِذَا مَشِيَتْ حَافِيَةً، أَوْ مُتَنَعِّلَةً؛ فَوُبَّمَا لَا تَجِدُ الْخُفَّ الْخُفَّ الْأَخْذِ) (٣) وَالْإِعْطَاءِ، تُبْتَلَى بِإِبْدَاءِ قَدَمَيْهَا (أَ إِذَا مَشِيَتْ حَافِيَةً، أَوْ مُتَنَعِّلَةً؛ فَوُبَّمَا لَا تَجِدُ الْخُفَّ فِي كُلِّ وَقْتِ) (٥).

[ما يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ من المرأةِ

قُلْتُ: وَحَاصِلُهُ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ مَوْضِعَيْنِ مِمَّا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ لِلرِّجَالِ:

أَحَدُهُمَا: هُوَ مَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ لِذَوِي مَحَارِمِهَا دُونَ الْأَجَانِبِ؛ وَهُوَ مَوَاضِعُ (٦) الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ لِلرِّجَالِ] كَالرَّأْس وَالصَّدْرِ وَغَيْرهِمَا.

وَالثَّانِي: هُوَ مَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ لِلاَّجَانِبِ، وَالْمَحَارِمِ؛ وَهُوَ مَوَاضِعُ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ؛ كَالْوَجْهِ وَالنَّانِي: هُوَ النَّيْدِ (٧)، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الْقَدَمِ، ثُمَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهَا السَّتْرُ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ؛ هُوَ الَّذِي

<sup>(</sup>١) في (ب): ( الإسلام ).

<sup>(</sup>٢) (الطحاوي) هكذا في "المبسوط"للسرخسي (١٥٣/١٠).

<sup>(</sup>٣) (في الأخذ): زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (قدمها).

<sup>(</sup>٥) "المبسوط"للسرخسي (١٠/١٥٣).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (موضع).

<sup>(</sup>٧) إِنَّ مراد الإمام بعيدٌ كلَّ البُعدِ أَن يُراد به كلَّ النِّساء ، وعمومُ الناظرين ، وفي كافَة الأحوال ، وساورد الآن من عِبارات أثمَّة المذهب ؛ المانعة من كشْف الوجه ، والنَّظر إليه ، وهذه الأقوال قيلت في زماهم ، فما بالك بزمننا الذي يعج بالفتن والانفتاح الإعلامي والله المستعان : قال في "الحيط البرهاني لإبن مازة " (٨/ ٢٩١): (والنظرُ إلى الأجنبيَّة مع ما فيه من خوفِ الفِتنة لا يجوزُ إلَّا لضرورة ) ، وقال في "بحمع الأهر في شرح ملتقي الأبحر" (١/ ٢٨٥): (ودلَّتِ المسألةُ على أنَّ المرأةَ لا تَكشيف وجهها للأجانب من غير ضرورةٍ ). ، وقال في " البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقادري ( ٢٨٤/١ ): (قالَ مَشايُخناً: تُمنَعُ المرأةُ الشابَّةُ من كشف وجهها بين الرِّحال في زَماننا للفِتنة ) ، وقال في "بحمع الأهر في شرح ملتقى الأبحر" ( ٨١/١ ): (وفي السمنتقي: تُمنَعُ الشابَّةُ عن كشْفِ وجهها؛ لئلًا يُؤدِّي إلى الفِتنة، وفي زَماننا المنعُ واحبّ، بل فرض؛ لغلبة مِن الفسادِ) ، وقال في "حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح" (ص ٢٤١): ("إلَّا وجهها" ومنع الشابَّة مِن الفسادِ) ، وقال في "را الحقيق الوحية المنتقي. وقال في "را الخين عابدين (٢٠١١) وهو مِن العُمَد في معرفة الصَّعيح عند الحنفيَّة -: (والمعنى: تُمنَعُ من الكشْف لخوفِ أن يرَى الرحالُ وجهها، فتقع الفتنة؛ لأنَّه مع الكشف قد يقع عُمن الكشف قد يقع علا

يَجِبُ عَلَيْهَا السَّتْرُ فِي حَقِّ الْأَجَانِبِ، دُونَ الْمَحَارِمِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُ مَوَاضِعَ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ مَا لَا يَجِبُ سَتْرُهَا فِي حَقِّ الْمَحَارِم.

فَإِنْ قُلْتَ: مِنْ أَيْنَ وَقَعَتْ هَذِهِ الْمُفَارَقَةُ، فِي حَقِّ الصَّلَاةِ، مَعَ أَنَّ الْقِيَاسَ ، يَقْتَضِي أَنْ يَنْعَكِسَ الْحُكْمُ لِمَا أَنَّهَا قَدْ تُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ ، لَيْسَ مَعَهَا أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ، وَعَوْرَتُهَا فِي حَقِّ يَنْعَكِسَ الْحُكْمُ لِمَا أَنَّهَا قَدْ تُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ ، لَيْسَ مَعَهَا أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ، وَعَوْرَتُهَا فِي حَقِّ يَنْعَكِسَ الْحُكْمُ لِمَا أَنَّهَا وَي حَقِّ يَفْسِهَا، لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ؛ حَتَّى حَلَّ لَهَا النَّظَرُ إِلَيْهَا ؟

قُلْتُ: إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ قَرْنِهَا إِلَى قَدَمِهَا عَوْرَةٌ ، رُجُوعًا إِلَى قَوْلِهِ الْمَرَأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ» (أَ فَاسْمُ الْمَرْأَةِ ؛ يَقَعُ عَلَى جُمْلَتِهَا ، فَبِالنَّظَرِ إِلَى هَذَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهَا وَالْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ» (أَ فَاسْمُ الْمَرْأَةِ ؛ يَقَعُ عَلَى جُمْلَتِهَا ، فَبِالنَّظَرِ إِلَى هَذَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهَا وَلَكُونَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا سَتُرُ الْمَوَاضِعِ الْمَحْصُوصَةِ عَنْهُمْ ؛ بِسَبَبِ الْحَرْجِ ، إِذْ لَوْ أَمَرْنَاهَا بِالتَّسَتُّرِ (أَ) عَنْهُمْ ؛ وَهُمْ أَوْلَادُهَا ، وَآبَاؤُهَا ، وإخوانها، وَهِي فِي ثِيَابِ مِهْنَتِهَا، فِي بَيْتِهَا عَادَةً، وَهُمْ قَوَّامُونَ عَلَى أَمْرِهَا، فِي بَيْتِهَا، يُؤَدِّي إِلَى الْحَرْجِ لَا وَهِي فِي ثِيَابِ مِهْنَتِهَا، فِي بَيْتِهَا عَادَةً، وَهُمْ قَوَّامُونَ عَلَى أَمْرِهَا، فِي بَيْتِهَا، يُؤَدِّي إِلَى الْحَرْجِ لَا مَحَالَةَ، وأيد هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِ وَ وَالَى مَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ فَيَ : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ» وأولى مَا اللّايَةُ، فَبَقِيَتْ فِيمَا سِوَاهُ ، عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ فَيَّذِ (الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ مَسْتُورَةٌ» وأولى مَا اللّايَّةُ، فَبَقِيَتْ فِيمَا سِوَاهُ ، عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ فَيَّذِ اللّهَامُونَ عَلَى أَلَوكُنَا عَالَى اللّهُ وَلَكُ مَلَ اللّهُ مُنَاجَاةُ الرَّبُ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: فَإِنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ فَرْضٌ عِنْدَ الْقِيَامِ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، فَعِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَوْلَى؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَفْتَرِضُ، فِي الْقِيَامِ (٥) بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، مَا لَا يَفْتَرِضُ فِي الْقِيَامِ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ؛ وَهُوَ الطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ، الْحَقِيقِيَّةِ، وَالْحُكْمِيَّةِ، فَالأَنْ يُفْتَرَضُ فِي الْقِيَامِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ النَّاسِ؛ وَهُوَ الطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ، الْحَقِيقِيَّةِ، وَالْحُكْمِيَّةِ، فَالأَنْ يُفْتَرَضُ فِي الْقِيَامِ بَيْنَ يَدَي النَّاسِ أَوْلَى .

النظر إليها بشهوةٍ) ، وقال في "الحاشية" أيضًا (٥٢٨/٢ ): (وفي المحيط: ودلَّت المسألة على أنَّ المرأة منهيَّةٌ عن إظهارٍ وجهِها للأحانب بلا ضرورة؛ لأنَّها منهيَّةٌ عن تغطيته لحقِّ النُّسك، لولا ذلك وإلَّا لم يكُن لهذا الإرخاءُ فائدةٌ. اهـ، ونحوه في الخانية، ووفَّق في البحر بما حاصلُه: أنَّ محمل الاستحباب عند عدَم الأجانب).

[عورة المرأة في الصلاة]

<sup>(</sup>۱) أول الحديث روي في "سنن الترمذي" (۲۷/۲) في أبواب الرضاع ، حديث (۱۱۷۳)، من حديث ابن مسعود مرفوعًا: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان). قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (بالستر).

<sup>(</sup>٣) سورة النور: من آية (٣١).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (أ): ( بطُلت )، والمثبت من المخطوط ( ب )، وهو الصحيح الموافق للسياق السابق واللاحق.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (للقيام).

يُوضِّحُهُ (١) مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﴿ اللهِ عَلَيِّ اللهِ عَلَيِّ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَذَكَرَ الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ ﷺ: وَفِي التَّهْذِيبِ ؛ كُلُّ عُضْوٍ هُوَ عَوْرَةٌ، مِنْهَا فَإِذَا انْفَصَلَ عَنْهَا هَلْ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ ؟

فِيهِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: لَا يَجُوزُ، وَالثَّانِي: يَجُوزُ؛ كَمَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى دَمِهَا وَريقِهَا، وَكَذَا النَّظُورُ النَّظُورُ إِلَيْهِ ؟ الذَّكَرُ الْمَقْطُوعُ مِنَ الرَّجُلِ، وَشَعْرُ عَانَتِهِ؛ إِذَا حُلِقَ هَلْ يَجُوزُ النَّظُرُ إِلَيْهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.

<sup>(</sup>١) في (ب): (توضيحه).

<sup>(</sup>۲) في (ب): ( فلتحقد )، بيان المعنى اللغوي لتحتفظ . وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (۱۳۸/۳)، كتاب الصلاة، باب تكبير المرأة بيديها، وقيام المرأة وركوعها وسجودها، حديث(٥٠٧٢).

قلت: إسناده صحيح، وإن كان به الحارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف اتم بالكذب، لكنهم أخذوا بروايته عن علي ... يقول الحافظ المزي في "تمذيب الكمال"(٩/٥): (وَقَال عثمان بن سَعِيد الدارمي: سألت يجيى بن مَعِين، قلت: أي شيء حال الحارث في علي؟ قال: ثقة، قال عثمان: ليس يتابع عليه ... وقال عامر الشعبي: لقد رأيت الحسن والحسين في يسألان الحارث الأعور عن حديث علي ...).

<sup>(</sup>٣) ( يعني ): زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): وروي عن رسول الله ﷺ: « وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في "سننه" (ص٨٥) ، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك، حديث (٥٧٠)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣٢٨/١)، كتاب الطهارة، باب ومن كتاب الإمامة، وصلاة الجماعة، حديث (٧٥٧).

وقال أبو عبدالله الحاكم: ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ).

<sup>(</sup>٦) ( لها ): ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (والكفين).

<sup>(</sup>٨) (في ): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٩) سورة النور: من آية (٣١).

ثُمَّ قَوْلُهُ ﴿ إِنَّ صَلَّتْ وَثُلُثُ / سَاقِهَا أَوْ رُبُعُهَا مَكْشُوفٌ: تُعِيدُ الصَّلَاةَ ) [ 1/09]

[ حكمُ صلاةِ

فَإِنْ قِيلَ: لِمَاذَا جَمَعَ مُحَمَّدٌ ﴿ مَنْ الثَّلُثِ، وَالرُّبُع، وَذِكْرُ الرُّبُع؛ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الثُّلُثِ، قُلْنَا الْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا أَنَّ مُحَمَّدًا ﴿ لَهُ يُثْبِتِ الْقَوْلَ فِي (١) الرُّبُع ، بِالْكَثْرَةِ ؛ لِإِنَّهُ لَمْ من بدا مِنها يَرُو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَلَى أَنَّ الرُّبُعَ كَثِيرٌ ، وَقَدْ رَوَى فِي الثُّلُثِ ، كَمَا قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ: «**وَالثُّلُثُ** لِيعُ أُو ثُلُث كَثِيرٌ» (٢) وَلَكِنْ قَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ ، عَلَى كَوْنِ الرُّبُعُ كَثِيراً ، وَقَدْ رُوِيَ فِي الثَّلُثِ (٣) كَمَا فِي حَلْق الرَّأْسِ وَمَسْجِهِ فَرَدَّدَ بَيْنَ الثُّلُثِ وَالرُّبُع ، كَيْلَا يَكُونَ قَاطِعاً ، فِيمَا لَهَ تَرَدُّذُ ، وَالثَّانِي أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ﴿ مُعَلِّلُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، فَأَوْرَدَهَا مُحَمَّدٌ ﴿ فَ فِي الْكِتَابِ كَذَلِكَ كَذَا فِي "الفوائد الظهيرية".

قَوْلُهُ ﴿ إِنَّانَّ الشَّيْءَ إِنَّمَا يُوصَفُ بِالْكَثْرَةِ ؛ إِذَا كَانَ مَا يُقَابِلُهُ أَقَلَّ مِنْهُ )

يَعْنِي لَمَّا وَصَفَ الشَّيْءَ بِأَنَّهُ كَثِيرٌ؛ لَا بُدَّ أَنْ يُوصَفَ مَا يُقَابِلُهُ وَيُضَادُّهُ بِأَنَّهُ ۚ فَلِيلٌ [وَإِلَّا] (٥) يَلْزَمُ الْمُحَالَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَا يُقَابِلُهُ قَلِيلًا، بِنِسْبَتِهِ كَانَ كَثِيراً لِعَدَم الْوَاسِطَةِ بَيْنَهُمَا، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ، بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ قَلِيلاً، وَكَثِيراً؛ وَهُوَ مُحَالٌ، فَإِنْ قُلْتَ:

يَشْكُلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُضِلُّ بِهِ = كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ - كَثِيرًا ۚ ﴾ (١) وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٧) إِلَى أَنْ قَالَ ﷺ: ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾ ( أَيْ: يَسْجُدُ لَهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، ثُمَّ قَالَ عَجُّكِ : ﴿ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۖ ﴾ (٩) أَيْ: بِسَبَبِ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لِلَّهِ تَعَالَى كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ)(١١) وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، فَقَدْ ذَكَرَ لِكُلِّ

<sup>(</sup>١) في (ب): (وهما).

<sup>(</sup>٢) أحرجه البخاري في "صحيحه" (٢٤/٢)، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، حديث (٢٦٥٤)، وأخرجه مسلم في "صحيحه "ص٢٦٧، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، حديث (٦٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) (وقد رُوي في الثلث): زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) (بأنه): ساقطة من (ب). .

<sup>(</sup>٥) في (أ): (ولا)، والمثبت من (ب) وهو الصحيح نظرًا للسياق.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: من آية (٢٦).

<sup>(</sup>٧) سورة الحج: من آية (١٨).

<sup>(</sup>٨) سورة الحج: من آية (١٨).

<sup>(</sup>٩) سورة الحج: من آية (١٨).

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ساقط من (ب).

وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَقَابِلِينَ اسْمَ الْكَثْرَةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الضُّلَّالَ إِذَا وُصِفُوا بِالْكَثْرَةِ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ، لَا يُوْصَفُ غَيْرُ الضُّلَالِ؛ وَهُمُ الْمَهْدِيُّونَ بِالْكَثْرَةِ فِي مُقَابَلَتِهَا، وَإِلَّا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ أَنَّ<sup>(۱)</sup> مَا يَقَعُ بِهِ الْكَثْرَةُ؛ وَهُوَ الْوَاحِدُ الزَّائِدُ مَثَلًا أَوْ أَكْثَرُ مُضِلَّا ، وَ<sup>(۱)</sup> مَهْدِيًّا، فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مُحَالٌ؟.

قُلْتُ: إِنَّمَا سُمِّيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ بِالْكَثْرَةِ، بِالنَّظَرِ إِلَى أَنْفُسِهِمْ، لَا بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يُقَابِلُهُمْ فَإِنَّا اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الضَّلَالِ لَا يُقَابِلُهُمْ فَإِنَّا اللَّهُ وَخَلَيْنَا، وَمُجَرَّدُ النَّظِرِ إِلَى نَفْسِ الْمَهْدِيِّينَ (') مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ مِنْ أَهْلِ الضَّلَالِ، وَمِثْلُهُ (') قَوْلُهُ شَكَّ أَنَّ الْمَهْدِيِّينَ؛ يَرُونَ شَمْلاً كَثِيراً، وَ(')جَمَّا عَفِيراً، وَكَذَلِكَ أَهْلُ الضَّلَالِ، وَمِثْلُهُ (') قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَرْسَلَنَهُ إِلَى مِافَعَ اللّهِ الْفَيْدِ اللّهِ الْمَعْدِيِّينَ؛ يَرُونَ شَمْلاً كَثِيراً، وَكَلِمَةُ أَوْ لِلشَّكِ فِي الْأَخْبَارِ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مَا تَعَالَى: ﴿ وَأَرْسَلَنَهُ إِلَى مَا لَا أَخْبَارِ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مَا فَكَرْنَا؛ وَهُو أَنَّ مَنْ (') رَآهُ، لَقَالَ: إِنَّ هَذَا مِنْ عَالِمِ الْجُزْئِيَّاتِ، وَالْكُلِيَّاتِ، وَلَكِنْ وَجُهُهُ (') مَا ذَكَرْنَا؛ وَهُو أَنَّ مَنْ (') رَآهُ، لَقَالَ: إِنَّ هَذَا الضَّلَالِ الْقَوْمَ فِي الْكَثْرَةِ مَائَةُ أَلْفٍ، أَوْ يَرِيدُونَ، أَوْ نَقُولُ ( بِمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْكَشَّافِ، أَنَّ أَهْلَ الضَّلَالِ كَثِيرٌ حَقِيقَةٌ، واصْلُ الْهَدْي كَثِيرٌ ، مَوْتَبَةً ، وَعَظَمَةً ('')

إِنَّ الْكِرَامَ كَثِيرٌ فِي الْبِلَادِ، وَإِنْ قَلُّوا ،كَمَا غَيْرُهُمْ قَلَّ، وَإِنْ كَثَرُوا(١١) فَكَانَتْ نِسْبَةُ الْكَثْرَةِ، إِنَّ الْكَوْرَامَ كَثِيرٌ فِي الْبِلَادِ، وَإِنْ قَلُّوا ،كَمَا غَيْرُهُمْ قَلَّ، وَإِنْ كَثَرُوا(١١). إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْن، لِمَعْنَى عَلَى حِدَةٍ، فَلَا يَتَنَافَيَانِ حِينَئِذٍ (١٢).

### قَوْلُهُ هِينَ: (إِذْ هُمَا مِنْ أَسْمَاء الْمُقَابَلَةِ)

وَذَكَرَ فِي " الْمَبْسُوطِ ": (الْقِلَّةُ وَالْكَثْرَةُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ، فَإِنَّ الشَّيْءَ إِذَا " قُوبِلَ بِمَا هُوَ أَقَلُ مِنْهُ؛ يَكُونُ كَثِيرًا) (١)، فَكِلْتَا الْعِبَارَتَيْن هُوَ أَقَلُ مِنْهُ؛ يَكُونُ كَثِيرًا) (١)، فَكِلْتَا الْعِبَارَتَيْن

<sup>(</sup>١) (أن): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (أو).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (فإنه).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (في مهدين).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (أو).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (ومنه).

<sup>(</sup>٧) سورة الصافات : آية ( ١٤٧ ).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (وجه).

<sup>(</sup>٩) في (ب): (ظنَّ).

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من (ب). .

<sup>(</sup>١١) في (ب): (كثر). انظر : "تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التتريل" (١/ ١١٨).

<sup>(</sup>۱۲) ( حينئذ ): ساقطة من (ب). .

<sup>(</sup>١٣) في (ب): (ﻟﻤﺎ).

صَحِيحَتَانِ، (٢) لِمَا أَنَّ الْقَلِيلَ، إِنَّمَا اسْتَحَقَّ اسْمَ الْقَلِيلِ، بِاعْتِبَارِ الْمُقَابِلِ، وَإِلَّا لَيْسَ لَهُ هَذَا الاسْمُ الْقَلِيلِ، بِاعْتِبَارِ الْمُقَابِلِ، وَإِلَّا لَيْسَ لَهُ هَذَا الاسْمُ [شِرْكَةً] (٣) فَكَذَا الْكَثِيرُ، فَكَانَتِ الْقِلَّةُ وَالْكَثْرَةُ، مِنْ أَسْمَاءِ الْمُقَابَلَةِ، وَكَذَلِكَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ، لَمَّا أَطْلِقَ عَلَى مَعْنَيْنِ مُخْتَلِفَيْن، بِاعْتِبَارِ مَا يُقَابِلُهُ، كَانَ اسْمًا مُشْتَرَكًا يَيْنَهُمَا.

### قَوْلُهُ ﴿ فَاعْتُبِرَ الْخُرُوجُ عَنْ حَدِّ الْقِلَّةِ ﴾.

هَذَا دَلِيلُ الْإِعَادَةِ لَمَّا أَنَّ النِّصْفَ؛ لَمَّا خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْقِلَّةِ، كَانَ دَاخِلًا تَحْتَ حَدِّ الْكَثْرَةِ لِأَنَّهُ لَا وَاسِطَةَ يَيْنَهُمَا، وَإِنَّمَا قُلْنَا أَنَّهُ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْقِلَّةِ؛ لِأَنَّ الْقَلِيلَ هُوَ مَا يُقَابِلُهُ كَثِيرٌ ، وَمُقَابِلُ النَّصْفِ لَيْسَ بِكَثِيرٍ، فَكَانَ هُو كَثِيرًا فِي نَفْسِهِ، مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، فَلَزِمَهَا الْإِعَادَةُ أَوْ عَدَمُ الدُّخُولِ النَّصْفِ لَيْسَ بِكَثِيرٍ، فَكَانَ هُو كَثِيرًا فِي نَفْسِهِ، مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، فَلَزِمَهَا الْإِعَادَةُ أَوْ عَدَمُ الدُّخُولِ فِي ضِدِّهِ، هَذَا دَلِيلُ عَدَمِ الْإِعَادَةِ، أَي : النَّصْفُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي ضِدِّ الْقَلِيلِ؛ وَهُو الْكَثِيرُ، فَكَانَ قَلِيلًا، وَإِنَّمَا قُلْنَا أَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي حَدِّ الْكَثِيرِ؛ لِأَنَّ الْكَثِيرَ (٥) هُو مَا يُقَابِلُهُ قَلِيلٌ ، وَمُقَابِلُ النَّصْفِ لَيْسَ بِقَلِيل، فَكَانَ هُو قَلِيلًا فِي نَفْسِهِ فَلَا يَلْزَمُهَا الْإِعَادَةُ.

### قَوْلُهُ ﷺ: (وَمَنْ رَأَى وَجْهَ غَيْرِهِ يُخْبِرُ عَنْ رُؤْيَتِهِ)

يَقُولُ: رَأَيْتُ زَيْداً مَثَلاً، وَإِنْ لَمْ يَرَ إِلّا أَحَدَ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ، أَيْ : أَحَدُ جَوَانِبِ ذَلِكَ الْغَيْرُ لِأَنْ الْوَجْهُ أَحَدُ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ فِي الفوائد الْأَرْبَعَةِ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ فِي الفوائد الظهيرية ·

## قَوْلُهُ هِنَّهُ: يَعْنِي (عَلَى هَذَا الاخْتِلَافِ)

أَيِ: الاخْتِلَافُ الَّذِي تَقَدَّمَ آنِفًا؛ وَهُوَ أَنَّ انْكِشَافَ رُبْعِ الْعَوْرَةِ، مَانِعٌ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ انْكِشَافُ النِّصْفِ فِي رِوَايَةٍ، وَانْكِشَافُ مَا فَوْقَهُ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ.

قَوْلُهُ عِنْهِ: (هُوَ الصَّحِيحُ )

احْتِرَازٌ عَنِ اخْتِيَارِ الصَّدْرِ الشَّهِيدِ وَغَيْرِهِ؛ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّعْرِ عُورةً ] مَا عَلَى الرَّأْسِ، وامَّا الْمُسْتَرْسِلُ هَلْ هِيَ عَوْرَةٌ؟

[الشعر المسترسل هل هو

<sup>(</sup>١) "المبسوط"للسرخسي (١/٩٧/).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (ولكن العبارتين صحيحتان).

<sup>(</sup>٣) (شركة): زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (لا لما ).

<sup>(</sup>٥) (لأن الكثير)، من هامش المخطوط (أ).

فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي "التَّجْنِيسِ" مَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرَ فِي "الْهِدَايَةِ" فَقَالَ الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ ، وَشَعْرُهَا مَا تَحْتَ الْأَذُنَيْنِ مَكْشُوفٌ ؛ قَدْرُ الرُّبُعِ ، لَا يَجُوزُ صَلَاتُهَا ؛ لِأَنَّ (٢) فِي إِذَا صَلَّتْ ، وَشَعْرُهَا مَا تَحْتَ الْأَذُنَيْنِ مَكْشُوفٌ ؛ قَدْرُ الرُّبُعِ ، لَا يَجُوزُ صَلَاتُهَا ؛ لِأَنَّ فِي المَّوَايَةَ ، كَوْنِ الْمُسْتَرْسِلِ مِنْ شَعْرِهَا / عَوْرَةً ؛ رِوَايَتَيْنِ ، وَاخْتَارَ (٣) الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ (١) هَا هَذِهِ الرِّوَايَةَ ، وَهُمِي أَنَّهُ عَوْرَةً احْتِيَاطًا (١) ؛ لِأَنَّ تِلْكَ (٢) الرِّوايَةِ ، اقْتَضَتْ أَنْ يَجُوزَ لِلْأَجْنَبِيِّ النَّظَرُ إِلَى صِدْغِ الْأَجْنَبِيَّةِ، وَطَرْفِ نَاصِيَتِهَا، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ الْبَلْخِيُّ هَا وَهَذَا أَمْرٌ يُؤَدِّي إِلَى الْفِتْنَةِ ؛ وَطَرْفِ نَاصِيَتِهَا، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ الْبَلْخِيُ هَا وَهَذَا أَمْرٌ يُؤَدِّي إِلَى الْفِتْنَةِ ؛ وَطَرْفِ نَاصِيَتِهَا، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ الْبَلْخِيُ هَا وَهَذَا أَمْرٌ يُؤَدِّي إِلَى الْفِتْنَةِ ؛ وَكَانَ الاحْتِيَاطُ فِي الْأَخْذِ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ .

وَذَكَرَ الْإِمَامُ الْمَحْبُوبِيُّ هِي "الْجَامِعِ الصَّغِيرِ" (^): وامَّا الشَّعْرُ الْمُسْتَرْسِلُ هَلْ هُو عَوْرَةٌ؟ فِي رِوَايَةِ الْمُنْتَقَى لَيْسَ بِعَوْرَةٍ؛ حَتَّى قَالَ فِيهِ: لَوِ انْكَشَفَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِ الْمَرْأَةِ أَسْفَلَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ فِي رِوَايَةِ الْمُنْتَقَى لَيْسَ بِعَوْرَةٍ؛ حَتَّى قَالَ فِيهِ: لَوِ انْكَشَفَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِ الْمَرْأَةِ أَسْفَلَ مِنَ اللَّأُنُ عَوْرَتُ عَلَا يَكُونُ جَازَتْ صَلَاتُهَا، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ النَّلُثُ أَو ( أَ الرُّبُعِ وَهَذَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ ؛ بَلْ لِأَنَّ النَّظَرَ عَنْ شَهْوَةٍ إِلَى حُكْمُهُ حُكْمُ الرَّأْسِ؛ لَكِنْ مَعَ هَذَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ ، لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ ؛ بَلْ لِأَنَّ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ، أَوْ إِلَى شُعُورِ الْإِمَاءِ عَنْ شَهْوَةٍ ، حَرَامٌ ، إِلَيْهِ أَشَارَ شُعُورِ الْإِمَاءِ عَنْ شَهْوَةٍ ، حَرَامٌ ، إِلَيْهِ أَشَارَ النَّيْ فِي قَوْلِهِ: «مَنْ نَظَرَ إِلَى الْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ، أَوْ إِلَى شُعُورِ الْإِمَاءِ عَنْ شَهْوَةٍ ، حَرَامٌ ، إِلَيْهِ أَشَارَ النَّيْ فِي قَوْلِهِ: «مَنْ نَظَرَ إِلَى الْمُرَأَةِ الشَّابَّةِ، قَوْ إِلَى شُهُوةٍ صُبٌ فِي عَيْنَهِ الْآئِكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١١) النَّيْ فَى قَوْلِهِ: «مَنْ نَظَرَ إِلَى الْمُرَأَةِ الشَّابَةِ عَنْ شَهْوَةٍ صُبٌ فِي عَيْنِهِ الْآئِكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١١)

<sup>(</sup>١) "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/٤٦).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (لألها).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (واختيار).

<sup>(</sup>٤) هو نصر بن محمد بن إبراهيم الإمام الفقيه، أبو الليث السمرقندي الحنفي، من أئمة الحنفية، ومن الزهاد المتصوفين، صاحب كتاب " الفتاوى "، وفي كتابه " تنبيه الغافلين " موضوعات كثيرة؛ رواه عنه أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الترمذي. مات ببلخ سنة ٣٧٣ هـ، انظر " تاريخ الإسلام للنهي " (٨/ ٢١)، الأعلام للزركلي (٨/ ٢٧)

<sup>(</sup>٥) "مختلف الرواية" لأبي الليث السمرقندي (١٨٤/١).

<sup>(</sup>٦) (تلك): ساقطة من (ب). .

<sup>(</sup>٧) انظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/ ٢٦١) ، " البناية شرح الهداية للعيني " (٢/ ١٣٠) .

<sup>(</sup>٨) ذكره صاحب " البناية شرح الهداية للعيني " (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٩) في (ب): (و).

<sup>(</sup>١٠) ( لأنه ): ساقطة من (ب). .

<sup>(</sup>۱۱) لم أحده، لكن ورد هذا الوعيد فيمن استمع إلى حديث قومٍ وهم له كارهون صب في أذنيه .. إلى آخره. أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦١٢/٣)، كتاب التعبير، باب من كذب في حلمه، حديث (٦٧٨٨).

وَلِهَذَا(١) الْمَعْنَى قَالَ مَشَايِخُنَا، تُمْنَعُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ عَنْ كَشْفِ وَجْهِهَا، بَيْنَ الرِّجَالِ فِي زَمَانِنَا هَذَا فِي رَوَايَةِ "الْمُنْتَقَى"(٢) وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَى؛ هُوَ عَوْرَةٌ، وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ لِلْفَتْوَى (٣).

قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ وَإِنَّمَا وَضَعَ غَسْلَهُ ﴾ جَوَابُ إِشْكَالٍ يَرُدُّ عَلَى قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ هُوَ الصَّحِيحُ ﴾ بِأَنْ يُقَالُ: لَوْ كَانَ الشَّعْرُ النَّازِلُ مِنَ الرَّأْسِ عَوْرَةً، عَلَى مَا زَعِمْتَ (٢) إِنَّمَا كَانَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مِنْ بَدَنِهَا، وَبَدَنُهَا عَوْرَةٌ (°) وَلَيْسَ هُوَ مِنْ بَدَنِهَا، بِدَلِيل سُقُوطِ غَسْلِهِ عَنْهَا فِي الْجِنايَةِ، [فَيُقَالُ] (١) سُقُوطُ غَسْلِهِ لَا (٧) باعْتِبَار أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَدَنِهَا، بَلْ هُوَ مِنْ بَدَنِهَا، لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهِ خِلْقَةً، وَلَكِنَّ سُقُوطَ غَسْلِهِ بِاعْتِبَارِ الْحَرَجِ، وَالْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ، هِيَ الْقُبُلُ ، وَالدُّبُرُ ، عَلَى هَذَا الاخْتِلَافِ الَّذِي ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الاعْتِبَارَ فِي الانْكِشَافِ لِلرُّبُع ، أَوْ لِلنِّصْفِ، وَالذَّكَرُ يُعْتَبَرُ بِانْفِرَادِهِ؛ حَتَّى لَو انْكَشَفَ رُبُعُ الذَّكْرِ، يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ؛ الاعْتِبَارُ لِانْكِشَافِ الدِّرْهَم فِي الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ .

العورةِ المؤثر

وَفِي "الْمُحِيطِ":( وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي السَّوءَتَيْنِ قَدْرُ الدِّرْهَم، وَفِيمَا عَدَا في صِعَّةِ ذَلِكَ الرُّبُعُ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَوْرَةَ نَوْعَانِ: غَلِيظَةٌ، وَخَفِيفَةٌ؛ كَالنَّجَاسَةِ، ثُمَّ فِي النَّجَاسَةِ الْغَلِيظَةِ يُعْتَبَرُ الدِّرْهَمُ، وَفِي الْخَفِيفَةِ يُعْتَبَرُ الرُّبُعُ، فَكَذَا الْعَوْرَةُ، وَلَكِنْ هَذَا وَهْمٌ مِنَ الْكَرْخِيِّ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ التَّغْلِيظَ، فِي الْعَوْرَةِ، (٩) وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ، تَخْفِيفٌ؛ لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ فِي الدُّبُرِ قَدْرَ دِرْهَم، وَالدُّّبُرُ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَم، فَهَذَا يَقْتَضِي جَوَازَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَ جَمِيعُ الدُّبُرِ مَكْشُوفًا، وَهَذَا تَناقُضٌ )(١١٠)، وَهَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَام ﷺ.

<sup>(</sup>١) في (ب): (وبهذا).

<sup>(</sup>٢) نقله صاحب: "البحر الرائق؛ لإبن نجيم للصري، ومعه تكملته للقادري (١/ ٢٨٤) و "مجمع الأنفر في شرح ملتقي الأبحر" (١/ ٨١)

<sup>(</sup>٣) في (ب): (وعليه الفتوى).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (قول من زعم ).

<sup>(</sup>٥) (وبدنها عورة): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (أ): ( فقال )، ولعل الأقرب ما أثبت من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (ليس).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (ينفى ).

<sup>(</sup>٩) ( في العورة): زيادة من ( ب )

<sup>(</sup>١٠) "المحيط البرهابي لإبن مازة " (٢٨٠/١).

وامَّا الْعَوْرَةُ الْعَلِيظَةُ، فَقَدْ قَدَّرَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا، بِمَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ، احْتِيَاطًا وَهَذَا احْتِيَاطُ يَرْجَعُ إِلَى الْمُنَاقَضَةِ، لِأَنَّ مَوْضِعَ الْحَدَثِ جُمْلَتُهُ أَقَلُّ مِنَ الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ، وَهَذَا احْتِيَاطُ يَرْجَعُ إِلَى الْمُنَاقَضَةِ، لِأَنَّ مَوْضِعَ الْحَدَثِ جُمْلَتُهُ أَقَلُّ مِنَ الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَلَا عَلَى الْمُنَاقِيمُ عَلَى وَلَا لَكَوْرَةِ بِالْغَلِيظَةِ، وَالْحَفِيفَةِ، إِنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى الْخَيْلِ اللَّرْهَمِ بِجَعْلِنَا اللَّهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ تَقْسِيمَ الْعَوْرَةِ بِالْغَلِيظَةِ، وَالْحَفِيفَةِ، إِنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى الْخَيْلِ اللَّهُ مِنْهَا يُعْتَبَرُ الْكَرْخِيِّ، وامَّا عَلَى اخْتِيَارِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ فَلَا فَائِدَةَ فِي تَقْسِيمِهَا، إِذْ فِي كُلِّ مِنْهَا يُعْتَبَرُ الْكَرْخِيِّ، وامَّا عَلَى اخْتِيَارِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ فَلَا فَائِدَةَ فِي تَقْسِيمِهَا، إِذْ فِي كُلِّ مِنْهَا يُعْتَبَرُ الْكَرْخِيِّ، وامَّا عَلَى اخْتِيَارِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ فَلَا فَائِدَةَ فِي تَقْسِيمِهَا، إِذْ فِي كُلِّ مِنْهَا يُعْتَبَرُ الْكَرْخِيِّ، وامَّا عَلَى الْخُلِقَةِ وَالْخَيْمَاءِ وَلَيْ فَلَى الْمُنْوَقِ وَالْخَفِيقَةِ وَالْخَفِيقَةِ وَالْخَفِيفَةِ وَالْخَفِيفَةِ وَالْخَفِيفَةِ وَالْخَفِيفَةِ وَالْخَفِيفَةِ وَالْخَفِيفَةِ وَالْخَفِيفَةِ وَالْخَفِيفَةِ.

# قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ وَكَذَا الْأُنْثَيَانِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ )

اخْتَلَفُوا فِي الْخِصْيَتَيْنِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: الْخِصْيَتَانِ مَعَ الذَّكَرِ عُضْوٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّهُمَا أَنَّ تَبَعٌ لِلذَّكَرِ [لِأَنَّ الْإِيلَاد() يَتَعَلَّقُ بِهِمَا ]() فَيُعْتَبَرَانِ مِعَ الذَّكَرِ حَتَّى يُعْتَبَرَ الرُّبُعُ مِنَ الْمَجْمُوعِ () لِلذَّكَرِ اللَّبُعُ مِنَ الْمَجْمُوعِ اللَّيَةِ ، اعْتُبِرَ عُضْوًا فَقَالَ (أَنَّ الْخِصْيَتَيْنِ فِي الدِّيَةِ ، اعْتُبِرَ عُضْوًا فَقَالَ (أَنَّ الْخِصْيَتَيْنِ فِي الدِّيَةِ ، اعْتُبِرَ عُضْوًا عَلَى حِدَةٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْخِصْيَتَيْنِ فِي الدِّيَةِ ، اعْتُبِرَ عُضْوًا عَلَى حِدَةٍ ، وَلَمْ يُجْعَلُ تَبِعًا لِغَيْرِهِ ، فَكَذَا فِي حُكْمِ الْعَوْرَةِ ، وَجَعَلَ فَحْرُ الْإِسْلَامِ وَالْمَحْبُوبِيُّ عَلَى عَلَى عَدَةٍ ، وَلَمْ يُبُولِي يُ الْهِدَايَةِ" (١٠).

وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هَذَا كُلَّهُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﴿ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، (١١) أَيْ: فِي الْمَنْعِ عَنْ جَوَازِ الصَّلَاةِ، فَكَانَ الْخِلَافُ فِي هَذَا كَالْخِلَافِ فِي قَلِيلِ النَّجَاسَةِ.

<sup>(</sup>١) (ولذلك قدرنا بالدرهم بجعلنا): زيادة من ( ب )

<sup>(</sup>٢) في (ب): (كثيراً ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (كثيراً).

<sup>(</sup>٤) (لألهما): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) الإيلاد: أولدت الغنم: إذا حانَ ولادتها. انظر: "شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم للحميري " (١١/ ٣٩٣٧).

<sup>(</sup>٦) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٧) من قوله 🦀 : ( فيعتبران.. ) إلى هذا الموضع ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (وقال).

<sup>(</sup>٩) (الخصيتان): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١٠) "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/٦).

<sup>. (</sup>١١) انظر : "البيان في مذهب الإمام الشافعي "للعمراني (١/  $^{(1)}$ ) .

\_\_\_\_ [مَا كَانَ

#### قَوْلُهُ ١٤ ( وَمَا كَانَ عَوْرَةً مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ عَوْرَةً مِنَ الْأَمَرُ )

وَكَذَلِكَ الْمُدَّبَرَةُ (١) وأُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُكَاتِبَةُ (٢)، وَمَنْ كَانَ فِي رَقَبَتِهَا شَيْءٌ مِنَ الرِّقِّ، فَهِيَ فِي <sup>عَوْرَةً</sup> مِنَ الرَّجُلِ مِنَ الرَّجُلِ مَعْنَى الْأُمَةِ، كَذَا فِي "شرح الطحاوي" (٣).

قَوْلُهُ هِيْ: (فِي ثِيَابِ مَهْنَتِهَا)

الْمَهْنَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا الْخِدْمَةُ، وَالابْتِذَالُ، مِنْ مَهَنَ الْقَوْمُ خَدَمَهُمْ، وأَنْكَرَ الْأَصْمَعِيُّ الْمَهْنَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا الْخِدْمَةُ، وَالابْتِذَالُ، مِنْ مَهَنَ الْقَوْمُ خَدَمَهُمْ، وأَنْكَرَ الْأَصْمَعِيُّ الْكَسْرَ كَذَا فِي "الصِّحَاح" في حَقِّ جَمِيعِ الرِّجَالِ أَيْ سِوَى مَوْلَاهَا.

قَوْلُهُ فِي : (وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ أَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ)

وَفِي/" الْمَبْسُوطِ ": ( وَإِذَا كَانَ الثَّوْبُ كُلُّهُ مَمْلُؤًا دَمًا، أَوْ كَانَ الطَّاهِرُ مِنْهُ دُونَ رُبُعِهِ ، فَعِنْدَ وَفِي /" الْمَبْسُوطِ ": ( وَإِذَا كَانَ الثَّوْبُ كُلُّهُ مَمْلُؤًا دَمًا، أَوْ كَانَ الطَّاهِرُ مِنْهُ دُونَ رُبُعِهِ ، فَعِنْدَ أَبِي عَرْيَانًا، وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِيَ فِيهِ؛ وَهُو الْأَفْضَلُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَى: لَا يُجْزِيهِ (٥) الصَّلَاةُ إِلَّا فِيهِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الثَّوْبِ النَّجِسِ، أَقْرَبُ إِلَى الْجَوَازِ مِنَ الصَّلَاةِ عُرْيَانًا، فَإِنَّ الْقُلِيلَ مِنَ النَّجَاسَةِ، لَا يَمْنَعُ الْجَوَازَ، وَكَذَلِكَ الْكَثِيرُ، فِي قَوْلِ الْجَوَازِ مِنَ الصَّلَاةِ عُرْيَانًا، فَإِنَّ الْقُلِيلَ مِنَ النَّجَاسَةِ، لَا يَمْنَعُ الْجَوَازَ، وَكَذَلِكَ الْكَثِيرُ، فِي قَوْلِ الْجَوَازِ مِنَ الصَّلَاةِ عُرْيَانًا، فَإِنَّ الْقُلِيلَ مِنَ النَّجَاسَةِ، لَا يَمْنَعُ الْجَوَازَ، وَكَذَلِكَ الْكَثِيرُ، فِي قَوْلِ بَعْض الْعُلَمَاءِ (٢) قَالَ عَطَاءٌ (٧) عَلَى وَفِي ثَوْبِهِ سَبْعُونَ قَطْرَةً مِنْ دَم جَازَتْ صَلَاتُهُ (٨) .

وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِجَوَازِ الصَّلَاةِ عُرْيَانًا فِي حَالَةِ الاخْتِيَارِ ؛ وَلِأَنَّهُ لِّوْ صَلَّى عُرْيَانًا، كَانَ [حَكَمُ صَلاة صَلاة عَرْيَانًا، كَانَ الْعَوْرَةِ، وَمِنْهَا الْقِيَامُ، وَالرُّكُوعُ، وَالسُّجُودُ، وَإِذَا صَلَّى فِيهِ الْغُرْيَانِ ] [ذَلِكَ] (٩) تَارِكًا لِفَرَائِضَ؛ مِنْهَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَمِنْهَا الْقِيَامُ، وَالرُّكُوعُ، وَالسُّجُودُ، وَإِذَا صَلَّى فِيهِ الْغُرْيَانِ ] كَانَ تَارِكًا فَرْضًا وَاحِداً؛ وَهُو طَهَارَةُ النَّوْبِ، فَهَذَا الْجَانِبُ (١) أَهْوَنُ.

<sup>(</sup>١) في (ب): (الـــمُدَبَّر). والـــمُدَبَّر : (والـــمُدَبَّر من العبيد وَالْإِمَاء ؛ مَأْخُوذ من الدبر ؛ لِأَن السَّيِّد أَعْتقهُ ، بعد مماته ، وَالْمَمَات دُبُر الْحَيَاةِ فَقيلَ مُدبَّرٌ ). غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٢٢٥)

<sup>(</sup>٢) الــمُكَاتَبُ : العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عتق. انظر : "مختار الصحاح ، للرازي" (ص: ٢٦٦)

<sup>(</sup>٣) "شرح مختصر الطحاوي" لأبي بكر الجصاص (٧٠٢/١).

<sup>(</sup>٤) "مختار الصحاح ، للرازي" (٢٤٢/١).

<sup>(</sup>٥) في (ب): ( يجوز ).

<sup>(</sup>٦) انظر : " بدائع الصنائع للكاساني " (١/ ١١٧) و" تبيين الحقائق للزيلعي " (١/ ٩٧)

<sup>(</sup>٧) عطاء بن أبي رباح: مولى آل أبي خيثم الفهري القرشي ، واسم أبي رباح اسلم كان مولده بالجند من اليمن ونشأ بمكة ، وكان اسود أعور أشل أعرج ثم عمى في آخر عمره ، وكان من سادات التابعين ، وكان المقدم في الصالحين مع الفقه والورع ، كان مولده سنة ٢٧ هـ ، ومات بمكة سنة ١١٤هـ ، انظر: " الطبقات الكرى لإبن سعد " (٦/ ٢٠)، "مشاهير علماء الأمصار لابن حبان(ص: ٣٣٠)، " سير أعلام النبلاء للذهبي " (٥/ ٧٨) .

<sup>(</sup>A) 1 المبسوط للسرخسي (1/ 1 1 1 1

<sup>(</sup>٩) زيادة من: ( ب )

وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ هَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَانُونِ إِلَّا اخْتَارَ أَهْوَنَهُمَا ﴾ (٢) فَمَنِ ابْتُلِيَ ابْتُلِيَ الْعَالَ الْهُونَهُمَا ﴾ (٣) .

وَفِي "الأسرار" إِنَّ خِطَابَ التَّطْهِيرِ (\*) سَاقِطٌ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، فَصَارَ هَذَا الثَّوْبُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ خِطَابُ التَّطْهِيرِ، وَثُوْبٌ طَاهِرٌ، بِمَنْزِلَةٍ؛ وَلِأَنَّ رُبْعَ الثَّوْبِ، لَوْ كَانَ طَاهِراً، لَمْ يَجُوْ إِلَّا أَنْ يُصَلِي خِطَابُ التَّطْهِيرِ، وَثُوْبٌ طَاهِرٌ، بِمَنْزِلَةٍ؛ وَلِأَنَّ رُبْعَ الثَّوْبِ، لَوْ كَانَ طَاهِراً، لَمْ يَجُوْ إِلَّا أَنْ يُصَلِي فِيهِ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا؛ لِأَنَّ نَجَاسَةَ ثَلاَثَةِ أَرْبَاعِهِ، فِي إِفْسَادِ الصَّلَاةِ فِيهِ، وَنَجَاسَةُ الْكُلِّ، سَوَاءٌ حَالَة الاَصْطِرَارِ، فِي أَنْ لَا يُفْسِدَهَا؛ إِلَّا أَنَّا نَقُولُ إِنَّ خِطَابَ السَّتْرِ؛ لِلسَّلَاةِ، اللَّ عَلَى مَا خَاطَبَ بِالسَّتْرِ لِلصَّلَاةِ، إلَّا بِالطَّاهِرِ، بِسَبَبِ النَّجَاسَةِ، سَاقِطٌ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى، مَا خَاطَبَ بِالسَّتْرِ لِلصَّلَاةِ، إلَّا بِالطَّاهِرِ، وَلَمَّا سَقَطَ الْخِطَابُ بِالسَّتْرِ عَنْهُ، صَارَ حَالُ الْعُرِيِّ، كَحَالِ السَّيْرِ، بِاعْتِبَارِ أَنَّ خِطَابَ السَّتْرِ، فَلَمَّ اسْتَوى سَاقِطٌ فَحِينَئِذٍ صَارَ عُرِيُّ الْعَوْرَةِ، كَعُرِيِّ الْوَجْهِ، فِي حَقِّ سُقُوطِ الْخِطَابِ بِالسَّتْرِ، فَلَمَّا السَّتُوى سَاقِطٌ فَحِينَئِذٍ صَارَ عُرِيُّ الْعَوْرَةِ، كَعُرِيِّ الْوَجْهِ، فِي حَقِّ سُقُوطِ الْخِطَابِ بِالسَّتْرِ، فَلَمَّ السَّتُوى سَاقِطُ فَحِينَاذٍ مِنْ عَيْرِ تَفَاوُتٍ بَيْنَهُمَا، كَانَ مُخَيِّرًا بَيْنَهُمَا، وامَّا إِذَا كَانَ رُبُحُ التَّوْبِ طَاهِراً، فَقَدْ تَوَجَّهُ الْنَجُونِ فِي بَابِ الْعُورَةِ، وَالنَّجَاسَةِ الْخَفِيفَةِ، وَلَيْجَاسَةِ الْخَوْرَةِ، وَالنَّجَاسَةِ الْخَوْمِ أَنْ الْبَابَ بَالُ الْعَوْرَةِ، وَالنَّجَاسَةِ الْخَوْمِ أَنْ الْبَابِ الْعُورَةِ، وَالنَّجَاسَةِ الْخُولِي فَي بَابِ النَّهُ عَلَى اللْعُورَةِ، وَالنَّجَاسَةِ الْخَفِيفَةِ، وَالنَّجَاسَةِ الْخُولِي اللَّهُ مِلَ أَنْ أَلْ الْبَابِ اللْعُورَةِ، وَالنَّجَاسَةِ الْخَوْمِ الْعَوْرَةِ، وَالنَّجَاسَةِ الْخُولِي الْمَامِلُ الْمَامِلُولُ الْعَلْمُ الْمَامِلُ الْمُعْرَاقِ، وَالنَّالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَامِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْمَامِلُ اللْمُعْرَةِ الْمَامِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِقُ الْمُولِ

قَوْلُهُ هِ : ﴿ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَانِعُ جَوَازِ الصَّلَاةِ ، حَالَةَ الاخْتِيَارِ ، ويَسْتَوِيَانِ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ ﴾.

أَي: انْكِشَافُ الْعَوْرَةِ، وَالنَّجَاسَةُ، يَسْتَوِيَانِ فِي حَقِّ الْمِقْدَارِ، أَيْ أَنَّ كُلَّ مِقْدَارٍ مِنَ النَّجَاسَةِ، هُوَ مَانِعٌ أَيْضاً، لِجَوَازِ الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ الْمِقْدَارُ، مِنَ انْكِشَافِ الْعَوْرَةِ، مَانِعٌ أَيْضاً، لِجَوَازِ الصَّلَاةِ وَمَا لَا (٨) فَلَا.

<sup>(</sup>١) في (ب): (الجناية).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" (۳/٥٥٢)، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، حديث (۲۶ م)، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (ص ٩٥٠)، كتاب الفضائل، باب مباعدته الله اللاثام واختياره من المباح، حديث (۲۳۲۷). لكن لفظ الشيخان: « إلا اختار أيسرهُما ».

<sup>(</sup>٣) "المبسوط" للسرخسي (١٨٧/١).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (التطهر)

<sup>(</sup>٥) في (ب): (وفيما سبق)

<sup>(</sup>٦) (قدروا): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (الكثير).

<sup>(</sup>٨) في (ب): ( فقالا ).

وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الزيادات، أَنَّ الْقَلِيلَ، مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ غَيْرُ مَانِعٍ وَالْكَثِيرُ مَانِعٌ فَلَمَّا كَانَ كَذَلِكَ ثَبَتَتِ (١) الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا، مِنْ غَيْرِ رُجْحَانِ؛ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ، فِي الْمَانِعِيَّةِ فَيُحْتَارُ أَيُّهُمَا شَاءَ، أَوْ نَقُولُ، وَيَسْتَوِيَانِ فِي حَقِّ الْمِقْدَارِ؛ أَيْ: فِي مِقْدَارِ الرُّبُعِ، فَإِنَّ الْمَانِعَ، فِي فَيُخْتَارُ أَيُّهُمَا شَاءَ، أَوْ نَقُولُ، وَيَسْتَوِيَانِ فِي حَقِّ الْمِقْدَارِ؛ أَيْ: فِي مِقْدَارِ الرُّبُعِ، فَإِنَّ الْمَانِعَ، فِي الْنَجَاسَةِ الْخَفِيفَةِ، مُقَدَّرٌ بِالرُّبُع، وَكَذَلِكَ الْمَانِعُ، فِي الْعَوْرَةِ الْخَفِيفَةِ، مُقَدَّرٌ بِالرُّبُع، خُصُوصاً عَلَى الْخَتِيَارِ الْكَرْخِيِّ (٢)، فَلَمَّا اسْتَوَيَا فِي الْمَانِعِيَّةِ، فِي الْمِقْدَارِ، اسْتَوَى اخْتِيَارُ الْمُصَلِّي أَيْضًا، فِي أَنْ الْمَانِعِيَّةِ، فَي الْمِقْدَارِ، اسْتَوَى اخْتِيَارُ الْمُصَلِّي أَيْضًا، فِي أَنْ يُصَلِى فِيهِ، أَوْ يُصَلِى عُرْيَانًا.

فَإِنْ (") قُلْتَ: قَوْلُهُ عِشِي: (وَيَسْتَوِيَانِ)، مَعْطُوفٌ عَلَى فِعْلِ مُقَدَّرٍ مِثْلِهِ، مُثَنَّى (٤) فَاعِلْهُ،

وَقَوْلُهُ ﴿ اللَّهُ عَلَى الْمَنْعِ وَ الْمَاكِ فِي حَقِّ الصَّلَاقِ ) نَتِيجَتُهُ، فَكَانَ تَقْدِيرُهُ؛ لِأَنَّهُمَا أَي: الانْكِشَافُ وَالنَّجَاسَةُ، يَمْنَعَانِ جَوَازَ الصَّلَاةِ، حَالَةَ الاخْتِيَارِ، وَيَسْتَوِيَانِ فِي الْمِقْدَارِ، يَعْنِي أَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِي الْمَقْدَارِ، يَعْنِي أَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، فِي الْمَنْعِ، وَفِي الْمِقْدَارِ، فَيَجِبُ أَنْ يَسْتَوِيَا أَيْضاً، فِي حَقِّ الصَّلَاةِ، فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ، الْمَوْضِعَيْنِ، فِي حَقِّ الصَّلَاةِ، فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ، أَيْ يُصَلِّى بِهِ، لَابِساً، أَوْ بِدُونِهِ، عُرْيَاناً.

قَوْلُهُ ﴿ وَتَرْكُ الشَّيْءِ إِلَى خَلْفٍ لَا يَكُونُ تَرْكًا) هَذَا جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَفِي الصَّلَاةِ عُرْيَاناً تَرْكَ الْفُرُوضِ ﴾ (٥)

قُلْتُ: هَذَا الْجَوَابُ، الَّذِي قَالَا لَهُ، وَقَوْلُهُ أَيْضًا: (بِتَرْكِ الْفُرُوضِ)، إِنَّمَا يَسْتَقِيمَانِ عَلَى تَقْدِيرِ، أَنْ يُصَلِّيَ الْعَارِيَ، قَاعِداً، وامَّا لَوْ صَلَّى قَائِماً؛ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ قَائِماً، فَلَا يَسْتَقِيمَانِ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَى " الْمَبْسُوطِ ".

فَقَالَ: إِذَا صَلَّى قَائِماً بِالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، عِنْدَنَا يَجُوزُ، فَلَا يَصِيرُ تَارِكاً، لِلْفَرَائِضِ الثَّلَاثِ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ تَارِكاً اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُوَ السَّتْرِ، وَإِذَا تَرَكَ فَرْضاً وَاحِداً، فَقَدْ أَقَامُ (١) فَرْضاً بِإِزَائِهِ؛ وَهُوَ السَّتْرِ، وَإِذَا تَرَكَ فَرْضاً وَاحِداً، فَقَدْ أَقَامُ (١) فَرْضاً بإِزَائِهِ؛ وَهُوَ تَرْكُ اسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ، فَكَانَ هَذَا تَرْكُ فَرْضٍ، بِإِزَاءِ إِتْيَانٍ (٢) بِفَرْضِ آخَرَ فَيَتَخَيَّرُ.

<sup>(</sup>١) في (ب): (يثبت).

<sup>(1)</sup> انظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة "  $(1/ \cdot 1)$ 

<sup>(</sup>٣) (فإنَّ): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): ( مبني ).

<sup>(</sup>٥) قال السرخسي في "المبسوط"(١/ ١٨٦): ( وَقَالَ بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ ﴿ : يُصَلُّونَ قِيَامًا بِرُكُوعِ وَسُجُودٍ وَهُــوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ﴿ : يُصَلُّونَ قِيَامًا بِرُكُوعِ وَسُجُودٍ وَهُــوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ﴿ يَكُونُ عَلَى أَرْكَانِهَا، فَعَلَــيْهِمْ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ﴿ يَعَلَى الْرَكُانِهَا، فَعَلَــيْهِمْ الْعَوْرَةِ ، فَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَرْكَانِهَا، فَعَلَــيْهِمْ الْمِؤْدُوا عَنْهُمْ مَا عَجَزُوا عَنْهُ ﴾.

<sup>(</sup>٦) (للفرائض الثلاث، وإنما يصير تاركًا ): ساقطة من (ب).

فَإِنْ قُلْتَ: لَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ، فَلَا يَتَخَيَّرُ، فَإِنَّ فَرْضِيَّةَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ، أَقْوَى مِنْ فَرْضِيَّةِ (٣) وَإِنْ قُلْتَ: لَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ، فَلَا يَتَخَيَّرُ، فَإِنَّ فَرْضِيَّةَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ، أَقْوَى مِنْ فَرْضِيَّةِ (٣) وَرَكِ [اسْتِعْمَالِ] (١٠) النَّجَاسَةِ.

ظَهَرَ ذَلِكَ بِمَسْأَلَتَيْنِ؛ اِحْدَيْهِمَا مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ التَّمُرْتَاشِيُّ فِي بَابِ الْمَرِيضِ مِنَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ" قَالَ الْإِمَامُ الْبَقَّالِيُّ: فَإِنْ كَانَ عَلَى بَدَنِ الْمُصَلِّي نَجَاسَةٌ، لَا يُمْكِنُهُ غَسْلَهَا، إِلَّا الْجَامِعِ الصَّغِيرِ" قَالَ الْإِمَامُ الْبَقَّالِيُّ: فَإِنْ كَانَ عَلَى بَدَنِ الْمُصَلِّي نَجَاسَةٌ، لَا يُمْكِنُهُ غَسْلَهَا، إِلَّا بِالْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْهُ، وَالْغَسْلَ، مَأْمُورٌ بِهِ، وَالْأَمْرُ، بِإِظْهَارِ عَوْرَتِهِ، يُصَلِّي مَعَ النَّجَاسَةِ / لِأَنَّ إِظْهَارَ الْعَوْرَةِ؛ مَنْهِيُّ عَنْهُ، وَالْغَسْلَ، مَأْمُورٌ بِهِ، وَالْأَمْرُ، وَالنَّهْيُ إِذَا (٥) اجْتَمَعَا؛ كَانَ النَّهْيُ أَوْلَى.

وَالثَّانِيَةُ، هِيَ مَا ذُكِرَ فِي "شَرْحِ الْأَقْطَعِ" أَنَّ التَّسَتُّرَ آكد؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ لِلصَّلَاةِ، وَلِغَيْرِهَا، وَيُغَيْرِهَا، وَيُكْرِمُهُ بِتَرْكِهِ فِي الطَّوَافِ دَمٌ ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي النَّجَاسَةِ.

قُلْتُ: إِنَّهُ إِذَا صَلَّى قَاعِداً، فَقَدْ أَتَى بِبَعْضِ السَّتْرِ، وَمَا قَامَ مَقَامَ الْأَرْكَانِ، وَتَرَكَ اسْتِعْمَالَ النَّجَاسَةِ، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَقَدِ اسْتَعْمَلَ النَّجَاسَة، واتَى بِالْأَرْكَانِ، فَيَسْتَوِيَانِ فَيَتَخَيَّرُ، وَمَا ذَكَرْتُهُ، النَّجَاسَة، وأَدَ وَكَادَةِ (٢) فَرْضِيَّةِ السَّتْرِ؛ سَاقِطٌ بِسَبَبِ أَنَّ خِطَابِ السَّتْرِ، في حَقِّ الصَّلَاةِ، إِنَّمَا هُوَ في السَّتْرِ بِالنَّجِسِ، سَاقِطَةً عَلَى مَا ذَكَرْنَا، مِنْ إِشَارَةِ بِالطَّاهِرِ، لَا بِالنَّجِسِ، فَصَارَتْ نَفْسُ خِطَابِ السَّتْرِ بِالنَّجِسِ، سَاقِطَةً عَلَى مَا ذَكَرْنَا، مِنْ إِشَارَةِ اللَّسَرارِ" إِلَى هَذَا، فَكَيْفَ تَثْبُتُ (٢) الْوكَادَةُ، بَعْدَ شُقُوطِ نَفْسِ الْخِطَابِ؟

لِمَّا أَنَّ الْمُؤَكَّدَ تَبَعٌ لِلْمُؤَكِّدِ<sup>(٨)</sup> فَلَمَّا لَمْ يَثْبُتْ نَفْسُ الْخِطَابِ، وَهِيَ الأصل لَا تَثْبُتُ الْوكَادَةُ، وَهِيَ النَّبُعُ وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ أَظْهَرْنَا أَثَرَ صُورَةِ الْوكَادَةِ، فِي حَقِّ الْأَفْضَلِيَّةِ، لَا فِي حَقِّ الْجَوَازِ.

قَوْلُهُ عِيهِ: ﴿ وَالْأَفْضَلِيَّةُ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ السَّتْرِ بالصَّلَاةِ وَاخْتِصَاصُ الطَّهَارَةِ بهَا ﴾.

يَعْنِي لَمَّا لَمْ يُخْتَصُّ السَّتْرُ بِالصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ السَّتْرُ<sup>(٩)</sup> لِلصَّلَاةِ، وَلِلنَّاسِ كَانَ نَفْعُهُ أَعَمَّ، فَكَانَ السَّتْرُ أَوْلَى، بِخِلَافِ الطَّهَارَةِ، فَإِنَّهَا لِلصَّلَاةِ لَا غَيْرَ.

<sup>(</sup>١) في (ب): (قام).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (إثبات).

<sup>(</sup>٣) ( فرضية ): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط (أ): استعجال، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (ينفي ).

<sup>(</sup>٦) ( الْوَكَادَةُ ) بِمَعْنَى التَّوْكِيدِ غَيْرُ ثَبَتٍ. انظر: " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص: ٩٩٣).

<sup>(</sup>٧) في (ب): ( ثبتت ).

<sup>(</sup>٨) في (ب): ( المولَّد تبع للمولِّد ).

<sup>(</sup>٩) (الستر): ساقط من ( ب ).

فَإِنْ قُلْتَ: جَعَلَ فِي مِثْلِ هَذِهِ النُّكْتَةِ، فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، جَانَبَ الاخْتِصَاصِ أُوْلَى، وَها هُنَا جَعَلَ جَانِبَ عَدَم الاخْتِصَاصِ أُوْلَى، فَمَا وَجْهُهُ؟

قُلْتُ: جَانِبُ عَدَمِ الاخْتِصَاصِ، (هُنَاكَ لَمْ يَتَضَمَّنِ النَّفْعَ الْعَامَّ؛ وَهُوَ الْمُوجِبُ لِلتَّرْجِيحِ، هُنَا وَلَا شَكَّ أَنَّ الاخْتِصَاصَ) (١) يُوجِبُ التَّرْجِيحَ إِذَا لْمَ يَتَضَمَّنْ مَا يُعَارِضُهُ، مِمَّا يُوجِبُ التَّرْجِيحَ، وَهَا هُنَا جَانَبُ عَدَمِ الاخْتِصَاصِ؛ وَهُوَ الطَّهَارَةُ فِي وَهَا هُنَا جَانَبُ عَدَمِ الاخْتِصَاصِ؛ وَهُو الطَّهَارَةُ فِي شَيْءٍ يَقْتَضِي اسْتِوَاءَهُمَا؛ وَهُو اقْتِضَاءُ الصَّلَاةِ السَّتُرُ (٢) وَالطَّهَارَةُ ثُمَّ تَرَجَّحَ (٤) جَانِبُ السَّتْرِ، بِمَا هُوَ سَالِمٌ لَهُ؛ وَهُو حُصُولُ السَّتْرِ لِلنَّاسِ لِأَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ؛ فِي حَقِّهِمْ أَيْضًا، كَوُجُوبِهِ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ .

#### قَوْلُهُ ١٠٤ ( وَلَمْ يَجِدْ ثَوْبًا صَلَّى عُرْيَانًا قَاعِدًا يُؤْمِئُ إِيمَاءُ )(٥)

فَإِنْ قُلْتَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَى لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (٢) عَنْ اللَّوْتِيبَ ، حَيْثُ لَا يَجُوزُ صَلَاةُ الْفَرْضِ قَاعِداً ، لِمَنْ يَسْتَطِيعُ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَقْتَضِي التَّوْتِيبَ ، حَيْثُ لَا يَجُوزُ صَلَاةُ الْفَرْضِ قَاعِداً ، لِمَنْ يَسْتَطِيعُ الْقِيَامِ ، حِسّاً ، وَشَرْعاً ، أَمَّا حِسّاً ، فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقِيَامِ ، حِسّاً ، وَشَرْعاً ، أَمَّا حِسّاً ، فَظَاهِرُ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقِيَامِ ، حِسّاً ، وَشَرْعاً ، أَمَّا حِسّاً ، فَظَاهِرُ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي صَحِيحِ الْبَدَنِ ، وامَّا شَرْعاً ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ ، قَائِماً ، عَارِياً بِالاَتِّفَاقِ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ الصَّلَاةُ وَالشَّافِعِيِّ اللَّالِّقَاقِ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ الصَّلَاةُ وَالشَّافِعِيِّ اللَّالَةُ قَاعِداً ، بِحُكْم هَذَا الْحَدِيثِ ؛ وَهُو مَذْهَبُ زُفَرِ وَالشَّافِعِيِّ اللَّالَا اللَّالَةُ قَاعِداً ، بِحُكْم هَذَا الْحَدِيثِ ؛ وَهُو مَذْهَبُ زُفَرِ وَالشَّافِعِيِّ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَدِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ ، وَالسَّافِعِيِّ اللَّهُ الْمُ الْعَلَامُ ، وَالسَّافِعِيِّ اللَّهُ الْمُتَعْلِي اللَّهُ الْمُ الْمَدِيثِ ؛ وَهُو مَذْهُبُ زُفَرِ وَالشَّافِعِيِّ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمَدِيلِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِي الْمَالِمُ الْمُ الْمُؤْمِ وَالشَّافِعِيِّ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمَدِيلِ اللْمَالِي اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّالِي اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمَدِي الْمَالِمُ الْمَؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

قُلْتُ: الْقِيَاسُ مَا قُلْتُهُ إِلَّا أَنَّا عَرِفْنَا جَوَازَ صَلَاتِهِ قَاعِداً بِالْأَثْرِ؛ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ عُنَّ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنَّ أَنَّهُ قَالَ: عُمَرَ عَنَّ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَّهُ قَالَ:

[من لم یجد ثوباً کیف یصلی ]

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) (أفضل): زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (والستر).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (لم يرجح ).

<sup>(</sup>٥) وفي المطبوع: (وَمَنْ لَمْ يَجِدْ تَوْبًا صَلَّى عُرْيَانًا قَاعِدًا يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) انظر: " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي" (١/ ٢٦٤)

<sup>(</sup>٦) هو عمران بن حصين الخزاعي الأزدي ، كنيته أبو نجيد من عباد الصحابة، أسلم عام حيبر، وغزا مع رَسُول اللَّهِ عَلَى غزوات، بعثه عُمَر بْن الخطاب إِلَى البصرة، ليفقه أهلها وكان من فضلاء الصحابة، وكان بحاب الدعوة، ولم يشهد الفتنة، مات سنة ٥٦ هـ. انظر: "مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص: ٦٦)، "أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير " (٧/ ٧٧٨) "تاريخ الإسلام للذهبي" (٦/ ٥٢٤) "سير أعلام النبلاء للذهبي " (٦/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢/ ٣١٤)، أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، حديث (١٠٩٠).

<sup>(</sup>۸) ينظر: "بدائع الصنائع للكاساني" (1/4/1)، و"مختصر المزني" (1/4/1).

<sup>(</sup>٩) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥٨٣/٢)، كتاب الصلاة، باب صلاة العريان، حديث (٥٦٥)، عن ابن

«إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكَبُوا فِي السَّفِينَةِ فَانْكَسَرَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ، فَخَرَجُوا مِنَ البَّحْرِ عُرَاةً فَصَلُّوا قُعُودًا بِإِيمَاءٍ»(١) وَهَذَا قَوْلٌ رُوِيَ عَنْهُمْ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَقْرَانِهِمْ خِلَافَ ذَلِكَ، فَحَلَّ مَحَلَّ الْإجْمَاع.

وامَّا الْحَدِيثُ قُلْنَا: هَذَا غَيْرُ مُسْتَطِيع عَلَى الْقِيَامِ، حُكْماً؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ سَتْرَ مَا قَدَرَ عَلَى سَتْرِهِ، إِلَّا بِتَرْكِ الرُّكُوعِ، وَالشُّجُودِ، وَالْقِيَامِ، فَكَانَ عَاجِزاً عَنِ الْقِيَامِ، حُكْماً كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ".

#### قَوْلُهُ إِنَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَفْضَلُ )

وَهُوَ الصَّلَاةُ قَاعِداً، أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ قَائِماً؛ لِأَنَّ فِي الْقُعُودِ سَتْرَ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ، وَفَرْضِيَّةُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ، آكَد مِنْ فَرْضِيَّةِ الرُّكُوع، وَالسُّجُودِ، بِدَلِيل أَنَّ النَّافِلَةَ تُصَلَّى عَلَى الدَّابَّةِ، بإيمَاءٍ، فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ، بِدُونِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ، حَالَةَ الْقُدْرَةِ بِحَالٍ.

فَإِنْ قُلْتَ: هَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاتَةُ؛ وَهِيَ: الْمَعْنَيَانِ الْمَذْكُورَانِ؛ فِي "الْهِدَايَةِ"

بَقَوْلِهِ ﷺ :﴿ لِأَنَّ السَّتْرَ وَجَبَ لِحَقِّ (٢) الصَّلَاةِ وَحَقِّ النَّاسِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا خَلَفَ لَهُ وَالْإِيمَاءُ خَلَفٌ عَنِ الْأَرْكَانِ)

وَهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْتُهُ، يَقْتَضِي أَنْ لَا يَجُوزَ الصَّلَاةُ بِدُونِ السَّتْرِ، الَّذِي يَحْصُلُ بِالْقُعُودِ فَلِمَ جُوِّزَتِ الصَّلَاةُ، قَائِماً ؛ عَارِياً ، مَعَ أَنَّ الْآثَارَ ؛ الَّتِي ذَكَرْتُهَا تَقْتَضِي أَيْضاً انْحِصَارَ الْجَوَازِ عَلَى الْقُعُودِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا دَلَالَةُ الْجَوَازِ فِي الْقِيَام ؟

قُلْتُ: لِأَنَّ تَرْكَ الْأَرْكَانِ، وَتَرْكَ السَّتْرِ، لَمَّا اسْتَوَيَا فِي مَنْعِ الْجَوَازِ، حَالَةَ الْقُدْرَةِ، اسْتَوَيَا فِي اقْتِضَاءِ الْجَوَازِ، عِنْدَ الْإِتْيَانِ بِأَحَدِهِمَا، وَتَرْكُ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ، بِأَحَدِهِمَا إلَّا عِنْدَ تَرْكِ الْآخَر، فَاسْتَوَيَا فِي الْمَيْل إِلَى أَحَدِهِمَا، فَلَا تَسْقُطُ فَرْضِيَّةِ أَحَدِهِمَا، بِفَرْضِيَّةِ الْآخَر؛ وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَأْتِ بِجَمِيع فَرْضِيَّةِ السَّتْر، لَمْ يَعْتَبِرْ ذَلِكَ الْقَدْرَ، مِنَ السَّتْرِ بِمَقَابَلَةِ تَرْكِ الرُّكُوع وَالسُّجُودِ، [٦١/أ] وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى / سَتْرِ جَمِيعِ الْعَوْرَةِ، إِنَّمَا قَدَرَ بِالْقُعُودِ، عَلَى سَتْرِ بَعْضِ الْعَوْرَةِ، الْغَلِيظَةِ، فَلَا يَتْرَكُ اخْتِيَارَ تَرْكِ الْأَرْكَانِ، بِمُقَابَلَةِ، مِثْلِ ذَلِكَ السَّتْرِ، وَلَكِنْ قَدْرُ ذَلِكَ السَّتْرِ، يَصْلُحُ

عباس فيه قال: « الذي يصلي في السفينة، والذي يصلى عرياناً، يصلى جالساً »، وأحرجه في(٥٨٤/٢)، حدیث (٢٥٦٦)، عن میمون بن مهران قال: سئل على على عن صلاة العریان، فقال: « إن كان حیث یراه الناس صلى جالساً، وإن كان حيث لا يراه الناس صلى قائماً ».

<sup>(</sup>١) لم أجده. لكن نسبه صاحب " البناية شرح الهداية للعيني "(١٣٧/٢) إلى جامع الخلال بــأن الخـــلال رواه بإسناده عن ابن عمر في مثله.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ( بحق ).

لِتَرَجُّح (١) جَانِب السَّتْر؛ لِأَنَّ السَّتْرَ، وَإِنْ قَلَّ، كَانَ هُوَ أَوْلَى بِالاعْتِبَارِ، مِنَ الْأَرْكَانِ؛ لِمَا ذُكِرَ (١) مِنَ الْمُعَانِي، وامَّا الْآثَارُ، فَهِيَ بَيَانٌ لِلْأَفْضَلِيَّةِ، لَا لِإِثْبَاتِ الْفَرْضِيَّةِ، بِدَلِيل مَا ذَكَرْنَا.

قَوْلُهُ ﴿ إِن فِيَنُوي الصَّلَاةَ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا ).

[حكمُ النِّيَةِ

للصَّلاةِ ]

قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيُّ ﴿ وَقَالَ شَيْخُ الْقَلْبِ، أَيْ صَلَاةٌ يُصَلِّي (٣)، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَام قَالَ مُحَمَّدٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ، كَبَّرَ؛ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَرَادَ (٥) أَيْ نَوَى وَالْإِرَادَةُ هِيَ النِّيَّةُ ؛ لِأَنَّهَا عَمَلُ الْقَلْبِ، كَالنِّيَّةِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ النِّيَّةَ ، لَا تَتَأَدَّى بِاللِّسَانِ؛ لِأَنَّهُ شَرْطُ الْإِرَادَةِ، وَالْإِرَادَةُ؛ عَمَلُ الْقَلْبِ، لَا عَمَلَ اللِّسَانِ، فَإِنَّ عَمَلَ اللِّسَانِ؛ يُسَمَّى (٦) كَلَاماً، لَا إِرَادَةً، وَالنَّيَّةُ بِالْقَلْبِ فَرْضٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ (٧) وامَّا مَا ذَكَرَهُ

[ أصل النية

بِاللِّسَانِ مَعَ نِيَّةِ الْقَلْبِ سُنَّةٌ، كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَفِي "فتاوى قاضي خان" (^). الْكَلَامُ هِا هُنَا فِي مَوَاضِعِ الْأَوَّلِ، فِي أَصْلِ النِّيَّةِ، وَالثَّانِي فِي وَقْتِهَا، وَالثَّالِثُ فِي كَيْفِيَّتِهَا، أُمًّا أَصْلُهَا، فَأَنْ يَقْصِدُ بِقَلْبِهِ ۚ؛ فَإِنْ قَصَدَ بِقَلْبِهِ ، وَذَكَرَ بِلِسَانِهِ ، كَانَ أَفْضَلَ [وَ] (٩) عِنْدَ وكيفيتها ] الشَّافِعِيِّ ﴿ لَا ثُبَّ مِنَ الذِّكْرِ بِاللِّسَانِ (١٠)، وامَّا وَقْتُهَا ؛ فَأَجْمَعَ أَصْحَابُنَا (١١)، عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ

<sup>(</sup>١) في (ب): (للترجيح).

<sup>(</sup>٢) في (ب): ( ذكرنا ).

<sup>(</sup>۳) "المبسوط"للسرخسي (۱۰/۱).

<sup>(</sup>٤) (قال محمد رضي): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) (أراد): ساقطة من (ب). .

<sup>(</sup>٦) في (ب): (يقتضى ).

<sup>(</sup>٧) سورة غافر: من آية (١٤).

<sup>(</sup>۸) "فتاوي قاضي خان " (ص١٠٠).

<sup>(</sup>٩) زيادة من ( ب )

<sup>(</sup>١٠) ليس شرطاً عند الشافعية والصحيح : عند الشافعي أن النية محلها القلب ، لا يشترط أن تـــتلفظ باللســــان. ينظر: "الحاوي الكبير، للماوردي" (٩٢/٢).

فائدة : يقول شيخ الإسلام 🦛 في "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٢٣٠) :( نيَّةُ الطَّهَارَةِ مِنْ وُضُوء أَوْ غُسُل أَوْ تَيَمُّم وَالصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ وَالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْعِبَادَاتِ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى نُطْقِ اللِّسَانِ باتِّفَــاقً أَثِمَّـــةً الْإِسْلَام. بَلْ النِّيَّةُ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ دُونَ اللِّسَانِ باتِّفَاقِهُمْ فَلَوْ لَفَظَ بلِسَانهِ غَلَطًا بخِلَافِ مَا نَوَى فِي قَلْبِهِ كَانَ الِاَعْتِبَارُ بِمَا نَوَى لَا بِمَا لَفَظَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدُ فِي ذَٰلِكَ خِلَافًا إِلَّا أَنَّ بَعْضَ مُتَأَخِّري أَصْحَابِ الشَّافِعِيُّ ﴿ مَرَّجَ وَحْهًا فِي ذَلِكَ وَغَلَّطَهُ فِيهِ أَئِمَّةُ أُصْحَابِهِ. وَكَانَ سَبَبُ غَلَطِهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: إَنَّ الصَّلَاةَ لَا بُدَّ مِنْ النُّطْق فِــي أَوَّلهَا. وَأَرَادَ الشَّافِعِيُّ بذَلِكَ: التَّكْبيرَ الْوَاحِبَ فِي أَوَّلِهَا فَظَنَّ هَذَا الغالط أَنَّ الشَّافِعِيُّ أَرَادَ النُّطْقَ بالنَّيَّةِ فَغَلَّطُــهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ جَمِيعُهُمْ ).

<sup>(</sup>١١) قال ابن نجيم في كتابه "الأشباه والنظائر"(ص: ٣٦) :( وَفِي الْخُلَاصَةِ أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا، أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ تَكُونَ مُقَارِنَةً لِلشُّرُوع، وَلَا يَكُونُ شَارِعًا بنيَّةٍ مُتَأْخِّرَةٍ؛ لِأَنَّ مَا مَضَى لَا يَقَعُ عِبَادَةً لِعَدَم النَّيَّةِ، فَكَــٰذَا الْبَــاقِي لِعَــدَم

أَن تَكُونَ مُقَارَنَةً لِلشُّرُوعِ، وَلَا يَكُونُ شَارِعًا، بِنِيَّةٍ مُتَأَخِّرَةٍ.

وَعَنِ الْكَرْخِيِّ ﷺ أَنَّهُ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ مُتَأَخِّرَةٍ عَنْ التَّحْرِيمَةِ، وَاخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ إِلَى مَتَى يَجُوزُ ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَى انْتِهَاءِ الثَّنَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَى التَّعَوُّذِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَى أَنْ يَرْكَعَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِلَى أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع، فَإِنْ نَوَى قَبْلَ الشُّرُوع؛ رُويَ عَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ لَوْ نَوَى عِنْدَ الْوُضُوءِ، أَنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ، أَو الْعَصْرَ، مَعَ الْإِمَام، وَلَمْ يَشْتَغِلْ بَعْدَ النِّنَّةِ بِمَا لَيْسَ مِنْ جِنْس الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا انْتَهَى إِلَى مَكَانِ الصَّلَاةِ؛ لَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ جَازَتْ صَلَاتُهُ، يِتِلْكَ النِّيَّةِ.

وامَّا كَيْفِيَّتُهَا فَلَا [يَخْلُو] (٢) إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُنْفَرِداً، أَوْ مُقْتَدِياً، وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْن: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُفْتَرِضاً، أَوْ مُتْنَفِّلاً، مُؤَدِّياً، أَوْ قَاضِياً، فَالْمُتَنَفِّلُ تَجُوزُ صَلَاتُهُ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ التَّرَاوِيحُ وَسَائِرُ السُّنَنِ عِنْدَ مَشَايِخِنَا إِلَى آخِرِهِ، وَفِي "شرح الطحاوي"(") فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَشْتَغِلَ قَلْبُهُ بِالنِّيَّةِ وَلِسَانُهُ بِالذِّكْرِ وَيَدُهُ بِالرَّفْعِ.

[تأخر النية عن الفعل]

قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ وَلَا مُعْتَبِرٌ بِالْمُتَأْخِّرَةِ مِنْهَا عَنْهُ ﴾ أَيْ: بِالْمُتَأَخِّرَةِ مِنَ النَّيَّةِ ، عَن التَّكْبِير ، فَإنَّ قَوْلُهُ: (الْمُتَأَخِّرَةُ)؛ صِفَةٌ مُطْلَقَةٌ، فَكَانَ قَوْلُهُ: (مِنْهَا) لِلْبَيَانِ، وَقَوْلُهُ: (عَنْهُ) صِلَةٌ لِلْمُتَأَخِّرَةِ، وَهَذَا نَفْيٌ لِقَوْلِ الْكَرْخِيِّ ﷺ أَنَّ النِّيَّةَ مَتَى وُجِدَتْ الْإِسْلَام وَلَا شَكَّ أَنَّ النِّيَّةَ مَتَى وُجِدَتْ مُقَارِنَةً (٥) لِلشُّرُوع ؛ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ لِأَنَّ النِّيَّةَ ، إِنَّمَا شُرِعَتْ لِتَعْيِينِ الْعَمَلِ، لِلْعِبَادَةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ لَهَا، فَكَذَا(٢) إِذَا كَانَتِ النِّيَّةُ، مُقَارِنَةً لِلشُّرُوع (٧).

فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ النِّيَّةُ مُتَأْخِّرَةٌ، عَنِ التَّكْبِيرِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِيهِ؛ لِأَنَّ ابْتَدَءَ الشُّرُوعِ شَرْعٌ بِالْقِيَامِ (^^) وَالْقِيَامُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلْعِبَادَةِ، مَتَى خَلَّا عَنِ النِّيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْبَاقِي مِنَ الْأَفْعَالِ يُجْزِيهِ (٩) بِنَاءً عَلَى أَوَّلِ

التَّجَزِّي، وَنَقَلَ ابْنُ وَهْبَانَ اخْتِلَافًا بَيْنَ الْمَشَايِخِ حَارِجًا عَنْ الْمَذْهَبِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) ينظر: " فتاوى قاضى خان " ( ص١٠٠ ).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط (أ): (يح) مختصراً ، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣) ذكر في بنصه في " الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) وهو قوله : ( عَن الْكَرْحِيِّ ﷺ أَنَّهُ يَجُوزُ بنيَّةٍ مُتَأْخِّرَةٍ عَنْ التَّحْرِيمَةِ ) انظر : " الجوهرة النَّيرة شـــرح مختصـــر القدوري للزبيدي (١/ ٤٨) و " البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقادري " (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (متقارنة)

<sup>(</sup>٦) في (ب): (هِمَا هَكَذَا).

<sup>(</sup>٧) (إذا كانت النية مقارنة للشروع): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (شرطنا لقيام).

<sup>(</sup>٩)(يُجْزيهِ) ساقطة من (ب).

الْجُزْءِ مِنَ الْقِيَامِ، وأَوَّلُ الْجُزْءِ مِنَ الْقِيَامِ، وَقَعَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ، مَتَى تَأَخَّرَتِ النِّيَّةُ ، عَن التَّكْبِيرَةِ ، فَلَمْ يَجُزْ بِخِلَافِ الصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، (١) بِنِيَّةٍ مُتَأَخِّرَةٍ عَنِ الشُّرُوع ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الشُّرُوع فِي الصَّوْم، وَقْتُ سَهْوِ، وَغَفْلَةٍ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ، فَلَوْ شُرِطَتِ النِّيَّةُ، وَقْتَ الشُّرُوع؛ وَهُوَ وَقْتُ انْفِجَارِ الصُّبْح، لَضَاقَ الْأَمْرُ عَلَى النَّاس .

فَلِهَذِهِ الضَّرُورَةِ جُوِّزَتْ، بِنِيَّةٍ مُتَقَدِّمَةٍ، وَمُتَأَخِّرَةٍ فَأَمَّا ها هُنَا ، وَقْتُ الشُّرُوعِ، وَقْتُ انْتِبَاهٍ، وَيَقَظَةٍ، فَأَمْكَنَهُ تَحْصِيلُ النِّيَّةِ، حَالَ الشُّرُوع، بِلَا حَرَج، فَلَا يَتَأَدَّى، بِنِيَّةٍ مُتَأَخِّرَةٍ؛ لِأَنَّ مَا أَدَّاهُ، قَبْلَ النِّيَّةِ، لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلْعِبَادَةِ، وَبِدُونِ مَا مَضَى، لَا يَتِهُّ الْبَاقِي، وَإِنْ تَعَيَّنَ الْبَاقِي، لِلْعِبَادَةِ بِالنِّيَّةِ، فَلِهَذَا لَا يَجُوزُ، إِلَّا رِوَايَةً عَنِ الْكَرْخِيِّ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: يُجْزِيهِ مَتَى (٢) نَوَى قَبْلَ الثَّنَاءِ؛ وَلِأَنَّ الثَّنَاءَ مِنْ تَوَابِعِ التَّكْبِيرَةِ، فَكَأَنَّهُ نَوَى عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ، وَهِيَ مِنْ جِنْسِهِ.

قَوْلُهُ هِينَ : ﴿ وَكَذَا ( " إِنْ كَانَتْ سُنَّةً فِي الصَّحِيحِ )

والسُّنة ] وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي "التَّجْنِيسِ" ( ٤ ) وَفِي السُّنَنِ، يَكْفِيهِ مُطْلَقُ النِّيَّةِ ، عَلَى ظَاهِر الرِّوَايَةِ ؛ وَهُوَ اخْتِيَارُ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ، وَالاحْتِيَاطُ فِي السُّنَنِ، أَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ ، مُتَابَعَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَام، إِنَّمَا يَنْصَرِفُ مُطْلَقُ اسْم الصَّلَاةِ، إِلَى التَّطَوُّع؛ لِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا أَنَّ النَّفْلَ / أَدْنَى، فَكَانَ مُتَعَيِّنًا، وَالزِّيَادَةُ مَشْكُوكٌ فِيهَا، فَلَا يَثْبُتُ.

[وَالثَّانِي] (٥) ( وَلِأَنَّ التَّطَوُّعَ مَشْرُوعُ الْوَقْتِ وَغَيْرِهِ ، يُوجَدُ بِعَارِضِ فَصَرَفُ الاسْم إِلَى مَشْرُوع الْوَقْتِ أَوْلَى) (٢) لِأَنَّ (٧) مَشْرُوعَ الْوَقْتِ، مِنْ غَيْرِهِ، بِمَنْزِلَةِ الْحَقِيقَةِ، مِنَ الْمَجَازِ، وَالْكَلَامُم لِحَقِيقَتِهِ، وَصَارَ هَذَا؛ كَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ، خَارِجَ رَمَضَانَ، وَإِنْ كَانَتْ فَرْضاً ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيينِ فَرْضِ ، كَالظُّهْرِ، مَثَلاً، هَذَا إِذَا قُرِنَ بِلَفْظِ الظُّهْرِ الْيَوْمَ ، أَوِ الْوَقْتِ ؛ إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ ، بِأَنْ قَالَ: ظُهْرُ الْيَوْم، أَوْ ظُهْرُ الْوَقْتِ، أَوْ فَرْضُ الْوَقْتِ، (٩) فَأَمَّا إِذَا نَوَى الظُّهْرَ، أَو الْفَجْرَ، أَوْ غَيْرَهُمَا،

بين النِّية في الفرض

[ ۲۱ / ب]

<sup>(</sup>١) في (ب): (يجزيه).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (حتى ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (وكذلك).

<sup>(</sup>٤) "التجنيس والمزيد ، للمرغيناني" (١/٢١٦).

<sup>(</sup>٥) زيادة من ( *ب* ).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (أنه).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (و).

<sup>(</sup>٩) تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ: هَلْ يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ بالنِّيَّةِ سِرًّا أَمْ لَا؟ هَذَا فِيهِ قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِ لِلْفُقَهَاء. فَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَاب

وَلَمْ يَنْوِ ظُهْرَ الْوَقْتِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يُجْزِيهِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ عَلَيْهِ ظُهْرُ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ، فَلَا يَتَعَيَّنُ فَرْضُ الْوَقْتِ، بِهَذَا الاسْم، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يُجْزِيهِ؛ لِأَنَّ ظُهْرَ الْوَقْتِ مَشْرُوعٌ، فِي الْوَقْتِ، وَالْفَائِتَةُ لَيْسَ بِمَشْرُوعِ الْوَقْتِ، بَلْ إِنَّمَا يُوجَدُ بِعَارِضِ، فَمُطْلَقُهُ يَنْصَرِفُ إِلَى ظُهْرِ الْوَقْتِ، وَلَوْ قَالَ نَوَيْتُ الْفَرْضَ، لَا يَكْفِيهِ أَيْضاً؛ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ مُتَنَوِّعَةٌ ظُهْراً وَعَصْراً (١) وَغَيْرَهُمَا، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِين، فَيَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ فَرْضَ الْوَقْتِ.

[هَلْ يُسْتَحَبُّ التَّلَقُّظُ بِالنِّيَّةِ سِرًّا أَمْ لَا]

ثُمَّ (٢) إِذَا نَوَى فَرْضَ الْوَقْتِ، أَوْ ظُهْرَ الْوَقْتِ، وَلَمْ يَنُو أَعْدَادَ الرَّكَعَاتِ؛ جَازَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا نَوَى الظُّهْرَ، فَقَدْ نَوَى عَدَدَ الرَّكَعَاتِ، هَذَا إِذَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَمَا خَرَجَ الْوَقْتُ؛ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ، فَنَوَى فَرْضَ الْوَقْتِ؛ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ بَعْدَ خُروجِ وَقْتِ الظُّهْرِ، فَرْضُ الْوَقْتِ، يَكُونُ هُوَ الْعَصْرُ، فَإِذْ نَوَى فَرْضَ الْوَقْتِ، كَانَ نَاوِياً الْعَصْرَ وَصَلَاةُ الظُّهْرِ، لَا تَجُوزُ بِنِيَّتِهِ (٢٠) وَالْأَوْلَى، أَنْ يَنْوِيَ ظُهْرَ الْيَوْمِ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَقْتُ خَارِجاً، أَوْ بَاقِياً، كَذَا فِي " الْمُحِيطِ "(٤) ، وَ"مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ"(٥).

قَوْلُهُ هِيهُ: ( وَإِنْ كَانَ مُقْتَدِيًا بِغَيْرِهِ يَنْوِي الصَّلَاةَ وَمُتَابِعَتُهُ).

[إن كان

وَفِي "شرح الطحاوي" وَلَوْ نَوَى صَلَاةَ الْإِمَامِ ، أَجْزَاهُ ، وَقَامَ مَقَامَ نِيَّتَيْنِ ، وَذَكَرَ شَيْخُ مقتدياً بغيره الْإِسْلَام، عَلَى خِلَافِ هَذَا، وَقَالَ: فَأَمَّا إِذَا قَالَ نَوَيْتُ صَلَاةَ الْإِمَامِ، فَهَذَا لَا يَكْفِي لِصِحَّةِ ينوي الصلاة الاقْتِدَاءِ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَعْيِينٌ لِصَلَاةِ الْإِمَام، وَلَيْسَ بِاقْتِدَائِهِ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: أُصَلِّي الصَّلَاةَ ؛ الَّتِي ومتابعته ] يُصَلِّيهَا الْإِمَامُ، فَكَانَ هَذَا تَعْييناً، لِمَا يُصَلِّيهَا الْإِمَامُ، لَا اقْتِدَاءً بِالْإِمَام.

> أَبِي حَنيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد: يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ بِهَا؛ كَوْنُهُ أَوْكَدَ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَاب مَالِكِ وَأَحْمَد وَغَيْرهِمَا: لَا يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ بِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِدْعَٰةٌ لَمْ تُنْقَلْ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ وَلَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ أَنْ يَتَلَفَّظَ بالنِّيَّةِ وَلَا عَلَّمَ ذَلِكَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانَ هَذَا مَشْهُورًا مَشْرُوعًا لَمْ يُهْمِلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَعَ أَنَّ الْأُمَّةَ مُبْتَلَاةٌ بهِ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ. وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحُ الْأَقْوَالِ. بَلْ التَّلَفُّظُ بِالنَّيَّةِ نَقْصٌ فِي الْعَقْلِ وَالدِّينِ. أَمَّا فِي الدِّينِ فَلِأَنَّهُ بِدْعَةٌ. وَأَمَّا فِي الْعَقْلِ فَلِأَنَّــهُ بمَنْزِلَةِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ طَعَامًا فَيَقُولُ: نَوَيْت بوَضْع يَدِي فِي هَذَا الْإِنَاء أَنِّي أُريدُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ لُقْمَةً فَأَضَعُهَا فِي فَمِي فَأَمْضُغُهَا ثُمَّ أَبْلَعُهَا لِأَشْبَعَ.انظر : مجموع الفتاوي ؛ لابن تيمية (٢٢/ ٢٣١) .

- (١) في (ب): (عن ظهر وعصر)
  - (٢) في (ب): (لأنه)
  - (٣) في (بنية العصر).
- (٤) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٨٧/١).
- (٥) انظر : "التجنيس والمزيد ، للمرغيناني" (١ /٤١٦ ).

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَتَى انْتَظَرَ تَكْبِيرَ الْإِمَام، ثُمَّ كَبَّرَ بَعْدَهُ كَفَاهُ، عَنْ نِيَّةِ الاقْتِدَاءِ ؛ لِأَنَّ انْتِظَارَهُ لِتَكْبِيرِ الْإِمَام، قُصِدَ مِنْهُ (١) لِلاقْتِدَاءِ، إلَّا أَنَّ الصَّحِيحَ، مَا ذَكَرْنَا، أَنَّ الانْتِظَارَ مُتَرَدِّد، قَدْ يَكُونُ لِلاقْتِدَاءِ وَقَدْ يَكُونُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ، فَمَا لَمْ يَقْصِدْ الاقْتِدَاءَ بِالْإِمَام، لَا يَصِيرُ مُقْتَدِياً؛ بِمُجَرَّدِ الانْتِظَارِ ، قَالُوا: وَإِنْ أَرَادَ تَسْهِيلَ الْأَمْرِ، عَلَى نَفْسِهِ، يَقُولُ شَرَعْتُ فِي صَلَاةِ الْإِمَام ، فَيَكْفِيهِ ذَلِكَ وَيَكُونُ نِيَّةً لِلاقْتِدَاءِ بِهِ، وَلِمَا يُصَلِّيهِ الْإِمَامُ، وَفِي "فتاوى قاضى خان": (وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ: نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِيَ مَعَ الْإِمَام، مَا يُصَلِّي الْإِمَامُ )(٢).

### قَوْلُهُ هِي: (لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فَسَادُ الصَّلَاةِ مِنْ جَهَتِهِ)

أَيْ يَلْزَمُ الْمُقْتَدِي، فَسَادُ الصَّلَاةِ مِنْ جِهَةِ الْإِمَام، فَلَا بُدَّ مِنَ الْتِزَامِ الاقْتِدَاءِ؛ حَتَّى لَوْ ظَهَرَ ضَرَرُ الْفَسَادِ، كَانَ ضَرَراً مُلْتَزَماً، وَهَذَا كَمَا يُشْتَرَطُ لِلْإِمَام، نِيَّةُ (٢) إِمَامَةِ النِّسَاءِ، لِهَذَا الْمَعْنَى لِوُجُودِ وَهُم (٤) الْفُسَادِ، مِن اقْتَدَائِهِنَّ بِسَبَبِ الْمُحَاذَاةِ.

### قَوْلُهُ عِينَ: (وَمَنْ كَانَ غَائِباً فَفَرْضُهُ إصَابَةُ جَهَتِهَا هُوَ الصَّحِيحُ)

فَاحْتَرَزَ بِذِكْرِ الصَّحِيح، عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ، أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجُرْجَانِيِّ <sup>(°)</sup> ﷺ وَذَكَرَ فِي لَا عَيْنَهَا ] "الْمُحِيطِ": (وَمَنْ كَانَ غَائِبًا عَنِ الْكَعْبَةِ، فَفَرْضُهُ جِهَةُ الْكَعْبَةِ، لَا عَيْنَهَا، وَهَذَا قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ (وَالشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ سِوَى هَذَا، وَالتَّكْلِيفُ بِحَسَبِ الْوُسْعِ)(٦) وَعَلَى قَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجُرْجَانِيِّ ﷺ، مَنْ كَانَ غَائِبًا عَنْهَا، فَفَرْضُهُ عَيْنُهَا لِأَنَّهُ لَا فَصْلَ فِي النَّصِّ (٧).

غَائِباً عَن الْكَعْبَةِ، فَفَرْضُهُ

جِهَةُ الْكَعْبَةِ،

<sup>(</sup>١) في (بنيته).

<sup>(</sup>۲) "فتاوى قاض خان" (ص۱۰۳).

<sup>(</sup>٣) (نية): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (توهم ).

<sup>(</sup>٥) الجرجاني: هو محمد بن يحيي بن مهدي أبو عبد الله الجرجاني الفقيه على مذهب أبي حنيفة، سكن بغداد، وتفقــه عليــه أبو الحسين القُدُوري، له كتاب (ترجيح مذهب أبي حنيفة) و (القول المنصور في زيارة سيد القبـــور)، وكـــان يــــدرس بالمسجد الذي بقطيعة الربيع وحصل له الفالج في آخر عمره توفي سنة ٣٩٨ هـ.. انظـر: " تــاريخ بغــداد للخطيــب البغدادي " (۶/ ٦٨٣)، " الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي" (٢/ ١٤٣)، الأعلام للزركلي (٧/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٧) انظر :" الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/ ٢٧٠) . الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي (١/ ٤٨)

وَثَمَرَةُ الاخْتِلَافِ، تَظْهَرُ فِي اشْتِرَاطِ [مَنْ كَانَ غَائِبًا عَنْهَا، فَرْضُهُ عَيْنُهَا] (١) نِيَّةِ عَيْنِ الْكَعْبَةِ وَتَمَرَةُ الاخْتِلَافِ، تَظْهَرُ فِي اشْتِرَاطِ [مَنْ كَانَ غَائِبًا عَنْهَا، فَرْضُهُ عَيْنُهَا] (١) أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (٣) يُشْتَرَطُ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي الْحَسَنِ (١) وأبي بَكْرٍ لَا يُشْتَرَطُ، وَهَذَا لِأَنَّ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ لَمَّا كَانَتْ إِصَابَةُ عَيْنِهَا فَرْضاً، وَلَا يُمْكِنُهُ إِصَابَةُ عَيْنِهَا، [حَالَ غَيْبَتِهِ لِأَنَّ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ لَمَّا كَانَتْ إِصَابَةُ عَيْنِهَا فَرْضاً، وَلَا يُمْكِنُهُ إِصَابَةُ عَيْنِهَا، [حَالَ غَيْبَتِهِ عَنْهَا] (٥) إلَّا مِنْ حَيْثُ النِّيَّةِ، شَرَطَ نِيَّةَ عَيْنِهَا،

وَعِنْدَهُمَا؛ لَمَّا كَانَ الشَّرْطُ إِصَابَةَ جِهَتِهَا لِمَنْ (٢) كَانَ غَائِباً، وَذَلِكَ يَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الْعَيْنِ؛ فَلَا حَاجَةَ إِلَى اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْعَيْنِ وامَّا نَيَّةُ الْكَعْبَةِ، بَعْدَمَا تَوَجَّة (٢) إِلَيْهَا، هَلْ يُشْتَرَطُ أَمْ لَا؟ وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ هِ (١) يَقُولُ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ. وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ هِ (١) يَقُولُ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ. وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ هِ (١) يَقُولُ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ، لِجَوَازِ الصَّلَاةِ (١) وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ، فِي التَّجْنِيسِ؛ مُحَمَّدُ بْنُ حَامِدٍ (١) هِ يَقُولُ: بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ، لِجَوَازِ الصَّلَاةِ (١) وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ، فِي التَّجْنِيسِ؛ وَنِيَّةُ الْكَعْبَةِ، لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي الصَّحِيحِ، مِنَ الْجَوَابِ؛ لِأَنَّ اسْتِقْبَالَ الْبَيْتِ، (١١) شَرْطُ مِنَ الشَّرَائِطِ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ النَّيَّةُ، كَالْوُضُوءِ (٢١).

وَبَعْضُ الْمَشَايِخِ يَقُولُ: إِنْ كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْمِحْرَابِ، فَكَمَا قَالَ الْحَامِدِيُّ (١٣) / وَإِنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) زيادة من ( ب )

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( ب )

<sup>(</sup>٣) انظر: "بدائع الصنائع للكاساني " (١/ ٩١١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) زيادة من ( *ب* ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (١٤).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (توجهه).

<sup>(</sup>٨) سبقت ترجمته في صفحة (٩٩).

<sup>(</sup>٩) هو محمد بن حامد، أبو بكر البخاري الحنفي، شيخ أهل الرأي وفقيههم ببخارى وأعلمهم وأزهدهم في الدنيا وأكرمهم بشمائل أئمتهم في العزلة والورع وتجنب السلطان قدم نيسابور حاجا سنة ٣٦٠ هـ ومات سنة ٣٨٠ هـ ببخارى وأغلقت الحوانيت ثلاثة أيام. انظر: " تاريخ الإسلام للنهي " (٨/ ٨٨٥)، " الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي" (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>١٠) المحيط البرهابي لإبن مازة (١/ ٢٨٣-٢٨٤).

<sup>(</sup>١١) في (ب): (النية).

<sup>(</sup>۱۲) (كالوضوء): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١٣) ذكر هذا القول صاحب: " المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٢٨٤) و" البناية شرح الهداية للعيني " (٢/ ١٤١).

فِي الصَّحْرَاءِ، فَكَمَا قَالَ الْفَضْلِيُّ () وَذَكَرَ الزَّنْدَوِيسْتِيُّ () فِي نَظْمِهِ () أَنَّ الْكَعْبَة، قِبْلَةُ مَنْ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، قِبْلَةُ أَهْلِ مَكَّة، مِمَّنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، أَوْ فِي الْبَطْحَاءِ، وَمَكَّةُ وَسَطُ الدُّنيَّا، فَقِبْلَةُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ، إِلَى وَمَكَّةُ وَسَطُ الدُّنيَّا، فَقِبْلَةُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ، إِلَى الْمَشْرِقِ، وَقِبْلَةُ أَهْلِ الْمَخرِب إِلَى الْمَشْرِقِ وَقِبْلَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، إِلَى يَمِينِ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَى المعرب عَنْدَنَا، وَقِبْلَةُ أَهْلِ الْمِحرب إِلَى الْمَشْرِقِ وَقِبْلَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، إِلَى يَمِينِ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَى المعرب () وَقِبْلَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، إِلَى يَمِينِ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَى المعرب () وَقِبْلَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، إِلَى يَمِينِ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَى المعرب () وَقِبْلَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ إِلَى يَسَارِ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَى المعرب ()

[من كان خاثفاً يصلي إلى أي جهة قدر]

وَمَنْ كَانَ خَائِفاً يُصَلِّي إِلَى أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ، بِأَن اخْتَفَى مِنَ الْعَدُوِّ، أَوْ غَيْرِهِ وَيَخَافُ أَنَّهُ إِذَا تَحَرَّكَ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (٥) أَنْ يَشْعُرَ بِهِ الْعَدُوُّ، جَازَ (٢) لَهُ أَنْ يُصَلِّي قَاعِداً، أَوْ قَائِماً، بِالْإِيمَاءِ، أَوْ مَرْيَضاً، لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، مُضْطَّجِعاً، حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَرِيضاً، لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ أَحَدٌ يُوجِّهَهُ، وَكَذَا إِذَا انْكَسَرَتِ السَّفِينَةُ، وَبَقِيَ عَلَى لَوْحٍ وَخَافَ أَنَّهُ لَوْ اسْتَقْبَلَ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ أَحَدٌ يُوجِّهَهُ، وَكَذَا إِذَا انْكَسَرَتِ السَّفِينَةُ، وَبَقِيَ عَلَى لَوْحٍ وَخَافَ أَنَّهُ لَوْ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، يَسْقُطُ فِي الْمَاءِ ؛ يُبَاحُ لَهُ فِي هَذِهِ الصُّورِ، أَنْ يُصَلِّيَ، حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ)، كَذَا فِي الْمُحط" (٧)

وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ، مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا اجْتَهَدَ، وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِهَذَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ يُخْبِرُهُ، أَنَّ الْقِبْلَةَ [من جهل هَكَذَا؛ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَعْمَلُ بِاجْتِهَادِهِ، عَلَى خِلَافِ<sup>(٨)</sup> خَبَرِهِ، لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الاسْتِخْبَارَ<sup>(٩)</sup> فَوْقَ جهة القبلة التَّحَرِّي، عَلَى مَا ذَكَرَهَا هَا هُنَا ، وَلَكِنَّ هَذَا إِذَا كَانَ الْمُخْبِرُ، مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ؛ وَهُو يَعْلَمُ يسأله فإنه بِسَاله فإنه عَلَى مَا ذَكَرَهَا هَا هُنَا ، وَلَكِنَّ هَذَا إِذَا كَانَ الْمُخْبِرُ، مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ؛ وَهُو يَعْلَمُ يسأله فإنه بِحَبِرِهِ، وَفِي يجتهد] جِهَةَ الْقِبْلَةِ، وامَّا إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ، فَهُوَ وَالْمُتَحَرِّي<sup>(١١)</sup> سَوَاءٌ، فَلَا يَتْرُكُ تَحَرِّيهِ بِخَبَرِهِ، وَفِي يجتهد]

(١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) هو على بن يحيى بن محمد، أبو الحسن الزَّنْدَوِيسْتي البخاري: فقيه، له " روضة العلماء ونزهة الفضلاء - خ " في شستربتي (٣٨٦٨) و " نظم " في فقه الحنفية ذكره العجمي والنظم مفقود ، توفي عام ٣٨٦ هـ.. انظر" الأعلام للزركلي (٥/ ٣١)، " تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) ذكره السرخسي في المبسوط في " الحدث في الصلاة "(١/٢٠٦) ونقله في " التجنيس والمزيد ، للمرغيناني "(١/٢١٩).

<sup>(</sup>٤) (إلى المغرب): ساقطة من (ب). .

<sup>(</sup>٥) (القبلة): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (و جاز).

<sup>(</sup>٧) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/٤٨١-٥٨٥).

<sup>(</sup>٨) (خلاف): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب): (الاستحباب).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): (والمتحرك).

"التَّجْنِيسِ": ( رَجُلٌ كَانَ بِالْمَفَازَةِ (١) فَاشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَأَخْبَرَهُ رَجُلَانِ؛ أَنَّ الْقِبْلَةَ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ، وَوَقَعَ اجْتِهَادُهُ إِلَى جَانِبٍ آخَرَ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَهُمَا مُسَافِرَانِ الْجَانِبِ، وَوَقَعَ اجْتِهَادُهُ إِلَى جَانِبٍ آخَرَ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَهُمَا مُسَافِرَانِ مِثْلُهُ، لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا يَقُولَانِ بِالاجْتِهَادِ فَلَا يَتُرُكَ اجْتِهَادَهُ بِاجْتِهَادِ غَيْرِهِ)(١).

### قَوْلُهُ عِنْهُ : ﴿ وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ إِلَّا التَّوَجُّهُ إِلَى جِهَةِ التَّحَرِّي)

فَإِنْ قُلْتَ: هَذَا التَّعْلِيلُ؛ لَا يَكُونُ جَوَاباً، لِمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ (٢) فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ حَالَ تَوجُّهِ الْخِطَابِ بِالْفِعْلِ بِمَا فِي وُسْعِهِ، وَلَا يَأْتُمُ بِمَا فَعَلَ عِنْدَ ظُهُورِ الْخَطَأِ، فَإَمَّا إِذَا ظَهَرَ خَطَؤُهُ، يَقِيناً، فَكَانَ فِعْلُهُ كَلَا فِعْلِ فِي وُسْعِهِ، وَلَا يَأْتُمُ بِمَا فَعَلَ عِنْدَ ظُهُورِ الْخَطَأِ، فَأَمَّا إِذَا ظَهَرَ خَطَؤُهُ، يَقِيناً، فَكَانَ فِعْلُهُ كَلَا فِعْلِ فِي وُسْعِهِ، وَلَا يَأْتُمُ بِمَا فَعَلَ عِنْدَ ظُهُورِ الْخَطَأِ، فَأَمَّا إِذَا ظَهَرَ خَطَؤُهُ، يَقِيناً، فَكَانَ فِعْلُهُ كَلَا فِعْلِ فِي وَي وَسِّعِهِ، وَلَا يَأْتُمُ بِمَا فِي الْأَوْانِي، بِالتَّحْرِي؛ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ نَجِسٌ، وَكَمَا إِذَا حَكَمَ وَكَمَا إِذَا حَكَمَ إِذَا حَكَمَ إِذَا حَكَمَ إِذَا حَكَمَ إِذَا حَكَمَ إِذَا حَكَمَ إِخْتِهَادِهِ، فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ، الْحَاكِمُ بِاجْتِهَادِهِ، فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ، الْحَاكِمُ بِاجْتِهَادِهِ، فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ، لِظَهُورِ خَطَؤُهُ بِيقِينِ مَعَ جَوَازِ الْعَمَلِ، (بِمَا فِي وُسْعِهِ عِنْدَ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ بِالْعَمَلِ بِذَلِكَ) (٤).

وَالَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِهِ مِنْ قَبِيلِ هَذَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُسْتَدْبِراً لِلْقِبْلَةِ فِي صَلَاتِهِ ؛ ظَهَرَ خَطَوُهُ لِيَقِينٍ ، فَكَانَ مِنْ جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ ؛ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى يَمِينِ الْقِبْلَةِ ، أَوْ عَنْ (٥) يَسَارِهَا، فَأَنَا أُسَاعِدُكُمْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ خَطَوُهُ بِيَقِينِ.

ُ قُلْتُ: فِي هَذَا التَّعْلِيلِ؛ جَوَابٌ لَهُ، وَهَذَا لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِالشَّيْءِ، الَّذِي غَابَ عَنْهُ عِلْمُهُ حَقِيقَةً، وَلَكِنْ لَوِ اسْتَقْصَى فِي طَلَبِهِ، يُمْكِنُ حَقِيقَةً، وَلَكِنْ لَوِ اسْتَقْصَى فِي طَلَبِهِ، يُمْكِنُ دَرْكُ حَقِيقَةِ، وَلَكِنْ لَوِ اسْتَقْصَى فِي طَلَبِهِ، يُمْكِنُ دَرْكُ حَقِيقَةِهِ، أَوْ يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهِ، عَلَى وَجْهٍ لَا يَبْقَى فَيُشْبِهُهُ .

وَالثَّانِي: هُوَ مَا انْقَطَعَ [عَنْهُ] (٢) عِلْمُهُ حَقِيقَةً عَنْ جِنْسِ (٨) الْإِنْسِ، وَلَا يُدْرِكُ حَقِيقَتَهُ أَحَدُ مِنْهُمْ، وَإِنِ اسْتَقْصَاهُ، فَمِن الْأَوَّلِ [هُوَ] (٩) مَا ذَكَرْتُهُ مِنَ الْمَسَائِل، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَمَّا قَضَى

<sup>(</sup>١) في (ب): (في المفازة).

<sup>(</sup>٢) "التجنيس والمزيد ، للمرغيناني" (٢٠/١) ) مسألة رقم ( ٢٩٩ ).

<sup>(</sup>٣) "الأم" للشافعي (٩٣/١).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥)(عن): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) (ما): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٧) (عنه): زيادة من ( ب )

<sup>(</sup>٨) في (ب): (حس)

<sup>(</sup>٩) زيادة من ( ب )

بِاجْتِهَادِهِ، ثُمَّ رُوِيَ لَهُ نَصِّ بِخِلَافِهِ كَانَ (١) الْجَهْلُ بِهِ، جَاءَ مِنْ تَقْصِيرِهِ فِي الطَّلِ ؛ فَإِنَّهُ (٢) لَطَلَب [حَقَّ الطَّلِب] (٣) لَأَصَابَهُ فَصَارَ كَالَّذِي اجْتَهَدَ فِي الْمِصْرِ ، وَ(١) أَخْطأً الْمِحْرَاب، وَكَذَلِكَ الْمُصَلِّي فِي ثُوْبٍ أُمِرَ بِإِصَابَةِ الطَّاهِرِ حَقِيقَةً، لِأَنَّ فِي وُسْعِهِ غَسْلَ ذَلِكَ بِمَاءٍ، ثُمَّ اسْتِصْحَابُهُ (٥) مَعَ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا خَفِيَ عَلَيْهِ، لِنِسْيَانِهِ الطَّاهِرِ مِنْهُمَا، وَكَذَلِكَ فِي مَاءِ الْوُضُوءِ، كَانَ فِي وُسْعِهِ السِّعِحْبَارِهِ، مِمَّنْ لَهُ الْمِلْمُ بِحَقِيقَةِ نَجَاسَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فِي وُسْعِهِ، كَانَ فِي وُسْعِهِ إِرَاقَتِهِ، النَّيْمُ اللَّذِي يَخْلُفُهُ، لَا شُبْهَةَ فِيهِ والمَّا (٢) عِلْمُ جِهَةِ الْكَعْبَةِ، فَمِنَ النَّوْعِ النَّانِي، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَبْنَى عَلْمُ بَعِهِ الْكَعْبَةِ، عَنِي النَّعْمِ النَّيْعِ النَّانِي، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَبْنَى عَلْمَ جِهَةِ الْكَعْبَةِ لِلْعَائِبِ عَنِ الْكَعْبَةِ، عَلَى حَبَرِ النَّاسِ، فَإِنَّ الْمُخْبِرَ، لَوْ أَخْبَرَ ؛ وَالتَّذِي يَخْلُونُ النَّهُ عِنَ النَّخْمِ الْعَنْمِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَنْهُ اللَّهُ تَعَالَى فَسَقَطَ بِهِ، خِطَابُ اللَّهِ تَعَلَى، لِمِمَالَ فِيمَا عَجَزَ عَنِ الاَسْتِدُلَالِ، بِالنَّجْمِ لِعَارِضِ الْغَيْمِ، وَذَلِكَ وَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَسَقَطَ بِهِ، خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى، لِمِمَالَ فِيهَ الْمُعْبِورَةُ وَلَوْلُ وَلَمْ لَوْلُ وَلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْهُولِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَمَالُ فِيمَا مَصَى، وَاللَّهُ مَعْلَى فَلَكَ عَلَى اللَّهُ عَمَالُ وَلَهُ الْعَمْلِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَلُ وَلَا وَلَمْ لِلْوَلِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْمَلْ الْمَهُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْمُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلِ الْمَلْ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى ا

وَمِنْ نَظِيرِ النَّوْعَيْنِ، جَهْلُ الذِّمِّيِّ بِالشَّرَائِعِ، بَعْدَ الْإِسْلَامِ، زَمَانًا وَجَهْلُ الْحَرْبِيِّ بِهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، حَيْثُ يَجِبُ عَلَى الذِّمِّيِّ، قَضَاءُ مَا مَضَى / لِأَنَّ الْجَهْلَ، كَانَ لِسَبَبِ (١٠) [٢٦/ب] تَقْصِيرِهِ فِي الطَّلَبِ؛ لِأَنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ دَارُ الْعِلْمِ بِالشَّرَائِعِ، فَلَمْ يُعْذَرْ فِي الْقَضَاءِ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ تَقْصِيرِهِ فِي الطَّلَبِ؛ لِأَنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ دَارُ الْعِلْمِ بِالشَّرَائِعِ، فَلَمْ يُعْذَرْ فِي الْقَضَاءِ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمِ اللَّهُ وَصَاءُ مَا مَضَى؛ لِأَنَّ الْوِلَايَاتِ مُنْقَطِعَةٌ، فَلَمْ يَكُنْ جَهْلُهُ النَّذِي أَسْلَمَ حَيْثُ مَنْ عَلَى الْقَضَاءِ بَعْدَ الْعِلْمِ، هَذَا حَاصِلُ مَا ذُكْرَ فِي "الأسرار".

<sup>(</sup>١) في (ب): (كأن)

<sup>(</sup>٢) في (ب): (لأنه)

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( ب )

<sup>(</sup>٤) في (ب): (أو)

<sup>(</sup>٥) في (ب): (الموضع لاستصحابه).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (وإنما).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (أخبره).

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة : من آية ( ٩٣ ).

<sup>(</sup>٩) في (ب): (بسبب).

<sup>(</sup>۱۰) (حيث): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١١) (في): ساقطة من (ب).

فَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، كَانَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ﴿ وَالتَّكْلِيفُ مُقَيَّدٌ بِالْوُسْعِ) رَاجِعاً إِلَى الْوُسْعِ ؛ الَّذِي لَوْ بَالَغَ فِي الْجُهْدِ ؛ لَأَصَابَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُحَلَّى بِالْأَلْفِ، وَاللَّامِ، فَكَانَ مُسْتَغْرِقاً لِوُسْعِ ؛ اللَّذِي لَوْ بَالَغَ فِي الْجُهْدِ ؛ لَأَصَابَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُحَلَّى بِالْأَلْفِ، وَاللَّامِ، فَكَانَ مُسْتَغْرِقاً لِجَمِيعِ (۱) مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْوُسْعِ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ وُسْعُ مَا فِي الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِهِ، صَارَ كَنَصِّ نَزَلَ بَعْدَ الْفِعْلِ، وَكَإِسْلَامِ الْحَرْبِيِّ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ الْإِعَادَة، فَكَذَا هَذَا.

أَوْ نَقُولُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، إِنَّ النَّجَاسَة، وأمثالها، مِنْ قَبِيلِ مَا لَا يُحْتَمَلُ الانْتِقَالُ مِنْ مَحَلِّ إِلَيْ تَحَرِّيهِ، (٢) فَإِذَا ظَهَرَ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ أَبْطَلَهُ إِلَى مَحَلِّ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَمَلُ، إِلَّا بِظَاهِرِ مَا أَدِّى إِلَيْهِ تَحَرِّيهِ، (٢) فَإِذَا ظَهَرَ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ أَبْطَلَهُ لِإِنَّهُ غَيْرُ قَابِلٍ لِلانْتِقَالِ؛ حَتَّى يُقَالَ أَنَّهُ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، [طَاهِراً] (١) ثُمَّ تَنَجَّسَ بَعْدَهُ (١) بِالنَّقِين، بَلْ هُو حِينَ صَلَّى، كَانَ ذَلِكَ التَّوْبُ، مَوْصُوفاً بِالنَّجَاسَةِ.

<sup>(</sup>١) في (ب): (بحميع).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (يجزيه).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط (أ): ظاهرا، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (بعد).

<sup>(</sup>٥) (عين): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (جهته).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (فوصل يتوجه).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (ببذل).

<sup>(</sup>٩) زيادة من ( ب )

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): (في).

<sup>(</sup>١١) في (ب): (القبلة).

لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا جِهَةَ لَهُ حَتَّى يُتَوَجَّهُ إِلَيْهِ ) (١) وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ هَذَا إِذَا صَلَّى إِلَى الْجِهَةِ ؛ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهِ تَحَرِّيهِ (٢).

#### قَوْلُهُ هِ: ﴿ وَمَنْ عَلِمَ مِنْهُمْ ۚ ) (".

أَيْ: مِنَ الْقَوْمِ الْمُقْتَدِينَ، بِهَذَا الْإِمَامِ، وَهَذَا الْقَيْدُ؛ وَهُوَ عِلْمُ الْمُقْتَدِينَ حَالَ كَوْنِهِمْ مَأْمُومِينَ لَيْسَ بِلَازِمٍ، فِي حَقِّ فَسَادِ صَلَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ لَوْ عَلِمَ حَالَ الْإِمَامِ (٤) قَبْلَ الاقْتِدَاءِ، فَالْحُكْمُ مَأْمُومِينَ لَيْسَ بِلَازِمٍ، فِي حَقِّ فَسَادِ صَلَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ لَوْ عَلِمَ حَالَ الصِّحَّة؛ فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْمُصنِّفُ عَلَى كَالِ الصَّحَّة؛ فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْمُصنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ" ( رَجُلُ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ، فَأَخْطأً، فَدَخَلَ فِي الصَّلَةِ؛ وَهُو لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ وَحَوَّلَ فِي "التَّجْنِيسِ" ( رَجُلُ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ، فَأَخْطأً، فَدَخَلَ فِي الصَّلَةِ؛ وَهُو لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ وَحَوَّلَ وَجُهَهُ، إِلَى الْقِبْلَةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلُ فِي صَلَاتِهِ وَقَدْ عَلِمَ حَالَهُ، الْأَوْلَى لَا يَجُوزُ صَلَاةُ الدَّاخِلِ، لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ، وَعَلِمَ عَلَى الْخَطأِ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ وَقَدْ عَلِمَ حَالَهُ، الْأَوْلَى لَا يَجُوزُ صَلَاةُ اللَّاحِلِ، لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ، وَعَلِمَ أَنَّ الْإِمَامَ كَانَ عَلَى الْخَطأِ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ وَلَوْ عَلِمَ مِنْ أَوَّلِ صَلَاتِهِ وَلَوْ عَلِمَ مِنْ أَوَّلِ صَلَاتِهِ لَهُ عَلَى الْخَطأِ فِي الْعَمْمُ عَلَى الْخَطأِ فِي وَلَا عَلَى الْخَطأَ فِي وَلَوْ عَلِمَ مِنْ أَوَّلِ صَلَاتِهِ لَمْ عَلَى الْخَطأِ فِي أَوْلِ صَلَاتِهِ وَلَوْ عَلِمَ مِنْ أَوْلِ صَلَاتِهِ لَهُ فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَجُزْ فَكَذَا هَذَا ) (٥)، وفِيهِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ (٢).

وَذَكَرَ فِي "الْإِيضَاحِ" ( ) : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ ﴿ اللهِ الْأَوْلَ اللهِ عَنْرِهَا ؛ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ ، وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ الْقِبْلَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يَجُوزُ إِذَا أَصَابَ ( ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَدْ حَصَلَ ، كَمَا فِي الْأُولِي ، إِذَا تَحَرَّى ، فَتَوَضَّاً بِغَيْرِ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ ، ثُمَّ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَدْ حَصَلَ ، كَمَا فِي الْأُولِي ، إِذَا تَحَرَّى ، فَتَوَضَّاً بِغَيْرِ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ ، ثُمَّ

[أحوال المأمومين مع الإمام]

<sup>(</sup>١) لفظ "الجهة" يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا: " فلفظ «الجهة» قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السموات. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العال.ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ «الجهة» ولا نفيه، كما فيه إثبات «العلو» و «الاستواء» و «الفوقية» و «العروج إليه» ونحو ذلك.وقد عُلم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته.فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة ألها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلا في المخلوقات؛ أم تريد بالجهة ما وراء العالم، فلا ريب أن الله فوق العالم، بائن من المخلوقات " "التدمرية / لابن تيمية " (ص: ٢٦).

<sup>(</sup>٢) (تحريه): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) قال صاحب الهداية :(وَمَنْ عَلِمَ مِنْهُمْ بِحَالِ إِمَامِهِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ) قال الشارح : لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ إِمَامِـهُ عَلَــى الْخَطَإِ " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابري " (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) (حال الإمام): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) "التحنيس والمزيد ، للمرغيناني" (٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١٢١/١).

<sup>(</sup>٧) انظر : "المبسوط للسرخسي" (١٠/ ١٩٣) ، " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٨) ينظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١٢١/١).

تَبَيَّنَ (١) أَنَّهُ كَانَ مُصِيباً، وَهُمَا يَقُولَانِ: بِأَنَّ الْجِهَةَ ؛ الَّتِي أَدَّى إِلَيْهَا اجْتِهَادُهُ، هِيَ الْقِبْلَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا وُسْعَ لَهُ ، إِلَّا هَذَا ، فَكَانَ التَّكْلِيفُ [بِهِ] (٢) لَا غَيْرَ، وَبِتَرْكِهِ صَارَ إِعْرَاضاً عَنِ الْحَالَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا وُسْعَ لَهُ ، إِلَّا هَذَا ، فَكَانَ التَّكْلِيفُ [بِهِ] (٢) لَا غَيْرَ، وَبِتَرْكِهِ صَارَ إِعْرَاضاً عَنِ الْقِبْلَةِ، بِخِلَافِ الْأَوَانِي، لِأَنَّ مَا (٣) اسْتُعْمِلَ لَمْ يَنْزِلْ مَنْزِلَةَ الطَّاهِرِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ، وَإِنْ تَوَى اللَّهُ الْعَادَةُ، وَإِنْ تَوَى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، إِذَا ظَهَرَ خَطَؤُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) (تبين): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( ب )

<sup>(</sup>٣) في هامش المخطوط (أ): (ما لم يستعمل).

# كِتَابُ الصَّلاة

بَابُ صِفْتِ الصَّلَاةِ

# بَابُ صِفَتِ الصَّلَاةِ

لَمَّا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ التَّوَابِعِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، الَّتِي هِيَ مُقَدِّمَةٌ عَلَى الصَّلَاةِ ، وُجُوداً ، لِكَوْنِهَا شُرُوطاً وَأَسْبَاباً ، وَمُقَدِّمَة عَلَيْهَا أَيْضاً ؛ ذِكْراً لِيَكُونَ الذِّكُرُ ، عَلَى وِفَاقِ الْوُجُودِ؛ شَرَعَ بِبَيَانِ الْمَتُبُوعِ وَكَيْفِيَّتِهِ ؛ وَهُوَ الصَّلَاةُ ، وَصِفَاتُهَا فَقَالَ : ( بَابُ صِفَتِ الصَّلَاةِ ) هَذَا مِنْ قَبِيلِ إِضَافَةِ الْجُزْءِ وَكَيْفِيَّتِهِ ؛ وَهُو الصَّلَاةُ ، وَصِفَاتُهَا فَقَالَ : ( بَابُ صِفَتِ الصَّلَاةِ ، إِذْ هَذِهِ (١) الْأَوْصَافِ ، أَوْصَافَ وَالْكُلِّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ صِفَةٍ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ ؛ جُزْءُ الصَّلَاةُ ، فَجَازَ أَنْ يُوصَفَ الْعَرْضُ ؛ بِالصِّفَاتِ ذَاتِيَّةٌ ، لِمَا أَنَّ عِنْدَ تَمَامِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ ، تَتَمُّ الصَّلَاةُ ، فَجَازَ أَنْ يُوصَفَ الْعَرْضُ ؛ بِالصِّفَاتِ النَّاتِيَّةِ ، كَاللَّوْنِيَّةِ ، وَالْعَرَضَيَّةِ ، وَاسْتِحَالَةُ الْبُقَاءِ ، فَيُقَالُ : السَّوَادُ عَرَضٌ ، وَلَوْنٌ ، وَمُسْتَحِيلُ النَّاتِيَّةِ ، كَاللَّوْنِيَّةِ ، وَالْعَرَضَيَّةِ ، وَاسْتِحَالَةُ الْبُقَاءِ ، فَيُقَالُ : السَّوَادُ عَرَضٌ ، وَلَوْنٌ ، وَمُسْتَحِيلُ النَّقَاءِ ، وَالْجَوَاهِ وَالْبُطُلَانِ ، وَالْفَسَادِ ، وَالْجَوَاهِ وَ الْبُطْلَانِ ، وَالْفَسَادِ ، وَالْبُطُلَانِ ، وَالْفَسَادِ ، وَالْبُقَاءِ ، وَالْفَسَادِ ، وَالْبُقَاءِ ، وَالْبُقَاءِ ، وَالْفَسَادِ ، وَالْبُقَاءِ ، وَالْفَسَادِ ، وَالْبُقَاءِ ، وَالْجُوْءِ وَالْكُلِّ .

وَلَٰذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْأَفْعَالَ الشَّرْعِيَّةَ ، بِفَضْلِهِ ، سَبَبَ اسْتِحْبَابِ / جِنَانٍ (٤) لَا تَفْنَى وَاسْتِحْقَاقِ حِسَانٍ لَا تَصْنَى ، وَاسْتِصْحَابِ جِيرَانٍ لَا تَحْنَى .

وَفِي "الصِّحَاحِ": وَصَفْتُ الشَّيْءَ وَصْفاً وَصِفَةً ، فَالْهَاءُ وَ عَوَنُ مِنَ الْوَاوِ ، كَالْوَعْظِ وَالْعِظَةِ ، وَالْوَعْدِ ، وَالْعِدَةِ (٢) وَلَكِنْ هُمَا يَتَفَاوَتَانِ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْكَلَامِ ، فَقَالَ الْإِمَامُ سَيْفُ الْعَظَةِ ، وَالْوَعْدِ ، وَالْعِدَةِ (٢) وَلَكِنْ هُمَا يَتَفَاوَتَانِ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْكَلَامِ ، فَقَالَ الْإِمَامُ سَيْفُ الْحَقِّ أَبُو الْمُعِين الله عَلَيْةُ بِأَنَّ الْوَصْفَ الْحَقِّ أَبُو الْمُعِين الله عَلَيْةُ بِأَنَّ الْوَصْفَ

[ 1/74]

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( هي ).

<sup>(</sup>٢) انظر : " البناية شرح الهداية للعيني " (٢/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( فكيف ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( استحقاق حياة).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( فالتاء ).

<sup>(</sup>٦) ينظر: "مختار الصحاح ، للرازي" (ص٧٤٠).

<sup>(</sup>٧) هو ميمون بن محمد بن الفضل، الإمام، الزاهد، أبو المعين المكحولي، النسفي في قال عمر بن محمد النسفي في كتاب " القند ": هو أستاذي، كان بسمرقند مدة، وسكن بخرى، يغترف علماء الشرق والغرب من بحاره، ويستضيئون بأنواره، توفي في الخامس والعشرين من ذي الحجة، وعمره سبعون سنة : محمد انظر: "تاريخ الإسلام للذهبي" (١١/ ١١٩) ، " الجواهر المضية في طبقات الحنفية" للقرشي (٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: "تبصرة الأدلة في أصول الدين" لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي، (ص١٦٠) وما بعدها.

وَالصِّفَةَ لَفْظَانِ ، يُنْبِئَانِ عَنْ مَعْنَى وَاحِدٍ ، وَهُمَا مِنْ قَبِيلِ الْأَسْمَاءِ الْمُتَرَادِفَةِ ، كَلَفْظِ الْأَسَدِ ، وَالصِّفَة وَالسِّفَة : هِيَ الْمَعْنَى الْقَائِمُ وَاللَّيْثِ ، وَالصِّفَة : هِيَ الْمَعْنَى الْقَائِمُ الْوَاصِفِ ، وَالصِّفَة : هِيَ الْمَعْنَى الْقَائِمُ الْوَصْفَ لِزَيْدٍ لَا صِفَة لَهُ ، وَعِلْمُهُ الْقَائِمُ بِهِ صِفَتُهُ ، بِذَاتِ الْمَوْصُوفِ ، فَقَوْلُ الْقَائِلِ: زَيْدٌ عَالِمٌ ؛ وَصْفَ لِزَيْدٍ لَا صِفَة لَهُ ، وَعِلْمُهُ الْقَائِمُ بِهِ صِفَتُهُ ، لَا وَصْفَهُ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ قِيَامَ الْوَصْفِ بِالْوَاصِفِ ، وَقِيَامَ الصِّفَةِ بِالْمَوْصُوفِ .

قَوْلُهُ هِ : (فَرَائِضُ الصَّلَاةِ سِتَّتُ ) ،

[ فَرَائِضُ الصَّلَاةِ ]

وَالْقِيَاسُ أَنْ يُقَالَ : سِتُّ (١) ؛ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ جَمْعُ فَرِيضَةٍ ، وَهِيَ مُؤَنَّقُةٌ ، لَكِنَّهُ قَالَ : عَلَى تَأْوِيلِ الْفَرُوضِ، كَقَوْلِهِ : وَلَا أَرْضَ أَبْقَلَ (٢) إِبْقَالَهَا عَلَى تَأْوِيلِ الْمَكَانِ ثُمَّ ذَكَرَهَا (٣) بِلَفْظِ الْفَرَائِضِ تَوْفِيلِ الْفَرَائِضِ ، يَتَنَاوَلُهَا فَإِنَّ الْأَرْبَعَةَ دُونَ غَيْرِهَا ، لِمَا أَنَهَا أَعَمُّ مِنْ لَفْظِ الْأَرْكَانِ ، وَالشُّرُوطِ ؛ إِذْ لَفْظُ الْفَرَائِضِ ، يَتَنَاوَلُهَا فَإِنَّ الأَرْبَعَةَ دُونَ غَيْرِهَا ، لِمَا أَنَهَا أَعَمُّ مِنْ لَفْظِ الْأَرْكَانِ ، وَالشُّجُودُ ، أَرْكَانُ أَصْلِيَّةٌ ، وَالتَّحْرِيمَةُ شَرْطُ جَوَازِ مِنْهَا ، وَهِي : الْقِيَامُ ، وَالْقِرَاءَةُ ، وَالرُّكُوعُ ، وَالشُّجُودُ ، أَرْكَانُ أَصْلِيَّةٌ ، وَالتَّحْرِيمَةُ شَرْطُ جَوَازِ الصَّلَاةِ ، وَالْقَعْدَةُ الْأَخِيرَةُ ، فَهِي وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا ، إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ رُكْنًا أَصْلِيَّا فِي الصَّلَاةِ ، السَّكَلَةِ ، وَالْقَعْدَةُ الْأَخِيرَةُ ، فَهِي وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا ، إلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ رُكْنًا أَصْلِيَّا فِي الصَّلَاةِ ، لِللَّ أَنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى ، وَإِنَّمَا شُرِعَتْ هِي شَرْطًا لِلتَّحْلِيلِ كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخ الْإِسْلَامِ".

وَذَكَرَ فِي "التُّحْفَةِ": (لِلصَّلَاةِ فَرَائِضٌ ، وَوَاجِبَاتٌ ، وَسُنَنٌ ، وَآدَابٌ ، أَمَّا الْفَرَائِضُ فَثِنْتَا عَشَرَةَ، سِتَّةٌ مِنَ الشَّرَائِطِ ، وَسِتَّةٌ مِنْ نَفْسِ الصَّلَاةِ ، فَأَمَّا السِّتَّةُ ؛ الَّتِي مِنَ الشَّرَائِطِ : فَالطَّهَارَةُ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ ، واسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ ، وَالْوَقْتُ ، وَالنِّيَّةُ ، وَالنَّيْةُ ، وَالنَّعْرِيمَةُ ؛ وَهِيَ تَكْبِيرَةُ الاَفْتِتَاح

وامَّا<sup>(٤)</sup> السِّتَّةُ ، الَّتِي هِيَ مِنْ نَفْسِ الصَّلَاةِ : فَالْقِيَامُ ، وَالْقِرَاءَةُ ، وَالرُّكُوعُ ، وَالسُّجُودُ وَالانْتِقَالُ مِنْ رُكْنِ إِلَى رُكْنِ ، وَالْقَعْدَةُ الْأَخِيرَةُ ، إِلَّا أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأُولَى مِنَ الْأَرْكَانِ ، دُونَ

<sup>(</sup>١) في (ب): (سبب).

<sup>(</sup>٢) بقل: بَقَلَ الشيءُ: ظهَر. والبَقْل: مَعْرُوفُ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهُ: البَقْل مِنَ النَّبَاتِ مَا لَيْسَ بِشَـجَرِ دِقِّ ولا حِلً، وحقيقة رَسْمِهِ أَنه مَا لَمْ تَبْقَ لَهُ أُرومة عَلَى الشتاء بعد ما يُرْعى، وَقَالَ أَبو حَنيفَةَ: مَا كَانَ مِنْهُ يَنْبُتُ فِي بَـزْره وحقيقة رَسْمِهِ أَنه مَا لَمْ تَبْقَ لَهُ أُرومة عَلَى الشتاء بعد ما يُرْعى، وَقَالَ أَبو حَنيفَةَ: مَا كَانَ مِنْهُ يَنْبُتُ فِي بَـزْره وَلَا يَنْبُتُ فِي أُرومة ثَابِتَةٍ فَاسْمُهُ البَقْل، وَقِيلَ: كُلُّ نَابِتَةٍ فِي أُول مَا تَنْبُتُ فَهُو البَقْل، وَاحِدَتُهُ بَقْلَة، وفَرْقُ مَا بَيْنَ البَقْل ودِقِّ البَقْل، وَاحِدَتُهُ بَقْلَة الأَرضُ: خَرَجَ البَقْل ودِقِ الشَّحَرِ أَن البَقْل إذا رُعي لَمْ يَبْقَ لَهُ سَاقٌ وَالشَّحَرُ تَبْقَى لَهُ سُوق وإِن دَقَّت. وابْقَلَت الأَرضُ: خَرَجَ بَقْلها؛ قَالَ عَامِرُ بْنُ جُوين الطَّائِيُّ:

فَلَا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَها، ... وَلَا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَها . انظر :" لسان العرب لابن منظور" (١١/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( ذكر ها هُنَا ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (وأما).

الاثْنَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ ؛ حَتَّى أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُصَلِّي ، فَقَيَّدَ الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ ، يَحْنَثُ ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدِ الْقَعْدَةُ ، وَلَوْ أَتَى بِمَا دُونَ الرَّكْعَةِ لَا يَحْنَثُ) (١).

وَالْحَاصِلُ أَنَّ ثُبُوتَ الشَّيْءِ يَفْتَقِرُ<sup>(٢)</sup> إِلَى سِتَّةِ أَشْيَاءَ ؛ الْعَيْنُ ؛ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ مَاهِيَّةِ الشَّيْءِ وَالْحَكْمُ ؛ وَهُوَ الْأَثُرُ الثَّابِتُ بِالشَّيْءِ ، وَالْمَحَلِّ ، وَالْحُكْمُ ؛ وَهُوَ الْأَثُرُ الثَّابِتُ بِالشَّيْءِ ، وَالْمَحَلِّ ، وَالشَّرْطِ وَالسَّبَ .

فَالْعَيْنُ هُنَا ؛ الصَّلَاةُ ، وَالْأَرْكَانُ ؛ الْقِيَامُ ، وَالْقِرَاءَةُ ، وَالرُّكُوعُ ، وَالسُّجُودُ ، وَالْمَحَلُّ ؛ الْمَكَلَّفُ ، وَالشَّجُودُ ، وَالْمَحَلُّ ؛ الْجَوَازُ فِي الدُّنيَا وَالثَّوَابُ الْآدَمِيُّ الْمُكَلَّفُ ، وَالشَّرْطُ ؛ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا ، وَالْحُكْمُ ؛ الْجَوَازُ فِي الدُّنيَا وَالثَّوَابُ الْآدُمِيُّ الْمُكَلَّمُ فِي التَّحْرِيمَةِ بِأَنَّهَا رُكْنُ أَوْ شَرْطٌ يَأْتِي بُعَيْدَ هَذَا .

قَوْلُهُ: ﴿ وَرَبَكَ فَكَيْرَ ﴾ (٢) أَيْ : وَاخْتَصِّ (٢) رَبَكَ بِالتَّكْبِيرِ ؛ وَهُوَ الْوَصْفُ بِالْكِبْرِيَاءِ ، وانْ يُقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَيُرْوَى أَنَّهُ لَمَّا نَزِلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ اللَّهُ أَكْبَرُ » فَكَبَّرَتْ خَدِيجَةُ ﴿ وَفَرِحَتْ وَفَرِحَتْ وَلَيْتُ أَكْبَرُ » فَكَبَرَتْ خَدِيجَةُ ﴿ وَفَرِحَتْ وَأَيْنَ اللَّهُ أَكْبَرُ » وَدَخَلَتِ الْفَاءُ لِمَعْنَى الشَّرْطِ أَيْ: أَيَّ وَلَيْقَاتُ اللَّهُ وَلَا سُورَةً الْمُدَّثِّرِ أَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتْ (١٠) ، وَدَخَلَتِ الْفَاءُ لِمَعْنَى الشَّرْطِ أَيْ: أَيَّ شُرْطٍ كَانَ (١٠) فَلَا تَدَعْ تَكْبِيرَهُ . كَذَا فِي "الْكَشَّافِ" (١١).

<sup>(</sup>١) " تحفة الفقهاء" للسمر قندي " (١/ ٩٥ - ٩٦).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (يقتصر)، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣) الركن لغة : الناحية القوية وأركان كل شيء:جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها .

<sup>(</sup>٤) قال الحلبي ﷺ : ( الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره ؛ يَعْنِي بِأَنْ يَكُونَ جُزْءًا مِنْهَا يَتَوَقَّـفُ تَقَوُّمُهَا عَلَيْهِ، وَالْمَاهِيَّةُ مَا بِهِ الشَّيْءُ هُوَ هُوَ، سُمِّيتْ بِهَا لِأَنَّهُ يُسْأَلُ عَنْهَا بِمَا هُوَ.). "رد المحتـار"((٩٤/١) و ٩٠) وقال العيني ﷺ : ( الركن ما يتوقف عليه وهو داخل في الماهية ) " البناية شرح الهداية للعيني "(٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( العقبي ).

<sup>(</sup>٦) سورة المدثر : آية ( ٣ ).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( وخصّ ).

<sup>(</sup>٨) لم أعثر عليه في كتب السنة بمذا اللفظ -حسب اجتهادي- ، وورد في صحيح البخـــاري حـــديث ( ٤٩٢٢ ) (٦/ ١٦١) ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُوّلِ مَا نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ، قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلْمُدَّثِّرُ ﴾ [المدثر: ١].

<sup>(</sup>٩) ( أيْ أيُّ شرط كان ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): (وما كان).

<sup>(</sup>١١) "تفسير الكشاف" للزمخشري (١٤٥/٤).

وَالتَّكْبِيرُ لِلشَّرُوعِ (١) لَا بُدَّ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ الشُّرُوعَ فِي الصَّلَاةِ ، وَالشُّرُوعُ فِي الصَّلَاةِ ، السُّرَوعُ الصَّلَاةِ ، وَالشُّرُوعُ الصَّلَاةِ ، وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ . الإحرام ] الإحرام ] الإحرام ]

أُمَّا الْكِتَابُ ؛ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَذَكَرَ اُسْمَ رَبِّهِ فَصَلِّى ﴾ (٣) نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَرَبَكَ فَكَيْرٍ ﴾ وَالْمُرَادُ بِهِ الصَّلَاةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ خَارِجَ الصَّلَاةِ ، وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ .

وامَّا السُّنَةُ ؛ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ مُفْتَاحُ الصَّلَاقِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ﴾ (٥) وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ مُفْتَاحُ الصَّلَاقِ الطَّهُورُ مَوَاضِعِهِ ﴾ (٥) وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ﴿ لَا يَقْبَلِ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِي حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعِهِ ﴾ (٥) وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ .

وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ (٢)؛ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ الْأَصَمَّ ، وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ ، وَالْحَسَنَ ، وَكَثِيراً مِنْ أَصْحَابِهِمْ إِنْ خَالَفُونَا فِي الْقَرَاءَةِ ، أَنَّهَا رُكْنُ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ سُنَّةٌ ، فَقَدْ وَافَقُونَا فِي التَّكْبِيرَةِ

<sup>(</sup>١) في (ب): (المشروع).

<sup>(</sup>٢) (والشروع في الصلاة) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى : ( ١٥ ).

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر : (٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في :سننه"(١/١١)، أبواب الصلاة عن رسول الله الله ، باب ما حاء في تحريم الصلاة و تحليلها، حديث (٢٣٨)، وأخرجه بن ماجه في "سننه"(١/١١)، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث رقم (٢٧٦)و(٢٧٦)، وأخرجه بن أبي شيبة في "المصنف"(٣٩٣-٣٩٣)، كتاب الصلوات، باب في مفتاح الصلاة ما هو؟، حديث (٢٣٩)، وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٣٦/٣)، حديث (٢٣٩٠)، وأخرجه الجهقي في "المستدرك" (٢٣٤/١)، كتاب الطهارة، حديث (٢٥٥)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/٥٨)، كتاب الصلاة، جماع أبواب صفة الصلاة، باب صفة الركوع، حديث (٢٥٥)، وقال ابو عبدالله الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، و لم يخرجاه، وشواهده عن أبي نضرة كثيرة).

<sup>(</sup>٦) قال ابن الملقن وابن حجر العسقلاني: (هذا الحديث غريب بهذا اللفظ ، لا أعلم من حرجه كذلك). ينظر: "البدر المنير ، لابن الملقن (٦٨٣/١)، و" التلخيص الحبير" لابن حجر العسقلاني(٢٢٤/١).

<sup>(</sup>٧) قال النووي: (وتكبيرة الإحرام واجبه عند مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافه، من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم، إلا ماحكاه القاضي عياض في وجماعة عن ابن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي: أنه سنه ليس بواجب، وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النية، ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام). انظر: "شرح النووي على مسلم" (٩٦/٤)

الْأُولَى ؛ أَنَّهَا فَرْضٌ ، لَا بُدَّ مِنْهُ لِإَنَّهُ جُعِلَ شَرْطاً لِلشُّرُوعِ شَرْعا كَالطَّهَارَةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْهُ كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ".

وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيعُ ﷺ : (وامَّا التَّكْبِيرُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِلشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ ، إلَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرِ الْأَصَمِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ عُلَيَّةَ ، فَإِنَّهُمَا يَقُولَانِ يَصِيرُ شَارَعًا بِمُجَرَّدِ النَّيَّةِ ، وَالْأَذْكَارُ عِنْدَهُمَا كَالتَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَاءَةِ ، زِينَةُ الصَّلَاةِ ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْوَاجِبَاتِ ، قَالَا لِأَنَّ مَبْنِيَّ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَفْعَالِ ، لَا عَلَى الْأَذْكَارِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَاجِزَ عَنِ الْأَذْكَارِ[كَانَ]<sup>(١)</sup> الْقَادِرَ عَلَى الْأَفْعَالِ يَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ ، بِخِلَافِ الْعَكْسِ / وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَذَكَّرُ ٱسْمَرَتِهِ عَمَلَ ﴾ (٢) أَيْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَظَاهِرُ<sup>(٣)</sup> قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ **وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ۚ** ﴾ ثَبَيَّنَ أَنَّ الْمَقْصُودَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيم ، فَيَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ لَا يَكُونُ وَاجِباً ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَعْظِيمُ اللَّهِ تَعَالَى بِجَمِيعِ الْأَعْضَاءِ ، واشْرَفُ الْأَعْضَاءِ اللِّسَانِ؛ [لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَنَّ عَلَيْهِ بِهِ بَقَوْلِهِ: ﴿ عَلَمَهُ ٱلْمِيَانَ ﴾ (٥)؛ وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا بَايَنَ سَائِرَ الْحَيَوَانَاتِ ، بِالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ ] (٦) فَلَا بُدَّ مِنْ (<sup>۷</sup>) أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ ﷺ : «**تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ**» فَدَلَّ أَنَّ بِدُونِهِ لَا يَصِيرُ شَارِعاً ، وَتَحْرِيمَةُ الصَّلَاةِ ، تَتَنَاوَلُ اللِّسَانَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ، فَلَوْ لَمْ تَتَنَاوَلْهُ التَّحْرِيمَةُ ، لَمْ يَكُنْ مُفْسِداً كَالنَّظَرِ بِالْعَيْن ، وَمَبْنَى الصَّلَاةِ عَلَى الْأَفْعَالِ دُونَ الْكَفِّ ، فَكُلُّ مَا تَتَنَاوَلُهُ التَّحْرِيمَةُ ، يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاقِ). (٩) [ القراءة في الصلاة]

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ ﴾ (١١) قَالَ عُلَمَاؤُنَا (١١) ﴿ الْقِرَاءَةُ رُكْنٌ فِي الصَّلَاةِ

[س/٦٣]

<sup>(</sup>١) زيادة من ( ب ) ، والمعنى: وكان قادراً على الأفعال .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلى: (١٥).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (بظاهر).

<sup>(</sup>٤) سورة طه: (١٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن: آية (٤).

<sup>(</sup>٦) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٧) (من) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٨) انظر: تخريجه في الصفحة السابقة (ص:٢٦٧).

<sup>(</sup>٩) "المبسوط"للسرخسي (١/١).

<sup>(</sup>۱۰) سورة المزمل (۲۰).

<sup>(</sup>١١) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١٨/١).

أَصْلِيُّ () وَقَالَ بَعْضُهُمْ مِمَّنْ لَا () تَبَعَ لَهُ لَيْسَتْ بِرُكْنٍ ؛ لِأَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْفِعْلِ ، دُونَ الْقَوْلِ يُكَاطِبُ ( بِالصَّلَاةِ دُونَ الْقَادِرِ عَلَى الْقُوْلِ بِلَا فِعْلٍ ؛ وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ عَنِ الْمُقْتَدِي إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامُ فِي الرُّكُوعِ ) () بِالْإِجْمَاعِ وَرُكْنُ الصَّلَاةِ لَا يَسْقُطُ بِالاقْتِدَاءِ .

وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ فَٱقْرَبُواْ مَا تَيْسَرُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ ( أَ وَهُوَ إِنَّمَا نَزَلَ فِي شَأْنِ الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ صَدْرِ الْآيَةِ وَسِيَاقُهَا ؛ وَلِأَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَثَبَتَ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ وانَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ : ﴿ يَثَأَيُّهُا الْآيَةِ وَسِيَاقُهَا ؛ وَلِأَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَثَبَتَ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ وانَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ : ﴿ يَثَأَيُّهُا اللَّهِ فَي الصَّلَاةِ وَانَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ : ﴿ يَثَأَيُّهُا اللَّهَ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ المَّلَاةِ وَانَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ : ﴿ يَثَأَيُّهُا اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

فَأَرْكَانُ (٢) الصَّلَاةِ شُرِعَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَفَرِّقَةً ، وَجَمَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهُ ، وَضَرْبٌ مِنَ الْفِقْهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْكَلَامَ قَاطِعٌ لِلصَّلَاةِ ، فَلَوْلَا أَنَّ اللِّسَانَ يَتَنَاوَلُهُ عَقْدُ الصَّلَاةِ ، وَاسْتَحَقَّ عَلَيْهِ [أَدَاءَ] (٢) رُكْنٍ مِنْهَا ، وَإِلَّا لَمَا تُصُوِّرَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا لَمْ (٨) عَلَيْهِ [أَدَاءَ] (٢) رُكْنٍ مِنْهَا ، وَإِلَّا لَمَا تُصُوِّرَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا لَمْ (٨) يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ ، لَمْ يَكُنِ النَّظُرُ قَاطِعاً ، وَكَذَلِكَ الْآذَانُ (٢) وَلَمَّا تَعَلَّقَ بِالْبَدَنِ جُمْلَةٌ مِنْ قِيَامٍ وَقُعُودٍ يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ ، لَمْ يَكُنِ النَّظُرُ قَاطِعاً ، وَكَذَلِكَ الْآذَانُ (٢) وَلَمَّا تَعَلَّقَ بِالْبَدَنِ جُمْلَةٌ مِنْ قِيَامٍ وَقُعُودٍ يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ ، لَمْ يَكُنِ النَّظُرُ قَاطِعاً ، وَالْفَرْجِ (٢٠) لَمْ يَتَعَلَّقِ النَّقْضُ (٢١) إِلَّا بِاقْتِضَائِهِمَا عَلَى سَبِيلِ الْمُضَادَّةِ بِالْكَفِّ عَنْ شَهْوَةِ الْبَطْنِ ، وَالْفُرْجِ (٢٠) لَمْ يَتَعَلَّقِ النَّقْضُ (٢١) إِلَّا بِاقْتِضَائِهِمَا عَلَى سَبِيلِ الْمُضَادَّةِ وَلِا مَعْنِي الْمُنَاقِ إِنَّمَا يَفْسَدُ الصَّوْمِ بِزَوَالِ شَرْطِهِ كَمَا يَفْسَدُ (٢١) هُنَا بِالْحَدَثِ وَإِصَابَةِ النَّجَاسَةِ النَّامَ اللَّهُ شَرْطُ وَعَقْدُ عَلَى اللَّكَبِيرِ لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّهُ شَرْطُ وَعَقْدٌ عَلَى اللَّمَانِ التَّعْظِيمُ بِالتَّكْبِيرِ لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّهُ شَرْطُ وَعَقْدٌ عَلَى الْلَمَانِ التَّعْظِيمُ بِالتَّكْبِيرِ لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّهُ شَرْطُ وَعَقْدٌ عَلَى اللَّمَانِ التَّعْظِيمُ بِالتَّكْبِيرِ لِلْأَنَا نَقُولُ إِنَّهُ شَرْطُ وَعَقْدٌ عَلَى الْأَدَاءِ

<sup>(</sup>١) ( أصلي ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ( لا ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ما يين القوسين ساقط من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل (٢٠ ).

<sup>(</sup>٥) سورة الحج: (٧٧).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( فإن ).

<sup>(</sup>٧) في (أ): (إذا) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٨) (لم) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٩) في (ب): (الأذن).

<sup>(</sup>١٠) الفرْج: هو مايين الرجلين، وبه سمي فرج المرأة والرجل لأنهما بين الرجلين، وهو اسم لجمع سوءات الرجال والنساء والفتيان. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر لإبن الأثير"(٤٢٣/٣)، "لسان العرب لابن منظور"(٣٤٢/٢).

<sup>(</sup>١١) في ( ب ) : ( البعض ).

<sup>(</sup>١٢) في (ب): (يفسدها).

وَلَيْسَ بِرُكْنٍ وَالْجَوَابُ عَمَّا قَالُوهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ عَلَى الْأَدَاءِ (١) دُونَ الْفِعْلِ فِي دِيَّتِهِ (٢) الْوُجُوبُ فَلَا يَدُلُّ عَلَى السُّقُوطِ أَصْلًا كَذَا فِي "الأسرار" (٣).

وَذَكَرَ فِي " الْمَبْسُوطِ ": ثُمَّ الْمَدْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّ فَرْضِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقُولُ فِي [كُلِّ] (ئ) رَكْعَةٍ ( ) وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ ( ) فِي ثَلَاثِ رَكْعَةٍ ( ) وَكَانَ الْحَسَنُ بِقَوْلِهِ ﴿ لَا صَلَاةً إِلّا بِالْقِرَاءَةِ ( ) وَهَذَا وَهَذَا فَعِيُّ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ( ) وَاسْتَدَلَّ الْحَسَنُ بِقَوْلِهِ ﴿ اللَّهُ عَلِهُ الْقِرَاءَةِ لَا تَكْرَارُهَا فَإِنَّ الْكُلَّ صَلَاةً وَاحِدَةً وَهَذَا ضَعِيفٌ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ يَقُولُ لِنَي الْكُلُّ صَلَاةً وَاحِدَةً وَهَذَا ضَعِيفٌ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّيِيِّ الْعَرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلُواتِ ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَفَعَلَهُ النَّبِيِّ عَلَى الْمُجَوازِ .

وَالْفَاتِحَةِ سُمِّيَتْ مَثَانِيَ لِأَنَّهَا تُثَنَّى فِي كُلِّ صَلَاةٍ أَيْ تُقْرَأُ مَرَّتَيْنِ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَجْمَعْنَا عَلَى فَرْضِيَّةِ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ التَّطَوُّعِ وَالْفَرْضِ أَقْوَى مِنَ التَّطَوُّعِ (١٠).

فَثَبَتَتِ الْفَرْضِيَّةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى وَهَكَذَا قَالَ مَالِكُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ( ( ) أُقِيمُ الْقِرَاءَةَ فِي أَكْثَرِ الْوَكَعَاتِ مَقَامَهَا فِي الْجَمِيعِ تَيْسِيراً.

وَلَنَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ (١٢) فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ صَلِي كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ زَمَنِ رَسُولِ

<sup>(</sup>١) (على الأداء)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) (ديته) مكانما في المخطوط ( ب ). رسم مبهم

<sup>(</sup>٣) "الأسرار" للدبوسي :(١/٥٨١) و ( ٨٤٤/١)

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٥) عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِكَ» رواه ابن ابي شيبة في مصنفه (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٦) (يقول)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٧) انظر في الفقه المالكي: "التنبيه على مبادئ التوجيه" للتنوخي (١/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٨) قال الشافعي هي : فواجب على من صلى منفردا، أو إماما أن يقرأ بأم القرآن في كل ركعة لا يجزيه غيرهــــا وأحب أن يقرأ معها شيئا آية،. انظر :" الأم للشافعي" (١/ ١٢٩)

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١ / ١٧٠)، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث (٣٩٦).

<sup>(</sup>۱۰) (والفرض أقوى من التطوع) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>۱۱) (قال) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>١٢) قال ابن القطان : وأجمعت الأمة على أن مصليًا لو ترك القراءة بأم القرآن، أو ترك آية منها أن صلاته (خداج) غير تمام. انظر : "الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان" (١/ ١٢٩).

اللَّهِ عَلَى جِهَةِ الثَّنَاءِ ، وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى كَانَ [يُسَبِّحَانِ] (') فِي الْأُخْرَيْنِ ('') وَكَذَا عَنْ غَيْرِهِمَا وَكَفَى بِإِجْمَاعِهِمْ حُجَّةً ؛ وَلِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُخْرَيْنِ ذِكْرٌ يُخَافَتُ بِهَا فِي كُلِّ حَالٍ فَلَا يَكُونُ رُكْناً كَثَنَاءِ الاَفْتِتَاحِ وَتَأْثِيرِهِ أَنَّ مَبْنِيَّ الْأَرْكَانِ ('') عَلَى الشُّهْرَةِ وَالظُّهُورِ وَلَوْ كَانَتِ الْقِرَاءَةُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ رُكُنَا لِمَ خَالَفَتِ الْأُولَيَيْنِ فِي الصِّفَةِ كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ وَكُلُّ (') شَفْعٍ مِنَ التَّطَوُّعِ صَلَاةً فِي الْأَخْرَيَيْنِ رُكُنَا لِمَ خَالَفَتِ الْأُولَيَيْنِ فِي الصِّفَةِ كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ وَكُلُّ (') شَفْعٍ مِنَ التَّطَوُّعِ صَلَاةً عَلَى حِدَةٍ بِخِلَافِ الْفُرْضِ حَتَّى أَنَّ فَسَادَ الشَّفْعِ الثَّانِي فِي التَّطَوُّعِ لَا يُفْسِدُ الشَّفْعَ الْأَوْل) ('') عَلَى حِدَةٍ بِخِلَافِ الْفُرْضِ حَتَّى أَنَّ فَسَادَ الشَّفْعِ الثَّانِي فِي التَّطَوُّعِ لَا يُفْسِدُ الشَّفْعَ الْأَوْل) ('') وَبَاقِي الْأَحْكَامِ ('') يَأْتِي فِي الْقِرَاءَةِ وَلَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي ('') فَرْضِيَّةِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِأَنَّ مَبْنَى الصَّلَةِ (<sup>(۱)</sup> عَلَى الْأَفْعَالِ ؛ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى التَّعْظِيم .

[الْقَعْدَةُ فِي آخِر الصَّلَاةِ ]

قَوْلُهُ ﴿ وَالْقَعْدَةُ فِي آخِرِ الصَّلَاقِ ( 9) قَوْلُهُ ﴿ إِلَّهُ الصَّلَاقِ ( 9)

وَذُكِرَ فِي "الْإِيضَاحِ" فَأَمَّا الْقَعْدَةُ الْأَخِيرَةُ ، فَمِنْ جُمْلَةِ الْفُرُوضِ ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَرْكَانِ [وَالْفَرْقُ] (١٠٠) بَيْنَ الرُّكْنِ ، وَالْفَرْضِ ، فَرُكْنُ الشَّيْءِ ؛ مَا يُفَسَّرُ بِه ذَلِكَ الشَّيْءُ ، وَتَفْسِيرُ (١١) [17٤] الصَّلَاةِ لَا يَقَعُ بِالْقَعْدَةِ ، وَإِنَّمَا يَقَعُ بِالْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ / وَالرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ (١٢) وَدَرَجَةُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَقَعُ بِالْقَعْدَةِ ، وَإِنَّمَا يَقَعُ بِالْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ / وَالرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ (١٢) وَدَرَجَةُ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكْنِيَّةِ أَحَلُّ مِنْ غَيْرِهَا، وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي ، فَقَامَ وَقَرَأً ، وَرَكَعَ ، وَسَجَدَ ؛ يَحْنَثُ فِي الرُّكْنِيَّةِ أَحَلُّ مِنْ غَيْرِهَا، وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي ، فَقَامَ وَقَرَأً ، وَرَكَعَ ، وَسَجَدَ ؛ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْقُعْدَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْكَانِ لَتَوَقَّفَ الْحَنْثُ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الْحِنْثَ فِي الْيَمِينِ لَا

<sup>(</sup>١) في (أ): الشيخان، والمثبت من ( ب ).

<sup>(</sup>۲) أخرجه بن أبي شيبة في "المصنف" عن علي وابن مسعود - (۲٦٦/۳)، كتاب الصلاة، باب من كان يقول يسبح في الأخريين ولا يقرأ، حديث (٣٧٦٣)، وأخرجه بن المنذر في "الأوسط" عن علي المنذر: (٢٧١/٣)، كتاب الصلاة، جماع أبواب القراءة في الصلاة، حديث (١٣٢٩) و(١٣٣٠). وقال بن المنذر: (فأما حديث الحارث فغير ثابت، كان الشعبي يكذبه).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( الأحكام ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (فكل).

<sup>(</sup>٥) ينظر "المبسوط" للسرحسي (١٨/١).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (الكلام).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( لأجل ).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( السجود ).

<sup>(</sup>٩) قال في متن البداية : علي ( والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد ) انظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٧)

<sup>(</sup>١٠) في (أ): (الفرض) والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>١١) في (ب): (ونفس).

<sup>(</sup>۱۲) ( والسجود ) ساقطة من ( ب ).

يَتَحَقَّقُ إِلَّا() بَعْدَ وُجُودِ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَكَانَ الْفِقْهُ () فِي انْعِدَامِ الرُّكْنِيَّةِ فِي الْقَعْدَةِ ؛ أَنَّ الصَّلَاةَ فِعْلُ هُو تَعْظِيمٌ، واصْلُ التَّعْظِيمِ ؛ فِي الْقِيَامِ ، وَيَزْدَادُ بِالرُّكُوعِ ، وَيَتَنَاهَى بِالسُّجُودِ ؛ فَأَمَّا الصَّلَاةَ فِعْلُ هُو تَعْظِيمٌ، واصْلُ التَّعْظِيمِ ؛ فِي الْقِيَامِ ، وَيَزْدَادُ بِالرُّكُوعِ ، وَيَتَنَاهَى بِالسُّجُودِ ؛ فَأَمَّا الْقَعْدَةُ فَلِلْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ فَكَانَتْ مُعْتَبَرَةٌ لِغَيْرِهَا () لَا لِعَيْنِهَا فَلَمْ يَكُنْ مِنْ جُمْلَةِ الْأَوْلَى لِأَنَّ النَّبِيَ فَصَلَ يَيْنَهُمَا ؛ فَإِنَّهُ فَيَ [رَوَي] ﴿ أَنَّهُ قَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ فَسَبَّحَ بِهِ فَرَجَعَ ﴾ فَدَّلَ عَلَى اخْتِلَافِ حُكْمَيْهَا () . النَّالِثَةِ فَسَبَّحَ بِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ ﴾ فَدَّلَ عَلَى اخْتِلَافِ حُكْمَيْهَا () .

وَذَكَرَ فِي "الأسرار" فِي حَقِّ فَرْضِيَّةِ الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ ، (فَقَالَ قَدْ ثَبَتَ بِاتِّفَاقِ الْأَخْبَارِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى مَا سَلَّمَ إِلَّا بَعْدَ الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ) (٧) وَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، مُجْمَلُ النَّبِيَّ عَلَى مَا سَلَّمَ إِلَّا بَعْدَ الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ) (٧) وَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، مُجْمَلُ فَيَكُونُ فِعْلُهُ بَيَاناً لِمَا لَمْ (٨) يَثْبُتْ بِالْكِتَابِ ؛ بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ ، يَعْنِي لَمْ يَجْعَلْ مُوَاظَبَةَ النَّبِيِّ عَلَى عَرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ، (بَيَاناً لِمُجْمَلِ الْكِتَابِ ، لِمَا أَنَّ الْآيَةَ ظَاهِرَةٌ فِي حَقِّ الْقِرَاءَةِ ، مُسْتَغْنِيَةٌ عَنْ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ) (٩) نَيَاناً لِمُجْمَلِ اللَّكِتَابِ ، لِمَا أَنَّ الْآيَةَ ظَاهِرَةٌ فِي حَقِّ الْقِرَاءَةِ ، مُسْتَغْنِيَةٌ عَنْ بَيَانِ اللَّهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَمُواظَبَتُهُ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ) (٩) زِيَادَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، يَتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ،

<sup>(</sup>١) ( إلا ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (الفقيه).

<sup>(</sup>٣) (لغيرها )ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٠/٣٠)، حديث (١٨١٧٣)، وأخرجه الترمذي في "سسننه" (١٠١٤-٤٧٤)، أبواب الصلاة عن رسول الله في ، باب ما جاء في الإمام ينهض في السركعتين ناسيا، حديث (٣٦٤) و (٣٦٥)، وأخرجه الدارمي في "سننه" (٢١٢١٤-٢٢٤)، كتاب الصلاة، باب إذا كان في الصلاة نقصان، حديث (١٠٥١)، وأخرجه الطبراني في "لمعجم الكبير" (٣٦٢/١٩)، حديث (١٥٥١)، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٠٥١)، جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها، باب ذكر القيام مسن السركعتين قبل الجلوس ساهيا، حديث (١٠٥١)، وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار "(٢١٩٣١)، كتاب الصلاة، باب سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده، حديث (١٥٥٩)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١٠٣٦-٤١)، كتاب الصلاة، باب السهو، حديث (١٢٠٤). قال الترمذي: (هذا حديث حسسن الأرناؤوط: (حديث صحيح)، وقال أبو عبدالله الحاكم: (هذا حديث مفسر صحيح على شرط الشيخين، و لم يخرجاه)، وقال الأرناؤوط: (حديث صحيح بطرقه).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (حكمهما).

<sup>(</sup>٦) "الأسرار" للدبوسي (١/٤/١ه-١٥٨)

<sup>(</sup>٧) مستدر كة في هامش ( ب ).

<sup>(</sup>A) ( لم ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ( ب ).

لَوِ اقْتَضَى الْفَرْضِيَّةُ ، وانَّهُ نَسْخٌ ، وَلَيْسَ بِبَيَانٍ ؛ فَلِذَلِكَ حُمِلَ فِعْلُهُ هُنَاكَ عَلَى بَيَانِ الْكَمَالِ ،لِأَنَّ الْآيَةَ لَمْ تَتَعَرَّضْ لَهُ

قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ ﴾ (١) قَالَ ﷺ : ﴿ عَلَقَ التَّمَامَ اللَّهُ عُلْ قَوْلُهُ ﷺ : ﴿ عَلَقَ التَّمَامَ اللَّهُ عُلْ قَرَأً أَوْ لَمْ يَقْرَأُ ﴾ .

لِأَنَّ مَعْنَاهُ إِذَا قُلْتَ وأنت قاعِداً ، أَوْ قَعَدْتَ ( ) وَلَمْ تَقُلْ شَيْئاً ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ التَّشَهُّدِ بِدُونِ فِعْلِ الْقُعُودِ لَا يُتَصَوَّر ، فَصَارَ الْفِعْلُ أَصْلاً دُونَ الْقَوْلِ ، كَذَا وَجَدْتُ بِخَطِّ الْأَسْتَاذِ مَوْلاَنَا فَعُودِ لَا يُتَصَوَّر ، فَصَارَ الْفِعْلُ أَصْلاَةِ فَرْضُ بِالدَّلِيلِ الَّذِي يُوجِبُ فَرْضِيَّةَ الصَّلاَةِ ؛ لِأَنَّ الصَّلاَةَ فَخْرِ الدِّينِ هِنِي أَنَّ تَمَامَ ( ) الصَّلاةِ فَرْضُ بِالدَّلِيلِ الَّذِي يُوجِبُ فَرْضِيَّةَ الصَّلاةِ ؛ لِأَنَّ الصَّلاةَ لَا تَكُونُ بِدُونِ التَّمَامِ، وَتَرْكُ الْإِتْمَامِ بَعْدَ الشُّرُوعِ إِبْطَالٌ لِلْعَمَلِ وَهُو مَرْجُورٌ ( ) عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَبُولُوا التَّمَامُ مُعَلَّقٌ بِفِعْلِ الْقَعْدَةِ ، فَكَانَتِ الْقَعْدَةُ فَوْضاً لَا مَحَالَةَ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الَّذِي لَا يَتِمُ إِلَّا بِشَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَاجِباً .

وَعَنْ هَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﴿ إِنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ بِصُنْعِ الْمُصَلِّي فَرْضٌ ) (٦) ، لِأَنَّ إِنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ بِصُنْعِ الْمُصَلِّي فَرْضُ ) إِنَّ الْخُرُوجَ بِصُنْعِهِ إِنَّمَامَهَا فَرْضٌ وَالْإِتْمَامُ لَا يَكُونُ إِلَّا [بِتَحْصِيلِ] (٧) مَا يُضَادُّ فِعْلَ الصَّلَاةِ ، فَكَانَ الْخُرُوجُ بِصُنْعِهِ إِنَّمَامَ هَوْضًا أَيْضًا لِضَرُورَةِ فَرْضِيَّةِ الْإِتْمَامِ .

قال الترمذي: (حديث حسن) ، قال الأعظمي عن حديث بن حزيمة: (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (فعلت).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (إتمام).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (موجود).

<sup>(</sup>٥) سورة محمد: من آية ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: "المبسوط" للسرخسي(١٢٥/١)، و"المحيط البرهابي لإبن مازة " (١٥٢/١).

<sup>(</sup>٧) زيادة من ( ب ).

فَإِنْ قُلْتَ : الاَسْتِدْلَالُ عَلَى الْفَرْضِيَّةِ بِمِثْلِ هَذَا التَّعْلِيلِ ؛ إِنَّمَا يَصِحُّ أَنْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ التَّعْلِيلُ مُسْتَفَاداً مِنَ النَّصِّ الَّذِي يُوجِبُ الْفَرْضِيَّةَ ، وَخَبَرُ الْوَاحِدِ بِعِبَارَتِهِ لَا يُوجِبُ الْفَرْضِيَّةَ فَكَيْفَ مُسْتَفَاداً مِنَ النَّصِّ الَّذِي يُوجِبُ الْفَرْضِيَّةَ ، وَخَبَرُ الْوَاحِدِ بِعِبَارَتِهِ لَا يُوجِبُ الْفَرْضِيَّةَ فَكَيْفَ السَّتِدْلَالُ بِهِ ؟ (١)

أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ ﷺ : «خَلِّلُوا أَصَابِعَكُمْ كَيْلَا تَخَلِّلُهَا نَارُ جَهَنَّمَ »(٢) الْأَمْرُ فِي نَفْسِهِ مُوجِبٌ لِلْفَرْضِيَّةِ ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ مَقْرُوناً بِالْوَعِيدِ عِنْدَ التَّرْكِ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُوجِبْ فَرْضِيَّةَ مُوجِبٌ لِلْفَرْضِيَّةِ ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ مَقْرُوناً بِالْوَعِيدِ عِنْدَ التَّرْكِ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُوجِبْ فَرْضِيَّة تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ ؛ لِكَوْنِهِ خَبَرَ الْوَاحِدِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ : «لَا صَلَاةً إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»(٢) فَكَيْفَ أَوْجَبَ هَذَا الْخَبَرُ الْفَرْضِيَّةَ ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ ؟

قُلْتُ : هَذَا الْخَبَرُ ؛ لَيْسَ كَخَبَرِ تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ وَغَيْرِهِ ، فَإِنَّ هَذَا خَبَراً تَلَقَّتُهُ الْأُمَّةُ أَ بِالْقَبُولِ وَلَا خِلَافَ لِأَحَدِ فِي ثُبُوتِهِ ، لَكِنْ بَقِيَ الْكَلَامُ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى الْفَرْضِيَّةِ ، وَالدَّلَالَةُ هِيَ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسَلَامِ هِ فَقَالَ : وَالْقَعْدَةُ الْأَخِيرَةُ صَارَتْ فَرْضاً بِالْإِجْمَاعِ (٥) ، لِقَوْلِهِ اللهُ : ﴿ إِذَا قُلْتَ هَذَا وَفَعَلْتَ هَذَا وَقَعْدَةً اللهُ اللهُ

ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى نَفْي ، فَرْضِيَّةِ قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : فَقَدْ عَلَّقَ النَّبِيُّ التَّمَامَ بَعَلَّقَ بِالْقَعْدَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَمْ يُجْزِهِ ، فَلَا يَتَعَلَّقُ التَّمَامَ بَعَلَّقُ بِالْقَعْدَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَمْ يُجْزِهِ ، فَلَا يَتَعَلَّقُ

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية على : ( خبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهـور العلمـاء مـن أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي واحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفراييني وابن فورك فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق، كـان عمر تقله أهل العلم بالفقه على حكم، مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور). انظر: " الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٨١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارقطني في "سننه" (۱٦٦/١)، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل القدمين والعقبين، عن عائشة حديث (٣١٨)، عن أبي هريرة حديث (٣١٨). قال بن حجر العسقلاني: (عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ خللوا أصابعكم لَا يتخللها النَّار يَوْم الْقِيَامَة وَإِسْنَاده واه جدا، وأخرجه من حَدِيث عَائِشَة نَحوه بِإِسْنَاد ضَعِيف أَيْضا). " الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، لابن حجر" (٢٤/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في "سننه" (ص١٠٨)، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته، حديث (٨٢٢)، وأخرجه الترمذي في "سننه" (٣٠/١)، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته، حديث (٢٧٤). قال الترمذي: (حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ،

<sup>(</sup>٤) في (ب): (يكفيه الأمر).

<sup>(</sup>٥) انظر: " بدائع الصنائع للكاساني " (١/ ١١٣).

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في الصفحة السابقة (ص٢٧٣).

بِالثَّانِي ، لِيَتَحَقَّقَ التَّخْيِيرُ ، فَإِنَّ مُوْجِبُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ ، الْإِتْيَانَ بِأَحَدِهِمَا (') ؛ وَلِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ ، إِذَا كَانَ مَتَلَقَى بِالْقَبُولِ ، جَازَ إِتْبَاتُ الرُّكْنِيَّةِ بِهِ فَأَوْلَى أَنْ يَجُوزَ إِثْبَاتُ الْفَرْضِيَّةِ ؛ لِأَنَّ دَرْجَةَ الرُّكْنِيَّةِ ، الْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ فَإِنَّهَا إِنَّمَا يَشْبُتُ دَرْجَةَ اللُّكْنِيَّةِ ، الْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ فَإِنَّهَا إِنَّمَا يَشْبُتُ بَرُحَةَ اللَّكُنِيَّةِ ، الْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ فَإِنَّهَا إِنَّمَا يَشْبُتُ بِعَرَفَاتٍ فَإِنَّهَا إِنَّمَا يَشْبُتُ بَعْرَفَة الرُّكْنِيَّةِ ، الْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ فَإِنَّهَا إِنَّمَا يَشْبُتُ بِعَرَفَاتٍ فَإِنَّهَا إِنَّمَا يَشْبُتُ بَعْرَفَاتٍ فَإِنَّهَا إِنَّمَا مُقْطَمُ أَرْكَانِ ('` الْحَجِّ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْمَحْبُوبِيُّ عَيْقَ فِي "مَنَاسِكِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ".

وَالْأَوْجَهُ فِيهِ أَنْ يَقُولَ: لَمَّا كَانَ هَذَا الْخَبَرُ وَقَعَ بَيَانًا، لِمُجْمَلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَقِيمُواْ الْحَبَرُ وَقَعَ بَيَانًا، لِمُجْمَلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَقِيمُواْ الْصَلَوْةَ ﴾ (٥) عَلَى مَا ذُكِرَ فِي "الأسرار" (٦) لَمْ يَكُنْ هُو مُسْتَبِدًّا (٧) بِنَفْسِهِ فِي إِثْبَاتِ الْفَرْضِيَّةِ بَلِ الْفَرْضِيَّةِ بَلِ الْفَرْضِيَّةِ بَلِ الْفَرْضِيَّةِ بَلِ الْفَرْضِيَّةِ بِهِمَا إِلَّا عَلَى طَرِيقِ النَّسْخِ الْقَرْاءَةِ وَأَمْرَ الْوُضُوءِ غَيْرُ مُجْمَلَيْنِ فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ إِثْبَاتُ الْفَرْضِيَّةِ بِهِمَا إِلَّا عَلَى طَرِيقِ النَّسْخِ الْقَرَاءَةِ وَأَمْرَ الْوُصُوءِ غَيْرُ مُجْمَلَيْنِ فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ إِثْبَاتُ الْفَرْضِيَّةِ بِهِمَا إِلَّا عَلَى طَرِيقِ النَّسْخِ وَلَيْسَ (لْخَبَرِ) (٨) الْوَاحِد ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ الْبَيَانَ لِلْمُجْمَلِ كَمَا فِي قَدْرِ مَسْحِ الرَّأْسِ /

قَوْلُهُ ﷺ : ﴿ وَفِيهَا وَاجِبَاتٌ كَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ﴾ إلَى آخِرِهِ

[وَاجِبَاتٌ وَسُنَنٌ وَآدَابٌ الصَّلاة]

[۲۶/ ب]

ذَكَرَ فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ" ﴿ مَ التَّحْفَةُ " : ﴿ وَلِلصَّلَاةِ وَاجِبَاتٌ ، وَسُنَنٌ وَآدَابٌ فَوَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ ثَمَانِيَةٌ ؛ وَالثَّمَانِيَةُ مَذْكُورَةٌ فِي الْكِتَابِ ، ثُمَّ الْمُرَادُ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ ، هُوَ

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ( بين سبب الإتيان بأحدهما ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( الفرضية ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في "سننه" (٢٩/٢)، أبواب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحسج، حديث (٨٨٩)، وأخرجه النسائي في "السنن الصغرى" (٢٨٢/٥-٢٨٣)، كتاب الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، حديث (٢٠١٦)، وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (٢٠٣/٤٢)، كتاب الحج، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث (٣٠١٥)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١٠٥٣)، كتاب المناسك، حديث (١٧٠٣)، وأخرجه بن خزيمة في "صحيحه" (٥٧/٥)، كتاب المناسك، باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه، حديث (٢٨٢٢).

قال الأعظمي عن رواية بن خزيمة: (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (إن كان).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ( ٧٢ ).

<sup>(</sup>٦) "الأسرار" للدبوسي (١/٥١٨).

<sup>(</sup>٧) (مُسْتَبدًا) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( بخبر ).

<sup>(</sup>٩) "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٧)

أَنْ يَجُوزَ الصَّلَاةُ بِدُونِهَا ، وَيَجِبُ سَجْدَتَا السَّهُو بِتَرْكِهَا سَاهِياً، وَالسُّنَنُ هِيَ مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى طَرِيقِ الْمُواظَبَةِ ، وَلَمْ يَتْرُكُهَا إِلَّا بِعُذْرٍ نَحْوَ الثَّنَاءِ ، وَالتَّعَوُّذِ وَتَكْبِيرَاتِ الرُّكُوعِ اللَّهِ عَلَى طَرِيقِ الْمُواظَبَةِ ، وَلَمْ يَوْاظِبْ عَلَيْهِ ، كَزِيَادَةِ وَالسُّجُودِ وَالْآدَابِ كُلُّ مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الثَّلَاثَةِ ، وَالزِّيَادَةِ عَلَى الْقَرَاءَةِ الْمَسْنُونَةِ ، وَالوَّبِاتِ فَيكُونُ حِصْناً لَهَا وَالشَّنَ شُرِعَتْ ( إِكْمَالًا لِلْفَرَائِضِ فَيكُونُ حِصْناً لَهَا وَالشَّنَ شُرِعَتْ ( إِكْمَالًا لِلْفَرَائِضِ فَيكُونُ حِصْناً لَهَا وَالشَّنَ شُرِعَتْ ) (١) لِإِكْمَالِ الْوَاجِبَاتِ فَيكُونُ حِصْناً لَهَا وَالشَّنَ شُرِعَتْ ) (١) لِإِكْمَالِ الْوَاجِبَاتِ فَيكُونُ حِصْناً لَهَا وَالشَّنَ شُرِعَتْ ) (١) لِإِكْمَالِ السُّنَ فَيكُونُ حِصْناً لَهَا وَالسُّنَ فَيكُونُ حِصْناً لَهَا .

# قَوْلُهُ عِنْهِ : ﴿ وَمُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ فِيمَا شُرِعَ مُكَرَّراً مِنَ الْأَفْعَالِ ﴾ (")

وَهِيَ السَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ ، فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ أَيْ : مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ ؛ حَتَّى أَنَّ مَنْ تَرَكَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَاهِياً ، وَقَامَ وَصَلَّى تَمَامَ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ تَذَكَّرَ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الْسَجْدَةَ الْرَّحْعَةِ الْأُولَى سَاهِياً ، وَقَامَ وَصَلَّى تَمَامَ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ تَذَكَّرَ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَة السَّجْدَة السَّجْدَة السَّجْدَة السَّجْدَة السَّجْدَة السَّجْدَة اللَّوْتِيبِ كَذَا فِي "التُّحْفَةِ" (٤٠ .

## قَوْلُهُ هِ : ( فِيمَا شُرِعَ مُكَرَّراً ) .

أَيْ: فِي رَكْعَةٍ احْتِرَازٌ عَمَّا شُرِعَ غَيْرُ مُكَرَّرٍ فِيهَا ؛ كَالرُّكُوعِ فَإِنَّ الرُّكُوعَ بَعْدَ السُّجُودِ ( ) لَا يَقْعُ مُعْتَدَّا بِهِ بِالْإِجْمَاعِ فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ لَمْ يَذْكُرْ قِرَاءَةَ التَّشَهُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى ها هُنَا ، وَهِي يَقَعُ مُعْتَدَّا بِهِ بِالْإِجْمَاعِ فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ لَمْ يَذْكُرْ قِرَاءَةَ التَّشَهُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى ها هُنَا ، وَهِي وَاجِبَةٌ أَيْضًا ؟ . كَذَا ذُكِرَ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ فِي الْكِتَابِ ، وَكَذَا ذُكِرَ فِي " الْمَبْسُوطَيْنِ " ( ) وَاجِبَةٌ أَيْضًا ؟ وَلِمَ لَمْ يَذْكُرْ تَعْدِيلَ الْأَرْكَانِ أَيْضًا ها هُنَا مَعَ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ؟ وَلَمْ لَمْ يَذْكُرْ تَعْدِيلَ الْأَرْكَانِ أَيْضًا ها هُنَا مَعَ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ؟ كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ " ( ) ، وَ "التُّحْفَةِ " ( ) وأي شَيْءٍ أَقَامَ مُقَامَهُ حَتَّى كَمُلَ الْعَدَدُ ثَمَانِيَةٌ ؟ كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ " ( ) ، وَ "التُّحْفَةِ " ( ) وأي شَيْءٍ أَقَامَ مُقَامَهُ حَتَّى كَمُلَ الْعَدَدُ ثَمَانِيَةً ؟ فَلْتُ اللهُ مَنْ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ عَلَى الْمُصَنِّفُ لَكُ لَهُ لَهُ لَتَ مُ إِلَيْ الْوَاجِبَاتِ بَلْ أَرَى نَظَائِرَ الْوَاجِبَاتِ فَلْ الْمُصَنِّفُ لَكُ لَهُ لَهُ مُ يَلْتَرِمْ ذِكْرَ جَمِيعِ الْوَاجِبَاتِ بَلْ أَرَى نَظَائِرَ الْوَاجِبَاتِ الللهُ الْعَلَى الْعَدَدُ الْمُصَنِّفُولَ الْعَامِ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُولِ السُوطِ اللْعَلَى الْعَلَى الْمُصَلِّقُ اللْعَلَمُ الْعُولِ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعُلَى اللْعُلَامُ الْعَلَى الْعُلَيْمِ الْعُلِيلُومُ الللهُ اللْعَلَامُ الْعَلَى الللهُ الْعَلَى الْمُ الْعَلَامُ اللْعَلَى اللْعُلَامُ الْمُعَلِيلُ الللهُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعُلِيلُومُ الللهُ الللهُ اللّهُ الْعِلَالَ الللهُ الْعَلَامُ الللهُ الْعَلَى الللللهُ الْعَلَى اللهُ الْ

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٣) "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٧)

<sup>(</sup>٤) ينظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١/٩٥: ٩٧).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (السجدة).

<sup>(</sup>٦) "المبسوط" للسرحسي(١/٢٢٠).

<sup>(</sup>٧) قال بن مازه البخاري : وأما واحبات الصلاة فالمذكور في شروح المشايخ أنها سنّة. إحداها: تعديل الأركان عند أبي حنيفة ومحمد. انظر :" المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>۸) "تحفة الفقهاء" للسمر قندي " ( $(\Lambda)$ 

يقَوْلِهِ ﴿ وَفِيهَا وَاجِبَاتٌ كَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ﴾ إِلَى آخِرِهِ ، وَلَكِنْ كَمُلَ مَعَ ذَلِكَ عَدَدُ الثَّمَانِيَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَإِنَّمَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الثَّمَانِيَةِ ، مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي " الْمَبْسُوطِ "مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ قِرَاءَةَ التَّشَهُّدِ فِي الْقَعْدَتِيْنِ وَاجِباً وَاحِداً ، ذَكَرَ قِرَاءَةَ التَّشَهُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى عِنْدَ بَعْضِهِمْ سُنَّةٌ ؛ ثُمَّ الْمَعْنَى فِي تَرْكِهِ هَا هُنَا ؛ لِمَا أَنَّ قِرَاءَةَ التَّشَهُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى عِنْدَ بَعْضِهِمْ سُنَّةٌ ؛ لَا وَاجِبٌ مِنْهُمُ الْإِمَامُ الاستروشني (١ وَلَكِنَّ الْأَصَحَ ، أَنَّهَا وَاجِبَةٌ كَذَا ذَكَرَ فِي عَامَّةِ النَّسَخِ ، فَجَازَ أَنْ يَقَعَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ هُنَا عَلَى قَوْلِ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ "التُحْفَةِ" (٢) أَيْضًا وَفِي بَابِ سُجُودِ السَّهُو عَلَى قَوْلِ عَامَّةِ الْمُشَايِخِ ، وَمِثْلُ هَذَا يُوجَدُ مِنْ صَاحِبِ الْكُثَقَالِ مِنْ وَهِي بَابِ سُجُودِ السَّهُو عَلَى قَوْلِ عَامَّةِ الْمُشَايِخِ ، وَمِثْلُ هَذَا يُوجَدُ مِنْ صَاحِبِ الْكُثَقَالِ مِنْ وَمِنَ الْإِمَامُ السَّجَاوَنْدِيِّ فِي الْانْتِقَالِ مِنْ وَمِنَ الْإِمَامُ السَّجَاوَنْدِيِّ فِي الْأَنْ فَيَ اللَّمُونِ وَالسَّجُودِ ، وامَّا اللَّانِيَةُ فِي الاَنْتِقَالِ مِنْ وَلَا عَامَّةِ إِللْمُ مُؤْتِيَةً فِي اللَّهُ مُن يَلَعْفَ فِي اللَّالِيَّةُ وَهِي الطُّمَانِينَةُ فِي اللَّيْقَالِ مِنْ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي عَالَالْيَقَةُ وَهِي الطُّمَانِينَةُ فِي اللَّيْعَةُ فِي اللَّيْعَةُ فِي اللَّيْقَالِ فَي اللَّيْمَةُ وَلِي الطَّمَانِينَةُ وَهِي الطَّمَانِينَةُ وَهِي الطَّمَانِينَةُ وَهِي الطَّمَانِينَةُ فِي اللَّيْنِينَةُ وَهِي الطَّمَانِينَةُ فِي اللْعَبَانَ فَا اللَّيْنِينَةُ وَهِي الطَّمَانِينَةُ وَهِي الطَّمَانِينَةُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّالِيْلُولُ اللَّالِيْلُولُ اللَّهُ الْفَائِينَةُ وَلِي اللَّهُ الْفَائِقُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّالِيْلُولُ اللَّائِي الْعَلَى اللْمَلَالِهُ اللَّهُ الْفَالْكَالِي اللْفَالِيْلُولُ الْمَالِلْلُلُولُ اللَّالَ

وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ ، يَقُولُ : إِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا سَاهِيًا كَانَ عَلَيْهِ السَّهْوُ<sup>(٥)</sup>.

وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجُرْجَانِيُّ يَقُولُ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ ؛ حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا سَاهِيًا عَلَى قَوْلِهِ ، لَا سَهْوَ عَلَيْهِ كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخ الْإِسْلَامِ" (٦)

فَعَلَى هَذَا كَانَ تَرْكُ ذِكْرِهَا لِلاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِهَا ثُمَّ غَيْرُ صَاحِبِ "الْهِدَايَةِ" جَعَلَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَاجِباً وَاحِداً ، وأَوْرَدَ تَعْدِيلَ الْأَرْكَانِ مِنْ إِحْدَى الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَاجِباً وَاحِداً ، وأَوْرَدَ تَعْدِيلَ الْأَرْكَانِ مِنْ إِحْدَى الْوَاجِبَاتِ وَصَاحِبُ "الْهِدَايَةِ" قَدْ (٧) ضَمَّ السُّورَةَ وَاجِباً عَلَى حِدَةٍ مَعَ تَرْكِ ذِكْرِ تَعْدِيلِ الْأَرْكَانِ الْأَرْكَانِ فَصَارَتِ الْوَاجِبَاتُ ثَمَانِيَةً مَعَ الاخْتِلَافِ فِي الْمَعْدُودِ (٨).

<sup>(</sup>١) انظر " البناية شرح الهداية للعيني "(٢/ ٦١٣).

<sup>(</sup>٢) "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١٣٧/١).

<sup>(</sup>٣) في (أ) (وقوفه) والمثبت من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( وأما تعديل الأركان فمتناول للطمأنينة في الانتقال فسنة لا واحب بالاتفاق في الركوع والسجود، وأما الأولى فهي الطمأنينة في الركوع والسجود ).

<sup>(</sup>٥) انظر : " بدائع الصنائع للكاساني " (١/ ١٦٣) .

<sup>(</sup>٦) نقل هذا الكلام صاحب كتاب" الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (١/ ٤٥) وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ بَيْنَهُمَا أَنَّ عَلَى قَوْل الْكَرْخِيِّ إِذَا تَرَكَهَا سَاهِيًا يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْو وَعَلَى روايَةِ الْجُرْجَانِيِّ لَا يَجِبُ.

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( عدّ ).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( ذكر العدد ).

قَوْلُهُ ﷺ : ﴿ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ﴾ .

هَذَا احْتِرَازٌ عَنْ جَوَابِ الْقِيَاسِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ ، وَقُنُوتِ الْوِتِرِ ، فَإِنَّ فِيهِمَا الْقِيَاسَ وَالاَسْتِحْسَانَ ، وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ جَوَابُ الاسْتِحْسَانِ وَفِي " الْمَبْسُوطِ " فِي بَابِ السَّهْوِ: وَالْاسْتِحْسَانَ ، وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ جَوَابُ الاسْتِحْسَانِ وَفِي " الْمَبْسُوطِ " فِي بَابِ السَّهْوِ: (أَوَانِ سَهَا عَنْ قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ ، فِي الْقَعْدَةِ الْأَوْلَى ، أَوْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ ، أَوْ قُنُوتِ الْوِتْرِ ؛ فَفِي (الْقِيَاسِ لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَذْكَارَ سُنَّةٌ ، فَبِتَرْكِهَا لَا يَتَمَكَّنُ كَثِيرُ نَقْصَانٍ فِي الصَّلَاةِ ، وَسَجُودُ اللَّهُ عَلَى اللَّقَعْلِ ، دُونَ الْأَذْكَارِ ، وَسُجُودُ السَّهُو عُرِفَ بِفِعْلِ (٢ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَمَا نُقِلَ ذَلِكَ عَنْهُ إِلَّا فِي الْأَفْعَالِ ، وَوَجْهُ الاسْتِحْسَانِ أَنَّ السَّهُو عُرِفَ بِفِعْلِ (٢ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَالِقَ ، يُقَالُ: تَكْبِيرَاتُ الْعِيدِ (٣) وَقُنُوتُ الْوِيْرِ ، وَتَشَهُّدُ الصَّلَاةِ ، فَقَالُ: تَكْبِيرَاتُ الْعِيدِ (٣) وَقُنُوتُ الْوِيْرِ ، وَتَشَهُّدُ الصَّلَاةِ ، فَيَقَالُ: تَكْبِيرَاتُ الْعَيدِ (٣) وَقُنُوتُ الْوِيْرِ ، وَتَشَهُّدُ الصَّلَاةِ ، فَقَالُ: يَكْبِيرَاتُ الْفَيْتَاحِ ، فَغَيْرُ مُضَافٍ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالُ: يَكْبِيرَاتُ الْافْتِتَاحِ ، فَغَيْرُ مُضَافٍ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَيَقَالُ اللَّقَصَانُ وَالتَّغَيُّرُ فِي الصَّلَاةِ ، فَأَمَّا ثَنَاءُ الافْتِتَاحِ ، فَغَيْرُ مُضَافٍ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَيَتَرْكِهِ لَا يَتَمَكَّنُ / النَّقُصَانُ وَالتَّغَيُّرُ فِي الصَّلَاةِ ، فَأَمَّا ثَنَاءُ الافْتِتَاحِ ، فَغَيْرُ مُضَافٍ إِلَى الصَّلَاقِ ، وَتَسَمَّلُ أَنْ النَّقُصَانُ وَالتَعَيْرُ فِي الصَّلَاةِ ، فَأَمَّا ثَنَاءُ الافْتِتَاحِ ، فَغَيْرُ مُضَافٍ إِلَى الصَّلَاقِ الْمَا الْمَعْلِى اللْمُعْولِ اللَّهُ الْمَا لَنَاءُ الافْتِتَاحِ ، فَعَيْرُ مُضَافٍ إِلَى السَّهُ فِي الصَّلَاقِ الْمُؤْتِ الْمُعْتَلِ اللْمُعْفِي الْمَا الْمُلْعَلِي اللْمُقَالِ اللْمُعْفِي الْمُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَلِ الْمُؤْمِ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاقُ الْعُلْمُ الْمُعْتَلُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْرَاقُ الْ

قَوْلُهُ ﷺ : ( لِمَا أَنَّهُ ثَبَتَ وُجُوبُهَا بِالسُّنَّةِ) (°) .

فَكَانَ فِيهِ إِطْلَاقُ اسْمِ السَّبَبِ ؛ وَهُوَ السَّنَّةُ عَلَى الْمُسَبِّبِ وَهُوَ الْوَاجِبُ

قَوْلُهُ هِ : ( وَإِذَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ).

أَيْ: وَإِذَا أَرَادَ الشُّرُوعَ ؛ لِأَنَّ تَكْبِيرَةَ التَّحْرِيمَةِ ، لَيْسَتْ بَعْدَ الشُّرُوعِ ، بَلِ الشُّرُوعُ يَتَحَقَّقُ بِهَا وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلقُرْانَ فَٱسْتَعِدُ بِاللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ (٢) وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا الْإِدْرَاجِ ، مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ ﴿ بِالتَّصْرِيحِ فِي أَوَّلِ " الْمَبْسُوطِ " بِقَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ اللَّهُولَ فِي الصَّلَاةِ كَبَرَ ) (٧) .

[ 1/70]

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( وفي ).

<sup>(</sup>٢) (بفعل)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (الركوع).

<sup>(</sup>٤) "المبسوط" للسرخسي (١/٢٠).

<sup>(</sup>٥) انظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٦) سورة النحل : ( ٩٨ ).

<sup>(</sup>٧) "المبسوط" لمحمد بن الحسن (١/٣).

قَوْلُهُ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ تَحَرَّمَ لِلْفَرْضِ كَانَ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ بِهَا التَّطَوُّعَ )(١).

فَإِنَّ التَّكْبِيرَ لِلافْتِتَاحِ ؛ لَمَا صَارَ شَرْطاً عِنْدَنَا ، جَازَ أَدَاءُ النَّفْلِ بِتَحْرِيمَةِ الْفَرْضِ ، كَمَا لَوْ (تَطَهَّرَ) (٢) لِلْفَرْضِ فَأَدَّى بِهَا التَّطَوُّعَ ؛ جَازَ كَذَا هَذَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَتَأَدَّى النَّفْلُ بِتَحْرِيمَةِ الْفَرْضِ لِأَنَّهَا رُكْنٌ عِنْدَهُ (٣) ، فَإِنْ قُلْتَ: تَعْيِينُ الْمَسْأَلَةِ فِي بِنَاءِ النَّفْلِ عَلَى الْفَرْضِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْفَرْضِ لِأَنَّهَا رُكْنٌ عِنْدَهُ (٣) ، فَإِنْ قُلْتَ: تَعْيِينُ الْمَسْأَلَةِ فِي بِنَاءِ النَّفْلِ عَلَى النَّفْلِ عَلَى النَّفْلِ عَلَى النَّفْلِ عَلَى النَّفْلِ فِي الْكِتَابِ ، بِنَاءِ النَّفْلِ عَلَى النَّفْلِ ، أَوِ الْفَرْضِ عَلَى النَّفْلِ فِي الْكِتَابِ ، وَالْقَلْ عَلَى النَّفْلِ عَلَى النَّفْلِ فِي الْكِتَابِ ، وَعَامَّةُ النَّسْخِ مِنْ "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ"، وَ"فتاوى قاضي خان" (٤)، وَ"الْإيضَاحِ"، وَ"التُّحْفَةِ (٥) ، وَ" الْمُحِيطِ "(٢) يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ ، وَكَوْنِهَا شَرْطًا يَقْتَضِي الْجَوَازَ فِي الْكُلِّ كَمَا فِي الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ فَمَا وَجْهُهُ ؟

قُلْتُ قَدْ ذُكِرَ فِي " فَتَاوَى الْقَاضِي الْإِمَامِ ظَهِيرِ الدِّينِ " أَمَّا بِنَاءُ الْفَرْضِ عَلَى تَكْبِيرِ ( ) الْفَرْضِ قِيلَ : لَا يَجُوزُ ، وَقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ صَدْرُ الْإِسْلَامِ عَنْ : يَجُوزُ فَإِنَّ أَبَا الْيُسْرِ قَالَ ( ) فِي الْفَرْضِ قِيلَ : لَا يَجُوزُ فَإِنَّ أَبَا الْيُسْرِ قَالَ ( ) فَي الظَّهْرِ ، وأتَمَّهَا وَلَمْ يُسَلِّمْ وَبَنَى عَلَيْهِ عَصْراً فَاتَتْ عَنْهُ أَجْزَأَهُ عِنْدَنَا وَلَكِنْ الْمَبْسُوطِهِ " لَوْ شُرِعَ فِي الظَّهْرِ ، وأتَمَّهَا وَلَمْ يُسَلِّمْ وَبَنَى عَلَيْهِ عَصْراً فَاتَتْ عَنْهُ أَجْزَأَهُ عِنْدَنَا وَلَكِنْ الْمَسْلُوطِهِ " لَوْ شُرِعَ فِي الظَّهْرِ ، وأتَمَّهَا وَلَمْ يُسَلِّمْ وَبَنَى عَلَيْهِ عَصْراً فَاتَتْ عَنْهُ أَجْزَأَهُ عِنْدَنَا وَلَكِنْ وَلَكِنْ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو زَيْدٍ عَلَى اللَّهُ فِي اللسَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ النَّفْلِ عَلَى النَّفْلِ ، وَعَدَمُ جَوَالِ بِنَاءِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلِفَرْضٍ وَإِنِ انْقَضَى فَهُو الْفَرْضِ عَلَى فَرْضٍ آخَرَ ، فَقَالَ فِي جَوَابِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلِفَرْضٍ وَإِنِ انْقَضَى فَهُو كَرَامٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَجَاءَ بِشَرْطِ ( ) الصَّلَاقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَبَتَ ( ) لِللَّفْلِ الْبَدَاءً كَمَا يَتَأَدَّى النَّفْلُ بِطَهَارَةِ الْفُرْض .

<sup>(</sup>۱) "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (۱/ (1/ 1)).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( كبر ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "كتاب الأم للشافعي" (١٠٠/١) و(١٠٤/١)، و"الحاوي الكبير ، للماوردي" (١٥٥/٢)، و"البيان والتحصيل" لابن رشد (١٩٥٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: "فتاوى قاضي خان" (ص٩٤).

<sup>(</sup>٥) "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١/ ٩٥-٩٦).

<sup>(</sup>٦) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٩١/١).

<sup>(</sup>٧) (تكبير) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (ذكر).

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( شرط ).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): (نية).

وَكَذَلِكَ الْفَرْضُ إِلَّا أَنَّ فَرْضاً آخَرَ ، لَا يَتَأَدَّى بِهِ ها هُنَا لِأَنَّهُ مَعَ () كَوْنِهِ شَرْطاً فَهُوَ عَقْدٌ عَلَى الْفَرْضِ يَتَضَمَّنُ عَلَى الْأَدَاءِ كَعَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَى أَدَاءِ (عَمَلٍ فِي مُقَابَلَتِهِ أَجْرٌ) () وَالْعَقْدُ عَلَى الْفَرْضِ يَتَضَمَّنُ النَّفْلِ ، وَزِيَادَةٌ فَمِنْ حَيْثُ أَنَّهُ صَلَاةٌ فَالْبَابُ وَاحِدٌ ، فَيَجُوزُ الزِّيَادَةُ مَا شَاءَ النَّفْلِ لِأَنَّهُ صَلَاةٌ يَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ ، أَيْ بِنَاءُ النَّفْلِ كَمَنْ شَرَعَ فِي النَّفْلِ يَنْوِي رَكْعَتَيْنِ ، فَلَهُ أَنْ يَزِيدَ مَا شَاءَ ، إِلَّا أَنَّهُ يَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ ، أَيْ بِنَاءُ النَّفْلِ عَنِ الْفَرْضِ بِالْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ ؛ وَهُوَ التَّسْلِيمُ كَمَا يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ إِنَّهُ عَنِ الْفَرْضِ بِالْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ ؛ وَهُوَ التَّسْلِيمُ كَمَا يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا تَكَلَّمَ وَلَمْ يُسَلِّمْ .

وَكَذَلِكَ ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ هِ فِي أُوَّلِ " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ "(") فِي مَسْأَلَةِ السَّهْوِ أَنَّ بِنَاءَ الْفُرْضِ عَلَى فَرْضٍ آخَرَ لَا يَجُوزُ فَقَالَ وَلَوْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ فَوَائِتٌ (أَ) فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ قَامَ مِنْهُ الْفَرْضِ عَلَى فَرْضٍ آخَرُ لَا يَنْتَظِمُ الْعَصْرُ إِلَّى الْعَصْرِ مِنْ غَيْرِ تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ ، لَمْ يُصِّرْ شَارِعاً فِي الْعَصْرِ لِأَنَّ إِحْرَامَ الظُّهْرِ لَا يَنْتَظِمُ الْعَصْرُ لَا يَنْتَظِمُ النَّفْلِ ، وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ رِوَايَةً (أَ) ، وَلَكِنْ كَمَا يَنْتَظِمُ النَّفْلُ قُلْتُ بَقِيَ (فَ بِنَاءُ حُكْمِ الْفَرْضِ عَلَى النَّفْلِ ، وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ رِوَايَةً (آ) ، وَلَكِنْ كَمَا يَنْتَظِمُ النَّفْلُ قُلْتُ بَقِي (أَنَّ بَنَاءُ حُكْمِ الْفَرْضِ عَلَى النَّفْلِ ، وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ رِوَايَةً (آ) ، وَلَكِنْ يَجُونُ إِنَّا عَلَى مَا اخْتَارَهُ صَاحِبُ "الأسرار" وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ فَظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَمَا لَمْ يَجُزْ بِنَاءُ الْفَرْضِ عَلَى مَا دُونِهِ أَوْلَى. يَبْوَدُ بِنَاءُ الْفَرْضِ عَلَى مَا دُونِهِ أَوْلَى.

وامَّا عَلَى اخْتِيَارِ صَدْرِ الْإِسْلَامِ ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا جَوَّزَ بِنَاءَ الْمِثْلِ عَلَى الْمِثْلِ ، فَهُو لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ لِأَنَّ الشَّيْءَ يُسْتَتْبَعُ مِثْلُهُ تَجْوِيزِهِ بِنَاءُ الْأَقْوَى عَلَى الْأَدْنَى ، ثُمَّ الْمَعْنَى أَيْضاً يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ لِأَنَّ الشَّيْءَ يُسْتَتْبَعُ مِثْلُهُ أَوْ دُونُهُ وَلَا مُسْتَثْبَعُ مَا هُو أَقْوَى مِنْهُ ، وَفِي بِنَاءِ الْفَرْضِ عَلَى النَّفْلِ جَعَلَ النَّفْلَ مُسْتَتْبعا لِلْفَرْضِ ، لَأَوْدُونُ وَيَ لِنَاءِ الْفَرْضِ عَلَى النَّفْلِ جَعَلَ النَّفْلَ مُسْتَتْبعا لِلْفَرْضِ ، لِأَنَّ الْمَبْنَى عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، فَإِنْ قُلْتَ إِلْحَاقُهُمْ بِالطَّهَارَةِ يَقْتَضِي أَنْ يَجُوزَ فِي الْكُلِّ ، لِأَنَّ الشَّرْطَ يَشْتَرِطُ وُجُودَهُ ، لَا وُجُودُهُ قَصْدًا ، كَمَا فِي الطَّهَارَةِ وَلِبْسِ الثَّوْبِ .

قُلْتُ: نُجِيبُ عَنْهُ ( بِمَا أَجَابَ عَنْهُ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ؛ فَإِنْ قُلْتَ إِلَى ) (٧) بِمَا أَجَابَ عَنْهُ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ؛ فَإِنْ قُلْتَ إِلَى ) (٢) بِمَا أَجَابَ عَنْهُ صَارَ هَذَا صَاحِبُ "الأسرار" وَهُوَ قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ شَرْطاً فَهُوَ عَقْدٌ عَلَى الْأَدَاءِ إِلَى آخِرِهِ فَصَارَ هَذَا

<sup>(</sup>١) في (ب): (منع).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( محمل في مقابلة آخر ).

<sup>(</sup>٣) ذكره صاحب" الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي "(١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) ( رجل فوائت ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (ففي).

<sup>(</sup>٦) قال العيني ﷺ : ( وقوله: لم توحد فيه رواية، غير صحيح؛ لأنه روي عن أبي الرجاء حواز ذلك، ذكــره في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، لابن حجر " ) أ.هــ. انظر: "البناية شرح الهداية للعيني" (٢/ ١٦٦).

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من (V).

عَيْنُ نَظِيرِ () إِلْحَاقِهِمُ الصَّوْمِ لِلاعْتِكَافِ (بِالطَّهَارَةِ فِي كَوْنِهِ شَرْطاً فَمِنْ حَيْثُ أَنَّهُ شَرْطٌ إِذَا صَادَفَ نَذَرَ الاعْتِكَافَ ، شَهْرُ رَمَضَانَ يَجُوزُ بِصَوْمِهِ ، وَمِنْ حَيْثُ أَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ ) (٢) مَقْصُودَهُ صَادَفَة فِي نَفْسِهِ بِشَرْطِ (٣) وُجُودِهِ قَصْداً عِنْدَ عَدَمِ مُصَادَفَة (٤) نَذْرِ الاعْتِكَافِ بِشَهْرِ رَمَضَانَ ، وَلَمْ فِي نَفْسِهِ الْوُجُودِ ، وَإِنْ كَانَ شَرْطاً لِصِحَّةِ الاعْتِكَافِ ، فَكَذَلِكَ ها هُنَا ؛ لَمَا كَانَتِ يَكْتَفِ بِنَفْسِ الْوُجُودِ ، وَإِنْ كَانَ شَرْطاً لِصِحَّةِ الاعْتِكَافِ ، فَكَذَلِكَ ها هُنَا ؛ لَمَا كَانَتِ التَّحْرِيمَةُ عَقْداً عَلَى فِعْلٍ آخَرَ ، وَلَكِنْ لَمَا كَانَ الْمَبْنِيُ لَا يَكُونُ عَقْداً عَلَى فِعْلٍ آخَرَ ، وَلَكِنْ لَمَا كَانَ الْمَبْنِيُ الْشَرْطِيَّةِ .

وَفِي غَيْرِهِ بِمَعْنَى الْعَقْدِ بِخِلَافِ الطَّهَارَةِ فَإِنَّهَا شَرْطٌ مَحْضٌ لَيْسَتْ فِيهَا شَائِبَةٌ كَوْنُهَا مَقْصُودَةٌ ؛ فَلِذَلِكَ جَازَتِ الصَّلَاةُ بِأَيِّ طَهَارَةٍ كَانَتْ لِلنَّفْل / أَوْ لِلْفَرْضِ أَوْ لَا لِغَرَض<sup>(٥)</sup>.

قَوْلُهُ ﷺ : ﴿ وَهُوَ يَقُولُ<sup>(١)</sup>: وَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهَا مَا يُشْتَرَطُ لِسَائِرِ الْأَرْكَانِ )<sup>(٧)</sup>.

مِنَ الطَّهَارَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالنَّيَّةِ وَالْوَقْتِ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا ذِكْرٌ مَفْرُوضٌ شُرِعَ فِي حَالَةِ الْقِيَامِ فَيَكُونُ رُكْنًا فِي الصَّلَاةِ ، قِيَاسًا عَلَى الْقِرَاءَةِ .

وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا ﴿ الْآَيْةُ فِي الْآَيَةُ فِي الْآَيْةُ فِي الْآَيْةُ فِي الْآَيْةُ فِي السَّلَاةِ ؟ كَانَتْ مِنَ التَّكْبِيرَةِ ، رُكْنًا فِي الصَّلَاةِ ؟ كَانَتْ مِنَ التَّكْبِيرَةِ ، وَكُنَّا فِي الصَّلَاةِ ؟ كَانَتْ مِنَ التَّكْبِيرَةُ ، وَكُنَّا فِي الصَّلَاةِ ؟ كَانَتْ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَلَا يَسْتَقِيمُ عَطْفُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ ؟ لِأَنَّ الشَّيْءَ يُعْطَفُ عَلَى غَيْرِهِ ، لَا عَلَى الصَّلَاةِ ، فَلَا يَسْتَقِيمُ عَطْفُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ ؟ لِأَنَّ الشَّيْءَ يُعْطَفُ عَلَى غَيْرِهِ ، لَا عَلَى الصَّلَاةِ ، فَلَا يَسْتَقِيمُ عَطْفُ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ : زَيْدٌ وَعَمْرُو ؟ وَلِأَنَّ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى ؟ لَوْ كَانَتْ رُكْناً

[يُشْتَرَطُ لتكبيرةِ الإحرامِ مَا يُشْتَرطُ لِسَائِرِ

الْأَرْكَانِ]

<sup>(</sup>١) (نظير)ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من ( ب ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( يشترط ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( مضاد في ).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (لفرض).

<sup>(</sup>٦) يقصد الشافعي 🦚 : انظر "الأم للشافعي" (١/ ١٣٣) .

<sup>(</sup>٧) انظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/ ٢٨٠) وفيه زيادة ( وَهَذَا آيَةُ الرُّكْنِيَّةِ ).

<sup>(</sup>٨) ينظر: "بدائع الصنائع للكاساني" (١١٤/١)، و"المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٩٢/١).

<sup>(</sup>٩) سورة الأعلى : (١٥).

<sup>(</sup>١٠) قال الزمخشري في تفسيره : (وذكر اسم ربه فكبر تكبيرة الافتتاح. وبه يحتج على وحوب تكبيرة الافتتاح، وعلى أنها ليست من الصلاة لأن الصلاة معطوفة عليها، وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه عـز وجـل) "تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل" (٢٤ / ٧٤).

<sup>(</sup>١١) في (ب): (عطفت).

فِي الصَّلَاةِ ، لَكَانَتْ تُكَرَّرُ فَرْضاً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ،كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، أَوْ يَتَكَرَّرُ فِي الثَّانِيَةِ

فَإِنْ قِيلَ : يُشْكِلُ بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّهَا رُكْنٌ بِالْإِجْمَاع ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، عَلَى مَذْهَبِكُمْ ، حَيْثُ لَا يَتَكَرَّرُ فِي الثَّالِثَةِ ، وَالرَّابِعَةِ فَرْضاً (١) قُلْنَا لَمَا كَانَتِ الْقِرَاءَةُ رُكْناً ؛ تَكَرَّرَتْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَلَى أَصْلِكَ ، وَالتَّكْبِيرُ لَمْ يَتَكَرَّرْ فَرْضاً فِي الثَّانِيَةِ بِالْإِجْمَاعِ ، ثُمَّ إِنَّمَا لَمْ تَتَكَرَّرِ الْقِرَاءَةُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ فَرْضاً عِنْدَنَا لِأَنَّهَا مَعَ كَوْنِهَا رُكْناً فِي الصَّلَاةِ ، لَيْسَتْ بِرُكْنِ أَصْلِيٍّ ، وَإِنَّمَا هِيَ رُكُنِّ زَائِدٌ لِأَنَّهَا قَوْلٌ وَمَبْنَى الصَّلَاةِ عَلَى الْأَفْعَالِ ، دُونَ الْأَقْوَالِ ، بِدَلِيل أَنَّ الْعَاجِزَ عَن الْقَوْلِ ، وَالْقَادِرُ عَلَى الْفِعْل يُخَاطَبُ بِالصَّلَاةِ لَا عَلَى الْعَكْس ، وَبِدَلِيل أَنَّهَا تَسْقُطُ لِخَوْفِ فَوْتِ الرَّكْعَةِ ، وَالْقِيَامُ لَا يَسْقُطُ ، وَلَمَا انْحَطَّتْ دَرَجَتُهَا عَنْ دَرَجَةِ سَائِرِ الْأَرْكَانِ ، قُلْنَا لِكَوْنِهَا رُكْناً تَكَرَّرَتْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَالْقِيَام وَغَيْرِهِ ، وَلِكَوْنِهَا لَيْسَتْ بِرُكْنِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، لَمْ تَتَكَرَّرْ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ .

وامَّا قَوْلُهُ : بِأَنَّهَا ذِكْرٌ كَالْقِرَاءَةِ ؛ الْجَوَابُ : مَا بَيَّنَّا أَنَّهَا لَمَّا شُرِعَتْ رُكْناً فِي الْأُولَى تَكَرَّرَتْ فَرْضاً فِي الثَّانِيَةِ ، وَهَذِهِ لَمْ تَتَكَرَّرْ فَرْضاً فِي الثَّانِيَةِ ، وامَّا اشْتِرَاطُ سَائِرِ الْأَرْكَانِ ؛ فَإِنَّهَا مَا شُرِطَتْ لِلتَّحْرِيمَةِ نَفْسِهَا ، وَإِنَّمَا شُرِطَتْ لِلْقِيَامِ الَّذِي هُوَ رُكْنٌ ، لَكِنَّ التَّحْرِيمَةَ مُتَّصِلَةٌ بِالْقِيَامِ فَاشْتُرِطَتْ هِيَ لِلْقِيَامِ الْمُتَّصِلِ بِالتَّحْرِيمَةِ لَا لِلتَّحْرِيمَةِ نَفْسِهَا ، وَلِهَذَا لَمَّا انْفَصَلَ الْأَدَاءُ عَن الْإِحْرَام فِي بَابِ الْحَجِّ لَمْ يُشْتَرَطْ لِصِحَّةِ الْإِحْرَام سَائِرُ شَرَائِطِ الْأَرْكَانِ فَإِنَّ الْوَقْتَ شَرْطٌ لِأَدَاءِ سَائِرِ الْأَرْكَانِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ لِلْإِحْرَامِ<sup>(٢)</sup> عِنْدَنَا ، وَالاخْتِلَافُ فِيهِمَا<sup>(٣)</sup> عَلَى نَسَقِ وَاحِدٍ كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ﷺ "

قَوْلُهُ ﴿ وَهُوَ سُنَّمُّ )( )

أَيْ : رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ ؛ سُنَّةٌ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاظَبَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ قُلْتَ : الْمُوَاظَبَةُ دَلِيلُ الْوُجُوبِ فَكَيْفَ اسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى السُّنَّةِ ؟

قُلْتُ : لَا نُسَلِّمُ ؛ بَلْ مُطْلَقُ الْمُوَاظَبَةِ ؛ دَلِيلٌ عَلَى السُّنَّةِ ، وَلَا تَثْبُتُ السُّنَةُ بِدُونِ الْمُوَاظَبَةِ،

[حُكم رفع اليدين لتكبير الإحرامِ]

<sup>(</sup>١) في (ب): (قضاء).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (الإحرام).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (بينهما).

<sup>(</sup>٤) انظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي" (١/ ٢٨٠) وفي المطبوع (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبير وَهُوَ سُنَّةٌ).

ذُكِرَ هَذَا اللَّفْظُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي آخِرِ "بَابِ إِدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ"(١).

وَقَالَ ﷺ : ﴿ وَلَا سُنَّةٌ دُونَ الْمُوَاظَبَةِ ﴾ (٢)

وَالْمُواظَبَةُ إِنَّمَا تَكُونُ ؛ دَلِيلَ الْوُجُوبِ ، إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ تَرْكٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ هِ فَيُر مَنْ وَالْمُواظَبَةُ إِنَّمَا تَكُونُ ؛ دَلِيلَ الْوُجُوبِ ، إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ تَرْكٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيِّ عِنْ بِغَيْرِ لَمَا احْتَاجَ إِلَى إِثْبَاتِ وَاجِبِيَّةِ الْفَاتِحَةِ ، وَالْقُنُوتِ وَالتَّشَهُّدِ ، كَيْفَ أَكَّدَ مُواظَبَةَ النَّبِيِّ عِنْ بِغَيْرِ تَرْكِهَا ) (اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاظَبَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَرْكِهَا ) فَقَالَ : ( ؛ فَإِنَّهُ فَلَا وَاظَبَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَرْكِهَا ) فَقَالَ : ( ؛ فَإِنَّهُ فَلَا وَاظَبَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَرْكِهَا ) لللَّرْقَ اللَّهُ وَاظَبَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَرْكِهَا ) التَّرْكُ وَاللَّهُ وَالْمَالَةِ : التَّوْكُ هَا هُنَا مَعَ الْمُواظَبَةِ ، فَإِنَّ شَمْسَ الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيَّ هِ قَالَ فِي تَعْلِيلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : ( إِنَّ التَّبِيَ عَلَيْهِ عَلَى فِي تَعْلِيلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : ( إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِقِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللِهُ اللللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللللِهُ الللل

قَوْلُهُ عِنْ : (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ يُكَبِّرُ)

الأفضلية في رفع اليدين عند التكبير ]

[وقت

اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي أَفْضَلِيَّةِ وَقْتِ الرَّفْعِ ، فَاخْتَارَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، وَقَاضِي خَانَ<sup>(°)</sup> وَصَاحِبُ "الْهِدَايَةِ"<sup>(۱)</sup> وَصَاحِبُ "الْهِدَايَةِ"<sup>(۱)</sup> تَقْدِيمَ الرَّفْع عَلَى التَّكْبِيرِ .

<sup>(</sup>١) انظر كلامه في " باب إدراك الفريضة " "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني " (١/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٧٢/١) قال (وقال في الأخرى "من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي" وقيل هذا في الجميع لأنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها عند أداء المكتوبات بجماعة ولا سنة دون المواظبة والأولى أن لا يتركها في الأحوال كلها لكونها مكملات الفرائض إلا إذا حاف فوت الوقت)أ.ه.

<sup>(</sup>٣) انظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٧٤) قال المرغيناني هي: (" أو ترك قراءة الفاتحة" لأنها واحبة " أو القنوت أو التشهد أو تكبيرات العيدين " لأنها واحبات فإنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها من غير تركها مرة وهي أمارة الوحوب ولأنها تضاف إلى جميع الصلاة فدل على أنها من خصائصها وذلك بالوحوب ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما وكل ذلك واحب وفيها سجدة السهو هو الصحيح) أ.هـ.

<sup>(</sup>٤) "المبسوط" للسرخسي (١/١١).

<sup>(</sup>٥) "فتاوى قاضي خان" (ص٥٠١).

<sup>(</sup>٦) "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١٢٦/١).

<sup>(</sup>٧) "المبسوط" للسرخسي (١/١).

<sup>(</sup>۸) "الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني" ((1/1)).

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ﷺ فَإِنَّهُ مُقَارِنًا لِلتَّكْبِيرَةِ ، لِأَنَّهُ سُنَّةُ التَّكْبِيرَةِ ؛ فَإِنَّهُ شُرعَ فِي التَّكْبِيرَةِ لِإِنَّادَةِ الْإِعْلَامِ ، فَيَكُونُ تَبَعاً لَهَا كَالْجَهْرِ بِهَا ، وَإِذَا كَانَ الرَّفْعُ مِنْ سُنَّةِ التَّكْبِيرِ كَانَ تَبَعاً لَهَا كَالْجَهْرِ بِهَا ، وَإِذَا كَانَ الرَّفْعُ مِنْ سُنَّةِ التَّكْبِيرَةِ لَكَانَ تَبَعاً لَهَا تَتَحَقَّقُ التَّبُعِيَّةُ إِذَا وُجِدَ الرَّفْعُ مَعَ التَّكْبِيرَةِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الرَّفْعُ مُقَارِناً لَهَا كَتَكْبِيرَاتِ الرُّكُوع ، وَالشَّجُودِ ، وَالْقِيَام ؛ فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِهَا الْمُقَارَنَةَ فَكَذَا هَذَا .

وَهَا هُنَا (٢) حَكَايَةٌ حُكِي أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا يُوسُفَ الْقَاضِي ﴿ فَقَالَ:

بِأَيِّ شَيْءٍ تُفْتَتَحُ ، بِالْفَرْضِ أَمْ بِالسُّنَّةِ ؟

فَذَهَبَ قَلْبُهُ إِلَى التَّكْبِيرَةِ ، فَقَالَ : بِالْفَرْضِ .

فَقَالَ السَّائِلُ: أَخْطَأْتَ.

فَقَالَ : بِالسُّنَّةِ ، وَذَهَبَ قَلْبُهُ إِلَى رَفْعِ الْيَدِ .

فَقَالَ السَّائِلُ : أَخْطَأْتَ ؛ إِنَّمَا تُفْتَتَحُ الصَّلَاةُ بِهِمَا جَمِيعاً فَهُمَا<sup>(٣)</sup> .عَلَى أَنَّهُ مَقْرُونٌ بِالتَّكْبِيرَةِ لَا يَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ .

وَقَالَ شَمْسُ / الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيُّ ﴿ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ مَشَايِخِنَا أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، أَوَّلًا فَإِذَا اسْتَقَرَّتَا فِي مَوْضِعِ الْمُحَاذَاةِ كَبَّرَ ؛ لِأَنَّ فِي فِعْلِهِ ، وَقَوْلِهِ مَعْنَى النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ ؛ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ الْيَدَ اسْتَقَرَّتَا فِي مَوْضِعِ الْمُحَاذَاةِ كَبَرَ ؛ لِأَنَّ فِي فِعْلِهِ ، وَقَوْلِهِ مَعْنَى النَّفْي وَالْإِثْبَاتِ ؛ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ الْيَدَ بِنَفْيِ الْكِبْرِيَاءِ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَبِالتَّكْبِيرِ يُثْبِتُهَا أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى ؛ فَيَكُونُ النَّفْيُ مُقَدَّماً عَلَى النَّفْيُ مُقَدَّماً عَلَى اللَّهُ يَعَالَى ؛ فَيكُونُ النَّفْيُ مُقَدَّماً عَلَى اللَّهُ يَعَالَى ؛ فَيكُونُ النَّفْيُ مُقَدَّماً عَلَى الْإِثْبَاتِ كَمَا فِي كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ (\*).

<sup>(</sup>۱) المقصود به شيخ الإسلام المعروف بخواهرزاده وهو مروي عن الصِّفار و أَبِي يُوسُفَ أيضاً .انظر " تحفة الملوك للسمرقندي" (ص: ٦٨) و " تبيين الحقائق للزيلعي "(١/ ٩٠٩) .

<sup>(</sup>٢) في (ب): (وهكذا).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( فيما أجمعا ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( يُثنيها ).

<sup>(</sup>٥) كلام مرسل لم أحد عليه دليل وقد قال النووي (وَاخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْعُلَمَاء فِي الْحِكْمَةِ فِي رَفْعِ الْيُدَيْنِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَلْتُهُ إِعْظَامًا لِلَّهِ تَعَالَى وَاتِّبَاعًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ غَيْرُهُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَلْتُهُ إِعْظَامًا لِلَّهِ تَعَالَى وَاتِّبَاعًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى اسْتِعْظَامِ مَا هُو اسْتِكَانَةٌ وَاسْتِسْلَامٌ وَقِيلَ هُو إِشَارَةٌ إِلَى السَّعْظَامِ مَا دَخَلَ فِيهِ وَقِيلَ إِشَارَةٌ إِلَى طَرْح أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْإِقْبَالِ بِكُلِّيَةِ عَلَى الصَّلَاةِ وَمُنَاجَاةٍ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا تَضَمَّنَ دَخَلَ فِيهِ وَقِيلَ إِشَارَةٌ إِلَى عَرْح أَمُورِ الدُّنْيَا وَالْإِقْبَالِ بِكُلِّيَةِ عَلَى الصَّلَاةِ وَمُنَاجَاةٍ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا تَضَمَّنَ ذَلِكَ قَوْلُهُ اللَّهُ أَكْبُرُ فَيُطَابِقُ فِعْلُهُ قَوْلُهُ وَقِيلَ إِشَارَةٌ إِلَى دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَهَذَا الْأَخِيرُ مُخْتَصٌّ بِالرَّفْعِ لِتَكُسِيرَةِ وَهُذَا الْإِحْرَامِ وَقِيلَ عَيْرُ ذَلِكَ وَفِي أَكُثُرُهُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَلَهُ وَقِيلَ إِلللَّهُ أَعْلَمُ وَلَاللَهُ أَعْلَمُ وَلَالًا أَعْلَمُ وَلِيلًا عَيْرُ خَلِكَ وَفِي أَكُورُ وَلِيلًا عُلَمْ وَلَاللَهُ أَعْلَمُ وَلِيلًا عَيْرُ ذَلِكَ وَفِي أَكُنْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَاللَهُ أَعْلَمُ وَلَيْكُ وَلِيلًا عَيْرُ خَلِكَ وَفِي أَلِكُ وَقِيلًا عَلْمُ وَلَالَهُ أَعْلَمُ وَلِيلًا عَيْرُا وَلِيلًا عَلْمُ عَلَيْهُ وَلِيلًا عَلْمُ وَلِيلًا عَلْمَا عَلَاهُ وَقِيلَ عَلَى مسلم (٤٤/ ٩٥) .

[حُكمُ التفريقِ بين الأصابعِ عند الرَّفعِ]

وَلَا يَتَكَلَّفُ لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ عِنْدَ رَفْعِ الْيَدِ ، وَالَّذِي رُوِيَ « أَنَّ النَّبِيَّ فَكَ كَبَرُ ( ) فَاشِراً مَعْنَاهُ نَاشِراً عَنْ طَيِّهَا ، بِأَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مَثْنِيّاً بِضَمِّ الْأَصَابِعِ إِلَى الْكَفِّ) ( ) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فَهُو النَّاسِ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِنَشْرِ الْأَصَابِعِ أَنْ يُفَرِّجَ بَيْنَ الْأَصَابِعِ تَفْرِيجاً ؛ وَهُو الْإِسْلَامِ فَهُو أَرَادَ بِهِ النَّشْرَ عَنِ ( ) الطَّيِّ كَمَا يَكُونُ فِي التَّوْبِ ؛ أَيْ : لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَضْمُومَتَيْنِ بَلْ يَرْفَعُهُمَا مَنْصُوبَتَيْن ؛ حَتَّى تَكُونَ الْأَصَابِعُ مَعَ الْكَفِّ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ( ) .

وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدُوَانِيُّ ﷺ: ﴿ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ لَا يَضُمُّ أَصَابِعَهُ كَلَّ الضَّمِّ ، وَلَا يُفَرِّبُ كُلُّ التَّفْرِيجِ ، بَلْ يَتْرُكُهُمَا عَلَى مَا عَلَيْهِ أَصَابِعُهُ بَيْنَ الضَّمِّ وَالتَّفْرِيجِ ) (٨).

قُلْتُ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ ، وَرَفْعُ الْيَدِ لِإِعْلَامِ الْأَصَمِّ أَيْضاً ، بِزِيَادَةِ قَوْلِهِ أَيْضاً لِرَفْعِ الْسَابَاقُضِ صُوْرَةٌ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَوَّلاً أَنَّ مَعْنَى رَفْعِ الْيَدِ نَفْيُ الْكِبْرِيَاءِ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ ، فَلَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ النَّفِيُ الْكَبْرِيَاءِ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ ، فَلَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ حَتَّى يَكُونَ لِتَخْصِيصِهِ فَائِدَةٌ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ هُو (١١) لِغَيْرِهِ مَعَهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَعْنَيَانِ ؛ وَهُو النَّفْيُ وَالْإِعْلَامُ ؛ وَهُو يَحْصُلُ بِذِكْرِ قَوْلِهِ : أَيْضاً ، إِلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ اتَبْعَ شَمْسَ الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيَّ وَالْإِعْلَامُ ؛ وَهُو يَحْصُلُ بِذِكْرِ قَوْلِهِ : أَيْضاً ، إِلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ اتَبْعَ شَمْسَ الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيَّ (وَهُو فَيُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعَانِي ، وَالْمَعْنَيَانِ يَحْصُلُانِ بِمَا وَهُو اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَانِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَانِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَانِي اللَّهُ اللْمُعَالِي الللَّهُ الللَّهُ اللْهُ الْمُعَالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِي الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِي الللْمُ اللللْمُ الللِهُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُ اللللْمُ اللَهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ

وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيُّ ﷺ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: مَذْهَبُنَا قَوْلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ وَالْمَصِيرُ إِلَى مَا قُلْنَا أَوْلَى لِأَنَّ فِيهِ إِثْبَاتَ الزِّيَادَةِ، وَتَأْوِيلُ

<sup>(</sup>١) (كبّر) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/١).

<sup>(</sup>٤) " البناية شرح الهداية للعيني" (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (دون).

<sup>(</sup>٦) انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: " بدائع الصنائع للكاساني " (١/ ٩٩١)، و " تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي" (١/ ١١١).

<sup>(</sup>٨) انظر: "بدائع الصنائع للكاساني " (١/ ٩٩١)

<sup>(</sup>٩) في المطبوع: (ولأن رفع اليد لإعلام الأصم). "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٨)

<sup>(</sup>۱۰) (هو) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>۱۱) في ( ب ) : ( كذلك ذكره فإن كان له معنيان يحصلان بما ذكروا ).

حَدِيثِهِمْ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الْعُذْرِ فِي زَمَانِ الْبَرْدِ حِينَ كَانَ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ ثِيَابِهِمْ وَكَانَ طاووس<sup>(١)</sup> ﷺ يَقُولُ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَوْقَ رَأْسِهِ وَلَا يَأْخُذُ بِهَذَا كَذَا فِي " الْمَبْسُوطِ "<sup>(٢)</sup>

قَوْلُهُ ﴿ وَالْمَرْآةُ تَرْفَعُ ( " كِذَاءَ مَنْكِبَيْهَا) (وَهُوَ الصَّحِيحُ )

[المرأةُ ترفعُ يديها حِذاء

هَذَا احْتِرَازٌ عَنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ هَا الْأَفْعَالِ عَلَى أَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا أَلُا تَرَى كَالرَّجُلِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَفْعَالِ ، فَإِنَّهَا تَفْعَلُ فِي سَائِرِ الْأَفْعَالِ عَلَى أَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا()، أَلَا تَرَى كَالرَّجُلِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَفْعَالِ ، فَإِنَّهَا تَفْعُلُ فِي سَائِرِ الْأَفْعَالِ عَلَى أَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا إِكُنَ السُّجُودِ ، وَالْمَرْأَةُ تَضُمُّ ، وَإِنَّمَا يُسَوَّى (١) حَالُ الْمَرْأَةِ هُنَا بِحَالِ أَنَّ الرَّجُلُ يَفْتَحُ إِبِطَيْهِ عِنْدَ السُّجُودِ ، وَالْمَرْأَةُ تَضُمُّ ، وَإِنَّمَا يُسَوَّى (١) حَالُ الْمَرْأَةِ هُنَا بِحَالِ الرِّجُلُ بِكَفَّيْهَا ، وَكَفُّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ ، فَكَانَتْ هِيَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَالْمَرْأَةُ بَكُونُ بِكَفَيْهَا ، وَكَفُّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ ، فَكَانَتْ هِيَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَالنَّمَا يَكُونُ بِكَفَيْهَا ، وَكَفُّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ ، فَكَانَتْ هِيَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَالْمَرْأَةُ بَلَا يَكُونُ بِكَفَيْهَا ، وَكَفُّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ ، فَكَانَتْ هِيَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَالْمَرْأَةُ بَلِيْهَا ، وَكَفُّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ ، فَكَانَتْ هِيَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَاللَّهُ فَي يَدِيْهَا حِذْوَ مِنْكَبَيْهَا .

وَهَكَذَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ<sup>(٨)</sup> فِي إِمْلَائِهِ<sup>(٩)</sup> لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا ، وَهَذَا لِأَنَّ زِيَادَةَ الرَّفْعِ فِي الْإِعْلَامِ فِي الْإِعْلَامِ فِي الْإِعْلَامِ فِي الْإِعْلَامِ فِي الْإِعْلَامِ فَي الْمُعْلَامِ فَي الْمُقَاتِلْ أَنْ أَنْ إِلْكُونَ أَوْلَى كَالْجَهْرِ بِالتَّكْمِ فِي الْمُعْلِقِ الْرَبِيْدِ أَنْ اللَّهُ فَي الْمُعْلَامِ فَي الْمُعْلَامِ فَي الْمُعْلِمِ فَي الْمُعْلَامِ فَي الْمُعْلِمِ اللْمُعْلِيْمِ اللْمُعْلِيْمِ فَي الْمُعْلَامِ فَي الْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمِ اللْمُعْلِيْمِ فَي الْمُعْلَامِ فَي الْمُعْلَامِ فَي الْمُعْلِمِ اللْمُعْلِيْمِ فَي الْمُعْلِمِ اللْمُعْلِيْمِ فَي الْمُعْلِيْمِ فَي الْمُعْلِمِ اللْمُعْلِيْمِ فَي الْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

<sup>(</sup>۱) هو: طاووس بن كيسان اليماني الهمداني، كنيته: أبو عبدالرحمن، أمه من أبناء فارس، وأبوه من النمر بن قاسط مولى بحير الحميري، يروى عن ابن عمر وابن عباس، كان من عباد أهل اليمن ومن فقهائهم ومن سادات التابعين، مات يمكة سنة ١٠١ هـ وكان طاووس قد حج أربعين حجة، وكان مستجاب الدعوة فيما قيل. يُنْظَر: ثقات ابن حبان (٢٩١/٤)، التاريخ الكبير للبخاري (٣٦٥/٤)، والجرح والتعديل (٢٠٠/٤).

<sup>(</sup>٢) "المبسوط" للسرخسي (١/١١-١١).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع ( وَالْمَرْأَةُ تَرْفَعُ يَدَيْهَا حِذَاءَ مَنْكِبَيْهَا ) انظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/ ٢٨٣) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١٢٦/١).

<sup>(</sup>٥) في (ب): ( بما ).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( يستوي ).

<sup>(</sup>V) انظر " بدائع الصنائع للكاساني " (V)

<sup>(</sup>٨) محمد بن مقاتل، أبو عبد الله الرازي. حدث عن: حرير بن عبد الحميد، و وكيع، وحكام بن سلم، وجماعة.وعنه: أحمد بن جعفر الجمال، وعيسى بن محمد المروزي الكاتب، والزاهد أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري، و آخمد بن جعفر الجمال، وعيسى بن محمد المروزي الكاتب، والزاهد أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري، و آخمرون.وهو من الضعفاء والمتروكين.قيل إنه توفي سنة ست وأربعين، وكان من الفقهاء الكبار. توفي سنة ٢٤٨ هـ وقيل في التي بعدها. انظر: "تاريخ الإسلام للذهبي "(٥/ ٢٤٧)، ميزان الإعتدال للذهبي (٤/ ٤٧).

<sup>(</sup>٩) انظر: "بدائع الصنائع للكاساني " (١/ ٩٩١).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): (تثبت).

711

وامَّا الْمَرْأَةُ تُصَلِّي وَحْدَهَا فَلَا حَاجَةَ لَهَا إِلَى الْإِعْلَامِ ، فَسَقَطَ الرَّفْعُ إِلَى الْأُذُنَيْنِ ، وَوَجَبَ الرَّفْعُ إِلَى الْمَرْأَةُ تُصَلِّي وَحْدَهَا فَلَا حَاجَةَ لَهَا إِلَى الْإِعْلَامِ "(1) ، وَجَعَلَ الْقَوْلَ الثَّانِي هُوَ الْأَصَحُّ الرَّفْعُ إِلَى الْمِنْكَبَيْنِ ، كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ" (1) ، وَجَعَلَ الْقَوْلَ الثَّانِي هُو الْأَصَحُ صُاحِبُ " الْمُحِيطِ "(1) كَمَا فِي "الْهِدَايَةِ" (2).

قَوْلُهُ: ( فَإِنْ قَالَ بَدَلَ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَجِلُّ ) إِلَى آخِرِهِ ،

وَلَوِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَوْ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَوْ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَجْلُ أَوْ قَالَ تَبَارَكَ اللَّهُ ؛ يَصِيرُ شَارِعاً فِي الصَّلَاةِ عِنْدَهُمَا ( ) ، وَهُوَ قَوْلُ النَّخْعِيِّ وَالْحَكَمِ بْنِ عُيْنَةَ ( ) نحوها ] وَيَسْتَوِي إِنْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الصَّلَاةَ تُفْتَتَحُ بِالتَّكْبِيرُ أَوْ لَا يُحْسِنُ ، وَكَذَلِكَ يَسْتَوِي إِنْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الصَّلَاةَ تُفْتَتَحُ بِالتَّكْبِيرِ أَوْ لَا يَعْرِفُ .

وَقَالَ<sup>(٧)</sup> أَبُو يُوسُفَ فِي "الْجَامِعِ الصَّغِيرِ" [قَوْلُهُ] (١) إِذَا كَانَ يُحْسِنُ التَّكْبِيرَ لَمْ يَجُرْ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ الْفَاظِ مِنْهَا اللَّهُ كَبِيرٌ ، وَالْبَاقِي مَذْكُورٌ فِي الْكِتَابِ (١) وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ الصَّلَاةَ تُفْتَتُ بِالتَّكْبِيرِ أَوْ لَا يَعْلَمُ وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ هِ : (إِذَا كَانَ يُحْسِنُ التَّكْبِيرِ وَيَعْلَمُ أَنَّ الصَّلَاةَ تُفْتَحُ بِالتَّكْبِيرِ لَا يَصِيرُ شَارِعاً إِلَّا بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَلْفَاظِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ لَا التَّكْبِيرِ وَيَعْلَمُ أَنَّ الصَّلَاةَ تُونَتَعُ بِالتَّكْبِيرِ لَا يَصِيرُ شَارِعاً إِلَّا بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَلْفَاظِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَعْرِفُ الاَفْتِتَاحَ بِالتَّكْبِيرِ يُجْزِيهِ وَإِنْ كَانَ يُحْسِنُ التَّكْبِيرِ) (١٠)

وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ ﷺ وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ هَا هُنَا أَيْ فِي "الْجَامِعِ الصَّغِيرِ" لِأَنَّ الْجَهْلَ لَا يُجْعَلُ (١١) عُذْراً فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ﷺ لَوْ قَالَ : اللَّهُ الْكَبَّارُ يَصِيرُ شَارِعاً لِأَنَّ الْكَبَّارَ لُغَةٌ فِي التَّكْبِيرِ ، ثُمَّ أَنَّ مُحَمَّداً ذَكَرَ أَنَّهُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالتَّسْبِيحِ وَغَيْرِهِ يَصِيرُ شَارِعاً لِأَنَّ الْكَبَّارَ لُغَةٌ فِي التَّكْبِيرِ ، ثُمَّ أَنَّ مُحَمَّداً ذَكَرَ أَنَّهُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالتَّسْبِيحِ وَغَيْرِهِ يَصِيرُ شَارِعاً عِنْدَهُمَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ هَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ عِنْدَهُمَا ؟.

[إن قال بدل تكبيرة الإحرام الله أجل أو

<sup>(</sup>١) انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (١/ ٤٨٣)

<sup>(</sup>٢) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٩١/١).

<sup>(</sup>٣) "الهداية شرح بداية المبتدي ؛ للمرغيناني" (١/٤٨).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( غيره ).

<sup>(</sup>٥) أي : عِنْدَ أَبِي حَنيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهِ انظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي "(١/ ٢٨٣)

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( الحكيم بن عيينة ).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (قاله).

<sup>(</sup>٨) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٩) قال أبو يوسف 🥨 : (إن كان يحسن التكبير لم يجزه إلا الله أكبر والله الكبير). ينظر : "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (ص٩٥).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١٥/١).

<sup>(</sup>١١) في (ب): (يكون).

قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُكْرَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُكْرَهُ وَهُو الْأَصَحُ كَذَا فِي " الْمُحِيطِ "(') وَاحْتَجَ أَبُو [77/ب] يُوسُفَ وَمَنْ تَابَعَهُ بِقَوْلِهِ/ عَلَى : «مِفْتَاحُ الصَّلاَقِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» (') فَكَانَ التَّكْبِيرُ تَفْسِيراً لِقَوْلِهِ «وَتَحْرِيمُهَا» فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا تَحْرِيمٌ بِغَيْرِهِ وَجَائِزُ " تَعَلَّقَ الْجَوَازِ بِكَلِمَةٍ بِعَيْنِهَا (أَيْ الْفَاظِ ، النَّهُ لَا تَحْرِيمٌ بِغَيْرِهِ وَجَائِزُ " تَعَلَّقَ الْجَوَازِ بِكَلِمَةٍ بِعَيْنِهَا (أَيْ الْكَلِمَةِ ، كَمَا تَعَلَّقَ وُجُوبُ الْحُكْمِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ ، دُونَ سَائِرِ الْالَّفَاظِ ، بِخُصُوصِيَّةٍ تَثْبُتُ لِذَلِكَ اللَّهُظِ فِي الْإِيجَابِ ، فَكَذَلِكَ التَّكْبِيرُ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ؛ فَإِنَّهُ بِخُصُوصِيَّةٍ تَثْبُتُ لِذَلِكَ اللَّهُ بَعَالَى ؛ فَإِنَّهُ عَلَى اللَّهِ بَعَالَى ؛ فَإِنَّهُ عَلَى اللَّهِ بَعَالَى ؛ فَإِنَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بَعَالَى ؛ فَإِنَّهُ عَلَى الْفَظِ فِي الْإِيجَابِ ، فَكَذَلِكَ التَّكْبِيرُ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ؛ فَإِنَّهُ عَلَى الْعُظَمِ وَالْقِدَمِ ، جَمِيعاً يُقَالُ فَلُانٌ أَكْبُرُ سِنَا مِنْ فُلانٍ ، أَيْ : أَقْدَمُ ، وَلِهَذَا كَانَ الْفَيْتَاحُ بِهِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ بِالاتِّفَاقِ، وَمَنْ تَأَمَّلَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ فَي فِيمَا يَأْثُورُ عَنْ رَبِّهِ خَلَا : اللَّهُ لِنَاءُ وَلَى وَمَنْ عَيْرِهِ فِي الْعَظَمَةُ إِزَارِي» (\*) اتَّضَحَ لَهُ مَا قُلْنَا.

وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَذَكَرَ السّمَرَيِّهِ عَصَلًى ﴾ (٢) عَلَّقَ الصَّلَاةَ بِمُطْلَقِ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْلِيقِ إِذَا خَرَجَ جَوَاباً عَنِ الْخَبَرِ ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا ذِكْرُ التَّحْرِيمَةِ فَمَنْ زَادَ (٢) قَيَّدَ التَّكْبِيرَ فَقَدْ نَسَخَهُ الْوَ نَقُولُ ذَكَرَ الذِّكْرَ مُطْلَقاً فَيَجُوزُ [التَّحْرِيمُ] (٨) بِأَيِّ ذِكْرٍ كَانَ عَمَلاً بِعُمُومِ اللَّفْظِ ، وامَّا الشَّهَادَةُ الْوَ نَقُولُ ذَكَرَ الذِّكْرُ مُطْلَقاً فَيَجُوزُ [التَّحْرِيمُ] (٨) بِأَيِّ ذِكْرٍ كَانَ عَمَلاً بِعُمُومِ اللَّفْظِ ، وامَّا الشَّهَادَةُ فَوْلَهُ: أَعْلَمُ فَإِنَّ النَّهُ عَنْ الْخَبَرِ ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يُقِمْ قَوْلَهُ: أَعْلَمُ أَوْ أَتَيقَّنُ مَقَامَهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أُخْبِرَ وَحَلَفَ لِأَنَّ اليَّمِينَ مُمْتَازَةٌ عَنِ الْخَبَرِ فَلَمْ يَصِيرًا شَيْئاً وَاحِداً بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ ؛ فَكَانَ لَهَا زِيَادَةَ مَزِيَّةٍ عَلَى غَيْرِهَا ، وَعَظَمَةُ اللَّهِ تَعَالَى تُبْنَى (٢٠) عَنِ الْقِدَمِ (٢١) بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ ؛ فَكَانَ لَهَا زِيَادَةَ مَزِيَّةٍ عَلَى غَيْرِهَا ، وَعَظَمَةُ اللَّهِ تَعَالَى تُبْنَى (٢٠) عَنِ الْقِدَمِ (١١)

<sup>(</sup>١) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٩٣/١).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ( ص:۲٦٧) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( وجابر ).

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمت في مخطوط (أ) وفي مخطوط (ب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في "سننه"(ص ٤٤٧)، كتاب اللّباس، باب ما جاءَ في الكبر، حديث (٤٠٩٠)، وأخرجـــه بـــن ماجه في "سننه" (٢٣٩٧/٢)، أبواب الزهد، باب البراءة من الكبر والتواضع، حديث (٤١٧٤).

وقال أبو عبدالله الحاكم "المستدرك" (١٢٩/١): (هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه بهذا اللفظ).

<sup>(</sup>٦) سورة الأعلى : آية :( ١٥ ).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (أراد).

<sup>(</sup>٨) في (أ): (التحرم).والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (أ): (بنفيها).، والتصحيح من (ب).

<sup>(</sup>۱۰) في ( ب ) : ( تنبيء ).

<sup>(</sup>١١) قوله :القديم هنا يقال : يُخْبَرُ عن الله عَزَّ وحلَّ بأنه قديم، لا صفةً له، والقديم ليس اسماً له ، قال الحافظ ابن القيم في " بدائع الفوائد" ( ١ / ١٦٢ ) : ( ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليــــه

وَالْقَهْرِ وَالْقُدْرَةِ وَكُلِّ صِفَةٍ مَحْمُودَةٍ ، وَكَذَلِكَ الْكِبْرِيَاءُ وَالتَّكْبِيرُ كَذَا فِي "الأسرار"(١) ، وَ"الفوائد

وَالْقَاطِعُ لِشَغَبِ (٢) الْخُصُوم ، هُوَ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَام ﷺ وَهُو قَوْلُهُ : أَنَّهُ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِذِكْرِ هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ شَارِعاً بِهِ فِي الصَّلَاةِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ ؛ لِإِنَّا نَفْرِضُ الْكَلَامَ فِيمَا إِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ ، أَوِ الرَّحِيمُ أَكْبَرُ ؛ يَصِيرُ شَارِعاً عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُمْ لَا يَصِيرُ شَارِعاً ؛ فَنَقُولُ الرَّحْمَنُ ، وَاللَّهُ ، سَوَاءٌ ؛ عَلَى مَا قَالَ تَعَالَى :﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أُوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانِّ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسُنَىٰ ﴾ (٣) فَلَمَا ثَبَتَتْ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿ اللَّهَ ﴾ وَبَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿ٱلرَّحْمَانَ﴾ بِالنَّصِّ الْقَطْعِيِّ، واكْبَرُ فِي مَوْضِعِهِ أَيْضاً ، مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرِ ، وَجَبَ أَنْ يَصِيرَ شَارِعاً ؛ بِسَبَبِ أَنَّ هَذَا كَانَ (٤) عَيْنَ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ ، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهِ ، وَفِي غَيْرِهِ يَكُونُ شَارِعاً أَيْضاً ، لِعَدَم الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ .

[إذا قال

وَفِي " الْمَبْسُوطِ " : ( إِذَا قَالَ اللَّهُ لَا يَصِيرُ شَارِعاً عِنْدَ مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهُ لِأَنَّ تَمَامَ التَّعْظِيم يسير سرح بِذِكْرِ الاسْم ، وَالصِّفَةِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ يَصِيرُ شَارِعاً ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا الاسْمِ مَعْنَى في الصَّلاة] التَّعْظِيم ؛ فَإِنَّهُ مُشَتَّقٌ مِنَ التَّأَلُّهِ ؛ وَهُوَ التَّحَيُّرُ ، وَحَاصِلُ اخْتِلَافِهِمْ رَاجِعٌ إِلَى مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسَلَام (٧) وَهُوَ أَنَّ رُكْنَ التَّحْرِيمَةِ ، هُوَ عَيْنُ التَّكْبِيرِ ، رُكْناً أَم الرُّكْنُ عَمَلُ اللِّسَانِ عَمَلُ ثَناءٍ

> من الأحبار لا يجب أن يكون توقيفيًّا؛ كالقديم، والشيء، والموجود، والقائم بنفســه)أ.هــــ وفي الحـــديث الصحيح الذي رواه أبو داود (٤٦٦). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما: قال: قال: النبي ﷺ « أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم؛ من الشيطان الرجيم » وفيه وصف سلطان الله عَزَّ وجلَّ بالقِدَم . وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية ﴿ مُ عِلْمَ الله بالقِدَم في " الواسطية" ( ص٢٠ ) فقـــال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله عليمٌ بــالخلق وهـــم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوفٌ به أزلاً وأبدا.

(الله) هل يصيرُ شارعاً

<sup>(</sup>١) "الأسرار" للدبوسي :(١/٥٩٦).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (لشعب).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: (١١٠).

<sup>(</sup>٤) (كان )ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) "المبسوط" للسرخسي (١/٣٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١٢٣/١)، و"بدائع الصنائع للكاساني" (١٣٠/١) ، الحييط البرهاني لإبن مازة (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٧) "الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي" (١/ ٢٨٤).

عَلَى (١) اللّهِ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَيْنُ التَّكْبِيرِ ؛ لَمْ يَجُزْ إِقَامَةُ غَيْرِهِ (٢) مَقَامَهُ بِالتَّعْلِيلِ ؛ لِأَنَّهُ نُسِخَ كَمَا لَا اللّهِ وَمَنْ كَانَ الرُّكْنُ عِنْدَهُ عَمَلَ اللّسَانِ صَحَّ لَا اللّهَ عُودُ إِقَامَةُ الْحَدِّ مَقَامَ الْجِهَةِ فِي السُّجُودِ ، وَمَنْ كَانَ الرُّكْنُ عِنْدَهُ عَمَلَ اللّسَانِ صَحَّ التَّعْلِيلُ وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَ الْمَنْصُوصِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الرُّكْنُ فِعْلَ اللّسَانِ ، عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيمِ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الصَّلَاةِ عَلَى أَفْعَالٍ تَحِلُّ عَلَى (١) أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ ، فَلَمَّا كَانَتِ الرُّكْنِيَّةُ ، التَّعْظِيمِ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الصَّلَاةِ عَلَى أَفْعَالٍ تَحِلُّ عَلَى (١) أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ ، فَلَمَّا كَانَتِ الرُّكْنِيَّةُ ، في فِعْلِ اللِّسَانِ ، لَمْ يَحْصُلُ ذَلِكَ بِفِعْلِ عُضْوِ آخَرَ غَيْرِهِ .

قَاّمًا ، ذِكْرُ اللَّهِ سَبَبُ لِتَحْصِيلِ هَذَا الرُّكُنِ ، وَمَا شُرِعَ سَبَاً لِتَحْصِيلِ الرُّكْنِ ، يَجُوزُ إِقَامَةُ عَيْرِهِ مَقَامَهُ ، بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى ، أَلَا تَرَى أَنَّ السُّجُودَ ؛ إِنَّمَا شُرِعَ بِوَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ ، غَيْرِهِ مَقَامَهُ ، بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى ، أَلَا تَرَى أَنَّ السُّجُودَ ؛ إِنَّمَا شُرِعَ بِوَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَى السَّرِيرِ ، أَوْ مَا عَلَى مَا قَالَ عَلَى : « مَكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ " الْأَرْضِ » (٦) ثُمَّ إِذَا وَضَعَ الْجَبْهَةَ عَلَى السَّرِيرِ ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْأَرْضِ أَجْزَاهُ ، لِأَنَّ الرُّكْنَ فِعْلُ يَحِلُّ الْجَبْهَةَ لَا فِعْلُ يَحِلُّ الْأَرْضَ ، وَإِنَّمَا الْأَرْضُ سَبَبُ لِتَحْصِيلِ الْفِعْلِ مِنَ الْجَبْهَةِ ، فَجَازَ إِقَامَةُ غَيْرِ الْمَنْصُوصِ ، مَقَامَ الْمَنْصُوصِ ، مَقَامَ الْمَنْصُوصِ ، بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى ، وَهُنَا " أَيْضاً الرُّكْنُ فِعْلُ يَحِلُّ اللِّسَانُ لَا فِعْلُ يَحِلُّ هَذِهِ الْكَلِمَةُ ؛ إِنَّمَا ذِكْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ ، وَهُنَا الرُّكُنُ فِعْلُ يَحِلُّ اللَّسَانُ لَا فِعْلُ يَحِلُّ هَذِهِ الْكَلِمَةُ ؛ إِنَّمَا ذِكْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ وَرُ إِقَامَةَ غَيْرِهِ مَقَامَهُ (٩) بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى . الْكَلِمَةِ سَبَبُ لِتَحْصِيلِ الْفِعْلِ فِي [الْفَعْلِ فِي ] (٨) هَذَا الرُّكُن فَيَجُوزُ إِقَامَةَ غَيْرِهِ مَقَامَهُ (٩) بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى .

<sup>(</sup>١) (على)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( إقامته ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (كا).

<sup>(</sup>٤) (عَلَى):ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( على ).

<sup>(</sup>٦) جزء من حدیث أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥/٥١)، كتاب المناسك، باب فضل الحــج، حــدیث (٢٦٠٤)، وأخرجه أحمد في "مسنده" (٣٦٥-٣٦٦)، حدیث (٢٦٠٤)، وأخرجه الطــبراني في "المعجــم الكبیر" (٣٩/٥)، حدیث (٣٩/٥)، وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكــة" (٢٢/١٤)، ذكر تلبیة الحاج إذا لبی وما یجیبه، حدیث (٩١٨)، وأخرجه البیهقي في "دلائل النبوة" (٣٩/٦)، جماع أبواب أسئلة الیهود وغیرهم، باب ما روي في إخبار النبي هي عما أراد أن يسأله عنه قبل ســؤاله.قــال الأرناؤوط عن رواية أحمد: (إسناده حسن).ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٩٤/١) عــن البخــاري تحسين هذا الحديث.

<sup>(</sup>٧) في (ب): (وهذا).

<sup>(</sup>٨) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٩) (مَقَامَهُ)ساقطة من (ب).

قَوْلُهُ ﴿ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ﴿ إِنَّ أَفْعَلَ وَفَعِيلاً فِي صِفَاتِ اللَّهِ سَوَاءٌ ) لِأَنَّ تَفْسِيرَ اللَّهُ أَكْبَرُ : اللَّهُ كَبِيرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ بِالْكِبْرِ (١) إِثْبَاتُ زِيَادَةٍ فِي صِفَاتِ اللَّهِ ، لِأَنَّهُ لَا يُسَاوِيهِ أَحَدٌ فِي أَصْلِ الْكِبْرِيَاءِ ؛ حَتَّى يَكُونَ أَفْعَلُ لِلزِّيَادَةِ ، كَمَا يَكُونُ فِي أَوْصَافِ الْعِبَادِ ، فَكَانَ أَفْعَلُ فِي أَصْلِ الْكِبْرِيَاءِ ؛ حَتَّى يَكُونَ أَفْعَلُ لِلزِّيَادَةِ ، كَمَا يَكُونُ فِي أَوْصَافِ الْعِبَادِ ، فَكَانَ أَفْعَلُ بِمَعْنَى فَعِيل بِهَذِهِ الدِّلَالَةِ ، كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ"(١).

وَلَكِنْ ذَكَرَ فِي "المُغرِب" : (اللَّهُ أَكْبَرُ أَيْ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَتَفْسِيرُهُمْ إِيَّاهُ بِالْكَبِيرِ ضَعِيفٌ) ("" .

وَلَهُمَا أَنَّ التَّكْبِيرَ هُو التَّعْظِيمُ لُغَةً ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَ أَكُبْرَنَهُ ﴿ أَيْ اللَّهُ أَعْظَمُ اللَّهُ عَظَمْهُ وَقَالًا : لَا يُجْزِيهِ إِلَّا فِي اللَّهُ أَعْظَمُ ، وَقَالًا : لَا يُجْزِيهِ إِلَّا فِي النَّابِيحَةِ ، فَلَوْ آمَنَ بِالْفَارِسِيَّةِ [أَوْ بِأَيِّ لِسَانٍ] (٦) كَانَ مُؤْمِناً ، وَكَذَلِكَ لَوْ سَمَّى عِنْدَ الذَّبْحِ ، النَّابِعِ أَوْ لِلْفَارِسِيَّةِ / أَوْ بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ جَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعاً ، سَوَاءً بِالْفَارِسِيَّةِ / أَوْ بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ جَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعاً ، سَوَاءً كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ ؛ أَوْ لَا يُحْسِنُ (٨) كَذَا فِي "شرح الطحاوي" (٩) ، وَ" الْمَبْسُوطِ " (١٠) .

وَزَادَ عَلَى هَذَا الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ بِقَوْلِهِ: وَكَذَا إِلَّا الشَّهَادَةُ عِنْدَ الْحُكَّامِ ، وَاللِّعَانِ وَوَزَادَ عَلَى هَذَا الْإِمْامُ التُّمُرْتَاشِيُّ بِقَوْلِهِ: وَكَذَا لَوْ حَلَفَ ، لَا يَدْعُو فُلَاناً ؛ فَدَعَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ ؛ يَحْنَثُ (١٢) وَالْعُقُودِ (١١) يَصِحُّ بِالْإِجْمَاعِ ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ ، لَا يَدْعُو فُلَاناً ؛ فَدَعَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ ؛ يَحْنَثُ (١٢)

[ معنى التكبير وهل يجزيء أن يكون بغير اللغة العربية]

[ 1/77]

<sup>(</sup>١) في (ب): (بأكبر).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "المبسوط" للسرحسي (١٥/١).

<sup>(</sup>٣) "  $\mathsf{lk}$  المغرب في ترتيب  $\mathsf{lk}$  المعرب" للمطرزي (٢٠٤/٢).

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف: من آية ( ٣١).

<sup>(</sup>٥) سورة المدثر : آية (٣).

<sup>(</sup>٦) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( أتى ).

<sup>(</sup>٨) (يُحْسِنُ)ساقطة من ( ب ).

<sup>. (</sup>۹) انظر : بدائع الصنائع للكاساني (۲/ (71)) .

<sup>(</sup>١٠) "المبسوط" للسرخسي (١٠٧).

<sup>(</sup>١١) في ( ب ) : ( التعود ).

<sup>(</sup>۱۲) قال محمد بن الحسن: (وَلُو حلف لَا يَتَكَلَّم الْيُوْم فَتَكَلَم بِالْفَارِسِيَّةِ أَو بالنبطية أَو بالسندية أَو بالزنجية أَو بِالنبان لِسَان كَانَ سوى منْطقة الْعَرَبَيَّة حنث لِأَنَّهُ كَلَام ، وَكَذَلِكَ لَو حلف لَا يكلم فلَانا فناداه من بعيد من حَيْثُ يسمع مثله صَوته أَو كَانَ نَاتِما فناداه أَو أَيقظه حنث وَلُو مر على قوم فَسلم عَلَيْهِم وَهُوَ فِيهم حنث إِلَّا أَن لَا يَنْوِي الرجل فيهم ويَنْدوي غَديره وَإِن ناداه وَهُوَ حَيْثُ لَا يسمع الصَّوْت لم يَحْنَث وَلَيْسَ هَذَا بِكَلَام ) الأصل المعروف بالمبسوط للشبياني (٣/ ١٣٠).

وَحَاصِلُ الْخِلَافِ ؛ أَنَّ (١) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ (٢) يَجُوزُ وَيُكْرَهُ ، وَعِنْدَهُمَا (٣) لَا يَجُوزُ إلَّا إِذَا كَانَ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ ( فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ عِنْدَهُمَا أَيْضاً .

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﷺ (٤) لَا يَجُوزُ الْقِرَاءَةَ بِالْفَارِسِيَّةِ أَصْلًا ، لَكِنَّهُ إِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ) (٥) فَهُوَ أُمِيٌّ ، يُصَلِّي بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ ، فَلَوْ قَرَأً بِالْفَارِسِيَّةِ يَفْسَدُ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ كَلَام النَّاسِ كَذَا فِي " الْمَبْشُوطِ "<sup>(٦)</sup>.

وَقَالَ الْإِمَامُ الْمَحْبُوبِيُّ (٧) ﴿ الْخِلَافُ فِيمَنْ لَا يُتَّهَمُ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَقَدْ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ كَلِمَةً بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا أَمَّا لَو اعْتَادَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ أَوْ كِتَابَةَ [الْمُصْحَفِ بِالْفَارِسِيَّةِ] (^^ (يُتَّهَمُ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، وَقَدْ قَرَأً فِي الصَّلَاةِ إِلَى الْمُصْحَفِ بِالْفَارِسِيَّةِ) (٩) يُمْنَعُ مِنْهُ أَشَدَّ الْمَنْع.

[قصة محمد حَتَّى إِنَّ وَاحِداً مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ ، فِي زَمَانِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْجَلِيلِ (١٠) أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ بن الفضل مع الْفَضْلِ عَلَيْ كَتَبَ فَتْوَى وَبَعَثَهَا إِلَيْهِ ، أَنَّ الصِّبْيَانَ فِي زَمَانِنَا ، شَقَّ عَلَيْهِمُ التَّعَلُّمُ بِلُغَةِ الْعَرَبِيَّةِ ، الذي سأله هَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُعَلِّمَهُمْ بِالْفَارِسِيَّةِ ؟ عن التعلم

فَقَالَ لِلْمُسْتَفْتِي : ارْجِعْ حَتَّى تَتَأَمَّلَ ، ثُمَّ انْتَخِبْ (١١)(١١) مِنْ حَالِهِ ، فَإِذَا هُوَ كَانَ مَعْرُوفاً بالفارسية] بِفَسَادِ مَذْهَبِهِ ، فَأَعَطَى لِوَاحِدٍ مِنْ خُدَّامِهِ سِكِّيناً ، فَقَالَ لَهُ : اقْتُلْهُ بِهَذَا ، وَمَنْ أَخَذَكَ بِهِ فَقُلْ : إِنَّ فُلَانًا أَمَرَنِي بِهِ ؛ فَفَعَلَ فَجَاءَ شُرْطِئٌ إِلَيْهِ ، وَقَالَ إِنَّ الْأَمِيرَ يَدْعُوكَ ، فَذَهَبَ الشَّيْخُ إِلَيْهِ فَقَصَّ

<sup>(</sup>١) (أَنَّ) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "المبسوط" لمحمد بن الحسن (١/٥)، و"الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (١/٩٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (٩٤/١) و"شرح الجامع الصغير " لقاضي خان ( ٢٠١/١ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر: "الأم للشافعي" (١٠٠/١).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) "المبسوط" للسرخسي (١/٣٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة" (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٨) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): (الخليل).

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): (استحث).

<sup>(</sup>١٢) نخب: انْتَخَبَ الشيءَ: احتارَه. والنُّخْبَةُ: مَا احْتَارَهُ، والنُحبة بالضــم: المنتخبــون مــن النــاس المنتقــون. والانتخاب: الاختيار والانتقاء.ومنه حديث ابن الأكوع «انتخب من القوم مائة رجل». النهايـــة في غريـــب الحديث والأثر لإبن الأثير(٥/ ٣١) ، لسان العرب لابن منظور (١/ ٧٥١) .

الْقِصَّةَ ؛ وَقَالَ : إِنَّ هَذَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُبْطِلَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى ؛ فَخَلَعَ عَلَيْهِ (١) الْأَمِيرُ ، وَجَازَاهُ بِالْخَيْرِ (٢) .

وَمَشَايِخُ بلخ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَخَذُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِمَا ؛ وَهُوَ مُخْتَارُ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ ﴿ وَكَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فَخْرُ الدِّينِ خَانَ ﴿ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " " .

وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ يَقُولُ : الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا ( َ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ يَقُولُ : الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا ( َ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَمَّا مَنْ ( ) تَعَمَّدَ ذَلِكَ ؛ يَكُونُ زِنْدِيقًا ( ) أَوْ مَجْنُونًا ، فَالْمَجْنُونُ يُدَاوَى ؛ وَالزِّنْدِيقُ يُقْتَلُ ( ) .

[حكم قراءة القرآن بالفارسية]

قَوْلُهُ عِنْهُ : ﴿ فَمُحَمَّدُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْعَرَبِيَّةِ ﴾ .

حَتَّى جَوَّزَ الاَفْتِتَاحَ (بِثَنَاءٍ عَرَبِيٍّ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ عَرَبِيًّ ، (وَمَعَ أَبِي يُوسُفَ فِي الْفَارِسِيَّةِ ) فَلَمْ يُحَوِّزُ الاَفْتِتَاحَ بِالْفَارِسِيَّةِ ؛ لِأَنَّ لُغَةَ الْعَرَبِ لَهَا مِنَ الْمَزِيَّةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا ، لِقَارِسِيَّةِ ) فَلَمْ يُحَوِّزُ الاَفْتِتَاحَ بِالْفَارِسِيَّةِ ؛ لِأَنَّ لُغَةَ الْعَرَبِ لَهَا مِنَ الْمَزِيَّةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ : «أَنَا عَرَبِيُّ وَالْقُرْآنُ عَرَبِيُّ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيُّ » (^^) ذَكَرَهُ عَلَيْ فِي مَعْرِضِ الْأَثْرَةِ لِللَّهُ الْمَالِيَّةِ عَرَبِيًّ وَالْقُرْآنُ عَرَبِيً وَالْقُرْآنُ عَرَبِي اللَّهُ الْمَالِقُولِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُولُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الل

<sup>(</sup>١) في (ب): (له).

<sup>(</sup>٢) هذه الحكاية ظاهرها الضعف إذ لا خطام لها ولا زِمام ، و لم أحد لها أثرٌ لا في كتب السير ولا في التاريخ وعلى فرض صحتها فإنَّ فيها فتح باب ومسوغ بأن يقوم آحاد الناس بعمل ما لا يكون إلا لولي الأمر. يقول الإمام الشوكاني: (عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة ؛ ألهم كانوا يقولون لا ينبغي لأحد يقيم شيئاً من الحدود دون السلطان ، إلا أن للرحل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته ). انظر : "نيل الأوطار للشوكاني" (١٩٥/٣) ٢٩٦، ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٤) (إذًا) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (لو).

<sup>(</sup>٦) زندق: الزَّنْدِيقُ: الْقَاتِلُ بِبَقَاءِ الدَّهْرِ، فَارِسِيُّ مُعَرَّبٌ ، أو مَن يُبْطِنُ الكُفْرَ ويُظْهِرُ الإِيمانَ،أو أَنَّهُ لَا يُسؤمِنُ بِالْـــآخِرَةِ ووَحْدانيَّة الْخَالِقِ .لسان العرب لابن منظور (١٠/ ١٤٧)، القاموس المحيط ، للفيروز آبادي(ص: ٨٩١).

<sup>(</sup>٧) وقتله إلى ولي الأمر لا آحاد الناس.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٣٦٩/٥)، حديث (٣٥٥)، و(٩/٩٦)، حديث (٩١٤٧)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(٩٧٤)، فضل كافة العرب، حديث (٩٩٩)و(٢٠٠٠)، وأخرجه تمام في "الفوائد" (٢٠/١)، حديث (١٣٤)، وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٣٤/٣)، فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّبِيِيِّ النَّبِيِيِّ وَفَصَاحَتِهِ، حديث (٢١/١)، وقال الذهبي معلقًا علي رواية الحاكم: (أظن الحديث موضوعًا).

وَتَفْصِيلُ (١) لِسَانِ الْعَرَبِ، عَلَى سَائِرِ الْأَلْسِنَةِ، كَذَا فِي "الفوائد الظهيرية".

وَقَالَا الْقُرْآنُ مُعْجِزٌ ، وَالْإِعْجَازُ فِي النَّظْمِ ، وَالْمَعْنَى فَإِذَا قُدِرَ عَلَيْهِمَا ؛ لَا يَتَأَدَّى الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِمَا فَإِذَا عَجَزَ عَنِ السَّجُودِ ؛ يُصَلِّي إلَّا بِهِمَا فَإِذَا عَجَزَ عَنِ السُّجُودِ ؛ يُصَلِّي إلَّا بِهِمَا فَإِذَا عَجَزَ عَنِ السُّجُودِ ؛ يُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ وأبو حَنِيفَةَ هِي أَاسْتَدَلَّ بِمَا رُوِيَ أَنَّ الفُرسَ كَتَبُوا إِلَى سَلَمَانَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمُ الْفَاتِحَةَ بِالْفَارِسِيَّةِ ، فَكَتَبَ [بِالْفَارِسِيَّةِ] أَنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (بنام يزدان بخشا وندي نجشا وندكر) فَكَانُوا يَقْرُؤُوا أَنْ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ ؛ حَتَّى لَانَتْ أَلْسِنتُهُمْ بِالْعَرَبِيَّةِ ، وَبَعْدَمَا كَتَبَ عَرَضَ عَلَى النَّبِيِّ فَي الْمَبْسُوطِ "(٢).

انظر : "المبسوط" للسرخسي (٣٧/١)، و"المجموع شرح المهذب ؛ للنووي" (٣/ ٣٨٠)، وقد رد الزرقاني هذه الرواية بما ملخصه:

<sup>(</sup>١) في (ب): (وتفضيل).

<sup>(</sup>٢) ينظر "المبسوط" للسرحسي (١/٣٧).

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) كذا بالفارسية في المخطوط

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( يعرفون ).

<sup>(</sup>٦) من الملاحظ أن كل الذين أشاروا إلى رواية كتابة سلمان للفاتحة بالفارسية نحو الألوسي وابن نحيم الحنفي والزرقاني قد أحالوا إلى كتاب "النهاية والدراية" و لم أعثر على هذا الكتاب ولا هذه الرواية لا في مسند أبي حنيفة ولا غيره و لم أحد من أشار إليها في كتب الحديث، وحسبي أن هذا الخبر – على أهميته – لم يخرِّجه كبار رحال الحديث وغالباً ما يشار في ذلك أيضاً إلى كتاب "المبسوط" للسرحسي، وكتاب النووي المجموع شرح المهذب، وقد رجعت إلى هذه الكتب فوجدت النووي والسرحسي يقولان " روي عن سلمان " بلا إسناد ولا تعليق

<sup>-</sup> أن هذا خبر مجهول الأصل لا يعرف له سند فلا يجوز العمل به .

اِن الخبر لو كان صحيحاً لنقل وتواتر لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله وتواتره.

<sup>-</sup>إنه يحمل دليل وهنه فيه ذلك أنهم سألوه أن يكتب لهم ترجمة الفاتحة فلم يكتبها لهم إنما كتب لهم ترجمة البسملة ولو كانت الترجمة ممكنة وجائزة لأجابهم إلى ما طلبوا وجوباً وإلا كان كاتماً وكاتم العلم ملعون.

<sup>-</sup> إن المتأمل في الخبر يدرك أن البسملة نفسها لم تترجم لهم كاملة لأن هذه الألفاظ التي ساقتها الرواية على أنها ترجمة للبسملة لم يؤت فيها بلفظ مقابل للفظ الرحمن وكأن ذلك لعجز اللغة الفارسية عن وجود نظير فيها لهذا الاسم الكريم. وهذا دليل مادي على أن المراد بالترجمة هنا الترجمة اللغوية لا العرفية على فرض ثبوت الرواية.

<sup>-</sup> قد وقع اختلاف في لفظ هذا الخبر بالزيادة والنقص ؛ وذلك موجب لاضطرابه ورده والدليل على هذا الاضطراب أن النووي في المجموع نقله بلفظ آخر هذا نصه: "إن قوما من أهل فارس طلبوا من سلمان أن يكتب لهم شيئا من القرآن فكتب لهم الفاتحة بالفارسية". وبين هذه الرواية وتلك مخالفة ظاهرة إذ إن هذه ذكرت الفاتحة وتلك ذكرت البسملة بل بعض البسملة ثم إلها لم تعرض لحكاية العرض على النبي أما تلك

العربية هل له أن يقرأ بأي لغة

غيرها]

وَيَجُوزُ بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ سِوَى الْفَارِسِيَّةِ ؛ هُوَ الصَّحِيحُ ، هَذَا احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ [من لم الْبَرَدْعِيِّ ﷺ (١)؛ فَإِنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ ﴿ الْقِرَاءَةَ بِالْفَارِسِيَّةِ ؛ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَلْسِنَةِ ، لِقُرْبِ الْفَارِسِيَّةِ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ ، وَقَالَ الْكَرْخِيُّ ﷺ وَالصَّحِيحُ النَّقْلُ إِلَى أَيِّ لُغَةٍ كَانَتْ ، كَذَا فِي " الْجَامِع الصَّغِيرِ" لِلْإِمَام الْمَحْبُوبِيِّ وَالتُّمُوْتَاشِيِّ (٢) عِيْها.

وَالْخِلَافُ فِي (٢) الاعْتِدَادِ ؛ أَيْ : فِي أَنَّهُ هَلْ يَقَعُ مَحْسُوساً (١) عَنْ فَرْضِ الْقِرَاءَةِ أَمْ لَا؟ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْإِمَامِ (٥) التُّمُرْتَاشِيِّ : وَلَوْ لَمْ يُحْسِنِ الْعَرَبِيَّةَ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ ، قَالَ أَبُو الْيُسْرِ وَهَذَا نَصُّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَرَأً بِالْفَارِسِيَّةِ ؛ لَا تَفْسَدُ صَلَاتُهُ<sup>(٦)</sup> إِنَّمَا الشَّأْنُ فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ بِهَا وَكَذَا فِي " الْجَامِع الصَّغِيرِ " لِقَاضِي خَانَ (٧) ﴿ وَهَذَا إِذَا قَرَأً بِالْفَارِسِيَّةِ كُلَّ لَفْظٍ بِمَا هُوَ مَعْنَاهُ (٨) ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزِيدَ فِيهِ (٩) شَيْعًا ؛ أَمَّا إِذَا قَرَأَ عَلَى طَرِيقِ التَّفْسِيرِ ، يَفْسَدُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي " الْمَبْسُوطِ "(١٠) وَغَيْرِهِ.

قَوْلُهُ عِنْ قَوْلِهِمَا : تَقْدِيراً فَإِنَّ لَهُمَا أَنْ لَهُمَا أَنْ يَقُولَا : لَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالْفَارِسِيَّةِ ، كَمَا لَا يَجُوزُ الْأَذَانُ بِالْفَارِسِيَّةِ ، فَقَالَ : عَدَمُ الْجَوَازِ فِي

فعرضت له.

[الآذان بالفارسية]

<sup>–</sup>إن هذه الرواية على فرض صحتها معارضة للقاطع من الأدلة القائمة على استحالة الترجمة وحرمتها ومعارض القاطع ساقط. انظر: "مناهل العرفان في علوم القرآن ؛ للزرقاني" (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>١) البردعي : هو أحمد بن الحسين، أبو سعيد البردعي: فقيه من العلماء. كان شيخ الحنفية ببغداد. نسبته إلى بردعة (أو برذعة) بأقصى أذربيجان. ناظر الإمام داود الظاهري في بغداد، وظهر عليه. وتوفي قتيلا في وقعة القرامطة مع الحجاج بمكة. له (مسائل الخلاف - خ) بتونس، فيما اختلف به الحنفية مع الإمام الشافعيّ المتوفى: ٩٩١ هـ . انظر " تاريخ الإسلام للذهبي" (١٠ / ٧٠٠) ، الأعلام للزركلي (١/ ١١٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/ ٢٨٦) ، " البناية شرح الهداية للعيني " (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) (فِي)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (محسوبا).

<sup>(</sup>٥) (لِلْإِمَام)ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) (صَلَاتُهُ)ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٧) "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( . . معناه ).

<sup>(</sup>٩) في (ب) : عليه).

<sup>(</sup>١٠) "المبسوط" للسرخسي (٢٧/١).

الْأَذَانِ ؛ لِعَدَمِ التَّعَارُفِ فِيهِ بِالْفَارِسِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لِلْإِعْلَامِ ، وَالْإِعْلَامُ ؛ لَا يَقَعُ بِهَا، حَتَّى لَوْ وَقَعَ الْغُرْفُ فِيهِ بِالْفَارِسِيَّةِ يَجُوزُ أَيْضاً .

وَذَكَرَ فِي " الْمَبْشُوطِ ": (وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ أَذَّنَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالنَّاسُ يَعْلَمُونَ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ أَذَّنَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالنَّاسُ يَعْلَمُونَ الْمَعْلَمُ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ) (١) .

وَفِي "الأسرار" (٢) وَلَا يَلْزَمُ الْأَذَانُ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَتَأَدَّى بِلُغَةٍ أُخْرَى لِأَنَّ الرُّكْنَ لَيْسَ عَمَلَ النَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُ / لَوْ تَكَلَّمَ بِهِ ، وأخفاه (٢) لَمْ يَجُوْ ، وَالثَّنَاءُ حَاصِلٌ بِعَيْنِ (٤) الْكَلِمَةِ [٢٧/ب] وَلَكِنَّ الْوَاجِبَ ؛ إِعْلَامُ النَّاسِ لِحُضُورِ الصَّلَاةِ ؛ وَهُوَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِكَلِمَاتٍ مَعْرُوفَةٍ ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ وَلَكِنَّ الْوَاجِبَ ؛ إِعْلَامُ النَّاسِ لِحُضُورِ الصَّلَاةِ ؛ وَهُو إِنَّمَا يَحْصُلُ بِكَلِمَاتٍ مَعْرُوفَةٍ ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ يَا اللَّهُ (٥) فَتَمَحَّضَ ذِكْراً ، فَيَجُوزُ ؛ وَهُو قَوْلُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ ، لَا يَصِحُ لَا اللَّهُ (٦) أُمَنَا ؛ أَيْ : اقْصُدْنَا بِالْخَيْرِ ؛ فَكَانَ مَشُوباً بِالدُّعَاءِ ،لَا ثَنَاءً خَالِصاً (كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ) (٧).

قَوْلُهُ ﴿ وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ) (١).

فِي الدِّيوَانِ اعْتَمَدَهُ ؛ أَيْ : قَصَدَ لَهُ الْبَاءَ زَائِدَةً هُنَا فِي الْمَفْعُولِ ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَنْدِيكُمُ إِلَى النَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ (٩) أَيْ: وَيَقْصِدُ ؛ وَضْعَ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى .

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ﴿ يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ ؛ بِأَنَّ فِي الاعْتِمَادِ أَرْبَعَ مَسَائِلَ :

أَحَدُهَا: أَنَّهُ هَلْ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ أَمْ لَا ؟

وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُ كَيْفَ يَضَعُ ؟

وَالثَّالِثَةُ : أَنَّهُ أَيْنَ يَضَعُ ؟

وَالرَّابِعَةُ : أَنَّهُ مَتَى يَضَعُ ؟

أُمَّا الْأُولَى : فَعَلَى قَوْلِ عُلَمَائِنَا ؛ السُّنَّة أَنْ يَعْتَمِدَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

[وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة]

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١/٣٧).

<sup>(</sup>٢) "الأسرار" للدبوسي :(١/٢٥٩)

<sup>(</sup>٣) (وأخفاه)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( بتعين ).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (بالله).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( بالله ).والمثبت هو الصحيح أنظر : " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي "(١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٧) زيادة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٨) في متن البداية زيادة : (تحت السرة ) "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٩)

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة : ( ١٩٥ ).

وَقَالَ مَالِكٌ (١) بِأَنَّهُ يُرْسِلُ إِرْسَالاً ، وَإِنْ شَاءَ اعْتَمَدَ ، فَالْإِرْسَالُ عِنْدَ مَالِكٍ عَزِيمَةٌ وَالاعْتِمَادُ وَقَالَ مَالِكٌ (سَالُ عِنْدَ مَالِكٍ عَزِيمَةٌ وَالاعْتِمَادُ رُخْصَةٌ .

وَفِي " الْمَبْسُوطِ ": (وأَصْلُ الاعْتِمَادِ سُنَّةٌ ، إِلَّا عَلَى قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ (٢) ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يِتَخْيِرِ الْمُصَلِّي بَيْنَ الاعْتِمَادِ وَالْإِرْسَالِ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا أُمِرُوا بِالاعْتِمَادِ ؛ إِشْفَاقاً عَلَيْهِمْ ؛ لِاتَّخْيِرِ الْمُصَلِّي بَيْنَ الاعْتِمَادِ وَالْإِرْسَالِ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا أُمِرُوا بِالاعْتِمَادِ ؛ إِشْفَاقاً عَلَيْهِمْ ؛ لَوِ لاَنَّهُمْ كَانُوا يُطَوِّلُونَ الْقِيَامَ ؛ فَكَانَ يَنْزِلُ الدَّمُ (٢) إِلَى رُؤُوسِ أَنَامِلِهِمْ ، إِذَا أَرْسَلُوا فَقِيلَ لَهُمْ ؛ لَوِ لاَنَّهُمْ كَانُوا يُطَوِّلُونَ الْقِيَامَ ؛ فَكَانَ يَنْزِلُ الدَّمُ (٢) عِنْدَ عُلَمَائِنَا ؛ أَنَّهُ سُنَةٌ ، واظَبَ عَلَيْهِ (٥) رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَقَالَ : «إِنَّا مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِأَنْ نَأْخُذَ شَمَائِلَنَا بِأَيْمَانِنَا فِي الصَّلَاقِ» (٢).

وَقَالَ عَلِيٌّ عَلِيٌّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ ؛ تَحْتَ السُّرَّةِ فِي الصَّلَاةِ (٧).

<sup>(</sup>۱) سئل مالك عن وضع اليد اليمني على اليد اليسرى في الصلاة أترفع إلى الصدر أم توضع دون ذلك ؟ فقال: (ليس فيه حد). ينظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد (٧١/١٨).

<sup>(</sup>۲) الأوزاعي :هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي إمام أهل الشام؛ لم يكن بالشام أعلم منه، قيل إنه أحاب في سبعين ألف مسألة، وكان يسكن بيروت ، سمع من الزهري وعطاء وروى عنه الثوري واخذ عنه عبد الله بن المبارك وجماعة كبيرة.وكانت ولادته ببعلبك سنة ۸۸ هـ، ومنشؤه بالبقاع، وتوفي سنة ۱۵۷ هـ يوم الأحد لليلتين بقيتا من صفر، وقيل في شهر ربيع الأول بمدينة بيروت هي . انظر: "وفيات الأعيان لابن حلكان" (۲۷/۳)، "سير أعلام النبلاء للذهبي" (۷/ ۱۰۷).

<sup>(</sup>٣) ( الدَّمُ ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) ( وَالْمَذْهَبُ )ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(٤/٣٧٧)، حديث رقم (٢٧٧٦)، وأخرجه أحمد في " فضائل الصحابة" (٢/٤٢٦)، حديث(٢٠٦٨)، وأخرجه بن حبان في "صحيحه"(٥/٧٦)، حديث (٢٧٧٠)، وأخرجه وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٢/٤٧٢)، حديث(١٨٨٤)، و(٤/٢٩٧)، حديث(٢٩٧٤)، وأخرجه الدارقطني في "سننه"(٢/٣٦)، كتاب الصلاة، باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة، حديث (٢٩٠١)و (١٠٩٧)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(٤/٣٦)، كتاب الصوم، باب ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور، حديث(٨٣٨). ضعفه البيهقي، وصحح أبو بكر الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣٦٨/٣) رواية الطبراني في الأوسط.

<sup>(</sup>٧) روي عن علي بن أبي طالب عله قال: "السنة - أو من سنة الصلاة - وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة - أو تحت السرر - "أخرجه أبو داود (٧٥٦) وغيره ، وسنده ضعيف ، لضعف عبدالرحمن بن السحاق الواسطي أبي شيبة ، وشيخه زياد بن زيد السوائي مجهول ، وقد نقل النووي الاتفاق على تضعيف هذا الحديث ، كما في "المجموع شرح المهذب ؛ للنووي " (٣١٣/٣) و "شرح مسلم " (١١٥/٤) وغيرهما .

وموضغ وضع

وامَّا صِفَةُ الْوَضْعِ ؛ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ؛ فَفِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ ، لَفْظُ الْأَخْذِ وَفِي حَدِيثِ وموسى عَلِيٍّ (١) لَفْظُ الْوَضْع ، وَاسْتَحْسَنَ كَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِنَا ، الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا ، بِأَنْ يَضَعَ بَاطِنَ كَفِّهِ اليَدِ في الْيُمْنَى ، عَلَى ظَاهِرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى ، وَيُحَلِّقُ بِالْخِنْصَرِ ، وَالْإِبْهَامِ ،عَلَى الرُّسْغِ ؛ لِيَكُونَ عَامِلاً الصَّلاةِ] بالْحَدِيثَيْن .

وامَّا مَوْضِعُ الْوَضْعِ ؛ وَهُوَ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ؛ فَالْأَفْضَلُ عِنْدَنَا ؛ تَحْتَ الشُّرَّةِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ؛ الْأَفْضَلُ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الصَّدْرِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى :﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ ﴾ (٢) قِيلَ الْمُرَادُ وَضْعُ الْيَمِين عَلَى الشِّمَالِ ، عَلَى النَّحْرِ ؛ وَهُوَ الصَّدْرُ ؛ وَلِأَنَّهُ مَوْضِعُ نُورِ الْإِيمَانِ ، فَحِفْظُهُ بِيَدِهِ (٣) فِي الصَّلَاةِ أَوْلَى ، مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى الْعَوْرَةِ ؛ بِالْوَضْع تَحْتِ السُّرَّةِ (١) وَلَنَا حَدِيثُ عَلِيِّ عَلَي كَمَا رَوَيْنَا وَالسُّنَّةُ إِذَا أُطْلِقَتْ ؛ تَنْصَرفُ فِي الْأَغْلَبِ ؛ إِلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ الْوَضْعُ تَحْتَ السُّرَّةِ ؛ أَبْعَدُ عَنِ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ ، واقْرَبُ إِلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ ، فَكَانَ أَوْلَى .

وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَانْحَرْ ﴾ نَحْرُ الْأَضْحِيَةِ ، بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ ، وَلَئِنْ كَانَ الْمُرَادُ بالنَّحْر الصَّدْرَ ، فَمَعْنَاهُ ضَعْ بِالْقُرْبِ مِنَ النَّحْرِ ، وَذَلِكَ تَحْتَ السُّرَّةِ ، ثُمَّ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، الاعْتِمَادُ سُنَّةُ الْقِيَام ، وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُ سُنَّةُ الْقِرَاءَةِ (٥)، وَيَتَبَيَّنُ هَذَا فِي الْمُصَلَّى بَعْدَ التَّكْبِيرِ ، وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ، فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُرْسِلُ يَدَيْهِ فِي حَالَةِ الثَّنَاءِ ؛ فَإِذَا أَخَذَ فِي الْقِرَاءَةِ اعْتَمَدَ ، وَ(٢)فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَمَا يَكُفُّ يَدَيْهِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ يَعْتَمِدُ (٧)(٨).

قَوْلُهُ ﴿ وَهُوَ الصَّحِيحُ ﴾ احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ الْإِمَامِ الزَّاهِدِ أَبِي حَفْصِ الْفَصْلِيِّ ، وَعَنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الْفَضْلِيِّ ، ( فَقَالَ أَبُو حَفْصِ : السُّنَةُ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ ،وَفِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ ، وَالْقَوْمَةُ الَّتِي بَيْنَ الرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ ؛ الْإِرْسَالُ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الْفَصْلِيِّ ، مِنْهُمُ الْقَاضِي الْإِمَامُ

<sup>(</sup>١) (عَلِيًّ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر: (٢).

<sup>(</sup>٣) (بيكده) ساقطة من ( ب).

<sup>(</sup>٤) انظر :"المبسوط للسرخسي" (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر " بدائع الصنائع للكاساني " (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٦) (و) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٧) (يَعْتَمِدُ) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>A) "المبسوط" للسرخسي (١/٣٢-٢٤).

أَبُو عَلِيٍّ النسفي، وَالْحَاكِمُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْكَاتِبُ<sup>(۱)</sup>، وَالْإِمَامُ الرَّاهِدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْكَاتِبُ الْإِمْامُ الرَّاهِدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْكَاتِبُ الْإِمْامُ الرَّوَافِضِ (۱) الْإِرْسَالُ مِنْ الخيرآخري ﷺ الرَّوَافِضِ (۱) الْإِرْسَالُ مِنْ أَوَّل الصَّلَاةِ ، فَنَحْنُ نَعْتَمِدُ مُخَالَفَةً لَهُمْ .

وَكَانَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحُلُوانِيُّ ﴿ يَقُولُ : كُلُّ قِيَامٍ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ ؛ فَالسُّنَّةُ فِيهِ الاعْتِمَادُ كَمَا فِي حَالَةِ الثَّنَاءِ ، وَالقُنُوت ، وَصَلَاةِ الْجَنَازَةِ ، وَكُلُّ قِيَامٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ ؛كَمَا فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ ؛ فَالسُّنَّةُ فِيهِ الْإِرْسَالُ ، وَبِهِ كَانَ يَفْتِي شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيُّ ﴿ وَالصَّدْرُ الشَّهِيدُ حُسَامُ الْأَئِمَّةِ ) ﴿ كَانَ يَفْتِي شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيُّ ﴿ وَالصَّدْرُ الشَّهِيدُ حُسَامُ الْأَئِمَّةِ ) ﴿ وَالصَّدِيطِ " ( عَلَى اللَّهُ وَيَامٍ لَاللَّهُ وَيَامٍ لَا اللَّهُ وَيَامٍ لَيْسَ فِيهِ الْمُعَلِيلِ اللَّهُ وَيَامُ اللَّهُ وَيَامٍ لَا اللَّهُ وَيَامٍ لَا اللَّهُ وَيَامٍ لَيْسَ فِيهِ الْمُعَلِيلِ اللَّهُ وَيَامِ اللَّهُ وَيَامٍ لَا اللَّهُ وَيَامٍ لَا اللَّهُ وَيَامٍ لَا اللَّهُ وَيَامٍ لَا اللَّهُ وَيَامُ اللَّهُ وَيَامُ اللَّهُ وَيَامٍ لَا اللَّهُ وَيَالَّهُ وَلَا لَلْ اللَّهُ وَيَعِلَى الللَّهُ وَلَهُ الللَّهُ وَلَاللَّهُ الللللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ وَلَكُ إِلَيْهِ لَهُ إِلَيْهِ فِي الللللَّوْلَ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي الللللَّهُ وَلَا لِلللْ الللللَّهُ وَلِهُ اللللَّهُ وَيَعْمُ الللللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ الللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا الللَّهُ وَلَا لِللللْهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ الللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ الللَّهُ وَلَا لَهُ الللللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ الللللَّهُ وَلَا لَهُ الللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللللللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللللللَّهُ وَلَا لَهُ الللللللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ لِللللللَّهُ وَلَا لَا اللللللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ إِلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ إِلْمُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لِللللللَّهُ وَلَا لَا لَهُ إِلْمُلْلِهُ إِلْمُ لَا لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ فَيَعْلَمُ لَلْمُ الللللّهُ لَا لَهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ لَا لَهُ الللللللللْفِي اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللل

وَذَكَرَ فِي "فتاوى قاضي خان": ( وَكَمَا فَرَغَ مِنَ التَّكْبِيرِ ، يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ ، وَكَذَلِكَ فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ ، وَتَكْبِيرَاتِ الْجَنَازَةِ ، وَالْقُنُوتِ ، وَيُوْسِلُ فِي الْقَوْمَةِ يَحْتَ السُّرَّةِ ، وَالْقُنُوتِ ، وَيُوْسِلُ فِي الْقَوْمَةِ يَتْنَ الرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ ) ( ) وَفِي "التَّجْنِيسِ" الْمُصَلِّي إِذَا تَحَرَّمَ لِلصَّلَاةِ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ لَا يُضَعُ بَعْنِي مِنْ غَيْرِ إِرْسَالٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا قِيَامٌ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ ، (بِخِلَافِ مَا بَيْنَ الرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ ؛ فَإِنَّ الْمُخْتَارَ فِيهِ هُوَ الْإِرْسَالُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ ) ( ) مَا بَيْنَ الرُّكُوع ، وَالسُّجُودِ ؛ فَإِنَّ الْمُخْتَارَ فِيهِ هُوَ الْإِرْسَالُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ ) ( ) .

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن محمَّد بن محمَّد بن عزيز بن محمَّد بن يزيد بن محمَّد أبو سعد الحاكم الإِمام المعروف بابن دوست، ودوست لقب حده محمَّد بن عزيز الأديب الحنفي النيسابوري الثقة الأمين أحد أئمة العصر في الأدب وراوية كتبه .انظر : "سير أعلام النبلاء للذهبي" (۱۷/ ۹۰۹)، "تاريخ الإسلام للذهبي" (۹/ ۲۰۹)، " الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي " (۱/ ۳۰۹).

<sup>(</sup>۲) الخيراخري: بفتح الخاءين المعجمتين والياء المسكونة المنقوطة بنقطتين من تحتها وفتح الراء الأولى وكسر الأخرى (هذه النسبة إلى قرية خيراخري على خمس فراسخ من بخارى بقرب الزندني) وهو أبو محمد عبد الله بن الفضل الخيراخري واشتهر بهذه النسبة و كان مفتي بخارى، يروي عن أبي بكر محمد بن حنب وأبي بكر بن بخاهد القطان البلخي وأبي بكر أحمد بن سعد الزاهد وأبي بكر بن يزداذ الرازي المفسر، روى عنه ابنه أبو نصر أحمد بن عبد الله بن الفضل، قلّد الإمامة في الجامع ببخارى، وعُقد له مجلس الإملاء بها، وتوفي بعد سنة ثماني عشرة وخمسمائة فإنه حدث في هذه السنة.انظر الأنساب للسمعاني (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) الرافضة: هم الذين رفضوا زيد بن على حين سألوه عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما، فقالوا: إذن نرفضك. فقال: اذهبوا فأنتم الرافضة. انظر: " الإلحاد الخميني في أرض الحرمين" لمقبل بن هادي الوادعي (ص: ٤١).

<sup>(</sup>٤) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢/٥٦/١).

<sup>(</sup>٥) "فتاوى قاضي خان" (ص ١٠٨).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).

قَوْلُهُ: ( ثُمَّ يَقُولُ : سُبْحَائَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ).

سُبْحَانَ ؛ عَلَمٌ لِلتَّسْبِيحِ ، لَا يُصْرَفُ وَلَا / يَتَصَرَّفُ (١) ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مَنْصُوباً عَلَى الْمَصْدَريَّةِ. الاستفتاح ]

وَقَوْلُهُ: ( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ) مَعْنَاهُ: سَبَّحْتُكَ بِجَمِيعِ آلَائِكَ ، وَبِحَمْدِكَ سَبَّحْتُكَ . كَذَا فِي "المغرب"(٢).

فَإِنْ قُلْتَ : لَوْ كَانَ سُبْحَان عَلَماً لِلتَّسْبِيحِ ؛ لَمَا أُضِيفَ فِي قَوْلِهِمْ : سُبْحَانَكَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ إِذِ الْعَلَمُ لَا يُضَافُ ؛ اللَّهُمَّ إِلَّا إِنْ كَانَ مُؤَّلاً ؛ بِوَاحِدٍ مِنَ الْجِنْسِ ، قُلْتُ : قَدْ ذَكَرَ [الْجِنْدِيُّ] (٣) فِي الْإِقْلِيدِ (١) أَنَّ سُبْحَانَ ؛ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَماً إِذَا لَمْ يَجِئْ مُضَافاً ؛ أَمَّا إِذَا أُضِيفَ فَلَا ؛ لِإَنَّ الْعَلَمَ لَا يُضَافُ ، وَاسْتِعْمَالُهُ مُفْرَداً غَيْرُ مُضَافٍ قَلِيلٌ .

وَفِي "الْمَبْسُوطِ ": (جَاءَ عَنِ الضَّحَّاكِ<sup>(٥)</sup> فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ **وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ** نَقُومُ ﴾ (٦) أنَّه قَوْلُ الْمُصَلِّي عِنْدَ الافْتِتَاح : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ (٧) وَرَوَى هَذَا الذِّكْرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ (^) وَلَمْ يَذْكُرْ: وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فِي الْمَشَاهِير) (٩) .

[ دُعاءُ

<sup>(</sup>١) في (ب): (لا ينصرف).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي  $(\Upsilon)$  " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (٢/٣٧٩ -  $(\Upsilon)$ 

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) زیادة من ( $^{\circ}$ ).

<sup>(</sup>٤) الاقليد شرح المفصل تأليف تاج الدين أحمد بن محمود بن عمر الجندي المتوفى سنة ٧٠٠هـ ، تحقيــق الــدكتور محمود أحمد على أبو كتة الدراويش ،رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ٢٠٠٢ م .

<sup>(</sup>٥) الضَّحَّاكُ بنُ مُزَاحِم الهِلاَلِيُّ : أَبُو مُحَمَّدٍ، وَقِيْلَ: أَبُو القَاسِمِ، صَاحِبُ (التَّفْسِيْرِ) .كَانَ مِنْ أُوعِيَــةِ العِلْــم، وَلَيْسَ بالـــمُجَوِّدِ لِحَدِيْثِهِ، وَهُوَ صَدُوْقٌ فِي نَفْسهِ ، حدث عن: ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وابن عمـــر، وأنس بن مالك.وعن: الأسود، وسعيد بن جبير ، وعطاء، وطاووس، وطائفة.وبعضهم يقول: لم يلق ابن عباس - توفي سنة ١٠٥ هـ . انظر "التاريخ الكبير للبخاري" (٤/ ٣٣٢)،"تاريخ الإسلام للذهبي"(٣/ ٦٤)،"سـير أعلام النبلاء للذهبي" (٤/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٦) سورة الطور : (٤٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر: "تفسير الطبري" (٢١/٦٠٦).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي في "سننه" (٣٢٣/١-٣٢٤)، كتاب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، حديث(٢٤٢)، و ضعفه الترمذي ثم قال: (وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث.)، كما أحرجه مسلم في "صحيحه" موقوفًا على عمر بن الخطاب ﷺ :( ص١٧١ )، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، حديث(٩٩٩).

<sup>(</sup>٩) ينظر: "المبسوط" للسرحسي (١٢/١).

قَوْلُهُ ﷺ: (وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ﷺ أَنَّهُ يَضُمُّ إِلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿ إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ﴾ (١) الخ)(٢).

وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ : ( الح ) أَيْ : إِلَى آخِرِ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي ، بَعْدَ الثَّنَاءِ فِي الْمَعْهُودِ عِنْدَهُ ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ : «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ؛ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ ، وَالْأَرْضَ ؛ حَنِيفاً ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي ، وَنُسُكِي ، وَمَحْيَايَ ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؛ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وأَنا [أَوَّلُ] (٢) مِنْ الْمُسْلِمِينَ » كَذَا فِي " الْمَبْسُوطَيْنِ (٥) .

وَقَالَ فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ" : وَلَا يُعَيِّرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (١) إِلَّا أَنَّهُ [إِذَا] (٧) الْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلسَّلِمِينَ ﴾ (١) يَجِبُ أَنْ يُعَيِّرُ وَيَقُولُ : وأنا مِنْ [أَوَّلِ] (٩) الْمُسْلِمِينَ ، (وَلَوْ قَالَ : ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلسَّلِمِينَ » ) (١) اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ ؛ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : تَفْسَدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ كَذَبَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا تَفْسَدُ ؛ لِأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ ؛ قِرَاءَةَ مَا في الْقُرْآنِ ، لَا كَذَبَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا تَفْسَدُ ؛ لِأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ ؛ قِرَاءَةَ مَا في الْقُرْآنِ ، لَا الْإِنْبَاءُ عَنْ (١١) نَفْسِهِ ، وأبو يُوسُفَ (١١) يَقُولُ : الْأَخْبَارُ ؛ وَرَدَتْ بِهِمَا ، فَاجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؛ عَمَلًا بِاللَّخْبَارِ كُلِّهَا، وَجَعَلَ الْبِدَايَةَ بِالتَّسْبِيحِ ؛ أَوْلَى فِي بَعْضِ الرِّوايَاتِ ؛ لِأَنَّ (١٣) الْقُرْآنَ وَرَدَ بِهِ ؛ وَهُو

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : من آية ( ٧٩ ).

<sup>(</sup>٢) وفي المطبوع ( إلى آخره ) و لم يذكر الاختصار ( الخ ) انظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" ( ١ / ٤٩ ).

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص٣٠٥)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، حديث(٧٧١)، وأخرجه أبي داود في "سننه" ص١٠٣، كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، حديث(٧٦٠)، وأخرجه النسائي في "سننه "(٢٧/٦٤-٢٦٤)، كتاب الصلاة، باب الدعاء بين التكبير والقراءة، حديث(٨٦٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: "المبسوط" للسرحسي (١٢/١).

<sup>(</sup>٦) هي قوله تعـــالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُشُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَالِكَ أُمِرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْشَيْلِمِينَ ﴾ الأنعام: ( ١٦٢ ، ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام: من الآية (١٦٣).

<sup>(</sup>٩) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>۱۰) ما بين القوسين ساقط من ( ب ).

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): (من).

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: "بدائع الصنائع للكاساني" (۲۰۲/۱).

<sup>(</sup>١٣) في (ب): (لكن).

قَوْلُهُ : ﴿ وَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴾ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ : يَتَخَيَّرُ إِنْ شَاءَ إِلَى (٢) قَبْلِ الثَّنَاءِ ، وَإِنْ شَاءَ بِعُدَهُ ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ ، وَالْأَمْرُ فِيهِ وَاسِعٌ .

فَأَمَّا فِي الْفَرَائِضِ ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا اشْتَهَرَ فِيهِ الْأَثُرُ ؛ كَذَا فِي " الْمَبْسُوطِ "(") ، قوله هِ : ( وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَأْتِي بِالتَّوَجُّهِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ لَتَتَّصِلَ النِّيَّةُ بِهِ) (١٠).

التَّوَجُّهُ : «**وَجَّهْتُ وَجْهِيَ**» ، كفتن (٥) أَيْ لَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ : «**وَجَّهْتُ وَجْهِيَ**» بَعْدَ النِّيَّةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ لِتَتَّصِلَ النِّيَّةُ بِالتَّكْبِيرِ .

قَوْلُهُ ﴿ وَمِنْهُمُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ (٢) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْعَزِيمَةِ ، وَلِهَذَا لُقِّنَ الْعَوَامُّ مِنَ النَّاسِ هَذَا الذِّكْرُ ؛ وَمِنْهُمُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ (٢) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْعَزِيمَةِ ، وَلِهَذَا لُقِّنَ الْعَوَامُّ مِنَ النَّاسِ هَذَا الذِّكْرُ ؛ لِيَقُومُ مَقَامَ النِّيَّةِ ، وَلِيَكُونَ عَمَلاً بِمَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ؛ لِيَقُومُ مَقَامَ النِّيَّةِ ، وَلِيكُونَ عَمَلاً بِمَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ؛ لِانَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَطُولَ مُكْثُهُ فِي الْمِحْرَابِ ، قَائِماً مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة ، وَلَا يُصَلِّي [وَهُو] (٧) مَذْمُومٌ شَرْعاً ؛ فَإِنَّهُ رُويَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ النَّبِيِّ فَيَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[التَّعَوَّذ قبل القراءة في

قوله ره ويسْتَعِيدُ باللَّهِ )

الْكَلَامُ فِي التَّعَوُّذِ فِي فُصُولٍ : أَحَدُهَا فِي أَصْلِهِ ؛ قَالَ مَالِكُ: لَا يَتَعَوَّذُ فِي الصَّلَاةِ (٩) لِمَا الصَّلاة الرَّهِ عَنْ أَنسِ ﷺ قَالَ : «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﴿ وَكَانُوا

<sup>(</sup>١) سورة الطور : (٤٨).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( أي ).

<sup>(</sup>٣) "المبسوط" للسرخسي (١٣/١).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( إليه ).

<sup>(</sup>٥) كذا في (أ) وليست في (ب) ،وغالب الظن أنما خطأ أو أنه معناها (كفته) والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>٦) انظر " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/ ٩٠)،" البناية شرح الهداية للعيني " (٦/ ١٨٨) .

<sup>(</sup>٧) كذا في ( ب ) ، وفي نسخة ( أ ) بلفظ : ( هَذَا ).والصواب ما أثبت . انظر : " تبيين الحقائق للزيلعي (١١١/١ ).

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١/٥٠٥)، كتاب الصلاة، بَابُ قِيَامِ النَّاسِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ، حديث (١٩٣٣)، وأخرجه الفضل بن دُكين في "كتاب الصلاة" (٢٠١/١)، باب في القوم ينتظرون الإمام قياما، حديث (٢٩٢)، وأخرجه ابن أبي شيبه في "مصنفه" (٣٥٩/٣)، كتاب الصلاة، باب في القوم يقومون إذا أقيمت الصلاة قبل أن يجيء الإمام، حديث (٤١١٧)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢٠/٢)، كتاب الصلاة، جماع أبواب صفة الصلاة، باب متى يقوم المأموم، حديث (٢٣٧٨).

<sup>(</sup>٩) ينظر: "المدونة الكبرى" لمالك بن أنس " (١٦٢/١).

يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١) وَلَمْ يَقُلْ بِالتَّعَوُّذِ ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِقَطْعِ وَسُوسَةِ الشَّيْطَانِ ، وَهُوَ قَدْ حَصَلَ بِالصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ قَامَ بَيْنَ يَدَيِ رَبِّهِ ؛ فَلَا يَكُونُ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ ، وَهُوَ قَدْ حَصَلَ بِالصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ قَامَ بَيْنَ يَدَي رَبِّهِ ؛ فَلَا يَكُونُ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ ، وَعُلَمَاؤُنَا احْتَجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرَّانَ فَأَسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ (٢) وَلَمْ يَفْصِلْ.

وَقَدْ رَوَى عَلِيُّ فَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، كَبَّرَ ، وَسَبَّحَ ، وَتَعَوَّذَ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

وَالْحَاجَةُ إِلَى قَطْعِ الْوَسُوسَةِ (٣) فِي الصَّلَاةِ قَائِمَةٌ ، وَالتَّانِي فِي وَقْتِهِ ، قَالَ عُلَمَاؤُنَا يَتَعَوَّذُ بَعْدَ الثَّنَاءِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الظَّوَاهِرِ ، مِنْهُمْ حَمْزَةُ الْمُقْرِئُ الرَّيَّاتُ (١٠) ( يَتَعَوَّذُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ (٥) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا فَرَأَتُ الْقُرْمَانَ فَاسَتَعِدُ ﴾ ذُكِرَ بِحَرْفِ الْفَاءِ ؛ وانَّهُ لِلتَّعْقِيبِ ، وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ الْفُاءَ لِلْحَالِ ؛ كَمَا يُقَالُ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى السُّلْطَانِ ؛ فَتَأَهَّبَ أَيْ : إِذَا أَرَدْتَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ ، وَلِظَاهِرِ الْآيَةِ قَالَ السُّلْطَانِ ؛ فَتَأَهْ بَعْدَ لِلْحَالِ ؛ كَمَا يُقَالُ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى السُّلْطَانِ ؛ فَتَأَهَّبَ أَيْ : إِذَا أَرَدْتَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ ، وَلِظَاهِرِ الْآيَةِ قَالَ السُّلْطَانِ ؛ فَتَاهُ فَي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ، وَهُو مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ عَلَى السَّلَفِ، فَقَدْ كَانُوا مُجْمِعِينَ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ (١) ، وَالثَّالِثُ فِي لَفْظِ التَّعَوُّذِ، فَاخْتِيَارُ أَبِي عَمْرُو (١٠) السَّلَفِ، فَقَدْ كَانُوا مُجْمِعِينَ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ (١) ، وَالثَّالِثُ فِي لَفْظِ التَّعَوُّذِ، فَاخْتِيَارُ أَبِي عَمْرُو (١٠) السَّلَفِ، فَقَدْ كَانُوا مُجْمِعِينَ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ (١) ، وَالثَّالِثُ فِي لَفْظِ التَّعُوُّذِ، فَاخْتِيَارُ أَبِي عَمْرُو (١٠)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (۲۷۷/۳)، حديث (۲۰۸۷)، وأخرجه أحمد في "مسنده" (۲۱/۰۰)، حديث (۱۳۳۳۷)، وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (ص۳۳)، باب هل يقرأ بأكثر من فاتحة الكتاب خلف الإمام، حديث (۸۵)، وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (۱۲/۲)، حديث (۱۰۸۰)، وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (۱۲/۲)، حديث وأخرجه الدارقطني في "سننه" (۶۲/۲)، كتاب الصلاة، باب ذكر اختلاف الرواية في الجهر برسم الله الرحمن الرحيم)، حديث (۲۰۲) وقال الأرناؤوط: (إسناده صحيح على شرط الشيخين).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : ( ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( وسوسة الشيطان ).

<sup>(</sup>٤) حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل، التيمي ، الزيات: أحد القراء السبعة. ولد سنة ٨٠ للهجرة ، كان من موالي التيم فنسب إليهم. وكان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان (في أواخر سواد العراق مما يلي بلاد الجبل) ويجلب الجبن و الجوز إلى الكوفة. ومات بحلوان. كان عالما بالقراءات، انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول قال الثوري: ما قرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر. توفي سنة ٢٥١ هـ. انظر: "تهذيب الكمال في أسماء الرجال" (٢/ ٢٥١)، "الكاشف" (١/ ٣٥١)، "تاريخ الإسلام للذهبي" (٤/ ٤١).

<sup>(</sup>٥) انظر :"غرائب التفسير وعجائب التأويل" (١/ ٦١٦) .

<sup>(</sup>٦) ( الْقُرْآنِ )ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٧) حكاه الكاساني في "بدائع الصنائع للكاساني" ( ١ / ٢٠٢ ) ، " المحيط البرهاني لإبن مازة "(١ / ٣٥٧ )و في المذهب الشافعي : " المحموع شرح المهذب ؛ للنووي" ( ٣ / ٣٢٥ ) و"مغني المحتاج" للشربيني ( ١ / ١٥٦ ) وفي المذهب الحنبلي : "المبدع" لابن مفلح (١ / ٣٨٠ ) و "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي " (١ / ١٨٧ ).

<sup>(</sup>٨) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين التميمي المازي البصري. أحد القراء السبعة، كان أعلم الناس بالقرآن الكريم والعربية والشعر، وهو في النحو في الطبقة الرابعة من علي بن أبي طالب، ،

وَعَاصِمٍ (١) وَابِن كثير ﷺ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَزَادَ حَفْصٌ مِنْ طَرِيقِ هُبَيْرَةَ (٢) وأعوذ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ (٣) مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَاخْتِيَارُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَاخْتِيَارُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ (٤) وَبِكُلِّ ذَلِكَ وَرَدَّ الْأَثَرَ ) (٥).

وَقَالَ /شَيْخُ الْإِسْلَامِ<sup>(١)</sup> الْمُخْتَارُ فِي التَّعَوُّذِ ؛ مَا قَالَ الْفَقِيهُ ، أَبُو جَعْفَرَ الْهُنْدُوانِيُّ (١) بِهِ هُوَ أَنْ يَقُولَ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم ؛ لِأَنَّهُ (٨) عَلَى مُوَافَقَةِ الْكِتَابِ .

وَإِنْ شَاءَ قَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ؛ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْأَوَّلِ ؛ وَلِأَنَّهُ نَقَلَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى قَوْلِهِ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [ وَ] (٥) ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : [إِنَّ اللَّهَ] (١٠) هُوَ

كانت ولادته سنة سبعين، وقيل ثمان وستين، وقيل خمس وستين للهجرة بمكة. وتوفي سنة أربع وخمسين . انظــر : "وفيات الأعيان لابن خلكان " (٣/ ٤٦٦) ،" تاريخ الإسلام للذهبي"(٤/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>۱) عاصم بن أبي النجود الأسدي وهو عاصم بن بهدلة كان اسم أبي النجود بهدلة كنيته أبو بكر مات سنة ثمان وعشرين ومائة وكان من القراء ، انظر : "مشاهير علماء الأمصار لابن حبان" (ص: ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) هبيرة بْن مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن هُبَيْرة أَبُو على الشيباني ،حَدَّث عَن: أبي ميسرة أَحْمَد بْن عَبْد الله الحراني رَوَى عَنْهُ: أَبُو حفص عُمر بْن مُحَمَّد ابْن الزيَّات، وأبو الْحَسَن الدَّارَقُطْنِيّ، وأبو حفص الكتاني، وَمُحَمَّد بْن جَعْفَر بْن جَعْفَر بْن الْعَبَّاس النجار، وأبو القاسم ابْن الثلاج ، توفي سنة ٢٤٠ هـ انظر "تاريخ بغداد للخطيب البغدادي" (١٤٨/١٦) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( السميع العليم العظيم ).

<sup>(</sup>٤) ابن سيرين : هو أنس بن سيرين مولى أنس بن مالك، يكنى أبا حمزة، حدث عن: ابن عمر، وابن عباس، وخلق وعنه: ابن عون، وشعبه، وأبان العطار، وغيرهم. مات سنه (١٢٠هـ) ويقال: سنة (١١٨هـ). انظر: "الطبقات" لابن خياط (٢١٤/١)، "سير أعلام النبلاء للذهبي" (٤ / ٦٢٢ - ٦٢٣).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين من كلام السرخسي في مبسوطه ، انظر :"المبسوط" للسرخسي (١٣/١).

<sup>(</sup>٦) انظر : "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٣٥٧) ، " تبيين الحقائق للزيلعي " (١/ ١١٢) " النهر الفائق شرح كتر الدقائق" (١/ ٢٠٩)

<sup>(</sup>٧) هو: محمد بن عبد الله بن محمد، الفقيه أبو جعفر البلخي الحنفي. الهندواني ، كان يقال له من كماله في الفقه: " أبو حنيفة الصغير "، يروي عن: محمد بن عقيل وغيره.، وتوفي ببخارى في ذي الحجة سنة اثنتين وستين. وقد تفقه على أبي بكر محمد بن أبي سعيد الفقيه. أخذ عنه جماعة ، وكان يعرف بالهندواني من محلة باب هندوان ، وعاش اثنتين وستين سنة، وكان من أعلام أئمة مذهبه. انظر: "تاريخ الإسلام للذهبي" (٨/ ١٣١).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (لا).

<sup>(</sup>٩) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ( *ب* ).

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ؛ ثَنَاءٌ ، وَ(')بِعْدَ التَّعَوُّذِ مَحَلُّ الْقِرَاءَةِ ؛ لَا مَحَلُّ (التَّنَاءِ كَذَا فِي "الْمَبْسُوطَيْنِ "('). ثُمَّ التَّعَوُّذُ تَبَعُ لِلثَّنَاءِ ؛ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ بَعْدَ الثَّنَاءِ ؛ وانَّهُ مِنْ جِنْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ ثُمَّ التَّعَوُّذُ تَبَعُ الشَّيْءِ مَا كَانَ بَعْدَهُ ، فَيَجِبُ أَنْ يَأْتِي الْمُقْتَدِي بِهِ ، وَعِنْدَهُمَا هُو تَبَعٌ لِلْقِرَاءَةِ ؛ كَالْقُرَاءَةِ ؛ فَكَانَ (') كَالشَّرْطِ لَهَا ، وَشَرْطُ الشَّيْءِ ؛ مَا كَانَ تَابَعاً لِلْمَشْرُوطِ ، لِأَنَّهُ شُرِعَ لِافْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ ؛ فَكَانَ (') كَالشَّرْطِ لَهَا ، وَشَرْطُ الشَّيْءِ ؛ مَا كَانَ تَابَعاً لِلْمَشْرُوطِ ، وَإِنْ كَانَ سَابِقاً عَلَيْهِ كَالطَّهَارَةِ ، وَإِذَا كَانَ تَبَعاً (') لِلْقِرَاءَةِ عِنْدَهُمَا ، وَلَا قِرَاءَةَ عَلَى (') الْمُقْتَدِي وَإِنْ كَانَ سَابِقاً عَلَيْهِ كَالطَّهَارَةِ ، وَإِذَا كَانَ تَبَعاً لِلْقَرَاءَةِ عِنْدَهُمَا ، وَلَا قِرَاءَةَ عَلَى (') الْمُقْتَدِي وَإِنْ كَانَ سَابِقاً عَلَيْهِ كَالطَّهَارَةِ ، وَإِذَا كَانَ تَبَعاً لِلْقَرَاءَةِ عِنْدَهُمَا ، وَلَا قِرَاءَةَ عَلَى (') الْمُقْتَدِي فَوْلُهِ وَيَسْتَعِيدُ بِاللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ الرَّحْيَةِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (') يَأْتِي بِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلشَّنَاءِ ، وَيَقُرُأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ؛ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَيَسْتَعِيدُ بِاللَّهِ (').

قَوْلُهُ ﷺ: ( هَكَذَا نُقِلَ فِي (٩) الْمَشَاهِير ).

هَذَا احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ مَالِكٍ ﴿ وَمَا احْتَجَّ بِهِ ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ: (لَا يَأْتِي الْمُصَلِّي بِالتَّسْمِيَةِ لَا سِرَّا وَلَا جَهْراً) (١٠) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ كَانَ يَفْتَتُحُ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ أَنَّ النَّبِي الْعَالَمِينَ ﴾ (١١) وَلَنَا حَدِيثُ أَنسٍ ﴿ قَالَ : ﴿ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﴾ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ (١١) وَلَنَا حَدِيثُ أَنسٍ ﴾ قَالَ : ﴿ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﴾ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ (١٢) وَلَنَا حَدِيثُ أَنسٍ ﴾ وَعُمرَ (١٢) وَلَنَا حَدِيثُ الْقِرَاءَةَ ؛ بِيِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (١٤) .

[حُكمُ البَسملة]

<sup>(</sup>١) (وَ): ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "المبسوط" للسرحسي (١٣/١).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( و كان ).

<sup>(</sup>٥) (تَبَعًا)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( عند ) والصواب ما أثبت انظر : " بدائع الصنائع للكاساني " (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٧) (يُوسُفَ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٨) انظر : " "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١/ ١٢٧) ، "الإختيار لتعليل المختار للموصلي"(١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( عن ) والصواب ما اثبت ، انظر : "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٩)

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: "المدونة الكبرى" لمالك بن أنس " (١٦٢/١).

<sup>(</sup>۱۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص۲۰٤)، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، حديث(٤٩٨).

<sup>(</sup>١٢) في النسخة ( ب ) زيادة (وعلي) وليست بثابتة .

<sup>(</sup>١٣) في (ب): (يبيحون).

[حُكمُ الجهر بالتسمية ] وَتَأْوِيلُ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ كَانَ يُخْفِي التَّسْمِيَةَ ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ ، وَالْهُو مَلْهُ فَي صَلَاةِ الْجَهْرِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ يَجْهَرُ بِهَا الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : ( يَجْهَرُ بِهَا الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ فَلَا يَعْهُرُ بِالتَّسْمِيَةِ » . وأبي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ فَلَا كَانَ يَجْهَرُ بِالتَّسْمِيَةِ » .

وَلَمَّا صَلَّى مُعَاوِيَةُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ ، وَلَمْ يَجْهَرْ بِالتَّسْمِيَةِ ؛ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : أَسَرَقْتَ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ أَيْنَ التَّسْمِيَةُ ؟ فَدَلَّ أَنَّ الْجَهْرَ بِهَا كَانَ مَعْرُوفاً (٣) عِنْدَهُمْ (١) وَلَنَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ (٥) فِي الْإِسْلَامِ ؛ بْنِ الْمُغَقَّلِ عَلَى الْبَيْهُ يَجْهَرُ بِالتَّسْمِيَةِ فِي الصَّلَاةِ ؛ فَقَالَ إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ (٥) فِي الْإِسْلَامِ ؛ فَإِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِالتَّسْمِيَةِ .

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنسٍ عَنْ أَنسٍ عَنْ أَنسٍ عَنْ أَنسٍ عَنْ أَنسُ عَنْ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي مَسْأَلَةِ التَّأْمِينِ ، وَالْجَوَابُ الثَّنَاءِ ؛ الْمُخَافَتَةُ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي مَسْأَلَةِ التَّأْمِينِ ، وَالْجَوَابُ عَنْ أَخْبَارِهِمْ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِالثَّنَاءِ ، وَالْقِرَاءَةِ حَتَّى نَزَلَ عَنْ أَخْبَارِهِمْ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِالثَّنَاءِ ، وَالْقِرَاءَةِ حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ الْتَعُولِيمِ الْبَيْعُلِيمِ اللَّا عَلِيمِ اللَّا عَلِيمِ اللَّا عَلَيْهِ لِللْإِعْلَامِ ، وَاللَّهُ عَمَرَ أَنَّةُ جَهَرَ بِالثَّنَاءِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ لِلتَّعْلِيمِ (كَمَا شُوعَ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ لِلْإِعْلَامِ ، كَمَا رُويَ عَنْ عُمَرَ أَنَّةُ جَهَرَ بِالثَّنَاءِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ لِلتَّعْلِيمِ (كَمَا شُوعَ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ لِلتَّعْلِيمِ ) (٧) وامَّا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ صَحَابِيّاً مِثْلَهُمْ فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُمْ عَلَيْهِ حُجَّةً ؛ وَلِأَنَّهُمْ أَنْكُرُوا تَرْكَ قِرَاءَةِ التَّسْمِيَةِ ، لَا الْجَهْرُ بِهَا ؛ وَلِأَنَّهُمُ انْتُظَرُوا (٨) حَتَّى فَرَغَ ، وَلَمْ يَأُمُرُوهُ بِالْإِعَادَةِ ، وَعِنْدَكُمْ (تُعَادُ وَتَفْسَدُ الصَّلَاةُ) (٩)

<sup>(</sup>١) ينظر: "محتصر البويطي" (ص ١٣٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( ويستدل ).

<sup>(</sup>٣) (مَعْرُوفًا)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) احتجوا بما روى أنس في في صلاة معاوية في بالمدينة وإنكار المهاجرين عليه ترك "بسم الله". وقد رواه الشافعي مطولاً في المسند في الباب السادس من صفة الصلاة ( ١ / ٨٠ ) ، وفي الأم ، باب القراءة بعد التعوذ (١ / ١٠٠)، والحاكم في المستدرك ، كتاب الصلاة ، حديث الجهر بـــــ (بسم الله الـرحمن الـرحيم)، والبيهقي في الكبرى ، باب افتتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ( ٢ / ٤٩ ) .

وقيل أنه لولا أنَّ من سننها الجهر لم يعلم أنَّهُ تركها ، والصحيح خلافه كما ثبت عن أنس وغيره ، انظر: "التجريد" للقُدُوري (٢ / ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( والحديث ).

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف: (٥٥).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) زيادة : (انْتَظَرُوا بِهِ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( تعاد الصلاة وتفسد. ).

كَمَا لَوْ رَكَعَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، فَيَصِيرُ دَلِيلاً عَلَى أَنَّهُمْ رَأُوْا<sup>(۱)</sup> شُنَّةً ، فَيَصِيرُ كَالتَّعَوُّذِ<sup>(۲)</sup> كَذَا فِي "الْمَبْسُوطِ "<sup>(۳)</sup> وَ"الأسرار"<sup>(٤)</sup> .

فَإِنْ قُلْتَ خَبَرُ الْإِخْفَاءِ بِالتَّسْمِيَةِ ، مِمَّا يَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى ؛ كَحَدِيثِ مَسِّ ( ) الذَّكَرِ ، بَلِ الْبَلْوَى فِيهِ أَشَدُّ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ ( ) لَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي عُمُومِ أَوْقَاتِ كَوْنِهِ مُتَطَهِّراً ، عَادَةً ، وَلَوْ مَسَّ ؛ إِنَّمَا يَمَسُّ فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ ، وَهِي أَوْقَاتُ كَوْنِهِ مُنتَقِضَ الطَّهَارَةِ ، وَحُكْمُ هَذَا الْحَدِيثِ يَمَسُّ فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ ، وَهِي أَوْقَاتُ كَوْنِهِ مُنتَقِضَ الطَّهَارَةِ ، وَحُكْمُ هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَتَنَاوَلُ تِلْكَ الْحَالَة ، وامَّا الصَّلَاةُ ؛ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ بِالْجَمَاعَةِ ، فِي الْيُومِ وَاللَّيْلَةِ ، مِنْ غَيْرِ [تَخَلُّفٍ] ( ) فَلَوْ كَانَ هَذَا الْخَبَرُ ثَابِتاً ؛ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ لَا شُتهرَ ، وَلَوْ كَانَ قَلْهُ كَانَ هَذَا الْخَبَرُ ثَابِتاً ؛ فِي الصَّدْرِ الْأَوْلِ لَا شُتهرَ ، وَلَوْ كَانَ الْبَلُوى وَاللَّيْلَةِ ، مِنْ غَيْرِ [تَخَلُّفٍ] ( ) فَلَوْ كَانَ هَذَا الْخَبَرُ ثَابِتاً ؛ فِي الصَّدْرِ الْأَوْلِ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمُومِ الْبَلُوى وَاللَّيْلَةِ ، مِنْ غَيْرِ [تَخَلُّفٍ] ( ) فَلَمَ بَقِيَ الاخْتِلَافُ فِيهِ مَعَ عُمُومِ الْبَلُوى اللَّيْوَ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْجَهْرِ ، وَنَا لَوْلِ قَوْلِهِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ النِّي تَدُلُ عَلَى ثَبُوتِ الْجَهْرِ ، وَيُعْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( رواة ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( كالقعود ).

<sup>(</sup>٣) "المبسوط" للسرخسي (١/٥١).

<sup>(</sup>٤) "الأسرار" للدبوسي :(١/٦٤)

<sup>(</sup>٥) المس: مسسته-بالكسر- أمسه مساً ، ومسيساً ، هـذه اللغـةُ الفصـيحة ، ومَسَسـته -بـالفتح- أمسـه -بالضم- لغة ، والمس: مسك الشيء باليد. انظر :"لسان العرب لابن منظور"( ٢١٧/٦-٢١٨)، "النهايـة شرح الهداية للمرغيناني"(٣٢٩/٤) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( الناس ).

<sup>(</sup>٧) في (أ): (تحلف) ، والمثبت من النسخة (ب) لأنها الأصوب.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي في "سننه" (٢/٥٢)، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، حديث (٦٤١)، وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/٥)، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث (١٩٧٠)، وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢/٦)، "كتاب البيوع"، جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك ، باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه، حديث (١١٣٠٠).

وقال الترمذي: (وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث).

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( يقول ).

<sup>(</sup>١٠) سورة الأعراف : ( ٥٥ ) .

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من (ب).

[ 1/79]

[هل البسملة آية من

الفاتحة]

حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَجَهَرُ بِصَلَائِكَ ﴾ (') فَتَرَكُوا بَعْدَهُ '') أَوْ لِلتَّعْلِيمِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَلَمْ يَكُنِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ '') مُحْكَمٌ فِي الْبَابِ ، غَيْرُ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ '') مُحْكَمٌ فِي الْبَابِ ، غَيْرُ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ '') مُحْكَمٌ فِي الْبَابِ ، غَيْرُ مُحْتَمِلٍ لِلتَّأْوِيلِ فَكَانَ هُوَ أَوْلَى بِالْأَخْذِ ، وَذَكَرَ / شَمْسُ الْأَئِمَّةِ هِي فَي أُصُولِ الْفِقْهِ: (لَمْ مُحْتَمِلٍ لِلتَّأْوِيلِ فَكَانَ هُو أَوْلَى بِالْأَخْذِ ، وَذَكَرَ / شَمْسُ الْأَئِمَّةِ هِي فَي أُصُولِ الْفِقْهِ: (لَمْ يَعْمَلُ عُلَمَاؤُنَا بِخَبَرِ الْجَهْرِ بِالتَّسْمِيَةِ ، وَخَبَرُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَهِرِ النَّقْلُ فِيهَا مَعَ حَاجَةِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ إِلَى مَعْرِفَتِهِ) ('') .

وَفِي " الْمَبْسُوطِ ": ( وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْحَقِيقَةِ ؛ تُبْتَنَى عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ ؛ لَيْسَتْ بِآيَةٍ مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ ؛ الْفَاتِحَةِ ، وَلَا مِنْ أُولِلِ السُّورَ عِنْدَنَا ؛ بَلْ آيَةٌ أُنْزِلَتْ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّورِ ، لَا مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ ؛ وَلَهُ السُّورَةِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ ، حَتَّى قَالَ مُحَمَّدٌ يُكْرُهُ لِلْجُنُبِ ، وَلِهَذَا كُتِبَتْ بِخَطِّ عَلَى حِدَةٍ ، وَهُو اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ ، حَتَّى قَالَ مُحَمَّدٌ يُكْرُهُ لِلْجُنُبِ ، وَلَهُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى وَجْهِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِ التَّسْمِيَةُ آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ السُّورِ ( ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِ التَّسْمِيَةُ آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ السُّورِ ( ) قَوْلَانِ ) ( ) .

## قَوْلُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَسَرَّ الْحَدِيثَ أَخْفَاهُ ، وامَّا يُسِرُّ بِهِمَا ، بِزِيَادَةِ الْبَاءِ ؛ فَسَهْوٌ كَذَا فِي المغرب (^) قُلْنَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّعْلِيمِ ، كَمَا شُرِعَ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ لِلْإِعْلَامِ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ (٩) عُمَرَ عَلَى حِينَ أَتَاهُ وَفْدُ العراق ، وَجَهَرَ بِالثَّنَاءِ ؛ وَإِنَّمَا جَهَرَ لِلتَّعْلِيمِ ، الْمُرَادُ بِالتَّعْلِيمِ ؛ التَّعْلِيمُ لِلسَّامِعِينَ ، عَلَى أَتَاهُ وَفْدُ العراق ، وَجَهَرَ بِالثَّنَاءِ ؛ وَإِنَّمَا جَهَرَ لِلتَّعْلِيمِ ، الْمُرَادُ بِالتَّعْلِيمِ ؛ التَّعْلِيمُ لِلسَّامِعِينَ ، عَلَى أَتَّهُ وَفْدُ العراق ، وَعَنْهُ أَنَّهُ يَقْرَأُ قَبْلَ فَاتِحَةِ الْكِتَاب، أَنَّهُ يَقْرَأُ قَبْلَ فَاتِحَةِ الْكِتَاب،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: من آية (١١٠).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) زيادة جملة غير واضحة وهي: قوله ( تصرف بخفقة ثم تركوا ).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن المغفل بن عبد نهم ،بن عفيف بن أسحم بن ربيعة بن عدي بن ثعلبة بن ذؤيب بن سعد بن عدي ابن عثمان بن مزينة ،كان يكني أبا سعيد وكان من البكائين. وكان ممن بايع رسول الله الله تحت الشجرة يوم الحديبية ، و لم يزل بالمدينة ثم تحول إلى البصرة فترلها حتى مات بها سنة ٥٩ هـ. انظر :" الطبقات الكبرى لإبن سعد " (٧/ ٩) ، "التاريخ الكبير للبخاري" (٥/ ٢٣) ، "معرفة الصحابة" لأبي نعيم (٤/ ١٧٨٠) .

<sup>(</sup>٤) " أصول السرخسي" (١/٣٦٩) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( السورة ).

<sup>(</sup>٦) "المبسوط" للسرخسي (١/٥١).

<sup>(</sup>٧) كذا في نسخ المخطوط وفي المطبوع: (ويسر بهما) انظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٩/١).

<sup>(</sup>۸)" المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (۲/۱۳).

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( ابن ).

<sup>(</sup>۱۰) محمد بن ديسم أبو علي الدقاق أصله من ترمذ، ونزل سر من رأى، وحدث بها عن: موسى بـــن إسماعيـــل التبوذكي، وعفان بن مسلم، وأبي نعيم، وخالد بن خداش، وإبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهـــروي، وخلــف بن يجيى الخراساني. روى عنه: محمد بن الفتح القلانسي، وأبو مزاحم الخاقاني، ومحمد بن جعفـــر الخرائطـــي،

فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، قَالَ وَهُو قَوْلُ أَصْحَابِنِا ، وَرِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ التَّسْمِيَةِ ؛ أَنَّهَا أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ التَّسْمِيَةِ ؛ أَنَّهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ] (١) أَحْوَطُ ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي التَّسْمِيَةِ ؛ أَنَّهَا هَيْ مِنَ الْفَاتِحَةِ أَمْ لَا ؟ وَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، فَكَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ التَّسْمِيَةِ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ يَكُونَ الْفَاتِحَةِ أَمْ لَا ؟ وَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، فَكَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ التَّسْمِيَةِ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لِيَكُونَ أَبْعَدَ عَنِ الاخْتِلَافِ كَذَا فِي " الْمُحِيطِ "(٣).

[حكم قراءة الفاتحة في الصلاة]

## قَوْلُهُ ﷺ : ( ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَمَّ الْكِتَابِ وَسُورَةً )

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي " مَبْسُوطِهِ " هَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَقْرَأُ سُورَةً تَامَّةً ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ؛ لِأَنَّ بَعْضَ السُّورَةِ لَا يُسَمَّى سُورَةً ، وَهَذَا لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ فَيْ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكُتَابِ ، وَسُورَةٍ حَتَّى رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ الْقُرَّائِيينَ بِقَرَاءَةِ النَّائِيةِ فِي صَلَاتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ فَسِّرْهُ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ فِي صَلَاتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ فَسِّرْهُ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَي يَقْرَأُ فِي صَلَاقِ الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ بِفَاتِحَةِ الْكُيتَابِ ، و ﴿ وَالسَّمَ وَاللَّهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ بِفَاتِحَةِ الْكُولِي مِنَ الْفَجْرِ بِ ﴿ وَالسَّمَةُ وَالْمَلِي ﴾ السَّجْدَةِ (\*)، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ بِفَاتِحَةِ الْكُولِي مِنَ الْفَجْرِ بِ ﴿ وَالسَّمَةُ وَاللَّالِقِ ﴾ السَّجْدَةِ الثَّانِيةِ بِفَاتِحَةِ الْكُولِي مِنَ الْفَجْرِ بِ ﴿ وَالسَّمَةُ وَاللَّالِقِ ﴾ أَن يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ بِفَاتِحَةِ الْكُولِي مِنَ الْفَجْرِ بِ فَي وَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السُّنَّةَ نُقِلَتْ بِسُورَةٍ وَاحِدَةٍ لَا إِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ جُمِعَ فَلَا السَّنَةَ نُقِلَتْ بِسُورَةٍ وَاحِدَةٍ لَا إِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ جُمِعَ فَلَا بَلُولَهُ وَالْمَدُو وَاحِدَةٍ لَا الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ جُمِعَ فَلَا السَّنَةُ نَقِلَتْ بِسُورَةٍ وَاحِدَةٍ لَا إِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ جُمِعَ فَلَا

<sup>=</sup>ومحمد بن أحمد الأثرم. وَقَالَ عبد الرحمن بن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي، وهو صدوق.توفي سنة ٢٦٠ هــــ انظر " تاريخ بغداد للخطيب البغدادي"(٣/ ١٧٧) و "تاريخ الإسلام للذهبي"(٦/ ١٧٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: "المبسوط" للسرحسي (١٦/١).

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٣) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/٩٥٩).

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة آية : (١).

<sup>(</sup>٥) سورة الملك آية: (١).

<sup>(</sup>٦) سورة البروج آية : (١).

<sup>(</sup>٧) سورة الطارق آية: (١).

<sup>(</sup>٨) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٩) الْحَسَن بن زياد أَبُو عَلِيّ اللؤلؤي مولى الأنصار أحد أصحاب أَبِي حنيفة الفقيه ، حدَّث عَنْ أَبِسي حنيفة. وروى عنه مُحَمَّد بن سماعة الْقَاضِي، ومحمد بن شجاع الثلجي، وشعيب بن أَيُّوبَ الصريفيني، وهو كوفي نزل بغداد ، توفي سنة ٢١٠ هـ . انظر : "تاريخ بغداد للخطيب البغدادي "(٨/ ٢٧٥) ، "تاريخ الإسلام للذهبي "(٥/ ٤٨) ، "سير أعلام النبلاء للذهبي "(٩/ ٤٣٥).

قَوْلُهُ ﴿ وَلِهَا فَا لِلشَّافِعِيِّ ﴿ فِي الْفَاتِحَةِ ) .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَٰنَ الْفَاتِحَةُ رُكْناً حَتَّى لَوْ تَرَكَ حَرْفاً مِنْهَا فِي رَكْعَةٍ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ وَقَالَ مَالِكٌ هَٰنَ الْفَاتِحَةِ ، وَسُورَةٍ مَعَهَا ؛ لِقَوْلِهِ هَٰنَ : «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْعَمَلَ بِهَذَا الْخَبَرِ ؛ حَتَّى لَا نَأْذَنَ لَهُ بِالاكْتِفاءِ بِالْفَاتِحَةِ الْكَتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا» (٢) وَلَكِنَّا نُوجِبُ الْعَمَلَ بِهَذَا الْخَبَرِ ؛ حَتَّى لَا نَأْذَنَ لَهُ بِالاكْتِفاءِ بِالْفَاتِحَةِ فِي الْأُولِيَينِ ، وَلَكُنْ لَا تَثْبُتُ الرُّكْنِيَّةُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الرُّكْنِيَّةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ ، وَخَبَرُ الْوَاحِدِ مُوجِبٌ لِلْعَمَلِ ، دُونَ الْعِلْمِ فَتَعْيَّنُ الْفَاتِحَةِ وَاجِبَةً ؛ حَتَّى يُكْرَهُ لَهُ تَرْكَ قِرَاءَتِهَا ، وَتَثْبُتُ الرُّكْنِيَّةُ بِالنَّصِّ ، وَكَذَلِكَ يُوجِبُ ضَمَّ السُّورَةِ بِهَذَا الْخَبَرِ لَا الْفَرْضِيَّةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ زَيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ ، وَكَذَلِكَ يُوجِبُ ضَمَّ السُّورَةِ بِهَذَا الْخَبَرِ لَا الْفَرْضِيَّةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ زَيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ ، وَهِى نَسْخٌ فَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ بِالنَّصِّ ، وَهِى نَسْخٌ فَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ بِالْخَبَرِ الْوَاحِدِ كَذَا فِي " الْمَبْسُوطِ "(١٤)

وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ (٥) فَإِنْ قِيلَ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي حَقِّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَقَدِ انْتَسَخَتْ فَرْضِيَّةُ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَكَيْفَ جَازَ التَّمَشُكُ بِهَا ؟

قُلْنَا مَا شُرِعَ رُكْناً لَمْ يَصِرْ مَنْسُوخا ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ شُرِعَ فِيهَا يَلْزَمُهُ سَائِرُ الْأَرْكَانِ ؛ وَلِأَنَّا مَأْمُورُونَ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ لِبَقَاءِ الْأَحْكَامِ وَالْقُرْآنُ يُحْفَظُ ؛ لِأَجْلِ الْقِرَاءَةِ ؛ وَالْقِرَاءَةُ لَا تُفْتَرَصُ خَارِجَ مَأْمُورُونَ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ لِبَقَاءِ الْأَحْكَامِ وَالْقُرْآنُ يُحْفَظُ ؛ لِأَجْلِ الْقِرَاءَةِ ؛ وَالْقِرَاءَةُ لَا تُفْتَرَصُ خَارِجَ الصَّلَاةِ بِالْإِجْمَاعِ ، فَتَعَيَّنَتْ فِي الصَّلَاةِ ؛ وَلِأَنَّ اللِّسَانَ عُضْوٌ يَنْبَغِي أَنْ اللَّسَانَ عُضْوٌ يَنْبَغِي أَنْ اللَّسَانَ عُضْوً ، يَنْبَغِي أَنْ الْخَصْوُ ، يَنْبَغِي أَنْ الْخَصْوُ ، يَنْبَغِي أَنْ اللَّسَانَ عُضْوً بُكُلِّ عُضْوٍ رُكُنٍ لَا تَتَأَدَّى الصَّلَاةُ بِدُونِهِ ؛ فَكَذَا هَذَا الْغُضْوُ ، يَنْبَغِي أَنْ اللَّسَانَ عَلْمَ الْإِسْلَامِ".

<sup>(</sup>١) ينظر: "مختصر البويطي" (ص ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "المدونة الكبرى" لمالك بن أنس " (١٦٤/١).

وقد أخرجه الدارقطني كاملاً في "سننه"(٢/٢)، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة، وقد أخرجه الدارقطني المسلاة (محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ضعيف).

<sup>(</sup>٤) "المبسوط" للسرخسي (١٩/١).

<sup>(</sup>٥) سورة المزمل : (٢٠).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( يُبتغى ).

وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ؛ لَا يَجُوزُ فَإِنْ قِيلَ لِمَ قُلْتَ بِأَنَّهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ ، بَلْ هُوَ خَبَرٌ مَشْهُورٌ ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ تَلَقَّتُهُ بِالْقَبُولِ فَيَجُوزُ الزِّيَادَةُ بِمِثْلِهِ ؟

قُلْنَا ؛ إِنَّمَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ ؛ إِذَا كَانَ مُحْكَماً ، وامَّا إِذَا كَانَ مُحْتَمَلاً فَلَا ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مُحْتَمَلٌ ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ يُذْكُرُ لِنَفْيِ الْجَوَازِ ؛كَمَا قَالَ عَلَى « لَا صَلَاةً إِلَّا بِالطَّهُورِ » (1) وَيُذْكَرُ لِنَفْيِ الْفَضِيلَةِ ؛ كَمَا قَالَ عَلَى « لَا صَلاة لِجَارِ الْجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ» (1) وَلَمَّا كَانَ كَذَلِكَ صَارَ مُحْتَمَلاً ؛ وَبِالْمُحْتَمَلِ لَا يُجَوِزُ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمُسْجِدِ اللهُ عَلَى كَذَلِكَ صَارَ مُحْتَمَلاً ؛ وَبِالْمُحْتَمَلِ لَا يُجَوِزُ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمُسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ اللهُ عَلَى كَذَلِكَ صَارَ مُحْتَمَلاً ؛ وَبِالْمُحْتَمَلِ لَا يُجَوِزُ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمُسْجِدِ إِلَّا فِي الْمُورَةِ عَلَى الْمُورَةِ عَلَى الْمُسْتِدِ الْإِسْلامِ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِينَ [7, ب] قَالَ الْإِمَامُ الْبُوعُولِيُ الْمُؤْتَمُ أَيْ وَيَقُولُ كَلِمَةَ آمِينَ الْمُقْتَدِي أَيْفِ الْفَالِ الْمُؤْتَمُ أَيْ وَيَقُولُ كَلِمَةَ آمِينَ الْمُقْتَدِي أَيْفِ الْمُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُؤْتَمُ أَيْ وَيَقُولُ كَلِمَةَ آمِينَ الْمُقْتَدِي أَيْفِ الْمُؤْتَمُ أَيْ وَيَقُولُ كَلِيمَةً وَلُكُ فَي الْكُولِيثِ وَهُو قَوْلُهُ فَي الْمُعْرَالِ الْمُعْرَامُ الْمُؤْتَمُ أَيْ الْمُعْرَالِ وَالْمُ الْمُؤْتِمُ وَاللَّهُ الْمُعْرِقُ وَلُولُهُ فَي الْمُعْرَالُ وَلَا الْمُعْرَالُ وَلِي الْمُؤْتَمُ أَلَا وَالْمُ الْمُؤْتِمُ الْمُؤْتِلُ اللْمُؤْتِمُ الْمُؤْتِمُ اللْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِمُ أَلَى الْمُؤْتِمُ اللْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِمُ اللَّهُ الْمُؤْتِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّه

﴿ وَلَا ٱلصَّمَا آلِينَ ﴾ (٥) فَقُولُوا آمِينَ » كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِك ﷺ .

[ما يخفيه الإمام في الصَّلاة]

وَلَكَّنَّا نَقُولُ عَرَفَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّ بَعْضَ الْأَثِمَّةِ لَا يَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِ ؛ لِحُرْمَةِ قَوْلِ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ فَا نَقُولُهَا ، (كَمَا فَرَّعَ وَابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ فَانَ يَقُولُهَا ، (كَمَا فَرَّعَ مَسَائِلَ الْمُزَارَعَةِ ؛ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى جَوَازَهَا ، وَيَأْتِي هَذَا الْكَلَامُ فِي هَذَا الْفَصْلِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الطهارة " باب وجوب الطهارة للصلاة" ( ١/ ٢٠٤)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٣٢٩) كلاهما من رواية ابن عمر .

<sup>(</sup>٢) روي هذا الحديث عن حابر وأبي هريرة وعائشة وعلي المنظمة وعلى المناده وأخرجه الدارقطني (١/ ١٩٤ - ٤٢٠) وقال الحافظ: ضعيف، وقال النووي في "الحلاصة" (٦/ ٢٥٦): (في إسناده ضعيفان، أحدهما مجهول). وقال الحافظ في " الدراية في تخريج أحاديث الهداية " (٦/ ٣٩٣): (وفيه محمد بن سكين الشقري وهو ضعيف). وقال في "التلخيص" (٦/ ٣١): (مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( البرعري أيضا ).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٥) سورة الفاتحة من آية: (٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: "المبسوط" للسرحسي (٢/١).

<sup>(</sup>٧) (حَنِيفَةَ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٨) (أَنَّهُ) ساقطة من ( ب ).

717

[حكم التأمير بعد الفاتحة للإمام] وَلَا مُتَمَسَّكُ لِمَالِكٍ فِي قَوْلِهِ ﴿ يَعْنِي فِي أَنَّهُ لَا يَقُولُهَا) ((((()(())) الْإِمَامُ فَإِنَّ النَّبِيَ ﴾ أَثْبَتَ أَنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَا ﴾ وَفَي قَوْلِهِ ﴿ وَلِهِ اللَّهِ مَا مَ يَقُولُهَا ﴾ حُجَّتَانِ لَنَا أَحَدَيْهِمَا يَقُولُهَا بِقَوْلِهِ ؛ ﴿ وَالنَّانِيَةُ عَلَى الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ يُخْفِيهَا الْإِمَامُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَهْراً عَلَى مَالِكٍ بِأَنَّ الْإِمَامُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَهْراً لَكَانَ مَسْمُوعًا فَحِينَئِذٍ اسْتَغْنَى (()) عَنْ قَوْلِهِ فَإِنَّ الْإِمَامُ يَقُولُهَا .

وَفِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ" وَرَوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ هِ الْإِسْلَامِ الْإِمَامُ آمِينَ ؛ إِنَّمَا يُقُولُ الْإِمَامُ آمِينَ ؛ إِنَّمَا يُقُولُ الْمُسْتَمِعُ لَا الدَّاعِي يَقُولُ الْمَأْمُومُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ دَاعِيٌ ، وَالْمَأْمُومُ مُسْتَمِعٌ ؛ وَإِنَّمَا يُؤَمِّنُ الْمُسْتَمِعُ لَا الدَّاعِي يَقُولُ الْمَأْمُومُ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مُوسَى وَهَارُونَ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَدْعِيَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مُوسَى وَهَارُونَ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَدْعِيةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ : ﴿قَالَ قَوْلُهُ تَعَالَى كَانَ يُؤَمِّنُ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا اللَّهُ وَعَارُونَ التَّلِيُّ كَانَ يُؤَمِّنُ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا الْإِمَامُ ذَاعٍ ، وَالْمَأْمُومُ مُسْتَمِعٌ ؛ فَيَجِبُ أَنْ يُؤَمِّنَ الْمُسْتَمِعُ لَا الدَّاعِي ،

وامَّا قَوْلُهُ ﴿ الْمَامُ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ﴾ أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ﴾ أَمَّنَ الْإِمَامُ مُؤْمِّناً بِاعْتِبَارِ التَّسْبِيبِ ، وَالْمُسَبِّبُ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى بِاسْمِ الْمُبَاشِرِ ؛ كَمَا يُقَالُ : بنى الْأَمِيرُ دَارَهُ ؛ ثُمَّ عَلَى ظَاهِرِ مَذْهَبِ عَلَمَائِنَا يُؤَمِّنُ الْإِمَامُ ، وَيُخْفِي وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ يَجْهَرُ بِهَا الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ ؛ الَّتِي يَجْهَرُ فِي الْمَائِمَ ، وَيُخْفِي وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﴿ يَجْهَرُ بِهَا الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ ؛ الَّتِي يَجْهَرُ فِي الْمَامُ وَيُ الْمُرْفِي الْمُسْلُوطِ شَيْخِ فِي الْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمَأْمُومُ يُخَافِتُ ) ذَكَرَ الْمُزَنِيُّ ( ) هَكَذَا فِي "مُخْتَصَرِهِ" ( ) كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ".

وَذُكِرَ فِي "الْخُلَاصَةِ الْغَزَالِيَّةِ" : ( وَمِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ أَنْ يَجْهَرَ (٩) بِالتَّأْمِينِ فِي الْجَهْرِيَّةِ ذَكَرَ وَمِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ أَنْ يَجْهَرَ (٩) بِالتَّأْمِينِ فِي الْجَهْرِيَّةِ ذَكَرَ وَمِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ أَنْ يَجْهَرَ (٩) فِي الْجَهْرِيَّةِ ذَكَرَ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (٢/٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "الذحيرة" (٢٢٣/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: "المبسوط" للسرحسي (٢/١١)، و" تبيين الحقائق للزيلعي " (١١٣/١).

<sup>(</sup>٥) سورة يونس: من آية ( ٨٩ ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في "صحيحه" (ص٢٣٦)، كتاب الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين، حديث(٧٦٣)، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (ص١٧٥)، كتاب الصلاة، باب التسميع، والتحميد، والتأمين، حديث(٤١٠).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (الهذلي).

<sup>(</sup>٨) أنظر : "مختصر المزني" ( ص٢٥).

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( بالجهر ).

<sup>(</sup>١٠) أنظر: "الخلاصة" للغزالي (ص١٠٠).

وَتَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ ﷺ : ﴿ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ﴾ (٢) فَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَأْمِينُ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ﴾ (٢) فَلَوْ لَمْ يَكُنْ تَأْمِينُ الْإِمَامِ مَسْمُوعاً ؛ لَمَا صَحَّ تَعْلِيقُ تَأْمِينِ الْقَوْمِ بِتَأْمِينِهِ .

وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ التَّأْمِينَ دُعَاءٌ ؛ فَإِنَّ مَعْنَاهُ اللَّهُمَّ أَجِبْ ، وقِيلَ مَعْنَاهُ يَا آمِينَ اسْتَجِبْ ، وَهُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَصَّةُ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ وَهُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ فَصَّةُ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ قَالَ: ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَى مَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ الْدَعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ (أ) ، وقالَ اللَّهُ دُعَاءٌ ، والسَّبِيلُ فِي الْأَدْعِيةِ النُحْفِي الْمُخَافَتَةُ ، عَلَى مَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ الدَّعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ (أ) ، وقالَ اللَّهُ عَلَى مَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ الدَّعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ (أ) ، وقالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ اللَّهُ عَلَى تَأْمِينُ الْإِمَامِ ؛ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ تَأْمِينُ الْإِمَامِ ؛ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ تَأْمِينُ الْإِمَامِ ؛ إِذَا قَالَ ، وَلَا الضَّالِينَ فَقَدْ جَاءَ جَهَرَ قُلْنَا يُعْرَفُ تَأْمِينُ الْإِمَامِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْهَرَ بِهِ الْإِمَامُ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ ، وَلَا الضَّالِينَ فَقَدْ جَاءَ وَانُ تَأْمِينُ الْإِمَامِ فَيُعْرَفُ تَأْمِينُهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ ، وَمَذْهَبُنَا مَذْهَبُ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بُن مَسْعُودٍ عَلَى الْإِمَامِ فَيُعْرَفُ تَأْمِينُهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ ، وَمَذْهَبُنَا مَذْهَبُ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بُن مَسْعُودٍ عَلَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَامُ ، وَالْمَامُ ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُامُ السَّالُينَ فَقَدْ عَالَا مَامُ الْمُؤْمِدِ عَلَى اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْم

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ تَرَكَ النَّاسُ الْجَهْرَ بِالتَّأْمِينِ، وَمَا تَرَكُوا إِلَّا لِعِلْمِهِمْ بِالنَّسْخِ كَذَا فِي "الأسرار" (٧)، وَ"مَبْشُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ" وَإِذَا سَمَعَ الْمُقْتَدِي مِنَ الْإِمَامِ وَلَا الضَّالِّينَ فِي صَلَاةٍ لَا يَجْهَرُ فِيهَا هَلْ يُؤَمِّنُ ؟.

فَعَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ أَنَّهُ لَا يُؤَمِّنُ وَعَنِ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ يُؤَمِّنُ كَذَا فِي " الْمُحِيطِ "(^^).

<sup>(</sup>١) ينظر: "الأم للشافعي" ( ١٠٩/١ ).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في الصفحة السابقة : (ص: ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة يونس :(٨٩)

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف : من آية (٥٥)

<sup>(</sup>٥) لم أحده بهذا اللفظ وإنما وحدته بلفظ: (خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي)، وقد أخرجه أحمد في "مسنده"(٧٦/٣)، حديث (١٤٧٧)، وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(٢/٢)، فصل في إدامة ذكر الله عز وحل، حديث (٨٤٨).

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(١٠/١٠): (وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وقد وثقه ابن حبان وقال : روى عن سعد بن أبي وقاص قلت : وضعفه ابن معين وبقية رحالهما رحال الصحيح).

<sup>(</sup>٦) كذا في المخطوط :(أ) بدون (بن) وبقوله: (عنه).

<sup>(</sup>٧) "الأسرار" للدبوسي :(١/١٩٨).

<sup>(</sup>٨) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/٩٥٣).

قَوْلُهُ عِلَى اللَّهُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ "(١): (وَيُكَبِّرُ مَعَ الانْحِطَاطِ).

وَمِنْ دَأْبِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ نَوْعُ مُخَالَفَةٍ بَيْنَ رِوَايَةٍ " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " وَيَنْنَ رِوَايَةِ الْمُخَالَفَةُ هَا هُنَا هِيَ أَنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي الْقُدُورِي ؛ يُصَرِّحُ بِذِكْرِ " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " ؛ ثُمَّ الْمُخَالَفَةُ هَا هُنَا هِيَ أَنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي التَّكْبِيرَ فِي مَحْضِ (١) الْقِيَامِ ، كَذَلِكَ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ وَجْهَي مُوجِبِ الْوَاوِ ؛ وَلِأَنَّهُ قَالَ ثُمَّ الْنَجِطَاطِ [يُخَالِفُهُ] (٤) لَا لَتَكْبِيرِ ، مَعَ الانْجِطَاطِ [يُخَالِفُهُ] (٤) لَا وَقَالَ ثُمَّ مُحْكَمٌ فِي الْمُقَارَنَةِ ، وَبِهِ قَالَ الْبَعْضُ أَيْضاً ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَالَةَ ؛ لِأَنَّ مَعَ مُحْكَمٌ فِي الْمُقَارَنَةِ ، وَبِهِ قَالَ الْبَعْضُ أَيْضاً ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَالَةَ ؛ لِأَنَّ مَعَ مُحْكَمٌ فِي الْمُقَارَنَةِ ، وَبِهِ قَالَ الْبَعْضُ أَيْضاً ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَالَةَ ؛ لِأَنَّ مَعَ مُحْكَمٌ فِي الْمُقَارِنَةِ ، وَبِهِ قَالَ الْبَعْضُ أَيْضاً ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْنَتِقَالِ الْبَعْضُ أَيْضاً ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْنَتِقَالِ كَذَا فِي (" الْمُحِيطِ ") (١٥)(٥) .

الْمَدُّ وَالْقَصْرُ فِيهِ وَجْهَاْنِ أَيْ لُغَتَانِ وَالتَّشْدِيدُ خَطَأٌ فَاحِشٌ أَيْ إِقَامَةُ / الْمُشَدَّدُ (٩) مَقَامَ آمِينَ [٠٧,١] الْمُخَفَّفِ خَطَأٌ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ (١٠) لَا فِي (١١) نَفْسِهِ ؛ فَإِنَّهُ فِي نَفْسِهِ لُغَةٌ صَحِيحَةٌ ، بِمَعْنَى قَاصِدِينَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا مَا قِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ (١٢) .

قَوْلُهُ ﷺ : ﴿ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ ﴾

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ<sup>(۱۳)</sup> بِأَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ حَالَ مَا يَرْكَعُ ؛ وَإِنَّمَا يُكَبِّرُ حَالَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ التَّكْبِيرَ حَالَ اللَّهِ عَلَىٰ الْأَدُا ؛ وَلِأَنَّ التَّكْبِيرَ حَالَةَ التُّكْبِيرَ حَالَةَ

<sup>(</sup>١) "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (١/٨٧).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( حصر ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( لأنه قال له ).

<sup>(</sup>٤) (يُخَالِفُهُ) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٥) مبهمة في المخطوط (أ)، وفي المخطوط (ب) (الجزء) وهو خطأ، وانظر المحيط البرهاني لإبن مازة (٩/١٥)

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( بركوع ).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ( ب ).

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  "المحيط البرهاني لإبن مازة " ( $(\Lambda)$  "المحيط البرهاني الإبن مازة " ( $(\Lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) في (ب): (المشدود).

<sup>(</sup>١٠) (خَطَأٌ فِي هَذَا الْمَوْضِع)ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>۱۱) (فِي)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>١٢) سورة المائدة : (٢).

<sup>. (</sup>۱۳) " بدائع الصنائع للكاساني " (۱/ ۲۰۷) ، " البناية شرح الهداية للعيني " (۲/ ۹/۳) .

<sup>(</sup>١٤) في ( ب ) : ( قيل ).

الانْتِقَالِ ؛ مَا شُرِعَ مَقْصُوداً بِنَفْسِهِ (١) ؛ وَإِنَّمَا شُرِعَ سُنَّةً لِلْإِعْلَامِ بِدَلِيلِ سُنِيَّةِ الْجَهْرِ بِهِ ؛ وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَى الْإِعْلَامِ ، حَالَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ (؛ لِأَنَّ الْقَوْمَ لَا يُعَايِنُونَ رَفْعَ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ (؛ لِأَنَّ الْقَوْمَ لَا يُعَايِنُونَ رَفْعَ الْإِعْلَامِ بِالتَّكْبِيرِ ؛ فَأَمَّا فِي حَالَةِ الْخَفْضِ ؛ الْإِعْلَامِ بِالتَّكْبِيرِ ؛ فَأَمَّا فِي حَالَةِ الْخَفْضِ ؛ فَإِنَّهُمْ يُعَايِنُونَ خَفْضَهُ فَاسْتَغْنَى عَنِ الْإِعْلَامِ .

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ<sup>(٣)</sup> بِأَنَّهُ يَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ حَالَةَ الْخَفْضِ وَلَا يَجْهَرُ ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ ، وَالسَّبِيلُ فِي الْأَذْكَارِ الْمُخَافَتَةُ إِلَّا لِعُذْرٍ ، وَالْعُذْرُ فِي تَكْبِيرَاتِ حَالَةَ الرَّفْعِ لِيَعْلَمَ الْقَوْمُ بِالانْتِقَالِ ، وَلَا حَاجَةَ فِي حَالَةِ الْخَفْضِ فَيُخَافِتُ ؛ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ بِالانْتِقَالِ ، وَلَا حَاجَةَ فِي حَالَةِ الْخَفْضِ فَيُخَافِتُ ؛ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ وَجَمَاعَةٍ مَعَهُمَا « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ خَفْضِ وَرَفْع » (٤).

وَالْمَعْنَى أَنَّ الانْتِقَالَ مِنْ رُكْنٍ إِلَى رُكْنٍ بِمَعْنَى الرُّكْنِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَنْ لَا يُمْكِنُهُ تَحْصِيلَ مَا بَعْدَهُ مِنَ الرُّكْنِ ، إِلَّا بِالانْتِقَالِ عَنِ الْأَوَّلِ ، وَمَا لَا يُتَوَسَّلُ إِلَى الْفَرْضِ إِلَّا بِهِ كَانَ فَرْضاً ، فَيَجِبُ بَعْدَهُ مِنَ الرُّكْنِ ، إِلَّا بِلانْتِقَالِ عَنِ الْأَوَّلِ ، وَمَا لَا يُتَوَسَّلُ إِلَى الْفَرْضِ إِلَّا بِهِ كَانَ فَرْضاً ، فَيَجِبُ أَنْ يَحِلَّهُ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ كَمَا حَلَّ سَائِرُ الْأَرْكَانِ ؛ وامَّا مَا رَوُوا مِنَ الْحَدِيثِ فَنُوفِّقُ (فَنَقُولُ أَنَّهُ عَلَى الْأَرْكَانِ ؛ وامَّا مَا رَوُوا مِنَ الْحَدِيثِ فَنُوفِّقُ (فَنَقُولُ أَنَّهُ عَلَى كَانَ فَرُضَا عَلَى اللَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ الرَّاوِي ، وَهُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى (١) هِ وَسَمِعَهُ غَيْرُهُ .

أَوْ نُرَجِّحُ ) (٢) فَنَقُولُ الْمَصِيرُ إِلَى مَا رَوِينَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتُ مَتْنَاً (٩) وأَتْقَنُ (٩) رُوَاةً وأمَّا مَنْ قَالُ الْجَهْرُ لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ خَلْفَهُ قَالَ الْجَهْرُ لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ خَلْفَهُ

<sup>(</sup>١) (بنَفْسهِ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) جملة مكررة مضروب عليها في المخطوط (أ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( يفعل ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٣٧/١)، كتاب الصلاة، باب إتمام التكبير في الركوع، حديث(٧٦٧) و أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص٦٩١)، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده، حديث(٣٩٣)و(٣٩٢)، كلاهما عن أبي هريرة وعلي الله المن حمده،

<sup>(</sup>٥) (لِأَنَّهُ) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) هو الصحابي عَبْد الرَّحْمَن بْن أبزي الخزاعي، مَوْلَى نافع بْن عَبْد الحارث ،سكن الكوفة، واستعمله هم، عَلَى، خراسان، أدرك النَّبِي هم، وأكثر روايته عَنْ عُمَر، وأبي بْن كعب، هم، وقَالَ فِيهِ عُمَر بْن الخطاب: عَبْد السرَّحْمَن بْن أبزي ممن رفعه الله بالقرآن ، عاش إلى سنة نيف وسبعين . انظر : "أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثـير" (٣/ ٢٠٨)، "سير أعلام النبلاء للذهبي" (٣/ ٢٠٢) ، " الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر " (٤/ ٢٣٩)).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( شيئا ).

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( واتفق ).

أَعْمَى (٢) فَلَا يُعَايِنُ خَفْضَ الْإِمَامِ ،كَمَا يُسَنُّ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ، مَعَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِهَذَا الْمَعْنَى ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ".

قَوْلُهُ ﴿ لِكُونِهِ اسْتِفْهَاماً ﴾.

فَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ كِبْرِيَاءُ اللَّهِ وَعَظَمَتُهُ ، وَهُوَ كُفْرٌ (٣)

قَوْلُهُ ﴿ وَفِي آخِرِهِ لَحْنٌ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ ﴾ .

أَيْ :عُدُولٌ عَنْ شُنَنِ الصَّوَابِ فِي اللَّغَةِ ؛ لِأَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ ( ) لَا يَحْتَمِلُ الْمَدَّ لُغَةً حَتَّى قَالَ مَشَايِخُنَا لَوْ أُدْخِلَ الْمَدُّ بَيْنَ الْبَاءِ وَالرَّاءِ فِي لَفْظِ "أَكْبَرُ" عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ؛ لَا يَصِيرُ شَارِعاً فِي الصَّلَاةِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ فَعَلَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ حَيْثُ لَا يَجِبُ إِعَادَةُ الْأَذَانِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً مِنْهُ ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الْأَذَانِ أَوْسَعُ كَذَا فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " لِلْإِمَامِ الْمَحْبُوبِيِّ .

وَهَذَا<sup>(°)</sup> يَحْتَمِلُ بِأَنَّ لَفْظَ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ رَاجِعٌ إِلَى لَفْظِ "أَكْبَرُ" ؛ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ فِي "كَشْفِ الْغَوَامِضِ" أَيْ لَا يَمُدُّ فِي كَلِمَةِ "اللَّهُ" وَلَا فِي كَلِمَةِ "أَكْبَرُ" ، وَفَصَّلَ كُلَّا مِنْهُمَا فِي "الفوائد الْغَوَامِضِ" وَقَالَ وَيَحْذِفُ التَّكْبِيرَ ؛ لِأَنَّ تَطْوِيلَ التَّكْبِيرِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُفْسِداً ؛ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُفْسِداً ؛ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَطَأً ؛ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ؟

بِمَدِّ الْهَمْزَةِ أَيْ : هَمْزَةُ "اللَّهُ" تَفْسَدُ صَلَاتُهُ ، وَلُو تَعَمَّدَ يَكْفُرُ ؛ لِأَنَّهُ شَكَّ وامَّا إِذَا مَدَّ آخِرَهُ بِأَنْ خَلَّلَ الْأَلِفَ يَيْنَ اللَّامِ وَالْهَاءِ فَهَذَا لَا يَضُرُّ ؛ لِأَنَّهُ إِشْبَاعٌ وَلَكِنَّ الْحَذْفَ أَوْلَى ، وامَّا إِذَا مَدَّ الْآخِرَ بِأَنَّ وَسَطَ الْأَلِفِ يَيْنَ الْبَاءِ الْهَمْزَةَ مِنْ "أَكْبَرُ" فَتَفْسَدُ أَيْضاً لِمَكَانِ الشَّكِّ ، وامَّا إِذَا مَدَّ الْآخِرَ بِأَنَّ وَسَطَ الْأَلِفِ يَيْنَ الْبَاءِ وَالرَّاءِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ تَفْسَدُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَفْسَدُ ، وَيَجْزِمُ الرَّاءَ مِنَ التَّكْبِيرِ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ الرَّاءِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ تَفْسَدُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَفْسَدُ ، وَيَجْزِمُ الرَّاءَ مِنَ التَّكْبِيرِ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ الرَّاءِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ تَفْسَدُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ النَّبِيِّ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ وَمَرْفُوعاً إِلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَرْفُوعاً إِلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَمَرْفُوعاً إِلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ إِلْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ وَمَرْفُوعاً إِلَى النَّبِيِّ الْمَاهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَرْفُوعاً إِلَى النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللللللْمُ

<sup>[</sup>مواضع التكبير في الصَّلاة]

<sup>(</sup>١) (قُدْ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( عجمي ).

<sup>(</sup>٣) كذا في ( أ ) وفي ( ب ) : ( وهو آخر ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (التفصيل) ، والمثبت من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٥) (وَهَذَا) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) كتاب "كشف الغوامض" في الفروع. لأبي جعفر الهنداوي المتوفى سنة ٩٦٣ هـ. ، الفقيه. ذكر فيه: بعض ما أورده محمد، في: (الجامع الصغير) . و لم أقف على الكتاب مطبوعاً .انظر : "كشف الظنون لحاجي خليفه "(٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/ ٢٩٧).

قَالَ "« الْأَذَانُ جَزْمٌ وَالْإِقَامَةُ جَزْمٌ وَالتَّكْبِيرُ حَزْمٌ »(١) قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ ﷺ وَإِنْ شَاءَ فَخَّمَ التَّكْبِيرَ ، وَهُوَ أَنْ يُخْرِجَ اللَّامَ مِنْ أَقْصَى مَخْرَجِهِ مِمَّا يَلِي الْحَلْقَ وَيُكْرَهُ قَصْرُ اللَّامِ (٢) .

قَوْلُهُ هِنْهُ : ﴿ وَلَا إِلَى الضَّمِّ إِلاَّ فِي حَالَةِ السُّجُودِ ﴾.

يَتَكَلَّفُ بِضَمِّ الْأَصَابِعِ فِي حَالَةِ السُّجُودِ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ أَقْوَى فِي الاعْتِمَادِ عَلَيْهَا ، وَيَزْدَادُ قُوَّتُهُ عِنْدَ الضَّمِّ وَلِتَقَعَ رُؤُوسُ الْأَصَابِعِ مُوَاجِهَةً إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَفِيمَا (٣) وَرَاءَ ذَلِكَ يُتْرَكُ عَلَى عَادَتِهِ ، فَلَا يَتَكَلَّفُ لَا لِلضَّمِّ وَلَا لِلتَّفْرِيجِ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِمَا ؛ فَلِذَلِكَ يُتْرَكُ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْعَادَةُ كَذَا فِي "مَبْشُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ" .

وَذُكِرَ فِي " الْمَبْسُوطِ ": (وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﴿ وَأَصْحَابُهُ يَقُولُونَ بِالتَّطْبِيقِ وَصُورَتُهُ أَنْ يَضُمَّ إِحْدَى الْكَفَّيْنِ إِلَى الْأَخْرَى ، وَيُرْسِلُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ ، وَرَأَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاص (٤) ابْنَا لَهُ يُطْبِقُ فَنَهَاهُ (٥) فَقَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَفْعَلُ هَكَذَا ؛ فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كُنَّا أُمِرْنَا بِهَذَا ثُمَّ نُهِينَا

وَفِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ حِينَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ «ثُمَّ ارْكَعْ وَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ »(٢) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ وَاعْتَدَلَ ؛ حَتَّى رَوَتْ عَائِشَةُ ﴿ أَنَّهُ يَعْتَدِلُ بِحَيْثُ/لَوْ وُضِعَ عَلَى ظَهْرِهِ قَدَحٌ مِنْ مَاءٍ لَاسْتَقَرَّ ﴾ )(١)(١) .

[ ۷۰ / ب]

<sup>(</sup>١) روي هذا الأثر في "كتر العمال" (٨/ ٣٥١) ( لَيْسَ مَعْرُوفًا فِي الْمَرْفُوعِ وَلَكِنْ رُويَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ التَّكْبِيرُ حَزْمٌ وَالتَّسْلِيمُ حَزْمٌ وَالْقِرَاءَةُ حَزْمٌ وَالْأَذَانُ حَزْمٌ وَهُوَ بِالْجِيمِ وَالزَّايِ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَـةِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ سريع مِنَ الْحَذْم وَهُوَ السُّرْعَةِ ) الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث (ص: ٧٨).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (الصلاة).

<sup>(</sup>٣) (وَ فِيمًا) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) هو الصحابي الجليل : سَعد بْن أَبِي وقاص، هو سَعد بْن مالك بْن وُهَيب، ويُقال: أُهيب، أَبِسو إسْحَاق، القُرَشِيّ، الزُّهريّ. شَهدَ بَدرًا يقول ابن المسيب: سَعِيد بْن المُسَيَّب يَقُولُ: سَمِعتُ سَعدًا: مَا أَسلَمَ أَحَدُ إلاّ فِي اليَوم الَّذِي أَسلَمتُ، ومَكَثتُ سَبعَةَ أَيَّام وإنِّي لَثُلُثُ الإسلاَم ، وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله 👪 بالجنة، واحد الستة من أهل الشوري، ومن المهاجرين الأولين، تقدم إسلامه، وحضر مع النبي على مشاهده، وحاهد بين يديه، وفداه النبي ﷺ بأبويه، فقال له: " فداك أَبِي وأمي "تُوفي وهو ابن بضع وسبعين سنة ،

سنة ٥٤ هـ ، وهو آخر المهاجرين وفاة. انظر :" التاريخ الكبير للبخاري " (٤/ ٤٣) " الاستيعاب في معرفة الأصحاب للقرطبي" (٢/ ٦١٠) " تاريخ بغداد للخطيب البغدادي" (١/ ٤٧٦)

<sup>(</sup>٥) (فَنَهَاهُ) مطموسة في النسخة (أ)، وفي النسخة (ب): (فيها) ومعناه غير مستقيم، وانظر: المبسوط للسرخسي (٢٠/١)فالمثبت منه.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في "المسند" (٤/ ٣٤٠). وأخرجه أبو داود رقم (٨٥٩)، وهو حديث حسن.

711

(نَكَّسْتَ الشَّيْءَ قَلَبْتَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَنَكَّسْتُهُ تَنْكِيساً) (٢) وَالنَّاكِسُ المطأطئ رَأْسَهُ ، وَصَوَّبَ رَأْسَهُ أَيْ خَفَضَهُ، أَقْنَعَ رَأْسَهُ إِذَا رَفَعَهُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ مُهَطِعِينَ مُقَنِعِي رُبُوسِهِمْ ﴾ (٤) كذا في "الصِّحَاح" (٥) .

[صفة الركوع]

قَوْلُهُ ﷺ : ( وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَلا يُنَكِّسْهُ )

مَعْنَاهُ يُسَوِّي رَأْسَهُ بِعَجُزِهِ (٢) ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالاعْتِدَالِ فِي الرُّكُوع ، وَالاعْتِدَالِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ ظَهْرُهُ مُسْتَوِياً مِنَ الْجَانِبَيْنِ لَا يَرْفَعُ عَجُزَهُ أَعْلَى مِنْ رَأْسِهِ ، وَلَا رَأْسَهُ أَعْلَى مِنْ عَجُزِهِ كَذَا فِي الشَّلَاثِ الْمَبْسُوطَيْنِ (٧) وَذَلِكَ أَدْنَاهُ أَيْ أَدْنَى كَمَالِ الْجَمْعِ ؛ وَإِنَّمَا قَالَ أَدْنَاهُ ؛ لِأَنَّ الرِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ الْمَبْسُوطَيْنِ (٧) وَذَلِكَ أَدْنَاهُ أَيْ أَدْنَى كَمَالِ السُّنَّةِ وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَوْفَقُ لِلَّفْظِ مُسْتَحَبَّةٌ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ أَيْ أَدْنَى كَمَالِ السُّنَّةِ وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَوْفَقُ لِلَّفْظِ اللَّهُ الْمَبْسُوطَيْن " .

وَذُكِرَ فِي مَبْسُوطِ شَمْسِ الْأَئُمَّةِ السَّرْخَسِيِّ ﴿ -: (وَذَلِكَ أَدْنَاهُ لَمْ يَرِدْ بِهَذَا اللَّفْظِ أَدْنَى الْجَوَازِ ؛ إِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ أَدْنَى الْكَمَالِ ، فَإِنَّ الرُّكُوعَ ، وَالشُّجُودَ يَجُوزُ بِدُونِ هَذَا الذِّكْرِ إِلَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي مُطِيعٍ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) وهو قول أم المؤمنين عائشة (وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه ولكن بين ذلك)، أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص٢٠٤)، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه، حديث(٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١/٢٠).

<sup>(</sup>٣)  $\dot{v}$  (  $\dot{v}$  ) : (  $\dot{v$ 

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم: من آية (١٦).

<sup>(</sup>٥) نص ما في مختار الصحاح ، للرازي: ن ك س: (نكس) الشيء (فانتكس) قلبه على رأسه وبابه نصر، و (نكسه تنكيسا) . و (النكس) بالضم عود المرض بعد النقه وقد (نكس) الرجل (نكسا) على ما لم يسم فاعله. ويقال: تعسا له و (نكسا) وقد يفتح هاهنا للازدواج أو لأنه لغة.

ينظر: "مختار الصحاح ، للرازي" ( ص ٦٨٨).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( يستوي رأسه بفخذه ).

<sup>(</sup>٧) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١/٢٠) .

<sup>(</sup>٨) واسمه الحكم بن عبد الله. وكان على قضاء بلخ. راوي كتاب الفقه الأكبر عن الإمام أبي حنيفة وكان مرحئا وقد لقي عبد الرحمن بن حرملة وغيره وهو ضعيف عندهم في الحديث. وكان مكفوفا.وكان فقيها بصيراً بالرأي، وولي قضاء بلخ، وقدم بغداد غير مرة و حدث بها. مات و هُو ابْن أربع و تُمانين. مات سنة ١٩٧ هـ عن أربع وثمانين سنة. انظر: "الطبقات الكبرى لإبن سعد" (٧/ ٢٦٣) " تاريخ بغداد للخطيب البغدادي"(٩/ ١٢١)،" الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي(٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١/١).

وَفِي "مَبْسُوطِ شَيْحِ الْإِسْلَامِ" يُرِيدُ بِهِ أَدْنَاهُ يَعْنِي أَدْنَى مِنْ حَيْثُ جَمْعِ الْعَدَدِ ، فَإِنَّ أَقَلَّ جَمْعِ الْعُدَدِ ثَلَاثَةٌ ، ثُمَّ انْظُرْ كَيْفَ جَمَعَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمُصَنِّفُ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ ، حَيْثُ أَخَذَ لَفْظَ الْجَمْعِ الْمُصَنِّفُ هِنَ عَنْ اللَّهْظَيْنِ ، حَيْثُ أَخَذَ لَفْظَ الْجَمْعِ مِنْ "مَبْسُوطِ شَيْحِ الْإِسْلَامِ" فَقَالَ أَدْنَى كَمَالِ الْجَمْعِ مِنْ مَبْسُوطِ شَيْحِ الْإِسْلَامِ" فَقَالَ أَدْنَى كَمَالِ الْجَمْعِ وَقَدْ وُجِدَتْ بِخَطِّ الْأَسْتَاذِ مَوْلَانَا فَخْرِ الدِّينِ هِ الْإِسْلَامِ" فَقَالَ أَدْنَى كَمَالِ الْجَمْعِ الْجَمْعِ الْحَقِيقِيِّ ؛ لِأَنَّهُ فَيَّ بُعِثَ لِبَيَانِ الشَّرَائِعِ لَا لِبَيَانِ الْحَقَائِقِ (١ وَلَمْ يَرِدْ بِهِ الْمَسْنُونِ ، لَا بَيَانَ الْجَمْعِ الْحَقِيقِيِّ ؛ لِأَنَّهُ فَيْلُ بُعِثَ لِبَيَانِ الشَّرَائِعِ لَا لِبَيَانِ الْحَقَائِقِ (١ وَلَمْ يَرِدْ بِهِ الْمَعْفِي الْمَعْفِي ؛ لِأَنَّهُ فَيْلُ بُعِثَ لِبَيَانِ الشَّرَائِعِ لَا لِبَيَانِ الْحَقَائِقِ (١ وَلَمْ يَرِدْ بِهِ الْمَعْفِقِ (١ وَلَمْ يَلِولُ الْجَمْعِ الْجَوَازَ ] (١ ثَابِتُ بِدُونِهِ ؛ فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ يُصُرَفُ الضَّمِيرُ إِلَى لَفْظِ الْجَمْعِ ، وَهُو غَيْرُ مَذْكُورِ ؟

قُلْتُ إِنْ لَمْ يُذْكَرْ لَفْظاً ؛ فَقَدْ ذُكِرَ دَلَالَةٌ ، وَهِيَ سَبْقُ ذِكْرِ الثَّلَاثِ ، فَلَمَّا جَازَ صُرِفَ الضَّمِيرُ إِلَى مَعْلُومٍ غَيْرُ مَذْكُورٍ أَصْلاً ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ الْقَدْرِ ﴾ (أ) أي الْقُرْآنَ ؛ الضَّمِيرُ إِلَى مَعْلُومٍ عَيْرُ مَذْكُورٍ أَصْلاً ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ الْقَدْرِ ﴾ أي الْقُرْآنَ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُهُ إِلَى مَعْلُومٍ ) (أ) وَمَذْكُورٌ دَلَالَةً بِالطَّرِيقِ الْأُوْلَى فَكَانَ (أ) هَذَا نَظِيرُ قَوْلِهِ عَلَى اللهُ هَنْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنَعِمَتُ ﴾ (أ) أي فَيالسُّنَةِ [أَخَذَ] (أ) وَنَعِمَتِ الْخِصْلَةُ (وَلَمْ يَذْكُرِ السُّنَةَ ، وَخِصْلَةً وَلَاهُ النَّوَضُّي لِلصَّلَاةِ طَرِيقَةٌ مَسْلُوكَةٌ وَخِصْلَةً وَلَاهُ النَّوضُّي لِلصَّلَاةِ طَرِيقَةٌ مَسْلُوكَةٌ وَخِصْلَةً وَلَاهُ النَّوضُّي لِلصَّلَاةِ طَرِيقَةٌ مَسْلُوكَةٌ وَخِصْلَةً وَلَاهُ النَّوضُّي السَّلَةِ عَلَيْكُورُ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَلَاهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُلْمُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) هذا الكلام يفتح باباً واسعاً للابتداع في العقائد، وهو قول غلاة المعتزلة، حيث جعلوا وحي الأنبياء حــاص بالشرائع ، وترهات الفلاسفة قد أتت بالحقائق .انظر : "حامع المسائل لابن تيمية "(٢/ ٨٦). " درء تعــارض العقل والنقل ، لابن تيمية " (٣/ ١٧٣) .

<sup>(</sup>٢) (لِأَنَّ الْجَوَازَ)زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) سورة القدر: (١).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( و كل ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في "( سننه "ص٦٤)، كتاب الطهارة، باب في الرخصة في تــرك الغســل يــوم الجمعــة، حديث(٢٥٤)، وأخرجه الترمذي في "سننه"(٢٢٦/١)، أبواب الجمعة، بــاب في الوضــوء يــوم الجمعــة، حديث(٤٩٧)، وأخرجه بن ماجه في "سننه"(١/٣٤٧)، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جــاء في الرخصــة في ذلك، حديث(٢٩٧)، قال الترمذي: (حديث سمرة حديث حسن).

<sup>(</sup>٧) قوله "فبها ونعمت": أي ونعمت الفعلة والخصلة هي. يعني بالوضوء ينال الفضل، وقيل: أي بالسنة أحد و ونعمت السنة، وقال الحافظ العراقي: أي فبطهارة الوضوء حصل الواجب في التطهير للجمعة. انظر: " النهاية شرح الهداية للمرغيناني" ( ٨٣/٥) ، "المجموع شرح المهذب ؛ للنووي" (٤٠٧/٤) " زهر الربي على المجتبى للسيوطي وهو مع السنن للنسائي: ( ٧٧/٣).

<sup>(</sup>٨) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٩) (لا)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>١٠) (وَلَمْ يَذْكُرِ السُّنَّةَ ، ولا الْخِصْلَةَ) جملة مكررة في (أ).

مُرْضِيَةٌ فِي الشَّرِيعَةِ فَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُمَا (وَرَدَ الضَّمِيرُ إِلَيْهِمَا بِدَلَالَةِ التَّوَضُّئِ عَلَيْهِمَا فَكَذَا هَذَا وَفِي الشَّرِيعَةِ فَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُمَا (وَرَدَ الضَّمِيرُ إِلَيْهِمَا بِدَلَالَةِ التَّوَضُّئِ عَلَيْهِمَا فَكَذَا هَذَا وَفِي الْمِسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ (١٠)"

فَإِنْ سَبَّحَ مَرَّةً وَاحِدَةً ؛ رَوَى عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ (٢) وَقَالَ أَبُو مُطِيعِ الْبَلْخِيُّ تِلْمِيذُ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ وَالسُّجُودِ لَمْ يُجْزِهِ تَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَمْ يُجْزِهِ صَلَاتُهُ أَنِي حَنِيفَةَ ﷺ وَالسُّجُودِ لَمْ يُجْزِهِ صَلَاتُهُ أَنَّهُ وَكُنُ مَشْرُوعٌ ، فَكَانَ نَظِيرَ الْقِيَامِ فَوَجَبَ أَنَّ مَحَلَّهُ (٥) ذِكُرُ مَشْرُوعٌ ، فَكَانَ نَظِيرَ الْقِيَامِ فَوَجَبَ أَنَّ مَحَلَّهُ (٥) ذِكُرُ مَشْرُوعٌ ، فَكَانَ نَظِيرَ الْقِيَامِ فَوَجَبَ أَنَّ مَحَلَّهُ (٥) ذِكُرُ مَشْرُوعٌ ، فَكَانَ نَظِيرَ الْقِيَامِ فَوَجَبَ أَنَّ مَحَلَّهُ (٥) ذِكُرُ مَشْرُوعٌ ، فَكَانَ نَظِيرَ الْقِيَامِ فَوَجَبَ أَنَّ مَحَلَّهُ (٥) ذِكُرُ مَشْرُوعٌ ، فَكَانَ نَظِيرَ الْقِيَامِ فَوَجَبَ أَنَّ مَحَلَّهُ (٥) أَنْ مَحْلَهُ (٥) أَنْ مَعْلَى الْقِيَامِ .

وأصْحَابُنَا احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ : ﴿ ٱرْحَكُواْ وَٱسْجُدُواْ ﴾ (٢) فَقَدْ أَمَر (٧) بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَلَمْ يَاثُمُوْ بِالتَّسْبِيحَاتِ فِيهِمَا ؛ فَمَتَى شَرَطْنَا التَّسْبِيحَ لِلْجَوَازِ ؛ فَقَدْ رَفَعْنَا جَوَازاً ثَبَتَ (٨) بِالنَّصِّ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ ؛ وَلِأَنَّهُ ذِكْرٌ يُخَافَتُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، فَيَكُونُ (١) سُنَّةً كَالتَّامِينِ ، وَالْإَعْلَانِ (١٠) وَمَبْنَى النَّوْمَا وَلُوْتُومَا الشُّهْرَةِ ، وَالْإِعْلَانِ (١٠) وَمَبْنَى التَّطُوُّعَاتِ عَلَى الْخِفْيَةِ وَالْكِثْمَانِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا اللهُ قَرْاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ أَلَا اللَّعْوَلَةِ وَلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِمَاماً ؛ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُطَوِّلَ وَالْكِثْمَانِ ، وَلَوْ زَادَ عَلَى النَّلَاثِ فَذَاكَ أَفْضَلُ ؛ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِمَاماً ؛ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُطَوِّلَ عَلَى وَجْهٍ يُمِلُ الْقَوْمَ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ سَبَاً لِلتَّنْفِيرِ ، وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ فَإِنَّ مُعَاداً عَلَى الشَّولَ الْقِرَاءَة ، عَلَى اللَّهُ مَنْ أَلُكُ وَمُولًا الْقَوْمَ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ سَبَا لِلتَّنْفِيرِ ، وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ فَإِنَّ مُعَاداً عَلَى لَمَا طَوَّلَ الْقِرَاءَة ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ : «أَفَتَانَ أَنْتَ يَا مُعَادُهُ ﴾ وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ فَإِنَّ مُعَاداً عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَوْمَ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ سَبَا لِلتَّيْفِيرِ ، وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ فَإِنَّ مُعَاداً عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>۲) ينظر: "بدائع الصنائع للكاساني" (۲۰۸/۱).

<sup>(</sup>٣) ( أَبِي حَنِيفَةَ ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) ينظر: "بدائع الصنائع للكاساني" (٢٠٨/١).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( يحله ).

<sup>(</sup>٦) سورة الحج : ( ٧٧ ).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( أمرنا ).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( جواز ما أثبت ).

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( فكيف ).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): (الإعلام).

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة : (٢٧١).

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه الشافعي في "مسنده" (۲۲٦/۱)، كتاب الصلاة، بَابُ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَمَا يُقْرِرَأُ فِيهَا، حديث(١٤٥)، وأخرجه البن أبي شيبه في "مسنده" (٣٣١/٢)، كتاب وأخرجه البن أبي شيبه في "مسنده" (٣٣١/٣)، كتاب الصلاة، باب ما يقرأ به في المغرب، حديث (٣٦٢٥)، وأخرجه أحمد في "مسنده" (٩٩/٢٢)، حديث (٣٦١٥)،

وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ () يَقُولُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَهَا خَمْساً ، حَتَّى يَتَمَكَّنَ الْقَوْمُ مِنْ أَنْ يَقُولُوا ثَلَاتاً ، وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ يَزِيدُ فِي الرُّكُوعِ مَا رَوَى عَنْ عَلِيٍّ عَلِيُهِ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَلَكَ خَشَعْتُ ، وَلَكَ أَوْفِي السُّجُودِ : سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَشَعْتُ ، وَلَكَ أَمْنتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ،وَفِي السُّجُودِ : سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ،وَفِي السُّجُودِ : سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ ، وَبَصَرَهُ ؛ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ كَذَا فِي " الْمَبْسُوطِ "(٢).

قَوْلُهُ ﷺ :( وَيَقُولُ الْمُؤْتَمُّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ) .

وَاخْتَلَفَتِ<sup>(٣)</sup> الْأَخْبَارُ فِي التَّحْمِيدِ فِي بَعْضِهَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَفِي بَعْضِهَا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَالْأَظْهَرُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . كَذَا فِي "شرح الْحَمْدُ أَنَّ وَفِي بَعْضِهَا ، اللَّهُمَّ رَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَالْأَظْهَرُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . كَذَا فِي "شرح الطحاوي" أَنَّ النَّبِيَ عَلَى كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الذِّكْرَيْنِ مَعَ أَنَّ عَالِبَ أَحْوَالِهِ الْإِمَامُ ، وَقَدْ يُخْتَصُّ الْإِمَامُ بِبَعْضِ الْأَذْكَارِ ، شَيْئاً مِنْ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ ، يَأْتِي بِهَا الْمُقْتَدِي دُونَ الْإِمَامِ ، وَقَدْ يُخْتَصُّ الْإِمَامُ بِبَعْضِ الْأَذْكَارِ ؛ كَالْقِرَاءَةِ هَذِهِ قِسْمَةٌ فَإِنَّهَا تُنَافِي الشِّرْكَةَ ؛ فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : « وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ » وَلَمْ يَقْتَصِرْ (° ) نَفْى الْمُشَارَكَةِ حَتَّى يَقُولَهَا / الْإِمَامُ أَيْضًا ؟.

ُ قُلْنَا ظَاهِرُ الْقِسْمَةِ يَقْتَضِي نَفْيَ الْمُشَارَكَةِ ؛ إِلَّا أَنَّ الْمُشَارَكَةَ تَثْبُتُ ثَمَّةً بِدَلِيلٍ آخَرَ ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ الْمُمَامَ قَالَ : «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا»(١) أَوْ بِقَوْلِهِ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَا فَإِنْ

[ما يقوله المأموم بعد الرفع من الركوع]

[ 1///]

وأخرجه بن خزيمة في "صحيحه" (١/٣٥)، حديث (١٦١١)، وأخرجه بن حبان في "صحيحه" (١٩٩٦)، كتاب الصلاة، باب إعادة الصلاة، ذكر الإباحة للمرء أن يؤدي فرضه جماعة ثم يؤم الناس بتلك الصلاة، حديث (٢٤٠٠)، وأخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (٨٥/٣)، كتاب الصلاة، جماع أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك، باب الفريضة خلف من يصلى النافلة ، حديث (٥٣٠٣).

قال الأرنؤوط عن رواية أحمد: (إسناده صحيح علي شرط الشيخين)، وقال عن رواية بن خزيمة: (إسناده قوي).

<sup>(</sup>۱) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من بني ثور بن عبد مناة، من مضر، أبو عبد الله: أمير المؤمنين في الحديث. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد ونشأ في الكوفة، وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم، فأبي وخرج من الكوفة، فسكن مكة والمدينة، ثم طلبه المهدي، فتوارى، وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفياً، له من الكتب: الجامع الكبير، والجامع الصغير. يُنْظَر: ثقات ابن حبان(١/٦)، التاريخ الكبير للبخاري (٢٢/٤)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٢٢/٤).

<sup>(</sup>٢) "المبسوط" للسرخسي (٢/١).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( والأظهر ).

<sup>(</sup>٤) (الْحَمْدُ)ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( يقتض ).

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه : ( ص: ٣١٢ ).

قُلْتَ (١) مَا جَوَابُ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ لَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ خَمْسٌ يُخْفِيهِنَ الْإِمَامُ وَفِي رَوْايَةٍ أَرْبَعُ يُخْفِيهِنَ الْإِمَامُ مِنْهَا التَّحْمِيدُ. (٢)

(قُلْتُ) (") قَالَ فِي "الأسرار" إِنَّهُ غَرِيبٌ (أَ أَوْ نَقُولُ حَدِيثُ الْقِسْمَةِ ؛ الَّتِي ذَكَرْنَا يَدَلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِي ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ آيَدُلُّ ] (اللهُ عَلَى أَنَّهُ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ ؛ إِمَّا أَنْ يُرَجِّحَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخِرِ ، أَوْ يَتْرُكُهُمَا لِعَدَمِ إِمْكَانِ التَّرْجِيحِ ؛ فَيَعْمَلُ (أَ بِالْقِيَاسِ (اللهُ عَرَى اللهُ جُحَانُ لِحَدِيثِ عَلَى الْآخُو عَبُرُ مَرْفُوعٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَيْ ، وَوَايَةِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَلَى اللهُ عَرَى اللهُ عَرَى اللهُ عَرَى اللهُ عَرَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَى اللهُ اللهُ عَرَى اللهُ اللهُ اللهُ عَرَى اللهُ ال

وَذُكِرَ فِي المَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ" فَإِنْ قِيلَ: قَدْ ذُكِرَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَيُخْفِي الْإِمَامُ قَرَاءَةَ التَّشُهُّةِ ، وَالتَّعُوُّذَ ، وَآمِينَ ، وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، قَالَ: نَعَمْ فَقَدْ أَجَابَ (^^) أَنَّ الْإِمَامَ يَأْتِي بِالتَّحْمِيدِ فَهَلَّ جَعَلَ (^ ) رُجُوعاً مِنْهُ عَنِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ؟

قُلْنَا هَذَا ؛ إِنَّمَا لَمْ يَكُنْ رُجُوعاً ؛ لِأَنَّهُ حَمَلَ (١٠) عَلَى أَنَّ هَذَا السُّؤَالَ كَانَ مِنْ مُحَمَّدٍ لِأَبِي يُوسُف ، لِأَبِي يُوسُف ، لَا لِأَبِي حَنِيفَة ، فَإِذْ (١١) كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الْجَوَابُ جَوَابَ أَبِي يُوسُف ، وَجَوَابُ أَبِي يُوسُف ، وَجَوَابُ أَبِي يُوسُف كَذَلِكَ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ قَرَأً أَكْثَرَ الْكُتُبِ عَلَى أَبِي يُوسُف إلَّا مَا كَانَ فِيهِ اسْمُ الْكَبِير ؛ فَإِنَّهُ مِنْ تَصْنِيفِ مُحَمَّدٍ كَمُضَارَبَةِ الْكَبِير ، وَمُزَارَعَةِ الْكَبِير ، وَمَا

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( قيل ).

<sup>(</sup>٢) انظر : "الاختيار لتعليل المختار للموصلي" (١/ ٥٠) ، " البناية شرح الهداية للعيني " (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) الغريب: هو أحد أنواع خبر الآحاد وهو ما ينفرد بروايته راو واحد (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي:(٢٦٨))، التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح:(٢٦٨))، إرشاد طلاب الحقائق:(٢٧/٢))، تيسير مصطلح الحديث:(٢٧)

<sup>(</sup>٥) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (ويعمل).

<sup>(</sup>٧) إذا صح الدليل فلا مسوغ لترك العمل به ، والعدول إلى القياس ؛ بسبب عدم القدرة على الجمع بين الأحاديث، فقد يقصر عقل الفقيه عن الجمع بين الأحاديث ، وهذا لقصور في فهمه ؛ وليس في تعارض الأحاديث .

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( يعني قد أصاب ).

<sup>(</sup>٩) (جَعَلَ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>١٠) (لِأَنَّهُ حَمَلَ) ،ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>١١) في (ب): (فإذا).

دُونَ (١) الْكَبِيرِ وَجَامِعِ الْكَبِيرِ ، وَالسَّيْرِ الْكَبِيرِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ احْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ هَذَا سُؤَالًا لِأَبِي يُوسُفَ وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ لِأَبِي حَنِيفَةَ ، فَلَا يَثْبُتُ الرُّجُوعُ بِالشَّكِّ ، هَكَذَا أَجَابَ عَنْ هَذَا بَعْضُ مَشَايِخِنَا .

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ يُرِيدُ<sup>(۲)</sup> بِقَوْلِهِ يُخْفِي التَّحْمِيدَ أَيْ<sup>(۳)</sup> عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْإِمَامَ يَأْتِي بِالتَّحْمِيدِ كَمَا قَالَ<sup>(٤)</sup> فِي كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ هَذَا جَائِزٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ<sup>(٥)</sup> عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ مَنْ يَأْتِي بِالتَّحْمِيدِ .

وَلِهَذَا لَا يَأْتِي الْمُؤْتَمُّ بِالتَّسْمِيعِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (٢) وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِمَامُ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذِّكْرَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (٨) بَلْ يَكْتَفِي بِالتَّسْمِيعِ وَعِنْدَهُمَا (٩) يَجْمَعُ الْإِمَامُ بَيْنَ الذِّكْرَيْنِ [وَفِي الذِّكْرَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (٨) بَلْ يَكْتَفِي بِالتَّسْمِيعِ وَعِنْدَهُمَا (٩) يَجْمَعُ الْإِمَامُ بَيْنَ الذِّكْرَيْنِ [وَفِي النِّكْوْبَيْنِ عَلَمَائِنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِمَامِ وَالْمُقْتَدِي التَّحْمِيدِ إِجْمَاعٌ بَيْنَ عُلَمَائِنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِمَامِ وَالْمُقْتَدِي يَجْمَعُ بَيْنَ الذِّكْرَيْنِ] (١٠).

وَفِي " الْمَبْسُوطِ ": (وَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ كُلُّ مُصَلِّى (١١) يَجْمَعُ بَيْنَ الذِّكْرَيْنِ ، وَهَذَا بَعِيدٌ وَفِي " الْمَبْسُوطِ ": (وَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ كُلُّ مُصَلِّى (١١) يَجْمَعُ بَيْنَ الذِّكْرَيْنِ ، وَهَذَا بَعِيدٌ فَإِنَّ الْإِمَامُ يَحُثُ (١٦) مَنْ خَلْفَهُ عَلَى التَّحْمِيدِ ، فَلَا مَعْنَى لِمُقَابَلَةِ الْقَوْمِ إِيَّاهُ بِالْحَثِّ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُشْغَلُوا (١٢) بِالتَّحْمِيدِ) (١٤) وَالَّذِي رَوَاهُ مَحْمُولٌ [عَلَى] (١) هَذَا إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ ( لِمَا رَوَى اللَّهُ وَكَى اللَّهُ عَلَى التَّحْمِيدِ) (١٤) وَالَّذِي رَوَاهُ مَحْمُولٌ [عَلَى] (١) هَذَا إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ ( لِمَا رُوَى الْمُرْدِي وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَدَ الضَّمِيرَ وَلَمْ يَقُلْ رَوَيَاهُ (٣) . اللَّوَايَةِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ فَلِذَلِكَ وَحَدَ الضَّمِيرَ وَلَمْ يَقُلْ رَوَيَاهُ (٣) .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( مأذون ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( يزيد ).

<sup>(</sup>٣) (أَيْ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) في (ب) : (قِيلَ).

<sup>(</sup>٥) ينظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (١١٤/١).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (يزيد).

<sup>(</sup>٧) انظر كتاب "الأم" للشافعي (١١٢/١).

<sup>(</sup>٨) ينظر: "المبسوط" لمحمد بن الحسن (١/٤).

 <sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( وعندنا )، والصواب (عندهما). ينظر: "المبسوط" لمحمد بن الحسن (١/٤).

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ( *ب* ).

<sup>(</sup>١١) في ( ب ) : ( كل واحد مصل ).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب): (يجب).

<sup>(</sup>١٣) في ( ب ) : ( يشتغلوا ).

<sup>(</sup>١٤) "المبسوط" للسرخسي (١/١).

قَوْلُهُ ﴿ فَي الْأَصَحِ ) احْتِرَازٌ عَنِ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بَعْدَهُ أَحَدُهُمَا الاكْتِفَاءُ بِالتَّسْمِيعِ وَالنَّانِي الاكْتِفَاءُ بِالتَّحْمِيدِ ، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْأَصَحُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة ('') أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يَأْتِي بِالتَّسْمِيعِ وَهِي يَاتِي بِالتَّسْمِيعِ وَهِي بِالتَّسْمِيعِ وَهِي بِالتَّسْمِيعِ وَهِي التَّسْمِيعِ وَهِي التَّوْادِرِ (' ) أَنَّ الْإِمَامَ يَأْتِي بِالتَّسْمِيعِ فَكَذَا الْمُنْفَرِدُ لِأَنَّهُ إِمَامٌ فِي حَقِّ (' ) نَفْسِهِ عَلَيْهِ الْقِوَادِرِ ( ) أَنَّ الْإِمَامِ وَوَجْهُ مَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَة ( ) أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِمَا أَنَّ الْإِمَامِ وَوَجْهُ مَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَة ( ) أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِمَا أَنَّ الْمُنْفَرِدُ يَأْتِي بِالتَّسْمِيعِ ؛ لِأَنَّهُ إِمَامٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ أَنَّ يَكُونَا ، وأَنَّهُ حَثُّ الْمُنْفَرِدُ يَأْتِي بِالتَّسْمِيعِ ؛ لِأَنَّهُ إِمَامٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ (' ) عَلَى مَا ذَكُرْنَا ، وأَنَّهُ حَثُّ الْمُنْفَرِدُ يَأْتِي بِالتَّسْمَيعِ فَلَمَّا أَتَى بِالتَّسْمِيعِ ؛ لِأَنَّهُ إِمَامٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ (' ) عَلَى مَا ذَكُرْنَا ، وأَنَّهُ حَثُّ الْمُنْفَرِدُ يَأْتِي بِالتَسْمَيعِ فَلَمَّا أَتَى بِالتَّسْمِيعِ ؛ لِأَنَّهُ إِمَامٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ (' ) عَلَى مَا ذَكُرْنَا ، وأَنَّهُ حَثُ عَلَى الْحَمْدِ، وَلَمْ يَمْتَثِلْ بِهِ أَحَدٌ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَ، وَمِثْلُ هَذَا مِنَ الْحَرْدِ بِأَنْ يَحُثَ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ عَلَى طَاعَتِهِ .

وَيَأْتِي بِهَا وَوَجْهُ مَا ذُكِرَ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ "(١١) أَنَّهُ يَأْتِي بِالتَّحْمِيدِ لَا غَيْرَ ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ (١٢) مَتَى جَمَعَ بَيْنَ الذِّكْرَيْنِ يَقَعُ الذِّكْرُ الثَّانِي فِي حَالَةِ الاعْتِدَالِ ، وَجْهَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ (٢١) مَتَى جَمَعَ بَيْنَ الذَّكْرَيْنِ يَقَعُ الذِّكْرُ الثَّانِي فِي حَالَةِ الاعْتِدَالِ ، وَلَمْ يُشْرَعْ لِاعْتِدَالِ الانْتِقَالِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ ؛ كَمَا فِي الْقَعْدَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُعْتِدَالِ الانْتِقَالِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ ؛ كَمَا فِي الْقَعْدَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُعْتِدَالِ الانْتِقَالِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ ؛ كَمَا فِي الْقَعْدَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَهُو أَنْ يُأْتِي بِالتَّحْمِيدِ (٢٠) وَهَذَا أَصَحُ ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيعَ حَثُّ لِلْغَيْرِ (٢٠) عَلَى التَّحْمِيدِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ لِيَحُثَّهُ عَلَى الْحَمْدِ فَكَانَ "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" الَّذِي هُو يَصْلُحُ لِابْتِدَاءِ التَّحْمِيدِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ لِيَحُثَّهُ عَلَى الْحَمْدِ فَكَانَ "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" الَّذِي هُو يَصْلُحُ لِابْتِدَاءِ

<sup>(</sup>١) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( أستاذ ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( زدناه ).

<sup>(</sup>٤) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١/١).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( النوادرين ).

<sup>(</sup>٦) (حَقِّ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٧) (الْقِرَاءَةُ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٨) ينظر: "المبسوط" للسرحسي (١/١).

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( حقه ).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): (مثل هذا).

<sup>(</sup>١١) "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (١/٨٨).

<sup>(</sup>١٢) (لِأَنَّهُ) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١٣) (بِالتَّحْمِيدِ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>١٤) في ( ب ) : ( الغير ).

الْحَمْدِ أَوْلَى فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّسْمِيعِ يَحُثُّ غَيْرَهُ عَلَى الْحَمْدِ وَإِنَّهُ صَحِيحٌ مِنْهُ (١)؛ لِأَنَّ خَلْفَهُ الْقُوْمَ فَيَحْتَاجُ إِلَى حَثِّهِمْ .

وَذُكِرَ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " لِلْمَحْبُوبِيِّ ، وأشار إِلَى مَا اخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي هَذَا الْكِتَابِ حَيْثُ قَالَ يَعْقُوبُ (٢): سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الْفَرِيضَةِ أَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ؟

قَالَ يَقُولُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَيَسْكُتُ وَكَذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ يَسْكُتُ ثُمَّ قَدْ أَحْسَنَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ حَيْثُ لَمْ يَنْهَ عَنِ الاسْتِغْفَارِ صَرِيحًا وَنَهَى عَنْهُ دَلَالَةً حَيْثُ أُمِرَ بِالتَّحْمِيدِ وَالشُّكُوتِ بَعْدَهُ وَذَكَرَ فَخْرُ " الْإِسْلَامِ فِي "الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " وامَّا / الْمُنْفَرِدُ عَلَى الصَّحِيح مِنَ الْجَوَابِ فِيهِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى كَانَ يَجْمَعُ .

قَوْلُهُ عِلَيْهِ : ﴿ وَالْإِمَامُ بِالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ آتٍ بِهِ مَعْنَى ﴾

لِأَنَّ الدَّالَّ (٤) عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ ، وَ[فِي] (٥) هَذَا جَوَابٌ عَنْ تَعْلِيلِهِمَا

وَهُوَ قَوْلُهُ : ﴿ وَلِلَّانَّهُ <sup>(٢)</sup> حَرَّضَ غَيْرَهُ فَلَا يَنْسَى نَفْسَهُ ﴾ ؛ فَإِنْ قُلْتَ مِثْلَ هَذِهِ الدِّلَالَةُ مَوْجُودَةٌ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ أَيْضاً ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِالتَّسْمِيعِ (٧) فَيَجِبُ أَنْ يَكْتَفِي هُوَ بِالتَّسْمِيع أَيْضاً ، لِهَذَا الْمَعْنَى كَالْإِمَامِ (٨) قُلْتُ لَا دَلِيلَ عَلَى اكْتِفَاءِ الْمُنْفَرِدِ بِالتَّسْمِيع ، مِنْ جِهَةِ الشَّارِع بِخِلَافِ الْإِمَامِ ؛ فَإِنَّهُ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَرْكِ التَّحْمِيدِ فِي حَقِّهِ ، وَهُوَ قِسْمَةُ الشَّارِعِ فَيَتْرُكُ التَّحْمِيدَ ؛ وَلِأَنَّ الدَّلَالَةَ مِنَ الْإِمَام تَقَعُ فِي مَوْقِعِهَا (٩) فَيُجْعَلُ كَالْفَاعِل فَلَا يَكُونُ نَاسِياً نَفْسَهُ ، فَإِنَّ خَلْفَهُ قَوْماً يَعْمَلُونَ (١) بِهَا وَلَا كَذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ .

<sup>(</sup>١) (مِنْهُ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (٨٨/١) ويعقوب المقصود به " أبا يوسف" وقـــد صــرح بكنيتـــه صاحب كتاب "بدائع الصنائع للكاساني" (٢٠٩/١) فقال: (فإن أبا يوسف قال: سألت أبا حنيفة) وساق القول نفسه.

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): (شيخ ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (الدلالة).

<sup>(</sup>٥) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ): ( ولأن الإمام ).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( بالتحميد ).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (لا لإمام).

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( موقعهما ).

قوله هي : (وامَّا الاسْتِوَاءُ قَائِماً فَلَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَكَذَلِكَ الْجِلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، [حكم الاستواء والجلسة والجلسة والطَّمْأَنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ هِ السَّجدتين والطمأنينة في والطمأنينة في الرُّكُوعُ وَالسُّافِعِيِّ (٤) ).

وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالطُّمَأْنِينَةِ وَلَكِنْ كَمَا انْحَنَى ظَهْرُهُ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَجَدَ ؛ فَإِنَّهُ يُدْكُرُ هَذَا يُجْزِيهِ وَيَكُونُ مُسِيئاً ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ خِلَافاً لِأَبِي يُوسُفَ ﴿ وَلَمْ يَذْكُرُ هَذَا الْخِلَافَ فِي النَّوادِرِهِ " ( ) وَذُكِرَ فِي "شرح الطحاوي" الْخِلَافَ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ ؛ (وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْمَعْلَى فِي "نَوَادِرِهِ " ( ) وَذُكِرَ فِي "شرح الطحاوي" وَالْقُوْمَةُ ؛ الَّتِي بَيْنَ الرُّكُوعِ ، وَالشُّجُودِ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ) ( ) حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا جَازَتْ صَلَاتُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ فَرْضٌ .

وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ لَمْ يُذْكَرِ الْخِلَافُ ( ) فِي الْكِتَابِ ، وَلَكِنْ تَلَقَّفْنَا ( ) مِنَ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ وَكَذَلِكَ لَمْ يُذْكَرْ فِي "الأسرار" خِلَافَ أَبِي يُوسُفَ ؛ وَإِنَّمَا قَالَ ؛ قَالَ ( ) عُلَمَاؤُنَا الطُّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ وَفِي الانْتِقَالِ مِنْ رُكُنٍ إِلَى رُكْنٍ لَيْسَ بِرُكْنٍ ، كَذَلِكَ ( ) الاسْتِوَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَبَيْنَ الرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فَي هُوَ رُكْنٌ وَلَقْبُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ ( ) السَّعْدِيلَ الْأَرْكَانِ هَلْ هُو ( ) رُكْنٌ أَمْ لَا ؟

حَتَّى لَوْ طَأْطاً رَأْسَهُ قَلِيلاً ؛ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، إِنْ كَانَ إِلَى الرُّكُوعِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى الْقِيَامِ جَازَ عَنْهُ الرُّكُوعِ لَمْ يُجْزِهِ . عَنْهُ اللهِ كُوع لَمْ يُجْزِهِ .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( يعلمون ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : يفرض ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١٣٣/١)، "بدائع الصنائع للكاساني" (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: "الحاوي الكبير "للماوردي (٢٣٣/٢)، و"روضة الطالبين وعمدة المفتين النووي (٢٢٣/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: "بدائع الصنائع للكاساني" (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( الاختلاف ).

<sup>(</sup>٨) غير مقروءة في النسخة ( ب ).

<sup>(</sup>٩)(قَالَ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): (وذلك لأن).

<sup>(</sup>۱۱) (أنَّ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>١٢) (هُوَ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>١٣) في (ب): (عن).

ثُمَّ الطُّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوع ، وَالسُّجُودِ ؛ سُنَّةٌ أَمْ وَاجِبٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ الْخُتَلَفَ فِيهِ الْمَشَايِخُ ، كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ ﷺ يَقُولُ إِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ﷺ حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ سَاهِياً كَانَ عَلَيْهِ [سَجْدَةُ] (٢) السَّهْو ، وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجُرْجَانِيُّ ﷺ يَقُولُ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ سَاهِياً عَلَى قَوْلِهِ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخ الْإِسْلَام".

وَفِيهِ أَيْضًا ؛وَإِنَّمَا اخْتِلَافُ الْكَرْخِيِّ وَالْجُرْجَانِيُّ فِي (٣) طُمَأْنِينَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وامَّا فِي الطُّمَأْنِينَةِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الانْتِقَالِ فَاتَّفَقَا (٤) عَلَى أَنَّهَا سُنَّةُ ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجْهُ الْجُرْجَانِيِّ هُوَ أَنَّ هَذِهِ طُمَأْنِينَةً مَشْرُوعَةً لَا كَمَالَ رُكْن فَيَكُونُ سُنَّةً لَا وَاجِباً كَالطُّمَأْنِينَةِ فِي الانْتِقَالِ ، وَوَجْهُ الْكَرْخِيِّ ﷺ هَذِهِ الطُّمَأْنِينَةُ مَشْرُوعَةٌ لَا كَمَالَ رُكْن مَقْصُودٍ بِنَفْسِهِ فَتَكُونُ وَاجِباً قِيَاساً عَلَى الْقِرَاءَةِ بِخِلَافِ الانْتِقَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ ؛ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ

بِهِ غَيْرِهِ وَهُوَ إِمْكَانُ أَدَاءِ (٥) رُكْنِ آخَرَ فَقُلْتُ بِالْفَرْقِ لِيَظْهَرَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الطُّمَأْنِينَتَيْن (٦).

[كيفية والقيام منه ]

وَذَكَرَ فِي "شرح الطحاوي" فِي كَيْفِيَّةِ السُّجُودِ وَالْقِيَامِ مِنْهُ ، فَقَالَ : (يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ مَا يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ رُكْبَتَاهُ ثُمَّ يَدَاهُ ثُمَّ وَجْهُهُ) (٢) وَقَالَ بَعْضُهُمْ ، يَضَعُ أَنْفَهُ ثُمَّ جَبْهَتَهُ ، وَإِذَا أَرَادَ الْقِيَامَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ [..] فَنَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ يَضْعُ أَوَّلًا مَا كَانَ أَقْرَبُ إِلَى السَّمَاءِ<sup>(٩)</sup> [وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ ؛ يَرْفَعُ أَوَّلًا مَا كَانَ أَقْرَبُ إِلَى السَّمَاءِ] (١٠) هَذَا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ حَافِياً يُمْكِنُهُ وَلَوْ كَانَ ذَا خُفٍّ لَا يُمْكِنُهُ وَضْعَ الرُّكْبَتَيْنِ أَوَّلاً ؛ فَإِنَّهُ يَضَعُ يَدَيْهِ أَوَّلًا وَيُقَدِّمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مِنْ حُجَّةِ أَبِي يُوسُفَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»(١١) وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ.

<sup>(</sup>١) ينظر: "بدائع الصنائع للكاساني" (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٢) هامش النسخة (أ)، وساقطة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٣) (فيي)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) (فَاتَّفَقًا) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (أ): (إذا).، والمثبت من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (الطمأنينة).

<sup>(</sup>٧) "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٦١٦/١).

<sup>(</sup>٨) في نسخة ( أ ) (وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرَفَةَ ذَلِكَ) وهي جملة مشطوبة وليست في (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب): (الأرض).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعكوفين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>١١) ورد من حديث أبي مسعود قال: قال رسول الله 🗕 🍇 -: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صـــلبه في

وَالْمَعْنَى فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّ هَذَا رُكْنُ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ فَوجَبَ أَنْ لَا (١) يَتَأَدَّى هَذَا الرُّكُنُ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ فَوجَبَ أَنْ يَكُونَ رَفَعُ الْقِيَامِ ، وَالْقِرَاءَةِ ، وَالْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ ؛ وَلِأَنَّ الرُّكُوعَ رُكْنٌ شُرِعَ فِيهِ تَسْبِيحٌ ؛ فَوجَبَ أَنْ يَكُونَ رَفَعُ الرَّأْسِ عَنْهُ رُكْناً / [٢٧/ أ] وَالْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ ؛ وَلِأَنَّ الرُّكُوعَ رُكْنً يُشرِعَ فِيهِ تَسْبِيحٌ كَانَ رَفْعُ الرَّأْسِ عَنْهُ رُكْناً فَكَذَا هَذَا وَيَاساً عَلَى السَّجْدَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ رُكْناً يُشْرَعُ فِيهِ تَسْبِيحٌ كَانَ رَفْعُ الرَّأْسِ عَنْهُ رُكْناً فَكَذَا هَذَا وَاحْتَجَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ ﴿ اللَّهُ أَتَى بِمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِي كِتَابِهِ ، فَيُجْزِيهِ قِيَاساً عَلَى مَا وَاحْتَجَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ ﴿ إِنَّ لَمْ يَالَّهُ تَعَالَى المَرَهُ بِالرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ ، وَقَدْ أَتَى بِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَ ؛ لِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرَهُ بِالرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ ، وَقَدْ أَتَى بِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَ ؛ لِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرَهُ بِالرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ ، وَقَدْ أَتَى بِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَ ؛ لِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرَهُ بِالرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ ، وَقَدْ أَتَى بِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يُطْمَئِنَ ؛ لِأَنَّ اللَّهُ عَوْدِ ، وَقَدْ أَتَى بِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يُطْمَئِنَ ؛

وَالرُّكُوعُ يَحْصُلُ بِأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الانْحِنَاءِ ، وَلِهَذَا يَحْنَثُ مَتَى كَانَ حَلَفَ أَنْ لَا يَرْكَعُ إِذَا انْحَنَى مَعَ عَدَمِ الطُّمَأْنِينَةِ ؛ لِأَنَّ الطُّمَأْنِينَةَ دَوَامٌ عَلَى الانْحِنَاءِ ، وَالْأَمْرُ بِالْفِعْلِ يُوجِبُ أَصْلَ الْفِعْلِ ، وَلا يُوجِبُ الدَّوَامَ عَلَيْهِ ، كَمَنْ قَالَ لِآخَرَ احْنِ ظَهْرَكَ ؛ فَإِنَّهُ كَمَا انْحَنَى يَصِيرُ مُمْتَثِلاً الْفِعْلِ ، وَلا يُوجِبُ الدَّوَامَ عَلَيْهِ ، كَمَنْ قَالَ لِآخَرَ احْنِ ظَهْرَكَ ؛ فَإِنَّهُ كَمَا انْحَنَى يَصِيرُ مُمْتَثِلاً لِأَمْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَدُمْ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ السُّجُودُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ (٢) لِأَحَدٍ أَنَّهُ جَعَلَ الدَّوَامَ رُكْناً بِالسُّنَةِ لَا بِالْكِتَابِ لِمَا أَنَّ السُّنَةَ ؛ الَّتِي رُويَتْ فِيهِ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ فَلَا يَجُوزُ بِهَا نَسْخُ الْجَوَازِ الشَّيْةِ لَا بِالْكِتَابِ لِمَا أَنَّ السُّنَةَ ؛ الَّتِي رُويَتْ فِيهِ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ فَلَا يَجُوزُ بِهَا نَسْخُ الْجَوَازِ النَّابِ .

وامَّا حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ فَهُو يَشْهَدُ لَنَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَ الْمُعْرَابِيَّ حَتَى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَلَوْ كَانَ مَا تَرَكَ مِنَ الطُّمَأْنِينَةِ رُكْنًا لَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، فَكَانَ الْمُضيُّ (٢) بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْرَابِيِّ عَبَناً ؛ فَكَانَ مَا تَرَكَ مِنَ الطُّمَأْنِينَةِ رُكْنًا لَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَكَانَ تَرْكُهُ دَلَالَةً مِنْهُ أَنَّ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌ ، إلَّا الْأَعْرَابِيِّ عَبَناً ؛ فَكَانَ لَا يَحِلُّ لِلنَّبِيِّ اللَّهُ أَنْ يَتُرُكَهُ ، وَكَانَ تَرْكُهُ دَلَالَةً مِنْهُ أَنَّ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌ ، إلَّا اللَّعْرَابِيِّ عَبَناً ؛ فَكَانَ لَا يَحِلُّ لِلنَّبِيِ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْعَادَةِ ، كَمَا أَمَرَ بِكَسْرِ الدِّنَانِ زَجْرًا لَهُمْ عَنْ عَنْ هَذِهِ الْعَادَةِ ، كَمَا أَمَرَ بِكَسْرِ الدِّنَانِ زَجْرًا لَهُمْ عَنْ عَادَةٍ اعْتَادُوهَا (٤) .

الركوع والسجود"، أخرجه أبو داود في "سننه" ص١١١، كتاب الصلاة، أبواب تفريع استفتاح الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، حديث (٥٥٨)، وأخرجه الترمذي في "سننه" (١/١٥٣)، أبواب الصلاة عن رسول الله في الركوع والسجود، حديث (٢٦٥)، وأخرجه النسائي في "سننه" (٢/٢٥)، كتاب الافتتاح، إقامة الصلب في الركوع، حديث (٢٠١)، وأخرجه بن ماجه في "سننه" (٢/٢٥)، كتاب إقامة الصلاة، باب الركوع في الصلاة، حديث (٨٧٠) وقال الترمذي: (حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح).

<sup>(</sup>١) (لَا)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( يقول ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( المصلى ).

<sup>(</sup>٤) قال الزيلعي 🦚 في نصب الراية للزيلعي :( ٣١١/٤ ): وهذا صريح في التغليظ، لأن فيه إتلاف مال الغـــير،

وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ ، وَمَا نَقُصَتْ مِنْ صَلَاتِكَ (۱) فَقَدْ وَصَفَ صَلَاتَهُ بِالنَّقْصَانِ ، وَهُوَ يَقْتَضِي (۲) وُجُودَ أَصْلِ الْفِعْلِ ، وَعَلَى أَصْلِهِ يَكُونُ مَوْصُوفاً بِالْفَسَادِ ، وَهُو بِالنَّقْصَانِ ، وَهُو الْخَبَرِ فَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ» فَالْمَشْهُورُ مِنَ الْحَدِيثِ خِلَافُ الْخَبَرِ فَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: «لَا صَلَاةً لِجَارِ «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً لِجَارِ اللَّهُ عَلَى التَّحْقِيقِ (۱) وَلَئِنْ يَثَبُتُ فَهُو مَحْمُولٌ عَلَى التَّهْدِيدِ لَا عَلَى التَّحْقِيقِ (۱) كَمَا رُوى «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً الْعَبْدِ الْآبِقِ» (۵) وَامَّا اعْتِبَارُهُ بِالْقِيَام ، وَالرُّكُنُ فِي الْقِيَام عِنْدَنَا بِأَدْنَى مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الاسْمُ .

إِنَّمَا التَّقْدِيرُ بِسَبَبِ<sup>(٦)</sup> الْقِرَاءَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ مَتَى سَقَطَتْ كَانَ نَفْسُ الْقِيَامِ يَكْفِيهِ كَمَا فِي الثَّالِثَةِ ، وَالرَّابِعَةِ ، وَكَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَكَبَرَ<sup>(٧)</sup> قَائِماً وَرَكَعَ أَجْزَاهُ ، وامَّا الْقِرَاءَةُ فَي النُّكُوعِ فَكَبَرَ<sup>(٢)</sup> قَائِماً وَرَكَعَ أَجْزَاهُ ، وامَّا الْقِرَاءَةُ فَي اللَّكُنُ عِنْدَنَا أَدْنَى مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْقُرْآن حَقِيقَةً ، وَحُكْماً وَذَلِكَ آيَةٌ (٨) وَاحَدةٌ ، وامَّا مَا

وقد كان يمكن إراقة الدنان والزقاق وتطهيرها، ولكن قصد بإتلافها الشديد ليكون أبلغ في الردع.

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( ذلك ).

<sup>(</sup>٢) (وَهُوَ يَقْتَضِي)غير واضحة في النسخة (ب).

<sup>(</sup>٣) نص الحديث « لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ»، أخرجه عبد الرزاق في "مصنفة" (٩٧/١)، كتاب الصلاة، باب الأذان، باب من سمع النداء، حديث (٩١٥)، وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٢٩٢/٢)، كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر حديث (١٥٥٢) و (١٥٥٣)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣٧٣/١)، حديث (٨٩٨). وقال بن حجر العسقلاني في "التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني "(٧٧/٢): (مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( التخفيف ).

<sup>(</sup>٥) يشير إلى حديث في صحيح ابن حبان (١٢/ ١٧٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ "ثَلَاتَـةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً، وَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السماء حسنة: العبد الآبق حت يرجع إلى مواليه، فيضع يده في أيديهم، المرأة السَّاحِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يصحو»، وأخرجه أيضاً "ابن خزيمة أيديهم، المرأة السَّاحِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، والسَّكْرَانُ حَتَّى يصحو»، وأخرجه أيضاً "ابن خزيمة (٩٤٠)، وابن عدي في "الكامل" (٣٨٩/١)، والبيهقي (٣٨٩/١) من طريق هشام بن عمار واية الإسناد. وإسناده ضعيف، فهشام بن عمار كبر فصار يتلقن، وزهير بن محمد وهو التميمي الخراساني رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها، وهذا منها. قال البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٧٧٥): تفرد به زهير، وضعفه الألباني ﴿ انظر حديث رقم (٢٦٠٢) في ضعيف الجامع.

<sup>(</sup>٦) في (ب): (ليست).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( يكبر ).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( أنه ).

دُونَهُ [فَلَا] (١) وَإِنْ كَانَ قُرْآنًا حَقِيقَةً فَلَيْسَ بِقُرْآنٍ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ حَتَّى حَلَّ قِرَاءَتَهُ لِلْجُنُبِ وَلَا أَنْ الْحُكْمِ حَتَّى حَلَّ قِرَاءَتَهُ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ .

وامَّا الْقَعْدَةُ ؛ فَإِنَّمَا (٢) لَمْ يَكْتَفِ بِأَدْنَى مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ (٣) الْقَعْدَةِ ؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ يُلَاقِيهِ الْقَعْدَةَ ، وَيَتَّصِلُ بِهَا ، فَالْجُزْءُ الَّذِي يُلَاقِيهِ الْقَطْعُ ، يَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَلَاةً ، وَالْبَاقِي بَعْدَهُ مِنَّ أَنْ يَكُونَ صَلَاةً ، وَالْبَاقِي بَعْدَهُ مِنَّ الْاَيْعَدِيرِ الَّذِي وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ ، وامَّا مِمَّا لَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْقَعْدَةِ ، وَإِذَا وَجَبَتِ الزِّيَادَةُ قُدِّرَتْ بِالتَّقْدِيرِ الَّذِي وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ ، وامَّا فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَرْكَانِ ، فَالْقَطْعُ لَا يَتَّصِلُ بِهِ ، فَيَنْقَى الْقَدْرُ الَّذِي وُجِدَ رُكْناً رُكُوعاً وَسُجُوداً وَسُجُوداً وَسُجُوداً وَالسُّجُودِ.

وامَّا قَوْلُهُ رُكْنُ تَضَمَّنَ تَسْبِيحًا كَانَ رَفْعُ الرَّأْسِ مِنْهُ رُكْنًا كَمَا () فِي السَّجْدَةِ ، قُلْنَا فِي السَّجْدَةِ رَفْعُ الرَّأْسِ لَيْسَ بِرُكْنِ ؛ وَإِنَّمَا الرُّكْنُ هُوَ الانْتِقَالُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَدَاءَ الثَّانِيَةِ إِلَّا بِهِ ؛ إلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الانْتِقَالَ إِلَى الثَّانِيَةِ ، إلَّا بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ ، فَلَزِمَهُ رَفْعَ الرَّأْسِ (ضَرُورَةً إِمْكَانُ الانْتِقَالَ إِلَى الثَّانِيَةِ ، إلَّا بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ ، فَلَزِمَهُ رَفْعِ الرَّأْسِ (اللَّوْمَةُ وَلَا أَلْكُورَةً إِمْكَانُ الانْتِقَالَ إِلَى غَيْرِهِ حَتَّى لَوْ أَمْكَنَهُ الانْتِقَالَ مِنْ غَيْرِ رَفْعِ الرَّأْسِ (اللَّهُ وَاللَّهُ الشَّيْخُ الْقُدُورِي فِي الْوَسَادَةُ حَتَّى وَقَعَ جَبْهَتُهُ عَلَى الْأَرْضِ أَجْزَاهُ ؛ وَإِنْ لَمْ يُوجَدِ الرَّفْعُ هَكَذَا قَالُهُ الشَّيْخُ الْقُدُورِي فِي التَّجْرِيدِ (اللَّهُ عُلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّيْخُودِ مُمْكِنٌ مِنْ غَيْرِ رَفْعِ أَصْلًا فَلَا يَجْعَلُ رَفْعَ الرَّأْسِ عَنْ مَنْ غَيْرِ رَفْعِ أَصْلًا فَلَا يَجْعَلُ رَفْعَ الرَّأْسِ عَنْ اللَّهُ وَعَى اللَّالِيَّ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّيْخُودِ مُمْكِنٌ مِنْ غَيْرِ رَفْعِ أَصْلًا فَلَا يَجْعَلُ رَفْعَ الرَّأْسِ عَنْهُ وَكُنَا أَنْ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّالِيَقَالُ إِلَى السَّجُودِ مُمْكِنٌ مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ أَصْلًا فَلَا يَجْعَلُ رَفْعَ الرَّأُسِ عَنْهُ وَكُنَا أَنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلُو اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ ال

قَوْلُهُ ﴿ وَادَّعَمَ عَلَى رَاحَتَيْهِ ) أَي : اتَّكَأَ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنْ دَعَمْتُ الشَّيْءَ دَعْماً أَيْ جَعَلْتُهُ دُعَامَةً ، وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَيْهِ وَيَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنيْهِ لِلْحَدِيثِ ؛ وَلِأَنَّ آخِرَ الشَّيْءَ دَعْماً أَيْ جَعَلْتُهُ دُعَامَةً ، وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَيْهِ وَيَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنيْهِ لِلْحَدِيثِ ؛ وَلِأَنَّ آخِرِ الشَّيْءَ دَعْماً أَيْ جَعَلْتُهُ دُعَامَةً ، وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ الرُّكْعَةِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فَكَذَلِكَ فِي آخِرِهَا الرَّكْعَةِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فَكَذَلِكَ فِي آخِرِهَا كَذَا فِي " الْمَبْسُوطِ " (٩).

<sup>(</sup>۱) زیادة من ( *ب* ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( فإلها ).

<sup>(</sup>٣) (اسْمُ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) (عَلَيْهِ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٥) (كُمَا)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقط من ( ب ).

<sup>(</sup>٧) " التجريد " للقُدُوري " (٢/٣٣٥).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( فلما ).

<sup>(</sup>٩) "المبسوط" للسرخسي (١/٢٢).

قوله ﷺ: ( وَسَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ ).

قُلْتُ جَازَ أَنْ يَكُونَ تَقْدِيمُ الْأَنْفِ عَلَى الْجَبْهَةِ مَعَ أَنَّ وَضْعَ الْجَبْهَةِ أَقْوَى ؛ لِأَدَاءِ الْفَرْضِ عِنْدَ وَضْعِهَا بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ الثَّلَاثَةِ بِخِلَافِ الْأَنْفِ لِإِخْتِيَارِ<sup>(۱)</sup> مَا ذَكَرْنَا مِنْ شرح الطحاوي بِأَنَّهُ عِنْدَ وَضْعِهَا بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ الثَّلَاثَةِ بِخِلَافِ الْأَرْضِ عِنْدَ الشُّجُودِ .

وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فَقَدْ أَجْمَعُوا (٢) أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ لِلْمُصَلِّي إِذَا سَجَدَ أَنْ / يَضَعَ جَبْهَتَهُ وانْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْأَرْضِ (وَقَالَ : عَلَى الْأَرْضِ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْأَرْضِ (وَقَالَ : «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٦) وَ لِأَنَّ السُّجُودَ إِنَّمَا يُوجَدُ بِوَضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ أَمَّا الْأَرْضِ أَمَّا اللَّرْضِ أَلَّا السُّجُودَ إِنَّمَا يُوجَدُ بِوَضْعِ عَلَى الْأَرْضِ ؛ لِقَوْلِهِمْ (١) اللَّرْضُ (ثَلَ السُّجُودَ لُغَةً يُنْبِئُ عَنِ الْوَضْعِ عَلَى الْأَرْضِ ؛ لِقَوْلِهِمْ (١) سَجَدَتِ النَّاقَةُ إِذَا وَضَعَتْ جِرَانَهَا (٧) عَلَى الْأَرْضِ .

وأمَّا الْوَجْهُ فَتَبَتَ مَحَلَّا لِلْوَضْعِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ؛ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَعِزُونَ لِلْأَنْفَ وَأَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَعِزُونَ لِلْأَنْفَ سَجَدًا ﴾ (^) جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ (^) الْمُرَادُ بِهِ الْوَجْهُ ثُمَّ وَضْعُ جَمِيعِ الْوَجْهِ عَيْرُ مُمْكِنٍ ؛ لِأَنَّ الْأَنْفَ وَالْجَبْهَةَ عَظْمَانِ نَاتِئَانِ يَمْنَعَانِ وَضْعَ جَمِيعِ الْوَجْهِ ، وَإِذْ (' ') تَعَذَّرَ وَضْعُ الْكُلِّ كَانَ الْمَأْمُورُ بِهِ وَضْعُ الْبَعْضِ .

ثُمَّ وَضْعُ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ (١١) أَوْلَى مِنْ وَضْعِ الْخَدِّ لِوَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنَّ الشَّرْعَ عَيَّنَ الْأَنْفَ وَالْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ مِمَّا يَتَأَتَّى مَعَ (١١) اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالْأَنْفِ مِمَّا يَتَأَتَّى مَعَ (١١) وَالتَّانِي : أَنَّ وَضْعَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ مِمَّا يَتَأَتَّى مَعَ (١١) اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَوَضْعُ الْجَبْهَةُ وَالْأَنْفُ لِلسُّجُودِ شَرْعاً .

<sup>(</sup>١) في (ب): (لاختلاف).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (اجتمعوا).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣٩٠/٣)، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث (٥٧٩٢).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٥) زيادة من ( *ب* ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (كقولهم).

<sup>(</sup>V) في (V) : (V) والصحيح ما اثبت انظر " البناية شرح الهداية للعيني " (V)

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء :من آية (١٠٧).

<sup>(</sup>٩) انظر: "تفسير الزمخشري (٢/ ٦٩٩)، "تفسير القرطبي" (١٠/ ٣٤١).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): (إذا).

<sup>(</sup>١١) (وَالْأَنْفِ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>۱۲) (لِلْوَضْع)ساقطة من ( ب ).

وَمَعْنَى ثُمَّ وَإِنْ كَانَ يُوجَدُ الاسْتِقْبَالُ لِلْقِبْلَةِ مَعَ وَضْعِ الذَّقْنِ لَمْ يَجْعَلْ وَضْعَهُ سَجْدَةً شَرْعاً لِأَنَّ السُّجُودَ عَلَى الذَّقْنِ لَمْ يُعْرَف تَعْظِيماً فِيمَا بَيْنَنَا (٢) وَالصَّلَاةُ ؛ إِنَّمَا شُرِعَتْ بِأَفْعَالٍ ظَاهِرَةٍ لَأَنَّ السُّجُودَ عَلَى الذَّقْنِ لَمْ يُعْرَف تَعْظِيماً فِيمَا بَيْنَنَا (٢) ؛ فَلِذَلِكَ (١) لَمْ يَتَأَدَّ بِالذَّقْنِ .

وَفِي " الْمَبْسُوطِ ": (فَإِنْ سَجَدَ عَلَى الْجَبْهَةِ دُونَ الْأَنْفِ جَازَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ سَجَدَ عَلَى الْأَنْفِ دُونَ الْجَبْهَةِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (٥) وَيُكْرَهُ وَلَمْ يَجُوْ عِنْدَ أَبِي كَيْفَةَ (٥) وَيُكْرَهُ وَلَمْ يَجُوْ عِنْدَ أَبِي كَيْفَةَ (٥) وَيُكْرَهُ وَلَمْ يَجُوْ عِنْدَ أَبِي كَيْفَةَ (٢) وَفِي التَّجْنِيسِ : وَلَوْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَهُو رِوَايَةُ أَسَدِ بْنِ عُمَرَو عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ) (٢) وَفِي التَّجْنِيسِ : وَلَوْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ يَجُوزُ ، وَإِلَّا فَلَا وَكَانَ يَنْبَغِي أَنَّهُ إِذَا عَلَى حَجَرٍ (٧) صَغِيرٍ ، إِنْ وَضَعَ أَكْثَرَ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ يَجُوزُ ، وَإِلَّا فَلَا وَكَانَ يَنْبَغِي أَنَّهُ إِذَا وَضَعَ الْأَنْفَ ، إلَّا فَعُرْورُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ وَلَا يَجُوزُ مِنَ الْجَبْهَةِ بِمِقْدَارِ الْأَنْفِ أَنْ (١٠) يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلِي الْآبُوهِ فَلَا يَجُوزُ ، وَلَا بِأَكْثُوهِ فَلَا يَجُوزُ ، كَمَا الْقَدْرُ مِنَ الْجَبْهَةِ وَلَا يَجُوزُ ، وَلَا بِأَكْثُوهِ فَلَا يَجُوزُ .

وَفِي "الْإِيضَاحِ" (١١) فَأَمَّا السُّجُودُ عَلَى الْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ (١٢) وَالسَّافِعِيُّ (١٢) (وَ) (١٤) هُوَ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ » (١٥) وَلَنَا مَا

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( يأتي ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( بيناه ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( بيناه ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( فكذلك ).

<sup>(</sup>٥) ينظر: "النتف في الفتاوى" (١/٥٦)، و"تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١٣٥/١)، و"بدائع الصنائع للكاساني" (١٠٥/١).

<sup>(</sup>٦) "المبسوط" للسرخسي (١/٣٤).

<sup>(</sup>٧) (عَلَى حَجَرٍ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٨) (أَنْ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٩) ينظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١٣٥/١).

<sup>(</sup>١٠) (عُضْوُ )ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>١١) انظر :" الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (١/ ٥٣) .

<sup>(</sup>١٢) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/٣٣٧).

<sup>(</sup>١٣) ينظر: "المهذب" (١/٥٥٦)، و"البيان والتحصيل" لابن رشد " (٢١٨/٢).

<sup>(</sup>۱٤) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>١٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٤٤/١)، كتاب الصلاة، باب السجود على سبع أعظم، حديث (٢٩٢) و أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم في "صحيحه" ص٢٠٢، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، حديث (٩٠٠).

رُويَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرُهُ كَمَثَل الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ» (١)» فَالتَّمْثِيلُ (٣) يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ دُونَ الْجَوَازِ ؛ وَلِأَنَّ اخْتِصَاصَ اسْم السُّجُودِ يَتَعَلَّقُ بِالْوَجْهِ ؛ فَإِنَّهُ بِوَضْعِ الْوَجْهِ سُمِّى سَاجِداً .

قَوْلُهُ : ( لِقَوْلِهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ»)

[الشُّجود

وَعَدَّ مِنْهَا الْجَبْهَةُ أَيْ عَلَى الْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ ، وَالْجَبْهَةِ ، فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ يَتِمُّ عَلَى الْأَعضاء الاسْتِدْلَالُ لَهُمَا بِهَذَا الْحَدِيثِ ؟ مَعَ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ وَضْعَ الْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْن ؛ جَازَ سَجْدَتُهُ بِالْإِجْمَاع ، وَهَذِهِ الْأَعْضَاءُ الْأَرْبَعَةُ مِنْ تِلْكَ السَّبْعَةِ فَيَسْتَقِيمُ لِأَبِي حَنِيفَةَ ﷺ أَنْ يَحْتَجَّ عَلَيْهِمَا بِجَوَازِ تَرْكِ الْجَبْهَةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، كَمَا جَازَ تَرْكُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّا مِنْهَا فِي كَوْنِهِ مَأْمُوراً بِهِ سَوَاءً فَتَنْقَلِبُ الْقِصَّةُ حِينَئِذٍ ؟ قُلْتُ إِيرَادُ الْحَدِيثِ (لِبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ هِيَ مَحَالُ السَّجْدَةِ لَا غَيْرِهَا) (٥) لَا لِبَيَانِ أَنَّ وَضْعَ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ لَازِمٌ لَا مَحَالَةً ، وَالْأَنْفُ غَيْرُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ ، فَيَجِبُ أَنْ لَا يَتَأَدَّى الْفَرْضُ بِوَضْعِ الْأَنْفِ مُجَرَّداً كَمَا لَوْ وَضْعُ الْذَّقْن مجرداً ؛ لِأَنَّ نَصَّ الْحَدِيثِ لَمْ (٦) يَتَنَاوَلْهُ ، فَلَمْ يَكُنِ (٧) الْأَنْفُ مَحَلَّا لِلسَّجْدَةِ ، وَلِذَلِكَ تَعَرَّضَ (٨) فِي الْكِتَابِ لِتَصْرِيح (٩) الْجَبْهَةِ بِقَوْلِهِ: ( وَعَدَّ مِنْهَا الْجَبْهَرَ ).

> [يَعْنِي وَعَدَّ مِنْهَا الْجَبْهَةَ] (١٠) لَا الْأَنْفَ فَكَانَ نَفْياً لِمَحَلِّيَةِ الْأَنْفِ لِلسَّجْدَةِ ، لِيُفِيدَ التَّخْصِيصَ فَائِدَتَهُ ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ مَحَلَّا لَا يَقَعُ الْفَرْضُ بِوَضْعِهِ مُنْفَرِداً ، وَلِذَلِكَ (١١) ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَام فِي جَوَابِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ طَرَفِ أَبِي حَنِيفَةَ بِقَوْلِهِ : عَلَى أَنَّ فِي خَبَرِهِمْ وُجُوبَ

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة ( أ )، وفي ( ب ) : ( مكتوب ).والصحيح:(مكتوف) كما سيأتي تخريجه في الموضع التالي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص٢٠٢)، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، حديث (٢٩٢)، وأخرجه أبي داود في "سننه" (ص٩٢) ، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلى عاقصا شعره، (٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( بالتمثيل ).

<sup>(</sup>٤) (اسم)ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) جملة مكررة في المخطوط (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (لا).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( يمكن ).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( يفرض ).

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( بتصريح ).

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ( *ب* ).

<sup>(</sup>١١) في ( ب ) : ( و كذلك ).

السَّجْدَةِ عَلَى الْجَبْهَةِ ، وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ السُّجُودِ عَلَى (١) الْأَنْفِ بَلِ الْأَنْفُ مَسْكُوتُ عَنْهُ ، وَفِي خَبَرِنَا وُجُوبُ السَّجْدَةِ عَلَى الْأَنْفِ ، وَالْجَبْهَةِ جَمِيعاً فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، إِذِ الْعَمَلُ بِهِمَا مُمْكِنٌ ، وَالْجَبْهَةِ جَمِيعاً فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، إِذِ الْعَمَلُ بِهِمَا مُمْكِنٌ ، أَوْ نَقُولُ هُمَا يَقُولَانِ الْمَأْمُورُ بِهِ السُّجُودُ ، وَإِنَّهُ يَتَحَقَّقُ بِوَضْعِ الْوَجْهِ لُغَةً لَكَنِ الْكُلُّ غَيْرُ مُرَادٍ بِالْإِجْمَاعِ.

وَالْبَاقِي ('') مُجْمَلٌ فِي حَقِّ الْإِرَادَةِ فَالْتَحَقَ هَذَا الْخَبَرُ بِتَصْرِيحِ الْجَبْهَةِ ، بَيَاناً لَهُ فَانْحَصَرَ عَلَى وَصْعِ الْجَبْهَةِ ، لِذَلِكَ قُلْنَا الْمُرَادُ مِنْهُ بَعْضَ / الْوَجْهِ مُطْلَقاً لَا مُجْمَلاً إِلَّا أَنَّ الْخَدَّ وَالذَّقْنَ خَرَجَا [٧٧١] وَالْمَشْهُورُ فِي الْخَبْهِ الْوَجْهُ لَا الْجَبْهَةَ فَيَكُونُ الْأَنْفُ مَعَ الْجَبْهَةِ دَاخِلِينَ عَلَى السَّوَاءِ ؛ وَلَو اكْتَفَى بِالْجَبْهَةِ يَجُوزُ فَكَذَا لَوِ اكْتَفَى بِالْأَنْفِ ؛ الْأَنْفُ مَعَ الْجَبْهَةِ دَاخِلِينَ عَلَى السَّوَاءِ ؛ وَلَو اكْتَفَى بِالْجَبْهَةِ يَجُوزُ فَكَذَا لَوِ اكْتَفَى بِالْأَنْفِ ؛ وَلَوْ اكْتَفَى بِالْجَبْهَةِ يَجُوزُ فَكَذَا لَوِ اكْتَفَى بِالْأَنْفِ ؛ وَلَوْ اكْتَفَى بِالْجَبْهَةِ عَبْرُ مَحَلًّ بَالْإِجْمَاعِ ، إِلَّا كَانَ بِالْجَبْهَةِ عَدْرُ وَلَوْ كَانَ غَيْرُ مَحَلٍّ ؛ لَمَا صَارَ مَحَلًّا فَلَا الْعَنْمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الْقَاطِعُ لِلشَّغَبِ ('') الَّذِي ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فَقَالَ إِنَّ الْمُصَلِّي الْعُدْرِ كَالذَّفْنِ هَذَا هُوَ الْمَعْنَى الْقَاطِعُ لِلشَّغُودِ يَسْقُطُ عَنْهُ السُّجُودُ وَيَنْتَقِلُ فَرْضُ السُّجُودِ إِلَى الْمُعْتَى الْعُنْمُ بِهِمَا جَمِيعاً ؛ فَإِنَّهُ مُصَلَّى ('') بِالْإِيمَاءِ فَلَوْ كَانَ الْمُنْمُ الشَّجُودِ إِلَى السَّجُودِ إِلَى السَّجُودُ وَيَنْتَقِلُ فَرْضُ السُّجُودِ إِلَى اللهُ اللهُ عَيْرَ ؛ كَانَ الْعُذْرُ بِهِمَا جَمِيعاً ؛ فَإِنَّهُ مُصَلَّى ('') بِالْإِيمَاءِ فَلَوْ كَانَتِ الْجَبْهَةِ يَسْقُطُ وَيَنْتَقِلُ الْحُكْمُ إِلَى لِللللهُ وَ كَانَتِ الْجَبْهَةِ يَسْقُطُ وَيَنْتَقِلُ الْحُكْمُ إِلَى الْلللهُ فَيَا لَوْكُومُ الللهُ فَي مُنَاقِلُ الْحُكْمُ إِلَى الْعَنْرُ الْمُعَلِقُ مَا الْأَنْفِ تَعَيَّنَ وَسُعُ الْجُبْهَةِ يَسْقُطُ وَيَنْتَقِلُ الْحُكْمُ إِلَى الْمُعَلِي الْمُ الْمُعُودِ كَالْمَاعِمُ الْمَا وَجَبَ هُومَا الْمُعَلِّى الْمَا وَجَبَ هُومَ الْمَا وَجَبَ هُومَ الْمَا وَجَبَ هُومَ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُعْمَلُومُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ وَلَاعَبُهُمَ الْمُؤْدُ وَكَانَ اللْعُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمَا وَحُومُ الْمُعَلِي الْمُعْرَامُ الْقُومُ الْمُعْولِ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِلُهُ الْمُ الْقُومُ الْمُ الْ

قَوْلُهُ ﷺ : ﴿ وَامَّا وَضْعُ الْقَدَمَيْنِ فَقَدْ ذَكَرَ الْقُدُورِي أَنَّهُ فَريضَةٌ ﴾ (٩)(٩).

وَعِبَارَةُ لَفْظِ "مَبْشُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ" يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا سِوَى وَضْعِ الْجَبْهَةِ ، وَالْأَنْفِ لَيْسَ بِفَرْضِ وَضَعَهُ فِي السَّجْدَةِ إِذَا أَمْكَنَ لَهُ ، وَفِي " الْمُحِيطِ ": (وَإِذَا لَمْ يَضَع الْمُصَلِّي رُكْبَتَيْهِ عَلَى

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( عن ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( والثاني ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( بوضعها ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( يكون ).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( محملا ).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( للسغب ).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( يصلي ).

<sup>(</sup>٨) وفي المطبوع : (وأما وضع القدمين فقد ذكر القُدُوري رحمه الله تعالى أنه فريضة في الســـجود.) "الهدايـــة في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٩) بل الذي ذكره القُدُوري أنه ليس بواحب. ينظر:"التجريد للقُدُوري "(٥٤٣/٢)، و"مختصر القُدُوري" (ص٢٧).

الْأَرْضِ عِنْدَ السُّجُودِ لَا يَجْزِيهِ هَكَذَا اخْتَارَهُ<sup>(۱)</sup> الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ ؛ لِأَنَّا [نَقُولُ]<sup>(۲)</sup> أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ .

وَفَتُوَى مَشَايِخِنَا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَوْضِعُ الرُّكْبَتَيْنِ نَجِساً يَجُوزُ ؛ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِي ﴿ وَلَنْهَ وَالْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ ﴿ فَيَ لَمْ يُصَحِّحْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ رَجُلُ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ ، وَيَسْجُدُ عَلَى خِرْقَةٍ وَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَقِي (٣) بِهِ الْحَرَّ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَذَكَرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى خِرْقَةٍ وَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَقِي (٣) بِهِ الْحَرَّ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَذَكَرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَى خَرُوهُ .

فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ : مِنْ أَيْنَ أَنْتَ ؟

فَقَالَ : مِنْ خُوَارِزْمَ .

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﴿ اللَّهُ أَكْبَرُ جَاءَ التَّكْبِيرُ مِنْ وَرَائِي؟

أَيْ أَجَاءَ التَّكْبِيرُ؟ أَيِ الْإِعْلَامُ عَلَى وَجْهِ الاسْتِفْهَامِ يَعْنِي مِنَ الصَّفِّ الْآخَرِ ، وَمُرَادُهُ أَنَّ عِلْمَ الشَّرِيعَةِ يُحْمَلُ مِنْ هَا هُنَا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ﷺ : الشَّرِيعَةِ يُحْمَلُ مِنْ هَا هُنَا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ﷺ : أَفِي مَسَاجِدِكُمْ حَشِيشٌ ؟

فَقَالَ : نَعَمْ .

فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ : فَيَجُوزُ السَّجْدَةُ عَلَى الْحَشِيش وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْخِرْقَةِ ؟!.

وَإِذَا سَجَدَ وَرَفَعَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ عَنِ الْأَرْضِ لَا يَجُوزُ كَذَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ وَالْجَصَّاص رَحِمَهُمَا اللَّهُ)(٥).

وَلَوْ وَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ دُونَ الْأُخْرَى فِي السَّجْدَةِ ذَكَرَ<sup>(٢)</sup> فِي "الْخُلَاصَةِ" أَنَّهُ يَجُوزُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَرَاهَةَ ، وَذَكَرَ فِي "فتاوى قاضي خان" الْكَرَاهَةَ مَعَ الْجَوَازِ ، وَعَدَمِ الْجَوَازِ عِنْدَ تَرْكِ وَضْع الرِّجْلَيْنِ.

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( اختيار ).

<sup>(</sup>٢) (نَقُولُ)زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( ليتقي ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( هكذا ).

<sup>(</sup>٥) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( ذكره ).

<sup>(</sup>٧) ذكره صاحب كتاب : " تبيين الحقائق للزيلعي "(١/ ١٠٧).

وَذَكَرَ الْإِمَامُ التُّمُوْتَاشِيُّ فِي بَابِ مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ مِنَ " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " لَوْ لَمْ يَضَع الْيَدَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ ، جَازَ سُجُودُهُ ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَإِنْ سَجَدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ ، وَالْقَدَمَيْنِ ، جَازَ ؛ لِأَنَّهُ حَائِلٌ لَا يَمْنَعُ مِنَ السُّجُودِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ حَجْبَ الْأَرْضِ عَمَامَتِهِ ، أَوْ فَاضِلِ ثَوْبِهِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ حَائِلٌ لَا يَمْنَعُ مِنَ السُّجُودِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ حَجْبَ الْأَرْضِ كَالْمُصَلَّى وَالْبِسَاطِ.

كُوَّرَ الْعِمَامَةَ دَوَّرَهَا مِنْ كَارَ الْعِمَامَةَ وَكَوَّرَهَا أَدَارَهَا عَلَى رَأْسِهِ وَهَذِهِ الْعِمَامَةُ عَشْرَةُ أَكْوَارٍ وَعِشْرُونَ كَوْراً .

قَوْلُهُ عِينَهِ : ( وَيُبِدِي ضَبْعَيْهِ ) .

ذُكِرَ فِي "المغرب": (الضَّبْعُ بِالسُّكُونِ لَا غَيْرَ الْعَضُدِ) (١) وَفِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ" اخْتَلَفَ (٢) أَهْلُ اللَّغَةِ فِي قَوْلِهِ: (ضَبْعَيْهِ) قَالَ بَعْضُهُمْ بِجَزْمِ الْبَاءِ (٣) وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِالرَّفْعِ وانَّهُ لَخْتَلَفَ (٢) أَهْلُ اللَّغَةِ فِي قَوْلِهِ: (ضَبْعَيْهِ) قَالَ بَعْضُهُمْ بِجَزْمِ الْبَاءِ (٣) وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِالرَّفْعِ وانَّهُ لَغُتَانِ وَآثَرَ الْقَتْبِيُّ لَفْظَةَ الرَّفْعِ (٤) عَلَى الْجَزْمِ ، وَلَكِنْ ذُكِرَ فِي "الصِّحَاحِ" (٥) ، وَ"الدِّيوَانِ " مِثْلُ مَا ذُكِرَ فِي "المغرب" فَيْ "المغرب"

قوله رهيه : ( وَيُجَافِي بَطْنَهُ ).

أَيْ : يُبَاعِدُ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ أَيْ تَتَبَاعَدْ ،الْبَهْمَةُ () وَلَدُ الشَّاةِ وَهِيَ بَعْدُ السَّخْلَةِ فَإِنَّ السَّخْلَةَ وَالْ السَّخْلَةِ فَإِنَّ السَّخْلَة وَالْ السَّخْلَة فَإِنَّ السَّخْلَة وَالْ السَّخْلَة فَإِنَّ السَّخْلَة وَاللهُ السَّخْلَة فَإِنَّ السَّخْلَة وَاللهُ السَّخْلَة فَإِنَّ السَّخْلَة وَاللهُ السَّغْلَة وَاللهُ السَّخْلَة وَاللهُ السَّخْلَة وَاللهُ السَّغْلَة وَاللهُ السَّغْلَة وَاللهُ السَّغْلَة وَاللهُ السَّلْخُلَة وَاللهُ السَّغْلَة وَاللهُ اللهُ السَّغْلَة وَاللهُ اللهُ الل

قَوْلُهُ هِيْهُ: (« وَإِذَا سَجَدَ أَحُدُكُمْ »).

بِالْوَاوِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: ( ﴿ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ ﴾ ) ؛ لِأَنَّهُمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيُكَبِّرُ ( ﴾ الرَّفْعُ فَرْضٌ فَلَا بُدَّ مِنْ رَفْعِ الرَّأْسِ ؛ لِيَتَحَقَّقَ الانْتِقَالُ وَيُكَبِّرُ ( ﴾ الرَّفْعُ فَرْضٌ فَلَا بُدَّ مِنْ رَفْعِ الرَّأْسِ ؛ لِيَتَحَقَّقَ الانْتِقَالُ إِلَيْهَا ، وَالتَّكْبِيرُ سُنَّةٌ لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ عَلَى ذَلِكَ .

<sup>(1)&</sup>quot;  $1 + \frac{1}{2} (2 - \frac{1}{2})$ .

<sup>(</sup>٢)(اخْتَلَفَ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٣)(الْبَاءِ) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( وأبو العتبي لفظه بالرفع ).

<sup>(</sup>٥) ينظر: "مختار الصحاح ، للرازي" (ص٤٠٣).

<sup>(</sup>٦) ورد في الهداية كلمة البهمة ، فكأنه أراد شرحها هنا و لم تأت في النسخ قال في الهداية : ( لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد حافى حتى إن بممة لو أرادت أن تمر بين يديه لمرت وقيل إذا كان في الصف لا يجافي كيلا يؤذي حاره ) انظر "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( وتكبير ).

قَوْلُهُ عِينًا ) .

إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يُكَبِّرُ (٢) عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ» (٣) وَتَكَلَّمُوا فِي مُقَدَّرِ الرَّفْع ، وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا إِذَا أَزَالَ (٤) جَبْهَتَهُ عَنِ الْأَرْضِ ، ثُمَّ أَعَادَهَا جَازَ ذَلِكَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ مَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا ؛ فَإِنَّهُ قَالَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ بِقَدْرِ (٥) مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّيحُ يَجُوزُ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ﷺ لَا يَكُونُ عَنْهُمَا ، مَا لَمْ يَرْفَعْ جَبْهَتَهُ مِقْدَارَ مَا يَقَعُ عِنْدَ النَّاظِرِ أَنَّهُ رَافِعٌ (٦) رَأْسَهُ لِيَسْجُدَ أُخْرَى ؛ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَازَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِلَّا يَكُونُ عَنْ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَفِي الْقُدُورِي /أَنَّهُ يكتفي بِأَدْنَى مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّفْع كَذَا فِي [٧٣] ب "الْمُحِيطِ "(٧) وَجَعَلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْقَوْلَ الْأَخِيرَ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْقُدُورِيِّ أَصَحَّ.

> وَقَالَ : لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الرَّفْعُ ؛ فَإِذَا وَجَدَ أَدْنَى مَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الرَّفْع بِأَنَّ رَفْعَ جَبْهَتِهِ كَانَ مُؤَدِّياً لِهَذَا الرُّكْنِ ، كَمَا فِي السُّجُودِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ فِيهِ أَدْنَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الاسْمُ بِخِلَافِ الرُّكُوعِ ؟ لِأَنَّ الرُّكُوعَ هُوَ الْمَيْلُ ،(^) وَانْحِنَاءُ الظُّهْرِ ، وَإِذَا وُجِدَ بَعْضُ الانْحِنَاءِ ، وَلَمْ يُوجِدِ الْبَعْضُ تَرَجَّحَ الْأَكْثَرُ مِنْهُمَا ، إِنْ كَانَ إِلَى الرُّكُوعِ أَقْرَبُ فَقَدْ وُجِدَ الْأَكْثَرُ فَتَرَجَّحَ جَانِبُ<sup>(٩)</sup> الْكَثْرَةِ ، وَصَارَتِ

> وَإِنْ كَانَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ فَقَدْ عَدَمَ الْأَكْثَرَ فَكَانَتِ الْعِبْرَةُ لِجَانِبِ الْعَدَم (١٠٠ وَإِذَا تَرَجَّحَ جَانِبُ الْعَدَم صَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ بِخِلَافِ الشُّجُودِ ؛ فَإِنَّ الشُّجُودَ إِنَّمَا يَحْصُلُ (١١) بِوَضْع الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْض ، وَالْوَاجِبُ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْض مَرَّتَيْن ، وَقَدْ وُجِدَ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ أَدْنَى مَا

[الحكمة من فرض

السجود]

<sup>(</sup>١) في (ب): (كما).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( كبّر ).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه (ص ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( زايل ).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( بعد ).

<sup>(</sup>٦) (رَافِعٌ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٧) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/٣٦٣).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( في ).

<sup>(</sup>٩) (جَانبُ)ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١٠) العدم: فقدان الشيء وذهابه. (لسان العرب لابن منظور: ( ١٢/٣٩٢) والمقصود هنا فقدان الماء الطهور.

<sup>(</sup>١١) في (ب): ( بكما يحصلان ).

يَكُونُ مِنَ الرَّفْعِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّانِيَةُ اللَّانِيَةُ اللَّانِيَةُ اللَّانِيَةُ اللَّانِيَةُ اللَّانِيَةُ اللَّكُوعُ فِي كُلِّ قِيَامٍ مَرَّةٌ ، وَالسُّجُودُ مَرَّتَانِ أَكْثَرُ مَشَايِخِنَا (٢) قَالُوا هَذَا تَوْقِيفٌ وَالسُّجُودُ مَرَّتَانِ أَكْثَرُ مَشَايِخِنَا (١) قَالُوا هَذَا تَوْقِيفٌ وَالسُّجُودُ مَرَّتَانِ أَكْثَرُ مَشَايِخِنَا (١) قَالُوا هَذَا تَوْقِيفٌ وَالسُّجُودُ مَرَّتَانِ أَكْثَرُ مَشَايِخِنَا (١) قَالُوا هَذَا تَوْقِيفٌ وَاللَّهُ عَلْمُ لَلُهُ مَعْنَى ، وَقَدْ تَعَبَّدْنَا الشَّرْعَ بِمَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مَعْنَى ، وَقَدْ تَعَبَّدْنَا الشَّرْعَ بِمَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مَعْنَى ، وَقَدْ تَعَبَّدْنَا الشَّرْعَ بِمَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مَعْنَى ، وَقَدْ تَعَبَّدْنَا الشَّرْعَ بِمَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مَعْنَى ، وَقَدْ تَعَبَدْنَا الشَّرْعَ بِمَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مَعْنَى ، وَقَدْ تَعَبَدْنَا الشَّرْعَ بِمَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مَعْنَى ، وَقَدْ تَعَبَدْنَا الشَّرْعَ بِمَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مَعْنَى ، وَقَدْ تَعَبَدْنَا الشَّرْعَ بِمَا لَا يُعْقَلُ لَهُ مَعْنَى ، وَقَدْ تَعَبَدْنَا الشَّرْعَ بِمَا لَا إِلللْهُ اللَّالَةِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُولُولُولُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللللْهُ الللللْهُ الللللللللْهُ الللللللللْهُ الللللللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْهُ الللللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللللللْهُ اللللل

وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ يَذْكُرُ لِذَلِك حِكْمَةً [ فَيَقُولُ: حِكْمَةُ] (٣) هَذَا مَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ،أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ الطَّيُّ حَيْثُ قَالَ : (١) ﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَغِحَ ءَادَمَ مِن اللَّهُ تَعَالَى لِمَا أَخَذَ الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ، طُهُورِهِم ذُرِيّتَهُم ﴿ وَلَا اللَّهُ تَعَالَى بِالشُّجُودِ تَصْدِيقاً لِمَا قَالُوا ؛ فَسَجَدَ الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ، وَبَقِي الْكُفَّارُ لَمْ يَسْجُدُوا [فَسَجَدُوا] (١) ثَانِيًا شُكْراً وَبَقِي الْكُفَّارُ فَلَمَّا رَفَعَ الْمُسْلِمُون رُءُوسَهُم ؛ رَأَوْا (١) الْكُفَّارَ لَمْ يَسْجُدُوا [فَسَجَدُوا] (١) ثَانِيًا شُكْراً وَبَقِي الْكُفَّارُ فَلَمَّا رَفَعَ الْمُسْلِمُون رُءُوسَهُم ؛ رَأَوْا (١) الْكُفَّارَ لَمْ يَسْجُدُوا [فَسَجَدُوا] (١) ثَانِيًا شُكْراً وَقَقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الشُّجُودِ الْأَوَّلِ ؛ فَصَارَ الْمَفْرُوضُ سَجْدَتَيْنِ لِهَذَا ، وَالرُّكُوعُ مَرَّةً وَلَا ذَكْرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَام ﷺ كَذَا ذَكْرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَام ﴾

وَ<sup>(٩)</sup> فِي "الْمَبْسُوطِ": (وَقِيلَ إِنَّمَا كَانَ السُّجُودُ مَثْنَى تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ؛ فَإِنَّهُ أُمِرَ بِسَجْدَةٍ (١١) فَلَمْ يَفْعَلْ فَنَحْنُ نَسْجُدُ مَرَّتَيْنِ (١١) تَرْغِيمًا لَهُ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ عَلَى فَي سُجُودِ السَّهْوِ ؛ فَقَالَ : «هُمَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَنَحْنُ نَسْجُدُ مَرَّتَيْنِ (١١) تَرْغِيمًا لَهُ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ عَلَى شُعْرِدِ السَّهْوِ ؛ فَقَالَ : «هُمَا قَرْغِيمَتَانِ لِلشَّيْطَانِ» (١٢) وَقِيلَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ خُلِقَ مِنَ الْأَرْض ، وَفِي الثَّانِيَةِ

<sup>(</sup>١) ينظر: "مختصر البويطي" (ص٩٤١).

<sup>(</sup>٢) "المبسوط" للسرخسي (١/١).

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) (حَيْثُ قَالَ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: (١٧٢).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( و ).

<sup>(</sup>٧) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٨) ( وَ )ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٩) ( وَ )ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): (بالسجدة).

<sup>(</sup>۱۱) في (ب): (سجدتين).

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص۲۲۷)، كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث (۱۷)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله هي: « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيماً للشيطان ».

يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ يُعَادُ إِلَيْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ (١) الْآيَةُ (٢). الْآيَةُ (٢).

قَوْلُهُ ﷺ: (فَاسْتُوَى قَائِمًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ وَمُعْتَمِدًا بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَلَا يَقَعُدُ).

أَيْ: لَا يَجْلِسُ جَلْسَةً خَفِيفَةً ؛ فَكَانَ الْجِلَافُ يَيْنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ فِي مَوْضِعَيْنِ : أَحَدُهُمَا فِي اعْتِمَادِ الْيَدَيْنِ عِنْدَنَا يَعْتَمِدُ بِهِمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَعِنْدَهُ (٢) يَعْتَمِدُ بِهِمَا عَلَى الْأَرْضِ ، وَالثَّانِي فِي اعْتِمَادِ الْيَدَيْنِ عِنْدَنَا يَعْتَمِدُ بِهِمَا عَلَى حَالَةِ الْحَبْرِ ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ فَعَلَهُ فِي حَالَةِ الضَّعْفِ ؛ وَلِهَذَا كَانَ يَقُولُ: ﴿ لَا تُبادِروا (٤) بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ؛ فَإِنِّي قَدْ بَدنْتُ ﴾ (٥) وَمَا رَوَيْنَا مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْقُدْرَةِ ، فَنُوفِّقُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ؛ أَوْ نَتْرُكُ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا لِتَعَارُضِ بَعْضَهَا بِالْبَعْضِ الْقُدْرَةِ ، فَنُوفِّقُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ؛ أَوْ نَتْرُكُ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا لِتَعَارُضِ بَعْضَهَا بِالْبَعْضِ وَنَعْمَلُ بِالْقِيَاسِ (٢) وَالْقَيَاسُ مَعَنَا وَهُو قُولُهُ فِي الْكِتَابِ ، ( وَلِأَنَّ هَذِهِ قَعْدَة السُتِرَاحَة ) وَإِنَّمَا قُلْنَا وَهُو قَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ ، ( وَلِأَنَّ هَذِهِ قَعْدَة السُتِرَاحَة ) وَإِنَّمَا قُلْنَا لِلاَسْتِرَاحَة ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهَا لِلْفُصْلِ ؛ فَإِنَّ الْفُصْلَ بِالْقُعْدَة ؛ إِنَّمَا شُرِعَ إِمَّا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَنْ الشَّفْعَيْنِ ، وَلَا حَاجَة إِلَى وَاحِدٍ مِنَ الْفُصْلَيْنِ هُنَا لَا فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لِلْفَصْلِ ؛ كَانَ مَا يَأْتِي الْمَا لَمْ يَكُنْ لِلْفَصْلِ ؛ كَانَ مَا يَأْتِي

<sup>(</sup>١) سورة طه :(٥٥).

<sup>(</sup>٢) "المبسوط" للسرخسي (٢١/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "مختصر المزني" ( ص٢٦).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (لَا يُبَادِرُوني ) والمثبت من (ب) هو الصحيح.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أبو داود في "سننه"(ص٩٠)، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر الماموم من إتباع الإمام، حديث(٢١٩)، وأخرجه بن ماجه في "سننه"(٣٠٩/١)، كتاب الصلاة، باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، حديث (٣٦٢) و (٩٦٣) و (٩٦٣).قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٤٨٧/٤): (هذا الحديث صحيح).

قوله (بدنت) قال البغوي: مشددة الدال معناه : كبر السن يقال:بدن الرجل تبدينا إذا أسن، وبعضهم يروي: بدُنت، مضمومة الدال مخففه ومعناه: زيادة الجسم واحتمال اللحم. وقال ابن الأثير: "قال أبو عبيد: روي في الحديث" بدنت " بالتخفيف، وإنما هو بدنت بالتشديد، أي كبرت واسننت...الخ". (النهاية: (١٠٧/١)، شرح السنة: (٣/١٥).

<sup>(</sup>٦) إن معرفة الحكم في مسألة القياس مدارها على معرفة العلة ، والعلة في العبادات المحضة بحهولة السبب وهي الأصل، وإلحاق الفرع الذي يراد معرفة حكمه بالأصل الذي يجهل سببه أمر غير معلوم ، فكيف يمكن القياس عليه، والقياس غالبا لا يلجأ إليه إلا عند نزول حادثة ،والأمور التعبدية ليست كذلك .وأحاديث وصف صلاة النبي على يُضم بعضها إلى بعض ولا يُضرب بعضها ببعض .والله أعلم .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( هناك ).

بِهَا لِلاسْتِرَاحَةِ وَالْقَعْدَةِ ؛ الَّتِي هِيَ لِلاسْتِرَاحَةِ لَا لِلْفَصْلِ<sup>(۱)</sup> لَمْ تُشْرَعْ فِي الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ لِلاَنْتِقَالِ (<sup>۲)</sup> [اِنْتِقَالَانِ انْتِقَالِ (<sup>۳)</sup> مِنَ الْقِيَامِ إِلَى السُّجُودِ ، وَانْتِقَالٌ مِنَ السُّجُودِ إِلَى الْقِيَامِ ، ثُمَّ اللهُّجُودِ ، فَكَذَا وَجَبَ أَنْ لَا يَقْعُدَ فِي أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْعُدُ فِي الاَنْتِقَالِ مِنَ الْقِيَامِ اعْتِبَاراً ؛ لِأَحَدِ الاَنْتِقَالَيْنِ بِالْآخَرِ ؛ وَلِأَنَّهُ اعْتَمَدَ عَلَى غَيْرِهِ فِي الاَنْتِقَالِ مِنْ السُّجُودِ إِلَى الْقِيَامِ اعْتِبَاراً ؛ لِأَحَدِ الاَنْتِقَالَيْنِ بِالْآخَرِ ؛ وَلِأَنَّهُ اعْتَمَدَ عَلَى غَيْرِهِ فِي صَلَاتِهِ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ ، وَعُذْرٍ فَيكُون مُسِيئاً قِيَاساً عَلَى مَا لَوِ اتَّكَأَ عَلَى حَائِطٍ ، أَوْ عَصاً بِخِلَافِ مَا لَوِ اعْتَمَدَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ؛ لِأَنَّا قُلْنَا عَلَى غَيْرِهِ كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ".

وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْخُلْوَانِيُّ الْخِلَافَ فِي الْأَفْضَلِ حَتَّى لَوْ فَعَلَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَلَوْ فَعَلَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَنَا كَذَا فِي " الْمُحِيطِ "(٤).

# قوله ﷺ : ( وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى) ( خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ )،

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِ عَنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ) (°) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ، وَعِنْدَ السُّجُودِ يَرْفَعُ الْيَدَ أَيْضاً (٦) قَالُوا قَدْ صَحَّ « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ يَقُولُ ، وَعِنْدَ السُّجُودِ يَرْفَعُ الْيَدَ أَيْضاً (٦) قَالُوا قَدْ صَحَّ « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ يَقُولُ ، وَعِنْدَ السُّجُودِ يَرْفَعُ الْيَدَ أَيْضاً (٦) قَالُوا قَدْ صَحَّ « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ » (٧) .

وَفِي الْمَسْأَلَةِ حِكَايَةً ؛ فَإِنَّ الْأَوْزَاعِيَّ لَقِي أَبَا حَنِيفَةَ (رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي الْمَسْجِدِ / الْحَرَامِ فَقَالَ مَا بَالُ أَهْلِ العراق لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيهِمْ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَقَدْ حَدَّتَنِي الرُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ حَدَّتَنِي الرُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الرَّأُسِ مِنْهُ ﴾ ؟ (١) فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ) ﴿ (١) حَدَّتَنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الرَّأُسِ مِنْهُ ﴾ ؟ (١) فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ) ﴿ (١) حَدَّتَنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ ﴿ أَنَّ النَّبِي ۚ فَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الاَفْتِتَاحِ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ ﴾ (١) .

. , , , ,

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( الفعل ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( الانتقال ).

<sup>(</sup>٣) إلحاق في هامش النسخة (أ).

<sup>(</sup>٤) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٦٦/١).

<sup>(</sup>٥) "الأم" (١/٣٠١).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( أصلا ).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس (١/ ٢٨١) حديث رقم ( ٨٦٥ ) وصححه الألباني في "صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (١/ ٧) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه مالك ، عن الزهري به في "الموطأ" (٢٠٢/٢)، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، حديث(٢٤٥)، وأخرجه الشافعي عن سفيان، عن الزهري به في "مسنده" (٢/٤٥٢)، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، حديث(٢٩٦)، وأخرجه الحميدي، عن الزهري به في "مسنده" (١/٥١٥)، حديث(٢٢٦).

فَقَالَ الْأُوْزَاعِيُّ: عَجَباً " مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ أُحَدِّثُهُ ( ) بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَهُو يُحَدِّثُنِي عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَرَجَّحَ حَدِيثَهُ بِعُلُقِ إِسْنَادِهِ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أَمَّا حَمَّادٌ فَكَانَ أَفْقَهَ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ كَانَ أَفْقَهَ مِنْ سَالِمٍ ، وَلَوْلَا سَبْقُ ابْنِ عُمَرُ ( ) لَقُلْتُ بِأَنَّ عَلْقَمَةَ أَفْقَهُ مِنْ ، وامَّا الزُّهْرِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ كَانَ أَفْقَهُ مِنْ سَالِمٍ ، وَلَوْلَا سَبْقُ ابْنِ عُمَرُ ( ) لَقُلْتُ بِأَنَّ عَلْقَمَةَ أَفْقَهُ مِنْ بُولُولًا سَبْقُ ابْنِ عُمَرَ ( ) لَقُلْتُ بِأَنَّ عَلْقَمَةَ أَفْقَهُ مِنْ بِعُلُقِ عَبْدُ اللّهِ فَرَجُحَ حَدِيثُهُ بِفِقْهِ رُواتِهِ ( ) وَهُو الْمَذْهَبُ أَنَّ التَّرْجِيحَ بِفِقْهِ الرُّواةِ ، لَا بِعُلُقِ الْإِسْنَادِ.

وَفِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ" بَعْدَ قَوْلِهِ فَعَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ الْأَوْزَاعِيُّ ؛ فَالشَّافِعِيُّ () اعْتَمَدَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ﷺ ، وَقَالَ : تَكْبِيرُ الرُّكُوعِ يُؤْتَى بِهِ فِي حَالَةِ الْقِيَامِ ، فَيُسَنُّ (^) رَفْعُ الْيَدِ عِنْدَهُ كَتَكْبِيرِ الافْتِتَاحِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ مَحْسُوبٌ عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ ، وَرَفَعُ الْيَدِ مَنْسُوب () فِي اللهِ يَعْمَلُونُ اللهِ الْعِيدِ ، وَرَفَعُ الْيَدِ مَنْسُوب () فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ ، وَرَفَعُ الْيَدِ مَنْسُوب () فِي الْعَيْدِ ، فَكَذَا هُنَا () .

وَلَنَا أَنَّ الْأَثَارَ لَمَّا اخْتَلَفَتْ (۱۱) فِي فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؛ نَتَحَاكَمُ إِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ ثَلَاثَةٌ فِي الصَّلَاةِ وأَرْبَعَةٌ فِي الْمَشْهُورُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ ثَلَاثَةٌ فِي الصَّلَاةِ وأَرْبَعَةٌ فِي الْمَشْهُورُ أَنَّ النَّيْدِيَ وَاللَّا الْأَرْبَعَةُ فَعِنْدَ اسْتِلام الْحَجِّ أَمَّا الثَّلَاثَةُ فَتَكْبِيرَةُ الافْتِتَاحُ وَتَكْبِيرَاتُ الْعِيدِ وَتَكْبِيرَةُ النَّقُوتِ وامَّا الْأَرْبَعَةُ فَعِنْدَ اسْتِلام

<sup>(</sup>١) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في :مسنده"(۲۰۳/٦)، حديث(٣٦٨١)، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(٢٦١/٩)، حديث(٩٣٠٠)، وأخرجه أبو داود في "سننه" س٢٠١، كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، حديث(٧٤٨)، وأخرجه الترمذي في "سننه" (٣٤٣/١)،أبواب الصلاة، باب ما جاء أن النبي لله لم يرفع إلا في أول مرة، حديث(٢٥٧)، وأخرجه النسائي في "سننه الصغرى" (٢/٠٤٥)، كتاب الصلاة، باب الرخصة في ترك ذلك، حديث (٢٥٧)، وقال أبو داود: (وليس هو بصحيح على هذا اللفظ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( نجحنا ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( أيحدثه ).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( عمرو ).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( رواية ).

<sup>(</sup>٧) (فَالشَّافِعِيُّ )ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( تبين ).

<sup>(</sup>٩) في (ب): (مسنون).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): (هذا).

<sup>(</sup>١١) في ( ب ) : ( إنما اختلف ).

وَقَالَ النَّبِيُّ ۚ ۚ ﴿ السُّكُنوا فِي الصَّلَاقِ ﴾ إِلَّا أَنَّا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ فِي تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ ، وَالْأَعْيَادِ وَالْقُنُوتِ ؛ لِاتِّفَاقِ الْأَخْبَارِ ، وَالْإِجْمَاعُ وَمَا ثَبَتَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ ، لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، إِلَّا إِذَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يوسف في "الآثار" (ص۲۱) ، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، حديث (۱۰۰)، وأخرجه الشافعي في "مسنده" (۲۰۰۲)، كتاب المناسك، باب الدعاء عند رؤية البيت ورفع اليدين، حديث (۹۰۰)، وأخرجه البخاري في " رفع اليدين في الصلاة " (ص۲۸)، حديث (۱۶۳)، وأخرجه بين خزيمة في "صحيحه" (٤/٩٠٤)، كتاب المناسك، باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت، حديث (۲۷۳)، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (۱۲/۸۸)، حديث (۲۷۲)، وقال البخاري في : (وقال شعبة إن الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس فيها هذا الحديث ،وليس هذا من المحفوظ عن النبي في الأن أصحاب نافع خالفوا ، وحديث الحكم عن مقسم مرسل). وقال الأعظمي عن رواية بن خزيمة: (إسناده ضعيف).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (اسكتوا)، والمثبت من (ب) هو الصواب لموافقتها رواية مسلم وغيرها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص١٨٤)، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهى عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع، حديث(٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) لم أجدها.

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( و فوقه ).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( اليدين ).

<sup>(</sup>٧) (إِلَيْهِ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) (مِمَّا)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>١٠) مايين القوسين ساقط من (ب).

كَانَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلَيْسَ [بِشَيْءٍ] (١) مَا ذَكَرَهُ فِي مَعْنَى تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ لِمَا ذَكَرُنَا مِنَ الْمَعْنَى ؛ وَلِأَنَّهُ مَتَى رَفَعَ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَةِ الانْتِقَالِ ؛ صَارَ هَذَا الذِّكْرُ مَقْرُوناً بِفِعْلَيْنِ بِالانْتِقَالِ وَبِالرَّفْعِ وَمَوْضُوعُ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْرَنُ (١) إِلَى كُلِّ ذِكْرٍ مَشْرُوعٍ فِي الصَّلَاةِ ؛ إِلَّا فِعْلُ وَاحِدٌ وَهُوَ وَهُوَ الْقِيَامُ ، وَالرُّكُوعُ ، وَالسُّجُودُ ، وَكَذَلِكَ لِتَكْبِيرِ السُّجُودِ لَمْ يُقْرَنْ (١) إِلَّا فِعْلاً وَاحِداً ، وَهُو الْنِيقَالُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ كَذَلِكَ ، وَكَانَ الْقِيَاسُ فِي تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ كَذَلِكَ ، وَكَانَ الْقِيَاسُ فِي تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ كَذَلِكَ الْائْتِقَالُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ كَذَلِكَ ، وَكَانَ الْقِيَاسُ فِي تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ كَذَلِكَ الْلَائِقَالُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ كَذَلِكَ ، وَكَانَ الْقِيَاسُ فِي تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ كَذَلِكَ الْائْتِقَالُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ كَذَلِكَ ، وَكَانَ الْقِيَاسُ فِي تَكْبِيرَةِ الْافْتِتَاحِ كَذَلِكَ الْ وَلَالَّهُ مَتَى الْفَقْرُونَ فِي تَكْبِيرَةِ الْأَنْفُقَ مَنَى مَالَهُ عَلَالِكَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَةِ الْمَبْسُوطَيْنِ "(٥) .

(فَإِنْ قُلْتَ فَقَدْ حَصَرَ رَفْعَ الْيَدِ فِي الْحَدِيثِ ، بِالْمَوَاضِعِ السَّبْعَةِ ، فَمَا وَجْهُ رَفْعِ الْيَدِ عِنْدَ كُلِّ دُعَاءِ ؟

قُلْتُ يُذْكَرُ جَوَابُ هَذَا فِي بَابِ الْوِتْرِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) (٢) كَذَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ اللَّهُ مَنْ مَلْتِهِ ، فَقَالَ لَهُ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ الرُّكُوعِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَقَالَ لَهُ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ الرُّكُوعِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَقَالَ لَهُ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ فَعَلَهُ النَّبِيُ اللَّهُ فَمَّ تَرَكَهُ .

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْعَشَرَةَ (٧) الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْجَنَّةِ لَمْ يَكُونُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيهِمْ ؛ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ .

وَكَذَلِكَ رَوَى مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ خِلَافَ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ فَقَالَ خَدَمْتُ ابْنَ عُمَرَ عِشْ خِلَافَ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ فَقَالَ خَدَمْتُ ابْنَ عُمَرَ عِشْرِينَ سَنَةً ؛ فَمَا رَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى / .

ثُمَّ عِنْدَ تَعَارُضِ الْأَخْبَارِ إِمَّا أَنْ يُرْجِّحَ ؛ أَوْ يُوَفِّقَ [فَتَوْفِيقُهُ] (١) أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ كَيْفِيَّةَ الرَّفْعِ فَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ رَفَعَهُ عَنْ مَوْضِعِهِ ، وَكَذَلِكَ التَّرْجِيحُ لِمَا قُلْنَا ؛ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ ، وَمَا رَوَاهُ مُخَالِفٌ لَهُ ؛ وَلِأَنَّ رَاوِي أَخْبَارِنَا الْبَدْرِیُّونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِینَ كَانُوا يَلُونَ (٣) رَوَاهُ مُخَالِفٌ لَهُ ؛ وَلِأَنَّ رَاوِي أَخْبَارِنَا الْبَدْرِیُّونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِینَ كَانُوا يَلُونَ (٣)

<sup>(</sup>١) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( يقرب ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( يقرب ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( يعتبر ).

<sup>(</sup>٥) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١٤/١) .

<sup>(7)</sup> مابين القوسين ساقط من (4)

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( العشيرة ).

النَّبِيَّ فَي الصَّلَاةِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُ ، وَ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ (١) كَانُوا يَقُومُونَ بِبُعدٍ مِنَ النَّبِيِّ فَي النَّبِيِّ فَي الصَّلَاةِ أَوْلَى كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ فَكَانَ الْأَخْذُ بِرِوَايَةِ مَنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى النَّبِيِّ فِي الصَّلَاةِ أَوْلَى كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ" (٥)

[صفة القعدة في التشهد]

قوله ﷺ: ( الْفَتَرَشَ رَجْلَهُ الْيُسْرَى ) إِلَى آخِرِهِ

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْقَعْدَتَيْنِ جَمِيعاً: (الْمَسْنُونُ أَنْ يَقْعُدَ مُتَوَرِّكاً ، وَذَلِكَ أَنْ يُخْرِجَ رِجْلَيْهِ مِنْ جَانِبٍ وَيُفْضِي (٢) بِإِلْيَتَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ (٢) وَالشَّافِعيُ (٨) يَقُولُ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى مِثْلَ قَوْلِنَا (؛ لِأَنَّهَا لَا وَيُفْضِي (٢) بِإِلْيَتَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ (٢) وَفِي الْقَعْدَةِ تَطُولُ (٩) وَهُو يَحْتَاجُ إِلَى الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَوْرَبُ إِلَى الاسْتِعْدَادِ لِلْقِيَامِ (٢٠) وَفِي الْقَعْدَةِ الظَّانِيَةِ لِقَوْلِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ الْقَيَامِ وَالْقُعُودِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَوْرَبُ إِلَى الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ بِهَذِهِ الصَّفَةِ أَوْرَبُ إِلَى الْقَيَامِ وَاللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ اللَّهِ عَلَى مَا لَكُ مِثْلِ مَا قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ وَائِلُ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقِيَامِ وَلَا اللَّهِ عَلَى مَا قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ وَائِلُ وَلَا حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ وَلَا لَكُ مَوْلُ عَلَى حَالَةِ الْكِيَرِ لِلْعُذْرِ ؛ وَلِأَنَّ الْقُعُودَ كَمَا قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ وَائِلُ بُنُ حُجْرٍ وَمَا رُوِيَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَهُو مَحْمُولُ عَلَى حَالَةِ الْكِيَرِ لِلْعُذْرِ ؛ وَلِأَنَّ الْقُعُودَ كَمَا قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ وَائِلُ بَنُ حُجْرٍ وَمَا رُويَ يَخِلَافِ ذَلِكَ فَهُو مَحْمُولُ عَلَى حَالَةِ الْكِيَرِ لِلْعُذْرِ ؛ وَلِأَنَّ الْقُعُودَ كَمَا قُلْنَا يَعُلُ السَّافِعِيُ عَلَى الْتَعْدُولُ مَا الشَّافِعِيُ عَلَى السَّغَقِ كَالِ مِنَ الْتُكُورِ وَالْقِيَامِ كَذَا فِي "الْمَبْسُوطِ".

ثُمَّ هَلْ يُشِيرُ بِالْمُسَبِّحَةِ إِذَا انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمْ لَا ؟.

[الإشارة باليد عند الدعاء في التشهد]

<sup>(</sup>١) في النسخة (أ): توقيفه، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( محمولا ).

<sup>(</sup>٣) في( أ ) : ( يكون) ، والمثبت من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) وائل بن حجر الحضرميّ القحطاني، أبو هنيدة: من أقيال حضر موت، وكان أبوه من ملوكهم.استعمله النبي على أقيال من حضر موت، وأعطاه كتابا للمهاجر ابن أبي أمية، وكتاباً للأقيال والعباهلة، وأقطعه أرضا، وأرسل معه مُعَاوِيَة بن أبي سفيان إلى قومه يعلمهم القرآن والإسلام. ثم شارك في الفتوح.ونزل الكوفة. وروى عن النبي في أحاديث توفي سنة ٥٠ هـ . "التاريخ الكبير للبخاري " (٨/ ١٧٥) ، "تاريخ بغداد للخطيب البغدادي" (١٨ ٥٥/)، "أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير "(٤/ ٢٥٩) .

<sup>(</sup>٥) انظر : " بدائع الصنائع للكاساني " (١/ ٢١٤) ، " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/ ٣١٢) ، الجوهرة التَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي (١/ ٥٥) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( ويقعي ).

<sup>(</sup>٧) ينظر: "المدونة الكبرى" لمالك بن أنس " (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( ويقعي ).

<sup>(</sup>٩) ينظر: "مختصر المزني" ( ص٢٦ ).

<sup>(</sup>١٠) (لِلْقِيَام)ساقطة من ( ب ).

فَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ يَقُولُ بِأَنَّهُ لَا يُشِيرُ ؛ لِأَنَّ فِي الْإِشَارَةِ زِيَادَةَ رَفْعٍ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا ؛ فَيَكُونُ الْتَرْكُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الصَّلَاةِ عَلَى السَّكِينَةِ ، وَالْوَقَارِ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُشِيرُ بِالْمُسَبِّحَةِ ، وَقَدْ نَصَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَلَى هَذَا فِي كِتَابِ الْمَشْيَخَةِ حَدِيثاً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ وَعَوْلُنَا ثُمَّ كَيْفَ يُشِيرُ ؟ وَهُذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً (۱) هِ وَهَوْلُنَا ثُمَّ كَيْفَ يُشِيرُ ؟

قَالَ يَقْبِضُ أُصْبُعَهُ الْخِنْصَرَ ؛ وَالَّتِي يَلِيهَا) (٢) وَيُحَلِّقُ الْوُسْطَى مَعَ الْإِبْهَامِ ، وَيُشِيرُ بِسَبَّابَتَيْهِ هَكَذَا رَوَى الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرِ الْهُنْدُوانِيُّ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى كَذَا يُشِيرُ ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِقَبْضِ الْأَصَابِعِ هَكَذَا رَوَى الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرِ الْهُنْدُوانِيُّ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى كَذَا يُشِيرُ ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِقَبْضِ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعَةِ ، وَإِقَامَةِ الْمُسَبِّحَةِ لَا غَيْرَ لِتَحْقِيقِ مَعْنَى (التأرخيل) (٢) كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ" . [صيغ التشهد قَوْلُهُ هِي : ( وَالتَّشَهُدُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ) الخ

اعْلَمْ أَنَّ الصَّحَابَةَ ﴿ الْحَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ تَشَهُّدٌ ، وَلِعَائِمٌ تَشَهُّدٌ ، وَلِعَائِمٌ تَشَهُّدٌ ، وَلِعَائِمٌ مَشْعُودٍ تَشَهُّدٌ ، وَلِعَائِشَةَ ﴿ مَوْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ تَشَهُّدٌ ، وَلِعَائِشَةَ ﴿ مَوْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَلِعَائِشَةَ ﴿ مَوْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، [واخَذَ الشَّافِعِيُّ بِتَشَهُّدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، [واخَذَ الشَّافِعِيُّ بِتَشَهُّدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، [واخَذَ الشَّافِعِيُ بِتَشَهُدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، [واخَذَ الشَّافِعِيُ بِتَشَهُدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، [واخَذَ الشَّافِعِيُ بِتَشَهُدُهُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبَّاسٍ وَلِهُ وَتَشَهُدُهُ أَنَّ مُعَمَّداً وَقَالَ الشَّافِعِيُ فَي الْأَذُهُ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْلَى لِوُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ :

أَحَدُهَا : أَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ كَلِمَةٍ وَهِيَ "الْمُبَارَكَاتُ".

وَالنَّانِي : أَنَّهُ يُوَافِقُ الْقُرْآنَ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (٧) مُبَارَكَةً طَيِّبَةً .

<sup>(</sup>١) ينظر: "بدائع الصنائع للكاساني" (١١٤/١).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من ( ب ).

<sup>(</sup>٣) كذا رسم هذه الكلمة في النسخة (أ)، وفي النسخة (ب) (الناحية)، ولا وجه للعبارة بأي مــن الكلمــتين، ولم أحد شبيها للكلمة أو لما وردت فيه من سياق في كتب الفقه الحنفي على كثرة ما بحثت، والمواضع التي تكلمت عــن إشارة التشهد كانت تشير إلى أنما تعني التوحيد، فلعل ذلك هو المقصود في المخطوط الذي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٤) (وَلِجَابِر تَشَهُّذُ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٥) في النسخة (أ): (وأحذ الشافعي بتشهد عبد الله بن مسعود واحذ الشافعي بتشهد عبد الله بن عباس الله والشبت من (ب).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( ذكرنا ).

<sup>(</sup>٧) (مِنْ عِنْدِ اللَّهِ)ساقطة من (ب).

وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ ذَكَرَ السَّلَامَ بِغَيْرِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ ، وأكثر تَسْلِيمَاتِ الْقُرْآنِ مَذْكُورٌ بِغَيْرِ الْأَلِفِ ، وَالثَّامِ قَالَ سَلَامٌ، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، وَاللَّامِ قَالَ سَلَامٌ، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، والشَّرَفُ الْكَلَامِ مَا وَافَقَ الْقُرْآنِ .

وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ عَنْ خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ صَغِيرَ السِّنِّ فَكَانَ يَنْقِلُ مَا تَأَخَّرَ مِنَ الشَّرْعِ ، وأصحابنا ﷺ قَالُوا الْأَخْذُ بِتَشَهُّدٍ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَوْلَى بِوُجُوهٍ عَشْرَةٍ :

الْأُوَّلُ: التَّعْلِيمُ بِأَخْذِ الْيَدِ وَالْأَخْذُ بِيَدِهِ يُوجِبُ تَأْكِيدًا فِيمَا نَعْلَمُهُ .

وَالثَّانِي: الْأَمْرُ .

وَالنَّالِثُ: أَنَّهُ عَلَّقَ بِهِ تَمَامُ الصَّلَاةِ فَدَلَّ أَنَّ التَّمَامَ لَا يُوجَدُ بِدُونِهِ .

وَالرَّابِعُ: أَنَّ تَشُهُّدَ ابْنِ مَسْعُودٍ أَحْسَنُهَا إِسْنَاداً هَكَذَا<sup>(٢)</sup> قَالَهُ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ .

وَالْخَامِسُ: أَنَّ عَامَّةَ الصَّحَابَةِ أَخَذُوا بِتَشَهُّدِهِ ؛ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَلَى عَلَمَ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى التَّشَهُّدَ مِثْلَ مَا قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَهَكَذَا رَوَى سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ وَابْنُ جَابِرٍ وَمُعَاوِيَةُ ﴾ .

وَالسَّادِسُ: أَنَّ فِيمَا قُلْنَا زِيَادَةَ وَاوِ الْعَطْفِ ؛ فَيَصِيرُ كُلُّ كَلَامٍ ثَنَاءً عَلَى حِدَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ ، وَبِغَيْرِ الْوَاوِ يَصِيرُ الْكُلُّ ثَنَاءً ، وَاحِداً بَعْضُهُ صِفَةٌ لِلْبَعْضِ<sup>(٦)</sup> أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ عَيْرُ الْمُعْطُوفِ عَلَيْهِ ، وَبِغَيْرِ الْوَاوِ يَصِيرُ الْكُلُّ ثَنَاءً ، وَاحِداً بَعْضُهُ صِفَةٌ لِلْبَعْضِ<sup>(٦)</sup> أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ : وَاللَّهِ الرَّحْمَنِ ؛ لَا أَفْعَلُ كَذَا ؛ فَفَعَلَ لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ ، وَلَوْ قَالَ : وَاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ؛ فَفَعَلَ لَزِمَهُ كَفَّارَةً وَاحِدَةً .

وَالسَّابِعُ : الْأَلِفُ وَاللَّامُ ؛ فَإِنَّهُ أَبْلَغُ ؛ لِأَنَّهُ (٤) يَسْتَغْرِقُ الْجِنْسَ، وَسَلَامٌ نَكِرَةٌ .

وَالثَّامِنُ: تَقْدِيمُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ فَإِنَّهُ إِذَا قَدِمَ عَلِمَ الْمَمْدُوحُ فِي اثْتِدَاءِ الْكَلَامِ وَمَتَى أَخَّرَ (°) كَانَ مُحْتَمَلًا ، وَإِزَالَةُ الاحْتِمَالِ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ كَانَ أَوْلَى (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر من آية : ( ٧٣ ).

<sup>(</sup>٢) (هَكَذَا) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( ببعض ).

<sup>(</sup>٤) (لِأَنَّهُ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٥) (أُخَّرَ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٦) (كَانَ أُوْلَى) ساقطة من ( ب ).

وَالتَّاسِعُ: أَنَّ قَوْلَهُ: "التَّحِيَّاتُ" عَامُّ يَتَنَاوَلُ كُلَّ قُرْبَةِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ؛ فَإِذَا قَالَ "الصَّلَوَاتُ" بِغَيْرِ الْوَاوِ وَ<sup>(۱)</sup>صَارَ تَخْصِيصاً وَبَيَاناً ؛ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الصَّلَاةَ لَا غَيْرَ ، وَمَتَى ذَكَرَهُ مَعَ الْوَاوِ يَبْقَى الْأَوَّلُ عَيْرٍ الْوَاوِ وَرَا صَارَ تَخْصِيصاً وَبَيَاناً ؛ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الصَّلَاةَ لَا غَيْرَ ، وَمَتَى ذَكَرَهُ مَعَ الْوَاوِ يَبْقَى الْأَوَّلُ عَامِّاً ، فَيَكُونُ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ فَكَانَ أَوْلَى .

وَالْعَاشِرُ: أَنَّ مَا قُلْنَاهُ أَوْفَقُ لِلْقِيَاسِ ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مُمْتَدُّ مَشْرُوعٌ فِي أَحَدِ طَرَفِي الصَّلَاةِ ، فَتَكُونُ الْوَاوُ مِنْ سُنَيهِ كَالاسْتِفْتَاحِ اعْتِبَاراً بِأَحَدِ الذِّكْرَيْنِ بِالْآخَرِ ؛ أَمَّا قَوْلُهُ فِيهِ زِيَادَةُ كَلِمَةٍ قُلْنَا لَوْ يَرْجُحُ الْوَاوُ مِنْ سُنَيهِ كَالاسْتِفْتَاحِ اعْتِبَاراً بِأَحَدِ الذِّكْرَيْنِ بِالْآخَرِ ؛ أَمَّا قَوْلُهُ فِيهِ زِيَادَةُ كَلِمَةٍ قُلْنَا لَوْ يَرْجُحُ بِالزِّيَادَةِ لَتَرَجَّحَ تَشَهُّدُ جَابِرٍ ؛ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ؛ وَلِأَنَّ فِي خَبَرِنَا زِيَادَةَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ؛ وَلِأَنَّ فِي خَبَرِنَا زِيَادَةَ الْوَاوَاتِ وَزِيَادَةَ الْأَلْفِ وَاللَّامِ وَزِيَادَةَ كَلِمَةٍ فِي الشَّهَادَةِ وَهِي قَوْلُهُ : عَبْدُهُ .

وامَّا قَوْلُهُ يُوَافِقُ الْقُرْآنَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ "الْمُبَارَكَاتُ" قُلْنَا مُوَافَقَةُ الْقُرْآنِ لَا يَجْعَلُهُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ تُكْرَهُ فِي الْقَعْدَةِ ؛ فَكَيْفَ يُسْتَحَبُّ مَا يُوَافِقُهُ ؟

وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ تَحِيَّةً مُبَارَكَةً فِي خِطَابِ الْآدَمِيِّينَ ، وأذكار الصَّلَاةِ كُلَّمَا بَعُدَتْ عَنْ خِطَابِ الْآدَمِيِّينَ كَانَتْ أَوْلَى .

وامَّا قَوْلُهُ : فَأَكَثْرُ التَّسْلِيمَاتِ بِغَيْرِ الْأَلِفِ ، وَاللَّامِ ؛ فَأَحَدُ الْجَوَابَيْنِ مَا ذَكَرْنَا .

وَالثَّانِي : هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الْأَلِفَ وَاللَّامَ أَيْضاً قَالَ تَعَالَى : ﴿ **وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِٱتَبَعَٱلْمُكُنّ** ﴾ (1)

﴿ وَٱلسَّكُمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدِتُ ﴾ (٥) وَكَذَا السَّلَامُ الْمُحَلَّلُ مَشْرُوعٌ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ .

وامَّا قَوْلُهُ : إِنْ خَبَرَنَا مُتَأَخِّرٌ فَعَلَطٌ ؛ لِأَنَّهُ رَوَى أَبُو وَائِلِ الْأَسْدِيُّ ' ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَقَضَى اللَّهِ فَقَالَ : ﴿ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ : ﴿ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ : ﴿ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُو السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُواتُ ﴾ (أَ إِلَى آخِرِهِ ؛ وَلِأَنَّ أَبًا الْحَسَنِ الْكَرْخِيَّ رَوَى فِي السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُواتُ ﴾ (أَ إِلَى آخِرِهِ ؛ وَلِأَنَّ أَبًا الْحَسَنِ الْكَرْخِيَّ رَوَى فِي

<sup>(</sup>١) (و) اساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) سورة طه : من آية (٤٧).

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : من آية ( ٣٣ ).

<sup>(</sup>٤) هو شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي ، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم و لم يسمع منه شيئا، سمع عمر وعبد الله، وكان ممن سكن الكوفة، وورد المدائن مع علي بن أبي طالب حين قاتل الخوارج بالنهروان. ، توفي سنة ٨٢هـ. انظر : "التاريخ الكبير للبخاري " (٤/ ٢٤٥)، "تاريخ بغداد للخطيب البغدادي"(١٠/ ٣٧٠)، "أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير" (٦/ ٣٧٦) ، " وفيات الأعيان لابن خلكان " (٦/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٥) (قُلْنَا)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٨٨/٣)، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى : (السلام المــؤمن)، حــديث (٦) . وأخرجه مسلم في "صحيحه" ص١٧٢، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، حديث (٢٠٢).

حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : «كُنَّا نَقُولُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ: التَّحِيَّاتُ الطَّاهِرَاتُ الْمُبَارَكَاتُ الزَّاكِيَاتُ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَالْمَلَائِكَةِ» فَدَلَّ أَنَّ خَبرَهُ مُتَأَخِّرٌ عَمَّا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَقَوْلُهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْوِي آخِرَ السُّنَنِ لِصِغرِ سِنِّهِ فَعَلَطٌ ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَمْ يُرَجِّحْ رِوَايَةَ أَصَاغِرِ الصَّحَابَةِ عَلَى أَكَابِرِهِمْ ؛ يَرْوِي آخِرَ السُّنَنِ لِصِغرِ سِنِّهِ فَعَلَطٌ ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَمْ يُرَجِّحْ رِوَايَةَ أَصَاغِرِ الصَّحَابَةِ عَلَى أَكَابِرِهِمْ ؛ وَلِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ عَلَيْهُ إِنْ تَقَدَّمَتْ هِجْرَتُهُ فَقَدْ دَامَتْ صُحْبَتُهُ إِلَى أَنْ قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَكَابِرِهِمْ كَيْفَ مَا دَارَتِ الْقِصَّةُ فَمَا قَالَهُ عُلَمَاؤُنَا أَوْلَى .

( وَقَدْ حَكَي أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ﴿ كَانَ جَالِساً بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ دَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَفِي الصَّلَاةِ وَاوٌ أَمْ وَاوَانِ ؟

فَقَالَ : وَاوَانِ فَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ (١) كَمَا بَارَكَ فِي لَا وَلَا ، فَلَمْ يَعْرِفْ أَحَدٌ شُؤَالَ السَّائِلِ وَلَا جَوَابَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : سَأَلَنِي فِي التَّشَهُّدِ وَاوٌ أَمْ وَاوَانِ؟

فَقُلْتُ : وَاوَانِ فَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ كَمَا بَارَكَ فِي الشَّجَرَةِ الزَّيْتُونَةِ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ كَذَا فِي الشَّجَرَةِ الزَّيْتُونَةِ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ كَذَا فِي المَّبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ"(٢) .

وَفِي "الْمَبْسُوطِ ": (وَإِنَّمَا أَخَذْنَا بِتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ لِحُسْنِ ضَبْطِهِ ، وَنَقْلِهِ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ عَلَى الْمَبْسُوطِ ": (وَإِنَّمَا أَخَذُ بِيَدِي ، وَقَالَ جَمَّادٌ أَخَذَ إِبْرَاهِيمُ بِيَدِي ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بِيَدِي ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بِيَدِي ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : «أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِيَدِي " وَعَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : «أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِيَدِي " وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : «أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِيَدِي " وَقَالَ عَلِي التَّمَةُ لَا بَيْ مَسْعُودٍ بِيَدِي ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : «أَخَذُ عَلَيْنَا بِالْوَاوِ وَالْأَلِفِ ، وَقَالَ عَلِي التَّسَقَةُد كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَة مِنَ الْقُرْآلِ » (\*) وَكَانَ يَأْخُذُ عَلَيْنَا بِالْوَاوِ وَالْأَلِفِ ، وَقَالَ عَلِي التَّسَقَةُد كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَة مِنَ الثَّرَاقِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ) (\*) . ابْنُ الْمُدِينِيِّ (\*) لَمْ يَصِحَ فِي التَّشَهُدِ إِلَّا مَا نَقَلَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ) (\*).

وامَّا مَعْنَى التَّحِيَّاتِ لِلَّهِ فَقَدْ ذُكِرَ فِي المُغرِب: ﴿ أَنَّ مَعْنَاهَا أَيْ : كَلِمَاتُ التَّحَايَا ، وَالْأَدْعِيَةُ لِلَّهِ تَعَالَى وَفِي مَلَائكَتِهِ (٧) لَا أَنَّ (٨) هَذَا تَحِيَّةً لَهُ وَتَسْلِيمٌ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَنْهِيٍّ عَنْهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( فيك ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): (العبارة غير واضحة)، ورُجعَ لتصحيحها المبسوط للسرحسي (١٨/١).

<sup>(</sup>٣) (بيَدِي)ساقطة من ( ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في "صحيحه"(٣/٣٤)، كتاب الاستئذان، باب الأخذ باليد، حديث(٢٠٤١)، وأخرجه مسلم في "صحيحه"(ص١٧٣)، كتاب، حديث(٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) كذا في (أ): والمثبت من النسخة (ب) (المديني) وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٦) "المبسوط" للسرخسي (١/٢٨).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( مُلكته ).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (لأن).

مَا قَرَأْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ فَقَالَ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَبَادِهِ فَقَالَ عَلَى اللَّهِ مَلْكُو اللَّهِ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ \*(١) إِلَى آخِرِهِ)(٢).

وَقَالَ شَيْخِي هِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ أَي : الْعِبَادَاتُ الْقَوْلِيَّةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا حُبِينُمُ بِنَحِيَّةُ وَكُونُوا وَقَالَ شَيْخِي هِ التَّحِيَّةُ وَكُونَ الْعِبَادَاتُ الْفِعْلِيَّةُ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ تَحْرِيكِ الصَّلَوَيْنِ (\*) وَكَانَ [٥٧/ ب] بِالْفِعْلِ أَوْلَى، وَالطَّيِّبَاتُ أَي : الْعِبَادَاتُ الْمَالِيَّةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ كُلُواْ مِن طَبِبَنتِ مَا بِالْفِعْلِ أَوْلَى، وَالطَّيِّبَاتُ أَي : الْعِبَادَاتُ الْمَالِيَّةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ كُلُواْ مِن طَبِبَنتِ مَا بِالْفِعْلِ أَوْلَى ، وَالطَّيِّبَاتُ أَي : الْعِبَادَاتُ الْمَالِيَّةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ كُلُواْ مِن طَبِبَتِ مَا رَدَقَنَكَ مُ اللَّهُ عَلَى مِثَالِ مَنْ يَدْخُلُ عَلَى عُظَمَاءِ الْمُلُوكِ ؛ فَإِنَّهُ يُثْنِيهِ أَوَّلًا ثُمَّ يَخْدِمُ ثُمَّ يُذِدُ الْمَالُ .

قَوْلُهُ ﴿ وَالْأَخْذُ بِهَذَا أَوْلَى ﴾ . ﴿ لِأَنَّ فِيهِ الْأَمْرَ ﴾ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ ﴿ وَالْأَخْذُ بِهَذَا أَوْلَى ﴾ .

قوله ه الله و الله الله على هذا في الْقَعْدَةِ الْأُولَى ) .

وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عَلِي اللَّهَافِعِيُّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى عِنْدَهُ سُنَّةٌ .

قَالَ الطَّحَاوِيُّ: قَوْلُ مَنْ قَالَ أَنَّهُ سُنَّةٌ مُخَالِفُ إِجْمَاعِ النَّاسِ ، وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : «في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَتَشَهَّدَ وَسَلَّم عَلَى الْمُرْسَلِينَ» (٢) وَلَنَا مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى النَّبِيَ قَالَ : «في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَتَشَهَّدَ وَسَلَّم عَلَى الْمُرْسَلِينَ» (٢) وَلَنَا مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى النَّبِي قَلَّ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولِي قَامَ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ» (٨) فَكَأَنَّهُ وَصَفَ سُرْعَة قِيامِهِ إِلَى النَّالِيَةِ فَكَانَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْتِي سِوَى التَّشَهُ اللَّهُ .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه (ص: ۳٤۸).

<sup>(</sup>٢) " 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 11111 + 1111 + 1111 + 1111 + 11111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 1111 + 11111 + 1111 + 1111

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من آية ( ٨٦) .

<sup>(</sup>٤) الصلوين : وَقَالَ أَهلُ اللَّغَةِ فِي الصَّلَاةِ: إِنَّهَا مِنَ الصَّلَوَيْنِ، وَهُمَا مُكْتَنِفا الذَّنبِ مِنَ النَّاقَـةِ وَغَيْرِهَـا، وأُوَّلُ مَوْصِلِ الْفَخِذَيْنِ مِنَ الإِنسانِ فَكَأَهُما فِي الْحَقِيقَةِ مُكْتَنِفا العُصْعُصِ ، وَيُقَالُ: أَصْلَتِ الناقةُ فَهِيَ مُصْلِيةٌ إِذَا وَقَعَ ولدُها فِي صَلاها وقَرُبَ نَتاجُها. انظر : "لسان العرب لابن منظور" (١٤/ ٥٦٥ و ٤٦٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف من آية (١٦).

<sup>(</sup>٦) (وَهَذَا) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٧) أحرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(٣٦٧/٢٣)، حديث(٨٦٩) بلفظ: (فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ). وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(٣٣٢/٢): (وفيه على بن زيد واحتلف في الاحتجاج به وقد وثق).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود في "سننه" (ص٥٦١) ، كتاب الصلاة، باب في تخفيف القعود، حديث(٩٩٥)، وأخرجـــه الترمذي في "سننه"(٤٧٥/١)، أبواب الصلاة عن رسول الله الله الله عن مقدار القعود في الركعتين

وَصَرَّحَتْ عَائِشَةُ فِي رِوَايَتِهَا: «أَنَّهُ فَلَا يُرِيدُ عَلَى التَّشَهُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى » (١) فِيَاساً عَلَى قَوْلِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ الْأُولَى » (١) فِيَاساً عَلَى قَوْلِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَتَأْوِيلُ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي التَّطَوُّعَاتِ فَإِنَّ كُلَّ شَفْعٍ مِنَ التَّطَوُّعِ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ أَوْ مُرَادُهُ سَلَامُ التَّشَهُّدِ كَذَا فِي " الْمَبْسُوطَيْنِ " (٣) .

وَقَوْلُهُ : ﴿ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ بِمَا شَاءَ ﴾ مِنْ لَفْظِ الْحَدِيثِ .

قَوْلُهُ: ( وَهَذَا بَيَانُ الْأَفْضَلِ هُو الصَّحِيحُ ) ، هَذَا احْتِرَازٌ عَمَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (٤) أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَاجِبَةٌ حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا سَاهِياً يَلْزَمُهُ شُجُودُ السَّهْوِ كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي " الْمَبْسُوطِ " وَالْإِمَامُ الْمَحْبُوبِيُّ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ" فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ وَذُكِرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي " الْمَبْسُوطِ " وَالْإِمَامُ الْمَحْبُوبِيُّ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ" فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ وَذُكِرَ فِي "الْمُحْبِولِ " وَإِنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ وَالتَّسْبِيحَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَنَ الرِّوَايَاتِ كَذَا ذَكَرَهُ سَجَدَتَا السَّهُو إِنْ كَانَ سَاهِياً لَكِنَّ الْقِرَاءَةَ أَفْضَلُ؛ هَذَا هُو الصَّحِيحُ مِنَ الرِّوَايَاتِ كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِي فِي " شَرْحِهِ " .

وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ اللَّهُ لَوْ سَبَّحَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ؛ يَعْنِي مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ ؛ أَجْزَاهُ وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ أَفْضَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ وَلَمْ يُسَبِّحْ كَانَ مُسِيئاً إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً وَإِنْ كَانَ سَاهِياً فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ، لِأَنَّ الْقِيَامَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَقْصُودٌ ؛ فَيُكْرَهُ إِخْلَاؤُهُ عَنِ اللَّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ جَمِيعاً ، كَمَا فِي الرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ : يُسَبِّحُ فِيهِمَا الذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ جَمِيعاً ، كَمَا فِي الرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ : يُسَبِّحُ فِيهِمَا وَلَا يَسْكُ فِيهِمَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : يُسَبِّحُ فِيهِمَا وَلَا يَسْكُ فِي الرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ : يُسَبِّحُ فِيهِمَا وَلَا يَسْكُتْ إِلَّا أَنَّهُ وَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فَلْيَقْرَأُ عَلَى جِهَةِ الثَّيَاءِ (٢) لَا عَلَى جِهَةِ الْقِرَاءَةِ ،

الأوليين، حديث (٣٣٦)، وأخرجه النسائي في "سننه"(٩٤/٢٥-٥٩٥)، كتاب الصلاة، باب التخفيف في التشهد الأول، حديث (١١٧٥)، كلهم من حديث عبدالله بن مسعود .

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه).

وقوله: (الرضف): فهي: الْحِجَارَة الـمُحْماة بالنَّار أَو الشَّمْس واحدتما رَضْفَة. غريب الحديث للقاسم بـن سلام (٤/ ٢٥٥)، النهاية في غريب الحديث والأثر لإبن الأثير(٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في "مسنده"(٣٣٧/٧)، حديث(٤٣٧٣)، وقال حسين سليم أسد: (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٩) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: " الإختيار لتعليل المختار للموصلي" (١/٥٥).

<sup>(</sup>٥) (أَنَّهُ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٦) (البناء) كما في "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/٩٨/).

[حكم قراءة

والصلاة على

التشهد

النبي 🎉]

وَبِهِ أَخَذَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ) (١) ضَعَّفَهُ الطَّحَاوِيُّ ، وَقَالَ : إِنَّ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْن جَعْفَرِ (٢) وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ نَقَلَةِ الْحَدِيثِ فَقَدْ ذَكَرْنَا تَفْسِيرَ التَّوَرُّكِ وَجَوَابَهَ.

أَيْ فِي قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ؛ فَإِنَّهُمَا فَرْضَانِ عِنْدَهُ حَتَّى إِذَا تَرَكَ قِرَاءَةَ التَّشَهُّدِ ، أَوْ قِرَاءَةَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فِي إِلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عِنْدَهُ ، احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ هِي فِي قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ ؛ بِحَدِيثِ ابْن مَسْعُودٍ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ [ السَّلامُ عَلَى اللَّهِ ]<sup>(۱)</sup> السَّلَامُ عَلَى جبرائيل وَمِيكَائِيلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «**قُولُوا النَّحِيَّاتُ لِلَّهِ تَعَالَى**»<sup>(٥)</sup> إِلَى أَنْ قَالَ فِي آخِرهِ « إِذَا قُلْتَ أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ »(١) وَالاسْتِدْلَالُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا : هُوَ أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَطْلَقَ اسْمَ الْفَرْضِ عَلَى التَّشَهُّدِ .

وَلِأَنَّهُ قَالَ لَهُ قُلْ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوب<sup>(٧)</sup>.

وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ عَلَّقَ التَّمَامَ بِهِ ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتِمُّ بِدُونِهِ ، وامَّا أَصْحَابُنَا احْتَجُّوا بِمَا رُويَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ فَا اللَّهُ النَّشَهُّدَ ﴿ إِذَا فَعَلْتَ هَذَا ، أَوْ قُلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ »<sup>(٨)</sup> فَقَدْ عَلَّقَ التَّمَامَ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ، واجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ التَّمَامَ تَعَلَّقَ بِالْقَعْدَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا لَمْ يُجْزِهِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّانِي ؛ لِيَتَحَقَّقَ التَّخْيِيرُ فَإِنَّ مُوجَبَ (٩) التَّخْييرِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ الْإِتْيَانُ (١٠٠) بِأَحَدِهِمَا وَالْمَعْنَى فِي الْمَسْأَلَةِ ، هُوَ أَنَّ هَذَا ذِكْرٌ يُخَافِتُ بِهِ فِي عُمُوم الْأَحْوَالِ ، فَلَا

<sup>(</sup>١) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري، ابن الحكم بن رافع الأنصاري، المديني، الإمام، المحدث، الثقة، أبو سعد. قال أحمد بن حنبل: ليس به بأس. كان يجيي بن سعيد يضعف عبد الحميد بن جعفر، وقد روى عنه ، قال ابن معين: كان عبد الحميد ثقة، يرمى بالقدر ، مات عبد الحميد: في سنة ثلاث وخمسين ومائة.احتج بـــه الجماعة سوى البخاري، وهو حسن الحديث. "سير أعلام النبلاء للذهبي " (٧/ ٢٠ - ٢٢)

<sup>(</sup>٣) ينظر: "الأم للشافعي" (١١٧/١).

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص ( ٣٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه ص (٦٧٣)

<sup>(</sup>٧) وهذا هو الثاني.

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه ص ( ٢٧٣ )

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( يؤخر ).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): (الإثبات).

وأمّّا قَوْلُهُ قَبْلُ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُدُ مَعْنَاهُ قَبْلَ أَنْ يُقَدَّرَ فَالْفَرْضُ فِي اللَّغَةِ عِبَارَةٌ عَنِ التَّقْدِيرِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَفَصْمَتُ مَا وَرَضْمَتُ ﴾ ( ) أَيْ قَدَّرُتُمْ ، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرُهُ عَلَى سَبِيلِ التَّعْلِيمِ ، وَالتَّلْقِينِ لَا يَكُونُ فَرْضاً أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلَهُ قُلْ لَمْ يَفِدِ الْوُجُوبَ فِي وَالْأَمْرُ عَلَى سَبِيلِ التَّعْلِيمِ ، وَالتَّلْقِينِ لَا يَكُونُ فَرْضاً أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلَهُ قُلْ لَمْ يَفِدِ الْوُجُوبَ فِي الْكَيْمَاتِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عِنْدَهُمْ خَمْسُ كَلِمَاتٍ ، وَقَدْ أَجَبْنَا عَنْ قَوْلِهِمْ عَلَى التَّيْمَامَ بِهِ ، وَالتَّلْقِينِ لَا يَكُونُ فَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَيَتَأَيّّهُ اللَّبِي عَلَى النَّيْمَ وَسَلِمُولُ عَلَى النَّيْمِ وَمُولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَيَتَأَيّّهُ اللَّبِي عَلَى النَّيْمَ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّيْمِ اللَّهِ عَلَى النَّيْمَ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّيمَ اللَّهِ عَلَى النَّيمَ وَالْمَامُ اللّهِ عَلَى النَّيمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّيمَ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّيمَ عَلَى النَّيمَ عَلَى النَّيمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّيمَ عَلَى الْلَهُ لِلْإِيجَابِ وَلَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْإِيجَابِ وَلَكُونُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْإِيجَابِ وَلَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْإِيجَابِ وَلَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْإِيجَابِ الللّهِ عَلَى النَّيمَ عَلَى النَّيمَ عَلَى النَّيمَ عَلَى النَّيمَ عَلَى النَّيمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللّهَ عَلَى الْعَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَل

[ 1/٧٦]

<sup>(</sup>١) ( وَالتَّأْمِين )ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( وقد شرع في التشهد ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (سنة).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (قال).

 <sup>(</sup>٥) (هَذَا) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة من آية ( ٢٣٧ ).

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب من آية (٥٦)

<sup>(</sup>٨) ( عَلَى النَّبيِّ ) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه ص(٢٧٣).

فِي الصَّلَاةِ أَمْ خَارِجِ الصَّلَاةِ ؛ فَيُحْمَلُ عَلَى خَارِجِ الصَّلَاةِ ، وَعِنْدَنَا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ خَارِجَ الصَّلَاةِ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَاجِبٌ ، هَكَذَا قَالَ الْكَرْخِيُّ هِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ .

وَفِي " الْمُحِيطِ ": (قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ ﴿ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَبِيِّ الْمُحْدِ ؛ مَرَّةً وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَهَا فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا) (١) .

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ (٢) ﴿ يَلِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ كُلَّمَا سُمِعَ (٣) ذِكْرُ النَّبِيِّ ﴿ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَاجِبٌ ؛ فَإِنْ قِيلَ أَنَا أَحْمِلُ الْآيَةَ عَلَيْهِمَا ؛ قُلْنَا حَمْلُ الْآيَةِ عَلَيْهِمَا غَيْرُ مُمْكِنٍ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةِ وَاجِبٌ ؛ فَإِنْ قِيلَ أَنَا أَحْمِلُ الْآيَةِ عَلَيْهِمَا ءَمْلُ الْآيَةِ عَلَيْهِمَا عَيْرُ مَمْكِنٍ ؛ لِأَنَّ الْحَالَةَ غَيْرُ مَذْكُورَةٍ فِي الْآيَةِ ؛ وَإِنَّمَا تُثْبِتُ اقْتِضَاءً، وَالْمُقْتَضِي لَا عُمُومَ لَهُ ؛ وأَمَّا قَوْلُهُ الْحَالَةَ غَيْرُ مَذْكُورَةٍ فِي الْآيَةِ ؛ وَإِنَّمَا تُثْبِتُ اقْتِضَاءً، وَالْمُقْتَضِي لَا عُمُومَ لَهُ ؛ وأَمَّا قَوْلُهُ ﴿ وَاللَّهُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمَا الْمُرَادُ مِنْهُ سَلِّمُوا لِقَضَائِهِ كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ".

وَجَعَلَ فِي "التَّحْفَةِ" (٤) قَوْلَ الطَّحَاوِيِّ أَصَحُّ ، وَهُوَ وُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَنْدَ سَمَاعِ السَّمِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ .

وَاخْتَارَ فِي " الْمَبْسُوطِ " ( ) قَوْلَ الْكَرْخِيِّ ﴿ اللَّهِ عَرِفْنَا اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَرِفْنَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ: قُولُوا اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى رَسُولَ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّلَّا ال

<sup>(</sup>١) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٣٦٧/١).

<sup>(7)</sup> "المحيط البرهاني لإبن مازة " (1/77).

<sup>(</sup>٣) (سُمِعَ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١٣٨/١).

<sup>(</sup>٥) "المبسوط" للسرخسي (١/٢٩).

<sup>(</sup>٦) هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلويّ، حليف الأنصار: صحابي، يكنى أبا محمد، شهد المشاهد كلها. وفيه نزلت الآية: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) وسكن الكوفة، وتوفي بالمدينة، عن نحو ٧٥ سنة ، انظر "التاريخ الكبير للبخاري " (٧/ ٢٢٠) ، "أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير "(١٨١) ، "سير أعلام النبلاء للذهبي" (٣/ ٢٥)

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري في "صحيحه"(۱۰۹/۳)، كتاب تفسير القرءان، باب قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) حديث(۲۱۲)، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (ص١٧٤)، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي الله بعد التشهد، حديث(٢٠٦).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (فلو).

السُّؤَالِ ، وَحِينَ عَلَّمَ الْأَعْرَابِيَّ أَرْكَانَ الصَّلَاةِ ، لَمْ يَذْكُرِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّهُ صَلَاةٌ عَلَى السُّؤَالِ ، وَحِينَ عَلَّمَ الْأَعْرَابِيَّ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ؛ كَالصَّلَاةِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ .

وَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْمُسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ» (أَ وَبِهِ نَقُولُ ، وَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَمَالِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ» (أَ وَبِهِ نَقُولُ ، وَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّحَاوِيُّ ﴿ الْمَسْجِدِ اللَّهُ مُطْلَقُهُ لَا يَقْتَضِي التِّكْرَارَ ، وَبِهِ نَقُولُ ، وَكَانَ الطَّحَاوِيُّ ﴿ الصَّلَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَرَّةً ؛ فَإِنَّ الْأَمْرَ مُطْلَقُهُ لَا يَقْتَضِي التِّكْرَارَ ، وَبِهِ نَقُولُ ، وَكَانَ الطَّحَاوِيُّ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مَرَّةً ؛ فَإِنَّ الْأَمْرَ مُطْلَقُهُ لَا يَقْتَضِي التِّكْرَارَ ، وَبِهِ نَقُولُ ، وَكَانَ الطَّحَاوِيُ اللَّهِ يَقُولُ كُلَّمَا سَمِعَ ذِكْرَ النَّبِي ﴿ فَيُ اللَّهُ مِنَّةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَاهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، وَهُو قَوْلٌ مُخَالِفُ لَلْإِجْمَاع ، فَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبُّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ) (أَ ) .

وَفِي " الْمُحِيطِ ": (قِرَاءَةُ التَّشَهُّدِ لَيْسَتْ بِفَرْضِ عِنْدَنَا ( ) وامَّا إِذَا قَرَأَ الْبَعْضَ وَتَرَكَ الْبَعْضَ وَتَرَكَ الْبُعْضَ وَقَرَكَ الْبُعْضَ وَقَرَكَ الْبُعْضِ أَوْلَى ، وَفِي بَعْضِ فَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَكَذَلِكَ تَجُوزُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْكُلَّ تَجُوزُ عَلَاتُهُ إِذَا شُرِعَ فِي الْقِرَاءَةِ الرِّوَايَاتِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ؛ خِلَافاً لِأَبِي يُوسُفَ عَلَيْهِ الْإِنَّمَامُ ؛ فَإِذَا تَرَكَ [ فَقَدْ تَرَكَ] ( ) الْفُرْضَ تَفْسَدُ صَلَاتُهُ ، وَهُو نَظِيرُ مَنْ سَلَّمَ ثُمَّ الْفُرْضَ عَلَيْهِ الْإِنْمَامُ ؛ فَإِذَا تَرَكَ [ فَقَدْ تَرَكَ] ( ) الْفُرْضَ تَفْسَدُ صَلَاتُهُ ، وَهُو نَظِيرُ مَنْ سَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ تَذَكَّرَ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ ، وَلَوْ ذَهَبَ وَلَمْ يَسْجُدْهَا فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ، وَلَوْ خَرَّ سَاجِداً ثُمَّ رَفَعَ رَأَسَهُ ، وَذَهَبَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَلَوْ خَرَّ سَاجِداً ثُمَّ رَفَعَ رَأَسَهُ ، وَذَهَبَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَلَوْ خَرَّ سَاجِداً ثُمَّ رَفَعَ وَلَمْ يَسْجُدْهَا فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ، وَلَوْ خَرَّ سَاجِداً ثُمَّ رَفَعَ وَلَمْ يَسْجُدُهُ اللَّهُ ، وَذَهَبَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في "سننه" (۱۷۰/۲)، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبي في التشهد واختلاف الروايات في ذلك، حديث (۱۳٤۲)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (۲/۱٪)، أول كتاب الصلاة، باب التأمين، حديث (۹۹۲)، وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار "(۹۳٪)، كتاب الصلاة، الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ في محديث (۳۷۲٪).

وقال الدارقطني: (عبد المهيمن ليس بالقوي)، وقال أبو عبدالله الحاكم: (لم يخرج هذا الحديث على شرطهما فإنهما لم يخرجا عبد المهيمن).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه (ص: ۳۱۱)

<sup>(</sup>٣) "المبسوط" للسرحسي (٢٩/١). قال ابن القيم هي في كتاب " حلاء الأفهام" (ص: ٣٢٧) (الموطن الأول وَهُوَ أهمها ؛ آكدها فِي الصَّلَاة فِي آخر التَّشَهُّد وقد أجمع الْمُسلمُونَ على مشروعيته وَاخْتلفُوا فِي وُجُوبه فِيها فَقَالَت طَائِفَة لَيْسَ بواحب فِيها ونسبوا من أوجبه إِلَى الشذوذ وَمُخَالفَة الْإِحْمَاع مِنْهُم الطَّحَاوِيّ وَالْقَاضِي عَيَاض والخطابي فَإِنَّهُ قَالَ لَيست بواحبة فِي الصَّلَاة وَهُوَ قُول جَمَاعَة الْفُقَهَاء إِلَّا الشَّافِعي وَلَا أعلم لَهُ قدوة وَكَانَ ابْن الْمُنْذر ذكر أَن الشَّافِعي تفرد بذلك وَاخْتَارَ عدم الْوُجُوب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (عنده).

<sup>(</sup>٥) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٦) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/٣٦٦–٣٦٧).

ثُمَّ الْكَلَامُ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى أَهْل أَبَانَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ عَلَى أَهْل الْمَدِينَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيَم ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ (١) إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عُجْرَةً (٢) ﷺ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ ﷺ وأبو هُرَيْرَةَ ﷺ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهِ عَلَى نَحْو مَا بَيَّنَّا ؛ إلَّا أَنَّهُمَا كَانَا يَزِيدَانِ ، وَارْحَمْ مُحَمَّداً ، وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ [۷۸] ب إِنَّكَ / حَمِيدٌ مَجيدٌ.

وَحَكَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ قَوْلَ الْمُصَلِّى ، وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ وَكَانَ يَقُولُ : هَذَا نَوْعُ ظَنِ بِتَقْصِيرِ لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ؛ فَإِنَّ أَحَداً لَا يَسْتَحِقُّ الرَّحْمَةَ إِلَّا بِإِتْيَانِ مَا يُلَامُ<sup>(٣)</sup> عَلَيْهِ ؛ وَنَحْنُ أُمِرْنَا بِتَعْظِيمِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَتَوْقِيرِهِمْ ؛ وَلِهَذَا إِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُقَالُ: هِمْ، وَلَكِنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَام فِي " الْمَبْسُوطِ " .

وَقَالَ : لِأَنَّ ﴿ الدُّعَاءَ بِالتَّرَكُّمِ إِنَّمَا يَحْسُنُ مِنَّا لِغَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ ؛ لِأَنَّ فِي الدُّعَاءِ بِالتَّرَكُّمِ تَقْصِيراً لِلْمَدْعُوِّ لَهُ ، وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيُّ ﴿ فِي " الْمَبْسُوطِ ": (أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِإَنَّ الْأَثَرَ وَرَدَ بِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَلَا عَتَبَ (٥) عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْأَثَرَ ؛ وَلِأَنَّ أَحَداً لَا يَسْتَغْنِي عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ )(٦).

وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الرستغفني ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَسَنِ الرستغفني ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّلْمُ اللَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا قَوْلِنَا: ارْحَمْ مُحَمَّداً ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ؛ فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْأُمَّةِ هَذَا ) (٨) كَمَنْ جَنَى جِنَايَةً

[حكم الدعاء

بعد التشهد بالدعاء الذي

يشبه ألفاظ

القرآن ]

<sup>(</sup>١) (وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ)ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (حجرة).

<sup>(</sup>٣) في (أ): و (ب) (يلائم): والمثبت من المحيط البرهاني لإبن مازة (٣٦٧/١).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( كان ).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (عيب).

<sup>(</sup>٦) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/٣٦٨).

<sup>(</sup>٧) هو على بن سعيد أبو الحسن الرستغفني من كبار مشايخ سمرقند له كتاب إرشاد المهتدي وكتــاب الزوايـــد والفوائد في أنواع العلوم وهو من أصحاب الماتريدي الكبار له ذكر في الفقه والأصول في كتــب الأصــحاب توفي سنة ٣٤٥هـ. " الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي " (١/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( معنى قولنا ارحم أنه محمد فهو راجع إلى الآية هكذا ).

وَالْجَانِي (١) [ابْنُ] شَيْخِ كَبِيرٍ (٢) فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا الْعُقُوبَةَ عَلَى الْجَانِي ؛ فَالنَّاسُ يَقُولُونَ لِلَّذِي يُعَاقِبُهُ ارْحَمْ هَذَا الشَّيْخَ ( الْكَبِيرَ ، وَذَلِكَ الرَّحَمُ رَاجِعٌ إِلَى الابْنِ الْجَانِي حَقِيقَةً ، وَيَكُونُ مَعْنَاهُ ارْحَمْ هَذَا الشَّيْخَ ) (٣) بِالرَّحْم عَلَى ابْنِهِ الْجَانِي كَذَا هَذَا (٤) كَذَا فِي " الْمُحِيطِ "(٥).

#### قَوْلُهُ: ( وَدَعَا بِمَا يُشْبِهُ ٱلْفَاظَ الْقُرْآنِ )

وَفِي "الْإِيضَاحِ" : وَقَدْ فَسَّرَهُ أَصْحَابُنَا ؛ أَنَّ مَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ مَا لَا يَسْتَحِيلُ لَهُ (٢) سُؤَالُ مِنْ غَيْرِهِ (كَقَوْلِهِ أعطني كَذَا ؛ وَزَوِّجْنِي امْرَأَةً ، وَمَا لَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ ؛ مَا يَسْتَحِيلُ سُؤَالُهُ مِنْ غَيْرِهِ (كَقَوْلِهِ أعطني كَذَا ؛ وَزَوِّجْنِي امْرَأَةً ، وَمَا لَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ ؛ مَا يَسْتَحِيلُ سُؤَالُهُ مِنْ عَيْرِهِ (كَقَوْلِهِ أغْفِرْ لِي وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ .

وَفِي " الْمُحِيطِ ": (وَذَكَرَ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " ادْعُ فِي الصَّلَاةِ بِكُلِّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ وَ فَي " الْمُفَضَّلِ هِنَ الْمُفَضَّلِ هِنَ الْمُفَضَّلِ هِنَ الْمُفَضَّلِ هَا اللَّهُ كَانَ يَقُولُ كُلَّ وَينحوه ؛ نُقِلَ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ( ) أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ هِنَ الْمُفَضَّلِ هِنَ الْمُفَقَلِ هِنَ الْمُفَقَلِ فَي الْقُرْآنِ ؛ إِذَا دَعَا الْمُصَلِّي بِذَلِكَ الدُّعَاءِ لَا تَفْسَدُ صَلَاتُهُ ؛ وَكَانَ يَقُولُ إِذَا قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ( ۱ ) و لِوَالِدَيَّ لَا تَفْسَدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْقُرْآنِ ( ۱ ) .

وَكَذَا إِذَا قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي (١١) وَلَوْ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَخِي تَفْسَدُ صَلَاتُهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِزَيْدٍ ، أَوْ قَالَ لِعَمْرُو ؛ تَفْسَدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ ، وَلَوْ قَالَ : اللَّهُمَّ انْزُقْنِي مِنْ بَقْلِهَا، وَقِثَّائِهَا، وَفُومِهَا، وَعَدَسِهَا، وَبَصَلِهَا، لَا تَفْسَدُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ عَيْنَهُ فِي الْرُقْنِي مِنْ بَقْلِهَا، وَقِثَّائِهَا، وَفُومِهَا، وَعَدَسِهَا، وَبَصَلِهَا، لَا تَفْسَدُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ عَيْنَهُ فِي

<sup>(</sup>١) (كمن حيّ وللجائي أب شيخ كبير) كما في "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٣٦٨/١).

<sup>(</sup>٢) في ( أ ): ( (أب) والمثبت من (ب) وهو الصحيح الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٣) قوله : (لَهُ) ساقط من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) (كَذَا هَذَا) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٥) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٣٦٨/١).

<sup>(</sup>٦) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٧) مابين القوسين ساقط من ( ب ).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( الجليل ).

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( الفضل ).

<sup>(</sup>۱۰) (لِي) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>١١) قال تعالى: ﴿ رَّبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيُّ ﴾ ، سورة نوح: من آية :(٢٨ ) .

<sup>(</sup>١٢) قال تعالى: ﴿ وَأَغْفِر لِأَبِيٓ إِنَّهُۥكَانَ مِنَ ٱلضَّآ لِيَنَ ﴾ [الشعراء:٨٦]

<sup>(</sup>١٣) قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبَرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّك يُخْرِجُ لَنَا مِثَا تُنبُّتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّ آبِهَا

وَلَوْ قَالَ : اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي بَقَلًا، وَعَدَساً وَبَصَلًا تَفْسَدُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ عَيْنَ هَذَا اللَّفْظِ لَيْسَ فِي الْقُوْآنِ) (١) وَكَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَام .

### قَوْلُهُ ﴿ وَالْأَدْعِيَةُ الْمَأْثُورَةُ )

وَمِنَ الْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي طَلَمْتُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي طَلَمْتُ الْمَاعُورِ اللَّهِ عَلَمْتُ الْمُعْورِ اللَّهُمَّ إِنِّي طَلَمْتُ الْمُعْورِ الرَّحِيمُ » أَدْعُو لِهِ فِي صَلَاتِي فَقَالَ : ﴿ قُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ الْمُعْورُ الرَّحِيمُ » أَدْتُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » أَنْ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ » أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللل

وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ صَفِيهُ يَدْعُو بِكَلِمَاتٍ مُنْهُنَّ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ » (١) كَذَا فِي مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ » (١) كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ » (١) كَذَا فِي الْمُجِيطِ " (١) .

## قَوْلُهُ ﷺ : ( ثُمَّ اخْتَرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَطْيَبَهُ وأعجبه ) .

صَحَّ بِتَذْكِيرِ الضَّمِيرِ فِي النُّسَخِ الْمَوْثُوقِ بِهَا ، وَكَذَا لَفْظُ " الْمَبْسُوطَيْنِ "(٢) وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَوْثُوقِ بِهَا ، وَكَذَا لَفْظُ " الْمَبْسُوطَيْنِ "(٢) وَفِي بَعْضِ نُسَخِ "الْهِدَايَةِ"(٨) : ثُمَّ اخْتَرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَطْيَبَهَا وأعجبها بِالتَّأْنِيثِ وَلَيْسَ بِذَلِكَ (١) وَلَا يَدْعُو بِمَا يُشْبِهُ

#### وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا ﴾ [البقرة: ٦١]

(١) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/٣٨٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" (۱۰۸۹)، كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، حديث (۸۱٦)، وأخرجه مسلم في "صحيحه" ص۱۰۸۰، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، حديث (۲۷۰٤).

<sup>(</sup>٣) الصواب (الشر)، كما وردت في كتب السنة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٠٦/٢)، كتاب الصلاة، باب القول بعد التشهد، حديث (٣٠٨٢)، وأخرجه الطبري في "تمذيب الآثار" ص٢٣٧، ذكر الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة وغيرهم، حديث (٣٧٥)، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/٥٥)، حديث (٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (٣٠/١) .

<sup>(</sup>٦) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/٣٨٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (٣٠/١).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( البداية ).

كَلَامَ النَّاسِ تَحَرُّزاً عَنِ الْفَسَادِ ؛ أَيْ : تَحَرُّزاً عَنْ فَسَادِ الْجُزْءِ الْمُلَاقِي لِكَلَام النَّاس ، لَا جَمِيعَ الصَّلَاةِ بِاللِّنَّفَاقِ ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فَإِنَّ الْأَدْعِيَةِ ؛ الَّتِي تُشْبِهُ (٢) كَلَامَ النَّاسِ ؛ إِنَّمَا تَفْسَدُ الصَّلَاةُ إِذَا كَانَتْ قَبْلَ تَمَام فَرَائِضِ الصَّلَاةِ .

أُمَّا إِذَا كَانَتْ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ؛ فَلَا تَفْسَدُ لِمَا أَنَّ حَقِيقَةَ كَلَامِ النَّاسِ ، بَعْدَ التَّشَهُّدِ لَا يُفْسِدُهَا فَكَيْفَ يَفْسَدُ مَا يُشْبِهَهُ ؟.

وَهَذَا عِنْدَهُمَا ظَاهِرٌ ، وَكَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ لِأَنَّ كَلَامَ النَّاسِ صُنْعٌ مِنْهُ (٣) فَيُتمُّ صَلَاتَهُ لِوُجُودِ الصُّنْعِ ،كَذَا وَجَدْتُ بِخَطِّ الْعَلَّامَةِ ﷺ ؛ فَكَانَ هُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ ، الَّذِي يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاس خَارِجاً عَن الصَّلَاةِ ، لَا مُفْسِداً لِلصَّلَاةِ ؛ إِذَا كَانَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ، وأشار إلَى هَذَا فِي "شرح الطحاوي"(٤) رهي أيضاً.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَام وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﷺ (٥) كَلُّ مَا سَاغَ الدُّعَاءُ بِهِ ، خَارجَ الصَّلَاةِ ، لَا يُوجِبُ فَسَادَ الصَّلَاةِ ، وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَنَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : «ثُمَّ اخْتَرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ» (٦) وَلَمْ يُفَصِّلْ.

وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَيَقُولُ : «**اللَّهُمَّ أُنج الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ** وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام وَرَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ وَاشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْ لَهُمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ الطَّيِّلِا» (٢) / ؛ وَلِأَنَّا أَجْمَعْنَا أَنَّ قَوْلَهُ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» (١) لَا (يُوجِبُ

<sup>[ 1/</sup>٧٧]

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ( بذاك ).

<sup>(</sup>٢) (تُشْبهُ) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) (مِنْهُ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (١/٥٣٥-٦٣٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: " المجموع شرح المهذب ؛ للنووي " (٣/٤٥٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٤٩/١)، كتاب الصلاة، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (ص١٧٣)، كتاب الصلاة، ، حديث(٤٠٢) بلفظ: (ثم يـتخير مـن المسألة ما شاء)، وأخرجه أبي داود في "سننه (ص١٢٢) ، كتاب الصلاة ' باب التشهد، حديث(٩٦٨)، وأخرجه النسائي في"سـننه (٥٨٨/٢)، كتــاب الصــلاة، بــاب الإشــارة بالأصــبع في التشــهد الأول، حدیث(۱۱۲۲).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٨٨/١)، أبواب الاستسقاء، باب دعاء النبي 🍇 : «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»، حديث(٩٨٢)، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (ص٢٦٥) ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت ، في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، حديث(٦٧٥).

فَسَادَ) (١) الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الدُّعَاءُ بِالْمَغْفِرَةِ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ ؛ لَا يُوجِبُ الْفَسَادَ ؛ فَلِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ أَوْلَى أَنْ لَا يُوجِبُ ، وأصْحَابُنَا احْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ السُّلَمِيِّ عَلَيْ (٣)أَنَّهُ وَلَا عُيَانِهِمْ أَوْلَى أَنْ لَا يُوجِبُ ، وأصْحَابُنَا احْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ السُّلَمِيِّ عَلَيْ (٣)أَنَّهُ وَلَا عَلَى أَنْ اللَّهُ . الْحَدِيثُ ، إِلَى أَنْ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ (٤) نُصَلِّي إِذْ عَطَسَ رَجُلُ فَشَمَّتُهُ ، فَقُلْتُ يَرْحَمُكُ اللَّهُ . الْحَدِيثُ ، إِلَى أَنْ قَالَ : « أَنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَإِنَّمَا هِيَ لِلتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَقِرَاءَةِ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الذِّكْرِ مَنْهِيَّا (٢).

الْقُرْآلَنِ »(٥) فَكَانَ مَا سِوَى التَّسْبِيحِ ، وَالتَّهْلِيلِ مِنَ الذِّكْرِ مَنْهِيَّا (٢).

( وأمَّا تَعَلَّقُهُ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ قُلْنَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الدُّعَاءِ الَّذِي لَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ) ( ) وامَّا الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ،كَانَ هُوَ مَحْمُولاً عَلَى حَالِ ( ) إِبَاحَةِ الْكَلَامِ فَإِنَّ الْكَلَامَ كَانَ مُبَاحاً فِي الابْتِدَاءِ ثُمَّ حَرَّمَ الْكَلَامَ مِنْ بَعْدِ .

وامَّا قَوْلُهُ : لَوْ عَمَّ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الصَّلَاةِ قُلْنَا ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِدٍ كَانَ مُشَابِهاً لِمَا فِي الْقُرْآنِ ، وَامَّا إِذَا خَصَّ فَقَالَ اغْفِرْ (٩) لِعَمْرُو ، أَوْ لِزَيْدٍ ؛ فَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْقُرْآنِ ؛ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ .

وَفِي " الْمَبْسُوطِ ": ( وَمَنْ يُحْرِمُ لِلصَّلَاةِ فَكَأَنَّهُ<sup>(١٠)</sup> غَابَ عَنِ النَّاسِ لَا يُكَلِّمُهُمُ ، وَلَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (۳/۱۱-۱۱۱)، كتاب الصلاة، باب القنــوت، حــديث(٤٩٦٨) و(٤٩٦٩) موقوفًا علي عمر بن الخطاب في وأخرجه البيهقي في "الدعوات الكبير، للخراســـاني " (٥٨/١)، بـــاب القــول والدعاء في قنوت الوتر وصلاة الصبح، حديث(٤٣٢)،موقوفا علي أنس بن مالك في .

وقال بن حجر العسقلاني في "نتائج الأفكار"(٢/٨٥١): (هذا موقوف صحيح).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (لا يفسد).

<sup>(</sup>٣) الصواب: (معاوية بن الحكم السلمي) كما ذكره المحدثون.

<sup>(</sup>٤) (نَحْنُ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في "سننه" (٩/٣)، كتاب السهو، الكلام في الصلاة، حديث(١٢١٧)، وأخرجه بن خزيمة في "صحيحه" (٣٥/٢)، كتاب الصلاة، باب ذكر الكلام في الصلاة جهلا من المستكلم، حديث(٥٥٩)، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، (١٢١٩)، حديث(٥٤٩)، وأخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (٢٥٠/٢)، كتاب الصلاة، باب من تكلم جاهلا بتحريم الكلام، حديث (٣٤٨٢).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( منها ).

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقط من ( ب ).

<sup>(</sup>٨) ( حَال )ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٩) (فَقَالَ اغْفِرْ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>١٠) في (ب): (وكان).

يُكلِّمُونَهُ ، وَعِنْدَ التَّحَلُّلِ ؛ كَأَنَّهُ رَجَعَ إِلَيْهِمْ فَيُسَلِّمُ ، وَالتَّسْلِيمَتَانِ (') قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَكِبَارِ الصَّحَابَةِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَهَكَذَا رَوَتْ عَائِشَةُ ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ الْأَخْذَ بِرَوَايَةِ كِبَارِ الصَّحَابَةِ أَوْلَى ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا قَالَ : ﴿ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَخْلَامُ وَالنَّهُى ﴾ (اللَّهُ عَلَى النَّعَانِي وَسَعْلُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ السَّيْوِي وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ السَّيْوِي وَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ السَّيْوِي : ﴿ وَسَهْلُ بُنُ سَعْدٍ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ السَّيْوِي وَلَيْ اللَّيْعِي اللَّهُ عَلَى مَا رُوِي : ﴿ أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ السَّيْوِي وَلَيْهُ مَلَى مَا رُوي يَ : ﴿ أَنَّ النَّبِي عَلَى الْمُعْلِ الْمَالِمُ عَلَى الْجَانِينِ فِي حَقِّ السَّلَامِ عَلَيْهِ عَلَى السَّواءِ ؛ فَكَانَ فِيمَا قُلْنَا ('') تَعْمِيمٌ وَفِيمَا قَالُوا تَخْصِيصِ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ فَوى الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ لَا يَخُصُّ الْبَعْضَ دُونَ الْبُعْضِ كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( والتسليمات ).

<sup>(</sup>٢) فقد قالا أن رسول الله كل كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه.

أما حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها -فقد أخرجه أبي داود في "سننه" (ص١٦٢)، كتاب التطوع، أبواب قيام الليل، باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، حديث (١٣٤٦)، وأخرجه الترمذي في "سننه" (٣٨٤/١)، أبواب الصلاة عن رسول الله في ، باب منه أيضا، (٢٩٦)، وأخرجه بن ماجة في "سننه" (٢٩٧/١)، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب من يسلم تسليمة واحدة، حديث (٩١٩).

وأما حديث سهل بن سعد فله فقد أخرجه الترمذي في "سننه"(٢٨٤/١)، أبواب الصلاة عن رسول الله هي، باب منه أيضا، (٢٩٦)، وأخرجه بن ماحة في "سننه"(٢٩٧/١)، أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب من يسلم تسليمة واحدة، حديث(٩١٨).

وقال الترمذي عن الروايتين: (قال محمد بن إسماعيل-يعني البخاري-: زهير بن محمد أهل الشام يــروون عنــه مناكير، ورواية أهل العراق أشبه) إلي أن قال(واصح الروايات عن النبي على تسليمتان.).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص١٨٥)، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولى الفضل وتقريبهم من الإمام، حديث(٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) (كَانَتْ تَقِفُ) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) ( التَّسْلِيمَةَ ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٦) "المبسوط" للسرخسي (١/٣٠).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (فيه).

وَفِي "شرح الطحاوي": فَالتَّسْلِيمَةُ الْأُولَى لِلْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَالثَّانِيَةُ لِلتَّسْوِيَةِ، وَتَرْكِ الْجَفَاءِ وَيَنْوِي مَنْ عَنْ يَمِينِهِ مِنَ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ، وَالْحَفَظَةِ، وَهَذَا لَفْظُ "الْجَامِع الصَّغِيرِ" (١).

وأمَّا رِوَايَةُ " الْمَبْسُوطِ " (٢) فَبِتَقْدِيمِ الْحَفَظَةِ عَلَى الرِّجَالِ ، أَمَّا النِّيَّةُ فَلِأَنَّهُ يُحْيِي سُنَّةً فَلْيَكُنْ بِالنِّيَّةِ قِيَاساً عَلَى سَائِرِ السُّنَنِ ، وَهَكَذَا يَقُولُ خَارِجَ الصَّلَاةِ ، إِذَا سَلَّمَ يَنْوِي السُّنَّةَ ؛ كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَام .

وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ: ( يَنْوِي ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَقْبِلُهُمْ بِوَجْهِهِ وَيُخَاطِبُهُمْ بِلِسَانِهِ ، فَيَنْوِيهِمْ بِقَلْبِهِ فَإِنَّ الْكَلَامَ يَصِيرُ عَزِيمَةً بِالنِّيَّةِ ؛ قَالَ عَلَى : «إِنَّ اللَّهَ وَرَاءَ لِسَانِ كُلِّ مُتَكَلِّمٍ فَلْيَنْظُرُ امْرُقُ مَا يَعُولُ» (٢) وَقَدَّمَ ذِكْرَ الْحَفَظَةِ هَا هُنَا ، وأخره فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " حَتَّى ظَنَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ؛ يَعُولُ » (قَا هُنَا بِنَاءً عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلِ ، فِي تَفْضِيلِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الْبَشَرِ ، وَمَا ذَكْرَهُ فِي "الْجَامِعِ الصَّغِيرِ" بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ الْآخَرِ فِي تَفْضِيلِ الْبَشَرِ عَلَى الْمَلائِكَةِ ، وَلَيْسَ كَمَا ظُنُّوا فَإِنَّ الْوَاوَ لَا تُوجِبُ التَّرْتِيبَ ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ ، لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُرَتِّبَ النَّيَّةَ ؛ فَيُقَدِّمُ النِّرَجَالَ عَلَى الصَّبْيَانِ ، وَلَكِنَّ مُرَادَهُ تَعْمِيمُ الْفَرِيقَيْنِ بِالنَّيَّةِ ، وأكثر مَشَايِخُنَا يَخُصُّ بِهَذِهِ النِّيَّةِ مَنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ .

فَأَمَّا الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ ﴿ كَانَ يَقُولُ : يَنْوِي جَمِيعُ الرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ مَنْ يُشَارِكُهُ أَوْ لَا يُشَارِكُهُ ، وَنِيَّةُ جَمِيعِ الرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ ؛ عِنْدَنَا فِي سَلَامِ التَّشَهُّدِ قَالَ النَّبِيُ ﴿ فَنَ اللَّهِ السَّمَاءِ ، وَالنِّسَاءِ ؛ عِنْدَنَا فِي سَلَامِ التَّشَهُّدِ قَالَ النَّبِيُ اللَّهِ السَّمَاءِ ، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ ، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ ، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَصَابَ كُلُّ عَبْدٍ صَالِحٍ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ ، وَالْأَرْضِ » ( أَنَّ عَبْدٍ مَالِحُ مِنْ اللَّهُ الصَّالِحِينَ ، وَبِهَذَا وَبِهَذَا وَاللَّهُ الْمُ التَّحَلُّلِ ، فَيُخَاطِبُ مَنْ بِحَضْرَتِهِ ( ) فَيَخُصُّهُ بِالنِّيَّةِ ) ( أَنَّ عَلْمُ التَّعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَ ، فَيُخَاطِبُ مَنْ بِحَضْرَتِهِ ( ) فَيُخُصُّهُ بِالنِّيَّةِ ) ( )

<sup>(</sup>١) "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن ( ١٠٥/١ ).

<sup>(</sup>٢) "المبسوط" للسرخسي ( ٢/٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبي نعيم في "حلية الأولياء "(١٦٠/٨)، وأخرجه القضاعي في "مسنده" (٢٩/٢)، حديث (١١١٨)، وأخرجه إسماعيل بن الفضل الأصبهاني في "الترغيب والترهيب لقوام السنة "(٣٤٣/٢)، باب الصاد، باب الترغيب في الصمت وحفظ اللسان، فصل في الترهيب من فضول الكلام، حديث (١٧٣٤).

وقال أبو نعيم: (غريب لم نكتبه متصلاً مرفوعاً إلا من حديث وهيب).

<sup>(</sup>٤) (عَلَى الْبَشَر) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في "صحيحه"(٤٣٥/٣)، كتاب الاستئذان، باب السلام اسم منْ أَسْماءِ اللهِ تَعَالَى. ﴿ وَإِذَا حُيِينُمْ بِنَحِيَةٍ فَحَيُواْبِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٨٦]، حديث (٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( يحضر ).

<sup>(</sup>٨) "المبسوط" للسرخسي (١/٣٠-٣١).

يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْكِتَابِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ ، وَذَكَرَ صَدْرُ الْإِسْلَامِ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " وَهَذَا شَيْءٌ تَرَكَهُ جَمِيعُ النَّاسِ ؛ لِأَنَّهُ قَلَّ مَا يَنْوِي أَحَدٌ شَيْئاً .

#### قَوْلُهُ عِنْ نِيَّةٍ إِمَامِهِ ) : ﴿ وَلَا بُدُّ لِلْمُضَّدِي مِنْ نِيَّةٍ إِمَامِهِ )

وَتَخْصِيصُ الْإِمَامِ بِالذِّكْرِ يُؤَيِّدُ<sup>(۱)</sup> قَوْلَ مَنْ يَقُولُ أَنَّهُ يَنْوِي مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الصَّلَاةِ دُونَ غَيْرِهِ ، كَذَا فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ "لِقَاضِي خَانَ<sup>(۲)</sup> .

وَفِي " الْمَبْسُوطِ ": (وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ : الْمُقْتَدِي يُسَلِّمُ ثَلَاثَ تَسْلِيمَاتٍ إحداهن لِرَدِّ سَلَامِ الْإِمَامِ ، وَهَذَا ضَعِيفُ ؛ فَإِنَّ مَقْصُودَ الرَّدِّ حَاصِلٌ بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ ؛ إِذْ لَا فَرْقَ فِي الْجَوَابِ سَلَامِ الْإِمَامِ ، وَهَذَا ضَعِيفُ ؛ فَإِنَّ مَقْصُودَ الرَّدِّ حَاصِلٌ بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ ؛ إِذْ لَا فَرْقَ فِي الْجَوَابِ يَيْنَ أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ؛ (قُلْتُ هَذِهِ الرِّوايَةُ مِمَّا يُحْفَظُ بَيْنَ تَقُولَ السَّلَامِ عَلَيْكُمْ ؛ (قُلْتُ هَذِهِ الرِّوايَةُ مِمَّا يُحْفَظُ بِأَنَّ / جَوَابَ السَّلَامِ ، لَا يَتَفَاوَتُ بَيْنَ تَقْدِيمِ السَّلَامِ عَلَى عَلَيْكُمْ ) (\*) وَبَيْنَ تَأْخِيرِهِ عَنْهُ .

### قَوْلُهُ: ( وَالْإِمَامُ ينويَ بِالتَّسْلِيمَتَيْنَ)، (هُوَ الصَّحِيحُ)

هَذَا احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ ؛ فِإِنَّهُمْ قَالُوا يَنْوِي الْإِمَامُ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى ، وَالْأَصَتُّ أَنَّهُ يَنْوِي الْإِمَامُ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى ، وَالْأَصَتُّ أَنَّهُ يَنْوِي فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ كَذَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانَ (٥) .

وَقَالَ صَدْرُ الْإِسْلَامِ: وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ الْإِمَامَ هَلْ يَنْوِي أَمْ لَا ؟

وَيَجِبُ أَنْ لَا يَنْوِي ؛ لِأَنَّهُ يَجْهَرُ بِالسَّلَامِ وَيُشِيرُ إِلَيْهِمْ ، وَهُوَ فَوْقَ النَّيَّةِ ؛ فَلَا حَاجَةَ إِلَى النِّيَّةِ وَلَا يَنْوِي فِي الْمَلَائِكَةِ عَدَداً مَحْصُوراً .

وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ يَنْوِي الْحَفَظَةُ ﴿ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ كَيْفَ يَنْوِي ؟

وَاخْتَلَفَ فِيهِ الْمَشَايِخُ قَالَ بَعْضُهُمْ يَنْوِي) (٢) بِهِ كِرَامُ الْكَاتِبِينَ ، وَهُمَا اثْنَانِ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ يَكْتُبُ السَّيِّنَاتِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَنْوي جَمِيعُ مَنْ مَعَهُ يَكْتُبُ السَّيِّنَاتِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَنْوي جَمِيعُ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ؛ لِأَنَّهُ اخْتَلَفَتِ الْأَخْبَارُ فِي عَدَدِهِمْ ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ فَقَلْ أَنَّهُ قَالَ : «مَعَ كُلِّ مُؤْمِنِ خَمْسٌ مِنَ الْحَفَظَةِ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ يَكْتُبُ الْحَسَنَاتِ وَآخَرٌ عَنْ يَسَارِهِ يَكْتُبُ

[۷۷/ ب]

[الحكمة من التسليمتين]

<sup>(</sup>١) في (ب): (يريد).

<sup>(</sup>٢) "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان" (٢٧٢/١).

<sup>(</sup>٣) (بَيْنَ)ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) "المبسوط" للسرخسي (١/١).

<sup>(</sup>٥) "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان" (١/٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ( ب ).

السَّيِّفَاتِ وَآخَرٌ أَمَامَهُ يَكْفِيهِ الْخَيْرَاتِ (١) وَآخَرٌ وَرَاءَهُ يَدْفَعُ عَنْهُ الْمَكَارِهَ وَآخَرُ عِنْدَ نَاصِيَتِهِ يَكْتُبُ مَا يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيُبَلِّغُهُ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ »(٢) .

وَفِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ مَعَ كُلِّ مُؤْمِنٍ سِتُونَ مَلَكاً ، وَفِي بَعْضِهَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ ، وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَخْبَارُ فِي عَدَدِهِمْ ، فَيَنْويهِمْ كَمْ كَانُوا وَلَا يَنْوي عَدَداً [محصوراً](").

قَوْلُهُ عِينَهُ : ( هُو يَتَمَسَّكُ )

بِقَوْلِهِ ﴿ النَّبِي عَنِ النَّبِي النَّكْبِيرُ ﴾ وَهُوَ مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدرِي ﴿ عَنِ النَّبِي الْنَّعُ اللَّهُ عَنِ النَّبِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْهُودُ وَعَلَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعْهُودُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَّالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُ وَاللَّالِمُولُ وَاللِّهُ وَاللَّاللَ

وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّهَ لَمَا عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ قَالَ لَهُ إِذَا فَعَلْتَ هَذَا أَوْ قُلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُعُدَ فَعُدُ وَالْقِيَامِ ، وَهَذَا يَنْفِي فَالنَّبِيُ النَّهُ عَلَى حَكَمَ بِتَمَامِ الصَّلَاةِ قَبْلَ السَّلَامِ ، وَخَيَّرَهُ بَيْنَ الْقُعُودِ وَالْقِيَامِ ، وَهَذَا يَنْفِي بَقَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ .

وَبِمَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً» ، وَلَمْ يُرْوَ أَنَّهُ أَعَادَهَا (٦) وَلَوْ كَانَ إِصَابَةُ لَفْظِةِ السَّلَام ، رُكْناً لَكَانَ لَا تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ ؛ إِذَا قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَتْرُوكُ

<sup>(</sup>١) في (ب): (يلقنه).

<sup>(</sup>٢) انظر: "تبيين الحقائق للزيلعي " (١/ ١٢٦) ، "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح " (ص: ١٠٢) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ب) : وفي (أ). مَخْصُوصاً. والمثبت هو الصواب كما في المطبوع : قال في "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٥). (هو الصحيح ولا ينوي في الملائكة عددا محصورا لأن الأحبار في عددهم قد اختلفت فأشبه الإيمان بالأنبياء عليهم السلام ثم إصابة لفظة السلام واجبة عندنا وليست بفرض خلافا للشافعي رحمه الله هو يتمسك بقوله عليه الصلاة والسلام " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ").

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه ( ۲۷۳ ).

<sup>(</sup>٦) عَنْ عَبْدِ اللَّه بن مَسْعُود ، ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ صَلَّى الظُّهْرَ حَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: وَمَا = ذَاكَ؟ قَالَ: صَلَّيْتَ حَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن بَعْدَ مَا سَلَّمَ ».

أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٠/١)، أبواب ما جاء في السهو، باب إذا صلى خمسا، حديث (١٩٦)، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (ص٢٢)، كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث (٥٧٢).

سَجْدَةً ، وَالْمَعْنَى فِي الْمَسْأَلَةِ هُوَ أَنَّ هَذَا تَرَكَ تَسْلِيماً مَشْرُوعاً فِي الصَّلَاةِ ؛ فَتُجْزِيهِ صَلَاتُهُ قِيَاساً عَلَى التَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا شُرِعَتْ لِلْخُرُوجِ ، كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ فِعْلُ الْخُرُوجِ ، كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ فِعْلُ الْخُرُوجِ وَلَى النَّكُو وَعِلَ الْخُرُوجِ ، كَانَ الْمَقْصُودُ هُو فِعْلُ الْخُرُوجِ وَالْخُرُوجِ ، كَانَ الْمَقْصُودُ هُو فِعْلُ الْخُرُوجِ وَالْخُرُوجِ ، كَانَ الْمُقْصُودُ هُو فِعْلُ الْخُرُوجِ وَالْخُرُوجِ ، كَمَا يَحْصُلُ بِالسَّلَامِ ؛ يَحْصُلُ بِكَلَامِ آخَرَ إِلَّا أَنَّ الْخُرُوجِ بِهِ يُعَبِّرُ لِلْإِكْمَالِ (٢٠ لِأَنَّهُ مُوافِقٌ لِلسُّنَّةِ ، كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هِي التَّحَرُّمِ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِلَفْظٍ آخَرَ .

وأمَّا تَعَلَّقُهُ بِحَدِيثِ الْخُدْرِيِّ ؛ قُلْنَا لَا يَصِحُّ التَّعَلَّقُ " بِهِ ؛ لِأَنَّ مَدَارَ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ (١) ، وَعَلَى (بْنِ) (١) أَبِي سُفْيَانَ طُرَيْفِ (١) ابْنِ شِهَابٍ السَّعْدِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ (١) ، وَعَلَى (بْنِ) (١) أَبِي سُفْيَانَ طُرَيْفِ (١) ابْنِ شِهَابٍ السَّعْدِيِّ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ نَقَلَه الْحَدِيثِ ؛ وَلَئِنْ قَبِلْنَا (٢) قُلْنَا فِي الْحَدِيثِ أَنَّ التَّحَلُّلَ يَقَعُ بِغَيْرِهِ فَهُوَ مَسْكُوتُ عَنْهُ فَنَقُولُ بِالتَّسْلِيمِ يَقَعُ الْخُرُوجُ بِالنَّصِّ وَبِغَيْرِهِ بِالنَّصِّ وَبِغَيْرِهِ بِالنَّصِّ وَبِغَيْرِهِ بَالنَّصِّ وَبِغَيْرِهِ بِالنَّصِ عَلَيْهِ كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْح الْإِسْلَامِ" .

قُلْتُ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ﴿ مَا يَقَعُ جَوَاباً ؛ لَمَا تَعَلَّقَ بِاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ ؛ لِأَنَّ حَرْفَ الاسْتِغْرَاقِ وَخُلَ هَذَا النَّدِي ذَكَرَهُ ﴿ مَا يَقَعُ التَّحْلِيلُ ؛ إِنَّمَا يَقَعُ التَّحْلِيلِ اللَّمْ اللَّهُ عَلَى التَّمْلِيمِ بَلْ يَكُونُ مَعْنَاهُ أَنْ لَوْ كَانَ لِلاسْتِغْرَاقِ كُلُّ مَا كَانَ لِلتَّمْلِيمِ ، كَانَ [لِلتَّحْلِيلِ] (٨) وَهَذَا لَا التَّمْلِيمِ بَلْ يَكُونُ مَعْنَاهُ أَنْ لَوْ كَانَ لِلاسْتِغْرَاقِ كُلُّ مَا كَانَ لِلتَّمْلِيمِ ، كَانَ [لِلتَّحْلِيلِ] (٨) وَهَذَا لَا

<sup>(</sup>١) في (ب): (لأن).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( يعتبر للإملاك ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( التعليق ).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ، وأمه زينب الصغرى بنت على بن أبي طالب ، وكان عبد الله بن محمد يكنى أبا محمد ، وروى عن الطفيل بن أبي ، وعن ربيع بنت معوذ بن عفراء ، وعن محمد ابن الحنفية ، وكان منكر الحديث ، لا يحتجون بحديثه وكان كثير العلم ، وضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليِّن الحديث ،وقال ابن حزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه. انظر: " الطبقات الكبرى لابن سعد" (٥/ ٣٩٢)، "تاريخ الإسلام للذهبي" (٣/ ٩٠٩) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ( *ب* ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (ظريف) وهو: طريف بن شهاب، وقيل: ابن سعد، وقيل: ابن سفيان، أبو سفيان السعدي الأشل. روى عن: الحسن، وأبي نضرة، وغيرهما.وروى عنه: سفيان الثوري، وشريك، وعلي بن مسهر، وابن فضيل، وجماعة. قال أحمد: لا يكتب حديثه. وقال النسائي والدارقطني، وغيرهما: ضعيف. توفي سنة ١٤١ هـ، " تاريخ الإسلام للذهبي " (٣/ ٩٠٠)، "لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني " (٧/ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( سلمنا ).

<sup>(</sup>٨) في (أ): ( (التحيل) والمثبت من (ب).

يَنْفِي أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ مُحَلَّلاً ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِيمَا قُلْنَا فِي مُدَّةِ السَّفَرِ بِقَوْلِهِ (١) وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

# قَوْلُهُ هِ : ﴿ وَالتَّخْيِيرُ يُنَافِي الْفَرْضِيَّةَ ﴾

فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ يُنَافِي الْفَرْضِيَّةَ وَقَدْ تَعَلَّقَ بِأَحَدِهِمَا ، وَهُوَ قِرَاءَةُ التَّشَهُّدِ ، أَوِ الْقُعُودُ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فِي قَوْلِهِ ﷺ «إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوَ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ» (٢) وَقَدْ تَعَلَّقَتِ الْفَرْضِيَّةُ بالْقُعُودِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ بِالْإِجْمَاع؟

قُلْتُ هَذَا غَلَطٌ فَاحِش بِأَنْ يُرَادَ بِهَذَا التَّخْيِيرِ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ ؛ مَا قُلْتُهُ مِنَ التَّخْييرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، وَالْقُعُودِ بِمِقْدَارِ التَّشَهُّدِ ، بَلِ الْمُرَادُ مِنْهُ ، هُوَ مَا ذَكَرْنَا آنِفاً أَنَّهُ مُخَيَّرٌ (٣) بَيْنَ / الْقُعُودِ [٧٨] أ وَالْقِيَامِ ، وَهُوَ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي آخَر حَدِيثِ ابْن مَسْعُودٍ ﷺ « إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ »(١٤) وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَخْبَرَ بِتَمَام صَلَاتِهِ قَبْلَ هَذَا التَّخْييرِ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءُ مِنَ الْفُرُوضِ بَعْدَ التَّمَامِ .

# قَوْلُهُ ﷺ : ﴿ وَبِمِثْلِهِ لَا تَثْبُتُ الْفَرْضِيَّةُ ﴾

إشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ ﷺ: «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»(٥) وَقَدَ ذُكِرَ فِي "الأسرار» أَنْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَلَا تَثْبُتُ فِيهِ (٦) الْفَرْضِيَّةُ ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ هَا هُنَا أَنَّ الْمُقْتَدِيَ مَتَى يُسَلِّمُ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ (٢) فِي رِوَايَةٍ : يُسَلِّمُ مَعَ الْإِمَامِ ، فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالتَّكْبير .

وَفِي رِوَايَةٍ يُسَلِّمُ بَعْدَ الْإِمَامِ ؛ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، هُو أَنَّ فِي مُقَارَنَةِ التَّكْبِيرِ سُرْعَةَ الْعِبَادَةِ ، وَكَانَ أَوْلَى وَفِي مُقَارَنَةِ التَّسْلِيمِ سُرْعَةٌ إِلَى الْخُرُوجِ عَنِ الْعِبَادَةِ فَأَنْ يَبْقَى فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ حُرْمَةِ الصَّلَاةِ .

<sup>(</sup>١) (بقُوْلِهِ) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في ( ٢٧٣ ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( يخير ).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في (ص: ٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في : ( ص :٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب): (به).

<sup>(</sup>٧) ينظر: "المبسوط" للسرحسي (١/٣٨).

وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرَ أَنَّ الْمُقْتَدِيَ يَصِيرُ خَارِجاً عَنِ الصَّلَاةِ ؛ بِسَلَامِ الْإِمَامِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يُصِيرُ خَارِجاً بِسَلَامِ نَفْسِهِ ؛ فَيَكُونُ مُقِيماً لِلسُّنَّةِ كَذَا فِي " الْمُحِيطِ "(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

 $\Diamond\Diamond\Diamond$ 

<sup>(</sup>١) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٣٧١/١).

# فَصْلٌ فِي الْقِرَاءَةِ

[أحكام القراءة

في الصلاة ]

لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ صِفَةِ الصَّلَاةِ ، وَكَيْفِيَّتِهَا وَبَيَانِ أَرْكَانِهَا ، وَفَرَائِضِهَا ، وَسُنَنِهَا ؛ ذَكَرَ أَحْكَامَ الْقِرَاءَةِ ؛ الَّتِي هِيَ مِنْ (١) أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ، بِفَصْلٍ عَلَى حِدَةٍ ، دُونَ سَائِرِ الْأَرْكَانِ لِزِيَادَةِ أَحْكَامَ تَعَلَّقَتْ بِهَا دُونَ سَائِرِ الْأَرْكَانِ .

ثُمَّ ابْتَدَأَ بِذِكْرِ الْجَهْرِ ، دُونَ ذِكْرِ (١) الْقَدْرِ ؛ مَعَ أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي أَنْ يُذْكَرَ الْقَدْرَ أَوَّلًا ؛ إِذِ الْفَدْرُ مَعْنَى رَاجِعٌ إِلَى الصِّفَةِ ، وَالْجَهْرُ ، وَالْمُخَافَتَةُ ؛ مَعْنَى رَاجِعٌ إِلَى الصِّفَةِ ، وَالذَّاتِ قَبْلَ الْقَدْرُ مَعْنَى رَاجِعٌ إِلَى الصِّفَةِ ، وَالذَّاتِ قَبْلَ الصِّفَةِ ؛ عَلَى مَا عُرِفَ فِي بَابِ التَّرْجِيحِ ، إِلَّا أَنَّ وُجُوبَ الْجَهْرِ ؛ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا ، مِنْ صِفَاتِ الشَّفَةِ ؛ عَلَى مَا عُرِفَ فِي بَابِ التَّرْجِيحِ ، إِلَّا أَنَّ وُجُوبَ الْجَهْرِ ؛ وَهُو الْمُرَادُ هُنَا ، مِنْ صِفَاتِ الْأَدَاءِ الْكَامِلِ ، وَالْقَاصِرَ ، وَكَانَ الانْتِدَاءُ بِذِكْرِ صِفَةٍ تَخْتَصُّ بِالْأَدَاءِ الْكَامِلِ ؛ اللَّذَاءِ النَّكَامِلِ ، وَالْقَاصِرَ ، وَكَانَ الانْتِدَاءُ بِذِكْرِ صِفَةٍ تَخْتَصُّ بِالْأَدَاءِ الْكَامِلِ ؛ الَّذِي هُوَ الأصل فِي شَرْعِيَّةِ الصَّلَاةِ أَوْلَى .

وَفِي " مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ": (إِنَّ مُرَاعَاةَ الْجَهْرِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ ، وَالْمُخَافَتَةُ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ فِي الصَّلَوَاتِ ؛ التَّتِي تُقَامُ بِجَمَاعَةٍ ، وَاجِبٌ بِالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَنُوعٌ مِنَ الْمَعْنَى )<sup>(٣)</sup>.

أَمَّا السُّنَةُ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ : (مَا أَسْمَعْنَا النَّبِيُ ﷺ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا اللَّبِيُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَكَتْنَا عَنْكُمْ ) ( ) يُرِيدُ بِهِ مَا جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ( ) جَهَرْنَا وَمَا خَافَتَنَا عَنْكُمْ ) فَي يَدِيدُ بِهِ مَا جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ( ) جَهَرْنَا وَمَا خَافَتَنَا .

وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا عَلَى الْجَهْرِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ ، وَعَلَى الْمُخَافَةِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ الْمُخَافَةِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ الْمُخَافَةِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ؛ كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ (وَلِهَذَا الْقِرَاءَةَ رُكُنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ؛ فَيَجِبُ إِظْهَارُهَا فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ؛ كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ (وَلِهَذَا

<sup>(</sup>١) (من) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲) (ذکر) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام : (الصلاة التي يخافت فيها بالقراءة لا يخير المنفرد بين الجهرية والمخافتة بل يخافت). ينظر: "تبيين الحقائق للزيلعي " (١٩٤/١).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( عنا ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٣٤/١)، كتاب الأذان، باب القراءة في الفجر، حديث(٢٥٤)، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (ص١٧٠)، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث(٣٩٦). كلهم عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( القراءة ).

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الابْتِدَاءِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا) (١) إِلَّا أَنَّ الْكُفَّارَ لَمَّا يَلْغُونَهُ فِي الْقِرَاءَةِ ، وَيُغَلِّطُونَهُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؛ فَتَرَكَ الْجَهْرَ فِيهِمَا (٢) بِهَذَا الْعُذْرِ ، ثُمَّ هَذَا الْعُذْرُ وَإِنْ زَالَ بِكَثْرَةِ الْمُسْلِمِينَ بَقِيَتْ هَذِهِ السُّنَةُ .

وامَّا فِي المَغْرِب ، وَالْعِشَاءِ ، وَالْفَجْرِ<sup>(٦)</sup> ؛ فَالْكُفَّارُ كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ ، وأكثرهم كَانُوا نِيَاماً <sup>(٤)</sup> فَجَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ فِي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الأصل ، وَبَقِيَتْ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ عَالَى فَرَاغِ النَّاسِ عَنِ الاشْتِغَالِ فَيُمْكِنُهُمُ (٥) اسْتِمَاعَ الْقُرْآنِ عَلَى وَجْهِهِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ يُجْهَرُ عَالَى فَرَاغِ النَّاسِ عَنِ الاشْتِغَالِ فَيُمْكِنُهُمُ (١) اسْتِمَاعَ الْقُرْآنِ عَلَى وَجْهِهِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ يُجْهَرُ وَلِي الشَّالِ فَي الْمُدِينَةِ ، وَكَانَتِ الْعَلَبَةُ النَّهَا إِنَّمَا فَرْضَتْ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَتِ الْعَلَبَةُ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ فَجَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا (١) بِالْقِرَاءَةِ فَبَقِى كَذَلِكَ سُنَّةٌ ، وَكَذَلِكَ فِي الْأَعْيَادِ.

(١) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه ، في قول تعالى: ﴿ وَلاَ تَجَهَرُ بِصَلانِكَ وَلاَ تَخَافِتَ بِهَا وَأَبْتَغِ بَيْنَ وَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠] قال: " نزلت ورسول الله الله مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن حاء به، فقال الله تعالى لنبيه على : ﴿ وَلاَ بَحَهُرُ بِصَلَائِكَ وَلاَ تَخَهُرُ اللهِ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠] أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن فيسبوا القرآن و وَلاَ تَخْهُرُ فَوَلاَ تُخْهُورُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>٣) قال صاحب الهداية: (ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ويخفى في الأخريين هذا هو المأثور المتوارث). "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغينان" (٥/١).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (ينامون).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( فمنكم ).

<sup>(</sup>٦) (فِيهَا) ساقطة من ( ب )

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنْ شَاءَ جَهَرَ واسَمَعَ نَفْسَهُ)(١).

[أحكام الجهر في القراءة ]

وَإِنَّمَا ذَكَرَ قَوْلُهُ : ( واسْمَعَ نَصْسَهُ ) لِمَعْنَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : لِجَوَابِ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ ؛ وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ : إِنْ شَاءَ ؛ جَهَرَ فَوَرَدَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ يَجِبُ أَنْ لَا يَجْهَرَ ؛ لِمَا أَنَّ فَائِدَةَ الْجَهْرِ ؛ الْإِسْمَاعُ(٢) وَلَيْسَ أَحَدُّ مَعَهُ حَتَّى يُسْمِعَهُ إِيَّاهُ ؛ فَقَالَ جَوَاباً لَهُ بِهَذَا أَيْ : فَائِدَةُ الْجَهْرِ حَاصِلُهُ ها هُنَا أَيْضاً بِقَدْرِهَا ، وَهُوَ أَنَّهُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ فَيَجْهَرُ لِذَلِكَ ؟ وَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ رَوَايَةِ " الْمُحِيطِ "(٣).

وَالثَّانِي : لِبَيَانِ الْحُكْمِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي " مَبْسُوطِهِ ": (وَقَالَ فَيَجْهَرُ لَكِنْ لَا يَجْهَرُ كُلَّ الْجَهْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ يُسْمِعُهُ ، بَلْ يَأْتِي بِأَدْنَى الْجَهْرِ ؛ فَكَانَ مَعْنَاهُ عَلَى هَذَا إِنْ شَاءَ جَهَرَ ، واسْمَعَ نَفْسَهُ ، وَلَا يُسْمِعُ غَيْرَهُ ؛ لِمَا أَنَّ التَّخْصِيصَ فِي الرِّوايَةِ ، يَدُلُّ عَلَى نَفْي مَا عَدَاهُ فِي الْغَالِبِ ) ( ) ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَحْصُلُ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ كُلَّ الْجَهْر ( ) فَوَجْهُ التَّخْيِير ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُقْتَدِياً بِآخَر ؛ كَانَ الْإِمَامُ (٦) فَيَجْهَرُ ، وَلَمَّا لَمْ يَقْتَدِ بِهِ آخَرٌ (٧) لَمْ يَكُنْ إِمَاماً فَيُخَافِتُ فَلَمَّا تَجَاذَبَ الطَّرَفَانِ بَيْنَ / وُجُوبِ الْجَهْرِ وَعَدَمِهِ ثَبَتَ التَّخْييرِ .

وَذَكَرَ فِي " الْمُحِيطِ "بَعَدَمَا ذَكَر<sup>َ (^)</sup> التَّخْيِيرِ لِلْمُنْفَرِدِ فِي الْجَهْرِ ، وَالْمُخَافَتَةِ فِيمَا يَجْهَرُ<sup>(٩)</sup> مِنَ الصَّلَاةِ: (فَإِنْ قِيلَ مَشْرُوعِيَّةُ (١٠) الْجَهْرِ جَاءَتْ (١١) لِلْأَئِمَّةِ لِحَاجَتِهِمْ إِلَى إِسْمَاع (١٢) غَيْرِهِمْ

[۸۷/ ب]

<sup>(</sup>١) قال صاحب الهداية: (وإن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهر واسمع نفسه؛ لأنه إمام في حق نفسه، وإن شاء خافت ؟ لأنه ليس خلفه من يسمعه والأفضل هو الجهر ليكون الأداء على هيئة الجماعة ). "الهداية في شــرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/٥٤).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (الاستماع).

<sup>(</sup>٣) قال ابن مازه: (وذكر في رواية أبي حفص أن الجهر أفضل). "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٣٠٠/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: " البناية شرح الهداية للعيني " (٢٩٣/٢).

<sup>(</sup>٥) (كُلَّ الْجَهْر) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب): (كالإمام).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( يقيد به أحد ).

<sup>(</sup>٨) زاد في نسخة ( ب) قوله : (في) .

<sup>(</sup>٩) (فِيمَا يَجْهَرُ) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ) : ( شرعية ).

<sup>(</sup>١١) والصواب: (جار) كما في "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٠٠/١).

<sup>(</sup>١٢) في ( ب ) : ( امتناع ).

وَالْمُنْفَرِدُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِسْمَاعِ (١) غَيْرِهِ فَلَا يُشْرَعُ الْجَهْرُ فِي حَقِّهِ، قِيلَ لَهُ: الْمُنْفَرِدُ إِمَامٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ؛ فَيَجْهَرُ لِإِسْمَاعِ نَفْسِهِ، فَإِنْ قِيلَ إِذَا اعْتُبِرَ إِمَاماً فِي حَقِّ نَفْسِهِ ؛ لَمَا جَازَتِ الْمُخَافَتَةُ فِي خَقِّ فَفْسِهِ ؛ لَمَا جَازَتِ الْمُخَافَتَةُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ؛ لَمَا جَازَتِ الْمُخَافَتَةُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ؛ لَمَا جَازَتِ الْمُخَافَتَةُ فِي حَقِّ فَيْرِهِ فَكَانَ الْمُخَافَتَةُ كَجَهْرِهِ) (٢) .

#### قَوْلُهُ ﷺ : (صَلَاةُ النَّهَا رِعَجْماءُ ) (١٤٠٤)

أَيْ: لَيْسَتْ فِيهَا قِرَاءَةً مَسْمُوعَةً ؛ إِنَّمَا فَسَّرَهُ بِهِذَا احْتِرَازاً ؛ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَتَفْسِيرِهِ ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ لَا قِرَاءَةَ فِي هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ ؛ لِقَوْلِهِ عَنْ : « صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْماءُ » (٥)(٦) أَيْ لَيْسَ فَإِنَّهُ يَقُولُ لَا قِرَاءَةً فِي هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ ؛ لِقَوْلِهِ عَنْ : « لَا صَلَاةً إِلَّا بِالْقِرَاءَةِ » (٨) وَقِيلَ لِخَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ (٩) هَا وَيُهَا قِرَاءَةً وَلَنَا (٧) قَوْلُهُ هَمْ : « لَا صَلَاةً إِلَّا بِالْقِرَاءَةِ » (٨) وَقِيلَ لِخَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِ (٩) هَا إِلَّا بِالْقِرَاءَة وَلَنَا (١) قَوْلُهُ هَمْ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ: بِاضْطِّرَابٍ لِحْيَيْهِ (١١) » (١١) عَرَفْتُمْ (١١) قَوْلُهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في (ب): (استماع).

<sup>(</sup>٢) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (عجماء).

<sup>(</sup>٤) قال صاحب الهداية: (ويخفيها الإمام في الظهر والعصر وإن كان بعرفة لقوله عليه الصلاة والسلام " صلاة النهار عجماء " أي ليست فيها قراءة مسموعة وفي عرفة خلاف مالك في والحجة عليه ما رويناه ويجهر في الجمعة والعيدين لورود النقل المستفيض بالجهر). "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٥/١).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (عجماء).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٤٩٢/٢)، كتاب الصلاة، باب قــراءة النــهار، حــديث (٤١٩٩) و (٤٢٠٠) و (٤٢٠٠) من قول مجاهد، والحسن، و أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود موقوفاً عليهم، و لم يرفعوه ، وقال النووي في " خلاصة الأحكام " (٣٩٤/١): ( بَاطِل لَا أصل لَهُ ).

وقد صح ما يدل على الإسرارِ بالقراءة في صلاة النهار، ومن ذلك ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٣٢/١)، من كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر، حديث(٧٤٢) و(٧٣٤)، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ قَالَ: فُلْنَا: بِم كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِخَبَّابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نِعَمْ. قُلْنَا: بِم كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِخَيَتِه.

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( وأما ).

<sup>(</sup>٨) سبق تخريج الحديث (ص:٢٧٠).

<sup>(</sup>٩) سبقت ترجمته في (ص:١٦٧) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ) : ( عرفتهم ).

<sup>(</sup>١١) في ( ب ) : ( لحيته ).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٣٢/١)، من كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر، حديث (٧٤٢) و أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص١٩٠)، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، حديث (٧٣٤).

وَقَالَ أَبُو<sup>(۱)</sup> قَتَادَةَ ﷺ: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ فِي الظُّهْرِ<sup>(۲)</sup> أَحْيَاناً »<sup>(۳)</sup> وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ أَيْ : لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةً مَسْمُوعَةً كَذَا فِي" الْمَبْسُوطِ "<sup>(٤)</sup>.

قَوْلُهُ ﷺ : ( وَفِي اللَّيْلِ يَتَخَيَّرُ ) ( ) لَكِنَّ الْجَهْرَ أَفْضَلُ ، كَذَا فِي " الْمَبْسُوطِ " ( ) .

قُلْتُ : وَهَذَا الْحُكْمُ وَهُوَ أَفْضَالِيَّةُ الْجَهْرِ يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ ﴿ الْعَبَاراً بِالْفَرْضِ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ فِي الْفَرْضِ ، ثُمَّ اعْتَبَرَ هَذَا بِذَلِكَ الْمُنْفَرِدِ) قَدْ أَثْبَتَ قَبْلَ هَذَا أَفْضَلِيَّةَ الْجَهْرِ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ فِي الْفَرْضِ ، ثُمَّ اعْتَبَرَ هَذَا بِذَلِكَ الْمُنْفَرِدِ فِي الْفَرْضِ ، ثُمَّ اعْتَبَرَ هَذَا بِذَلِكَ فَكَانَ الْحُكْمُ هُنَاكَ ، وَكَانَ الْحُكْمُ هُنَاكَ الْحُكْمُ هُنَاكَ ، وَكَانَ الْحُكْمُ هُنَاكَ التَّخِيرَ مَعَ أَفْضَلِيَّةِ الْجَهْرِ (^) فَكَذَا هُنَا ، وَكَذَلِكَ التَّبَعِيَّةُ تَسْتَدْعِي هَذَا أَيْضاً لَمَّا أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْمَقْارَةِ بِإِقَامَةِ إِمَامِهِ فِي الْمَقَارَةِ بِإِقَامَةِ إِمَامِهِ فِي الْمُفَارَةِ بِإِقَامَةِ إِمَامِهِ فِي الْمُقَارَةِ بِإِقَامَةِ إِمَامِهِ فِي الْمُفَارَةِ بِإِقَامَةِ إِمَامِهِ فِي الْمُفَرِدُ . .

وَبِقَوْلِنَا فِيمَا يَصْلُحُ تَبَعاً لَهُ وَقَعَ الاحْتِرَازُ عَنْ حُكْمِ الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا صَلَّى الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَثُمَّ شَرَعَ فِي الظُّهْرِ ، وأفسدها يَسْرِي ذَلِكَ<sup>(٩)</sup> إِلَى إِفْسَادِ السُّنَّةِ قَبْلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ شَرْعِيَّتُهَا لِتَكْمِيلِ الْفَرْضِ أَيْضاً ؛ لَمَّا أَنَّ لِكُلِّ (١٠) وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَحْرِيمَةً ؛ مُبْتَدَأَةً غَيْرَ مَبْنِيَّةٍ احديهما عَلَى الْأُخْرَى .

( وَقَوْلُنَا : غَيْرُ مَبْنِيَّةٍ ؛ احْتِرَازٌ عَنْ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي ، حَيْثُ تَفْسَدُ بِفَسَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَإِنْ كَانَتْ لِصَلَاةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا تَحْرِيمَةٌ مُبْتَدَأَةٌ ) (١١) .

<sup>(</sup>١) في (ب): (ابن).

<sup>(</sup>٢) (والآيتين في الظهر) زيادة ليست من الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٣٢/١)، من كتاب الصلاة، باب القراءة في العصر، حديث(٧٤٤).

<sup>(</sup>٤) "المبسوط" للسرخسي (١٧/١).

<sup>(</sup>٥) قال صاحب الهداية: (وفي التطوع بالنهار يخافت وفي الليل يتخير اعتبارا بالفرد في حق المنفرد وهذا لأنه مكمل له فيكون تبعا له). "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٥/١).

<sup>(</sup>٦) "المبسوط" للسرخسي (١٧/١).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( مثل ).

<sup>(</sup>٨) (الْجَهْر) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) في (ب): (لا يسري).

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ) : ( كل ).

<sup>(</sup>۱۱) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) .

[الجهر بالقراءة في التهجد] ثُمَّ ذَكَرَ لِأَفْضَلِيَّةٍ (١) فِي الْجَهْرِ فِي التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ فِي " الْمَبْسُوطِ " حَدِيثاً وَقَالَ: (فَإِنْ شَاءَ جَهَرَ ؛ وَهُوَ أَفْضَلُ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ فِي تَهَجُّدِهِ كَانَ يُونِسُ الْيَقْظَانَ ، وَلَا يُوقِظُ الْوَسْنَانَ »(١) .

وَمَرَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ بِكُرٍ عَلَىٰ وَهُو يَتَهَجَّدُ ؛ وَيُخْفِي بِالْقِرَاءَةِ ، وَبِعُمَرَ عَلَىٰ وَهُو يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَبِيلَالٍ عَلَىٰ وَهُو يَنْتَقِلُ مِنْ سُورَةٍ إِلَى سُورَةٍ ؛ فَلَمَّا أَصْبَحُوا سَأَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ وَهُو يَنْتَقِلُ مِنْ سُورَةٍ إِلَى سُورَةٍ ؛ فَلَمَّا أَصْبَحُوا سَأَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ وَاطْرُدُ الشَّيْطَانَ ، وَقَالَ عُمَرُ عَلَىٰ : كُنْتُ أُوطِكُ الْوَسْنَانَ واطْرُدُ الشَّيْطَانَ ، وَقَالَ بِكُلِّ عَمْرُ عَلَىٰ اللهِ بَكْرٍ : «ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ قَلِيلًا» وَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ قَلِيلًا» وَلِيلَالٍ : «إِذَا ابْتَدَأَتَ سُورَةً فَأَتِمَهَا عَلَى وَلِعُمَرَ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في (ب): (أفضلية).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في سننه (١/ ٥٦٩) من حديث ۚ أَبِي قَتَادَةَ، ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَبِي بَكْر: مَـــرَرْتُ بِكَ بِكُ وَأَنْتَ تَقْرُأُ وَأَنْتَ تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ، فَقَالَ: إِنِّي أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ، قَالَ: ارْفَعْ قَلِيلاً، وَقَالَ لِعُمَرَ: مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرُأُ وَأَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ، قَالَ: إِنِّي أُوقِظُ الوَسْنَانَ، وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، قَالَ: اخْفِضْ قَلِيلاً ».

قال الترمذي: وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ هَانِئ، وَأُنس، وأُمِّ سَلَمَةَ، وَابْن عَبَّاس.

وقال الترمذي : ( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ) .وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَأَكَثَــرُ النَّــاسِ إِنَّمَا رَوَوْا هَذَا الحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ مُرْسَلاً .

<sup>(</sup> الوسنان) : أي النائم الذي ليس بمستغرق في نومه (وَأَيْقَظَ الْوَسْنَانَ) نَبَّهَهُ، انظر : "النهاية في غريب الحديث والأثر لإبن الأثير"(٥/ ١٨٦)، " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) (علي نحوها) لم تُذكر في المبسوط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في "سننه" (ص١٦٠: ١٦١)، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، حديث (١٣٢٩) و (١٣٣٠)، وأخرجه الترمذي في "سننه" (١٩/١)، أبواب الصلاة، باب ما جاء في القراءة بالليل، حديث (٤٤٧).

وقال الترمذي: (هذا حديث غريب، وإنما أسنده يحيى بن إسحاق، عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنمــــا رووا هذا الحديث عن ثابت، عن عبد الله بن رباح مرسلاً.

وقال النووي : عن رواية أبي داود هذه في "خلاصة الأحكام" (١٩١/١): (رواه أبو داود بإسناد صحيح)، ويقول ابن حجر العسقلابي في "نتائج الأفكار "(١٢/٢): (وهو حديث حسن).

<sup>(</sup>٥) "المبسوط" للسرخسى (١٧/١).

<sup>(</sup>٦) قال صاحب الهداية: (ومن فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس إن أم فبها جهر كما فعل رسول الله الله الله عن قضى الفجر غداة ليلة التعريس بجماعة). "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٥/١).

بَعْدَ قَوْلِهِ: (فَيَكُونُ تَبَعاً) إِلَى قَوْلِهِ (وَمَنْ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ) وَالصَّوَابُ ذِكْرُهَا لِمَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِ مَسَائِلِ " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ "حَيْثُ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ": هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ هَذَا الْكِتَابِ وَالْمُصَنِّفِ عِيْ الْتَزَمَ ذِكْرَ مَسَائِلِ " الْجَامِع الصَّغِيرِ "

قَوْلُهُ ﴿ وَإِنْ كَانَ وَحْدُهُ خَافَتَ حَتَّماً ﴾ ( هُوَ الصَّحِيحُ ) .

فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (٢) . قُلْتُ : قَوْلُهُ هِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (٢) . قُلْتُ : قَوْلُهُ هِي اللهِ المُعَالَةِ (٣) .

[السَّنة في الجهر من عدمه لمن

مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرْخَسِيُّ (') ، وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ ، وَقَاضِي خَانَ وَالْإِمَامُ كان يصلي التُّمُرْتَاشِيُّ، وَالْإِمَامُ الْمَحْبُوبِيُّ فِي شُرُوحِهِمْ "لِلْجَامِعِ الصَّغِيرِ" وَذَكَرَ الْإِمَامُ قَاضِي خَانَ : وحده الشَّغِيرِ" وَذَكَرَ الْإِمَامُ قَاضِي خَانَ : وحده الشَّغُورُتُ الْجَهْرُ الْإِمَامُ قَاضِي خَانَ : وحده الرَّوانْ صَلَّى وَحْدَهُ خَافَتَ ؛ لِأَنَّ الْجَهْرَ سُنَّةُ الْجَمَاعَةِ أَوِ الْأَدَاءُ فِي الْوَقْتِ فَلَا يَجْهَرُ بِهِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ. الْوَقْتِ فَلَا يَجْهَرُ بِهِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْجَهْرِ ، وَالْمُخَافَتَةِ ، وَالْجَهْرُ أَفْضَلُ ؛ كَمَا فِي الْوَقْتِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَكُونُ عَلَى وِفْقِ الْأَدَاءِ ، وَفِي الْأَدَاءِ الْمُنْفَرِدِ ، يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ ، وَالْجَهْرُ أَفْضَلُ ؛ فَكَذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ ) (٥) .

وَكَذَلِكَ ذَكَرَ فَخْرُ الدِّينِ ﷺ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَإِنْ كَانَ وَحْدُهُ خَافَتَ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِحَتْمٍ بَلْ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ إِنْ شَاءَ ، وَالْجَهْرُ أَفْضَلُ .

قَوْلُهُ: (وَمَنْ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي الْأُولَيَيْنَ السُّورَةَ وَلَمْ يَقْرَأَ بِطَاتِحَةِ الْكِتَابِ، لَمُ يُعِدْ فِي الْأُخْرِيَيْنَ الْطَاتِحَةَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا قَرَأَ فِي الْأُخْرِيَيْنَ الْطَاتِحَةَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا قَرَأَ فِي الْأُخْرِيَيْنَ الْطَاتِحَة وَالسُّورَةَ وَجَهَرَ).

وَقَالَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ: (يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ عَلَى الْعَكْسِ ، إِذَا تَرَكَ الْفَاتِحَةَ يَقْضِيهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ ، وَإِنْ تَرَكَ السُّورَةِ لَا يَقْضِي ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ / وَاجِبَةٌ وَقِرَاءَةَ السُّورَةِ غَيْرُ [٧٩] أَ اللَّوَرَةِ غَيْرُ [٧٩] أَ وَاجِبَةٍ ؛ وَالْوَاجِبُ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ)(١).

<sup>(</sup>١) قال صاحب الهداية: (وإن كان وحده خافت حتما ولا يتخير هو الصحيح). "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٥/١).

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( هذا ).

<sup>(</sup>٤) أي من تفضيله للجهر. ينظر: "المبسوط" للسرحسي (١٧/١).

<sup>(</sup>٥) "شرح الجامع الصغير" لقاضي حان (٢١٦/١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: " البناية شرح الهداية للعيني " (٢٩٨/٢)، و"البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقادري" (٣٥٧/١)، و" تبيين الحقائق للزيلعي " (٢٨/١).

وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ اللّٰهُ يَقْضِيهِمَا (١) أَمَّا السُّورَةُ فَلَمَّا النُّورَةُ فَلَمَّا الْفَاتِحَةُ فَلَمَّا الْفَاتِحَةُ فَلَمَّا الْفَاتِحَةُ فَلَمَّا الْفَاتِحَةُ فَلَمَّا اللّٰهُ وَمَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ؛ أَنَّهُ لَا يَقْضِي وَاحِدَةً مِنْهُمَا (٣) ، أَمَّا الْفَاتِحَةُ فَلَمَّا النُّورَةُ فَلِأَنَّهَا سُنَّةٌ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَمَا كَانَ سُنَّةً فِي وَقْتِهَا كَانَتْ بِدْعَةً فِي غَيْرِ وَقْتِهَا كَانَتْ بِدْعَةً فِي عَيْرِ وَقْتِهَا كَانَتْ بِدْعَةً فِي عَيْرِ وَقْتِهَا فَلَا يَقْضِي وَجْهَ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ ؛ وَاجِبَةٌ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَكَذَا السُّورَةُ مَعَهَا حَتَّى لَوْ فَلَا يَقْضِ وَسُجُودُ السَّورَةُ مَعَهَا حَتَّى لَوْ السَّهْوِ قَضَاهَا فِي الشَّفْعِ الثَّانِي ، أَوْ لَمْ يَقْضِ وَسُجُودُ السَّهْوِ لَا يَجِبُ إِلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ أَوْ بِتَأْخِيرِهِ .

إِلَّا أَنَّ الشَّفْعَ النَّانِي مَحَلُّ لِأَدَاءِ الْفَاتِحَةِ ؛ فَإِنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةِ فِيهِ مَرَّةً ؛ يَكُونُ أَدَاءً ، وَلَا يَكُونُ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ كَانَ بِدْعَةً ؛ لِأَنَّ تَكْرَارَ الْفَاتِحَةِ فِي قِيَامٍ وَاحِدٍ غَيْرُ مَشْرُوعٍ ؛ فَلِأَجْلِ قَضَاءً ، وَإِنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ كَانَ بِدْعَةً ؛ لِأَنَّ الشَّفْعَ التَّانِي لَيْسَ بِمَحَلِّ لِأَدَاءِ السُّورَةِ (\*) فَجَازَ أَنْ هَذَا لَا يَقْضِي الْفَاتِحَةَ بِخِلَافِ السُّورَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّفْعِ التَّانِي لَيْسَ بِمَحَلِّ لِأَدَاءِ السُّورَةِ ، وَيُرتِّبُ عَلَى وَجْهٍ يَفْتَتِحُ بِهَا الْقِرَاءَةَ ، وَيُرتِّبُ عَلَيْهَا السُّورَةَ ، فَلَوْ قَضَى الْفَاتِحَةَ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي لَا يُرَتِّبُ عَلَيْهَا السُّورَةَ ، فَلَا يَكُونُ الْقَضَاءُ عَلَى وَفْقِ الْأَدَاءِ ، أَمَّا لَوْ قَضَى الشُورَة فِي الشَّفْعِ الثَّانِي كَانَتِ السُّورَةُ مُرَتَّبَةً عَلَى الْفَاتِحَةِ فَيكُونُ الْقَضَاءُ عَلَى وَفْقِ الْأَدَاءِ ، أَمَّا لَوْ قَضَى السُّورَة فِي الشَّفْعِ الثَّانِي كَانَتِ السُّورَةُ مُرَتَّبَةً عَلَى الْفَاتِحَةِ فَيكُونُ الْقَضَاءُ عَلَى وَفْقِ الْأَدَاءِ ، أَمَّا لَوْ قَضَى السُّورَة فِي الشَّفْعِ الثَّانِي كَانَتِ السُّورَةُ مُرَتَّبَةً عَلَى الْفَاتِحَةِ فَيكُونُ الْقَضَاءُ عَلَى وَفْقِ الْأَدَاءِ ، قَلَى وَفْقِ الْأَدَاءِ .

ثُمَّ قَوْلُهُ ﴿ وَجَهَرَ ).

مِنْهُمْ مَنْ صَرَفَ قَوْلَهُ وَجَهَرَ إِلَى السُّورَةِ خَاصَّةً ، وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ (٥) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأبى يُوسُفَ يَوسُفَ الْبُورَةِ قَاضِ فَيَجْهَرُ وأبى يُوسُفَ يُوسُفَ السُّورَةِ قَاضِ فَيَجْهَرُ

<sup>(</sup>۱) ينظر: "البناية شرح الهداية للعيني " (۲۹۸/۲)، و"البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقادري" (۳۰۷/۱)، و" تبيين الحقائق للزيلعي " (۱۲۸/۱).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (فكما).

<sup>(</sup>٣) ينظر: "المبسوط" للسرحسي (٢٢١/١)، و"بدائع الصنائع للكاساني" (١٧٢/١)، و"الهداية في شـرح بدايـة المبتدي للمرغيناني" (٥٠/١).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (السور).

<sup>(</sup>٥) محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي أبو عبد الله ذكره صاحب الهداية في البيــوع الإمام أحد الثقات الإثبات توفى ابن سماعة في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وله مائة سنة وثلاث سنين.

انظر :"تاريخ بغداد للخطيب البغدادي "(٣/ ٢٩٨) و"سير أعلام النبلاء "(١٠/ ٦٤٦)، " الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي " (٢/ ٥٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/٣٣٠).

بِالشُّورَةِ كَمَا يَجْهَرُ فِي الْأَدَاءِ ، وَلَا يَكُونُ جَمْعاً بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ ، فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ تَقْدِيراً لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَلْتَحِقُ بِمَحَلِّ الْأَدَاءِ .

وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ (١) أَنَّهُ لَا يَجْهَرُ أَصْلاً [وَحَقِيقَةً] (٢) لِأَنَّهُ لَا يَجْهَرُ بِالْفَاتِحَةِ لِمَا قُلْنَا فَلَوْ جَهَرَ بِالشُّورَةِ كَانَ جَمْعاً بَيْنَ الْجَهْرِ ، وَالْمُخَافَتَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، صُورَةً وَحَقِيقَةً ، وَذَلِكَ عَيْرُ مَشْرُوع .

وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَجْهَرُ بِهِمَا ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ السُّورَةِ وَاجِبَةٌ ، وَقِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي غَيْرُ وَاجِبَةٍ ، فَكَانَ مُرَاعَاةُ صِفَةِ الْوَاجِبِ أَوْلَى ؛ فَإِذَا جَهَرَ بِالسُّورَةِ ، يَجْهَرُ بِالْفَاتِحَةِ كَيْلَا تَخْتَلِفُ صِفَةُ الْقِرَاءَةِ فِي قِيَام وَاحِدٍ كَذَا فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " لِقَاضِي خَانَ (٣) .

وَلَكِنْ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي بَابِ السَّهْوِ مِنَ " الْمَبْسُوطِ " فَقَالَ : (الظَّاهِرُ مِنَ الْجَوَابِ أَنْ يَجْهَرَ بِالسُّورَةِ وَيُخَافِثُ بِالْفَاتِحَةِ ) ( ) ؛ لِأَنَّ السُّورَةَ قَضَاءٌ ، وَقَدْ فَاتَتْ بِصِفَةِ الْجَهْرِ ؛ فَيَقْضِي كَذَلِكَ ، وَالْفَاتِحَةُ أَدَاءٌ ، وَقَدْ شُرِعَ أَدَاؤُهَا عَلَى سَبِيلِ الْمُخَافِتَةِ ، وَكَذَا ذَكَرَ الْجَهْرِ ؛ فَيَقْضِي كَذَلِكَ ، وَالْفَاتِحَةُ أَدَاءٌ ، وَقَدْ شُرِعَ أَدَاؤُهَا عَلَى سَبِيلِ الْمُخَافِتَةِ ، وَكَذَا ذَكَرَ الْجَهْرِ ؛ فَيَقْضِي كَذَلِكَ ، وَالْفَاتِحَةُ أَدَاءٌ ، وَقَدْ شُرِعَ أَدَاؤُهَا عَلَى سَبِيلِ الْمُخَافِتَةِ ، وَكَذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَقَدْ جَهْرُ السُّورَةِ دُونَ الْفَاتِحَةِ ) ( ) الشَّورَةِ دُونَ الْفَاتِحَةِ ) ( )

فَحِينَئِذٍ كَانَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ ، ( وَيَجْهَرُ بِهِمَا ) ( هُوَ الصَّحِيحُ ) مُخَالِفاً ( اللهِ وَايَةِ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ ، وَرِوَايَةِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ ( ) أَيْضاً وَمُوَافِقاً لِمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ قَاضِي خَانَ ( ) وَمَبْسُوطُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ ( ) .

<sup>(</sup>١) ينظر: " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (٣٠٠/١)، و" البناية شرح الهداية للعيني " (٣٠٠/٢).

<sup>(</sup>٢) ( وَحَقِيقَةً ) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٣) "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان (١/٥/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: " البناية شرح الهداية للعيني " (٢/٩٨: ٢٩٩)، و"فتح القدير، لإبن الهمام الحنفي" (١/٣٣: ٣٣١)، و"درر الحكام شرح غرر الأحكام ،لملا خسرو " (٨/١)، و"حاشية الطحاوي" (١/٤٥١)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣٥٨١)، و"البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقادري" (٣٥٨١) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( البلخي، وما أثبته بالمتن هو الموافق لما ذُكر في: " البناية شرح الهداية للعيني " (٢٩٩/٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: "البناية شرح الهداية للعيني " (٢/٩٨٦: ٢٩٩)، و"فتح القدير، لإبن الهمام الحنفي" (١/٣٣٠: ٣٣١)، و"حاشية و"درر الحكام شرح غرر الأحكام ، لمالا خسرو " (٨٢/١)، و"حاشية الطحاوي" (١/٤٥٦)، و"حاشية ابن عابدين" (١/٣٥٨)، و"البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقادري " (٨/١).

<sup>(</sup>٧) (مُخَالِفًا) ساقطة من ( ب ).

<sup>(</sup>٨) ينظر:" البناية شرح الهداية للعيني " (٢/٩/٦: ٢٩٩)، و"فتح القدير، لإبن الهمام الحنفي"(١/٣٣٠: ٣٣١)، و"حاشية و"درر الحكام شرح غرر الأحكام ، لملا خسرو" (٨٢/١)، و"حاشية الطحاوي" (١/٤٥١)، و"حاشية ابن عابدين" (٣٥٨/١)، و"البحر الرائق ؛ لإبن نجيم المصري ، ومعه تكملته للقادري" (٣٥٨/١).

قَوْلُهُ ﷺ: (فَلَوْ قَضَاهَا فِي الْأُحْرَيَيْنِ لَترَتَّبَ الْفَاتِحَةُ عَلَى السُّورَةِ<sup>(٣)</sup> وَهَذَا خِلَافُ الْمَوْضُوع)<sup>(٤)</sup>.

فَإِنْ قُلْتَ لَا يَسْلَمُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا التَّرْتِيبِ غَيْرُ مَوْضُوعٍ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى مِنْ تَرْتِيبِ أَلْفَاتِحَةِ عَلَى السُّورَةِ هَا هُنَا ؛ هُوَ أَنْ تَكُونَ الْفَاتِحَةُ بَعْدَ السُّورَةِ ، عَلَى مَعْنَى أَنَّ السُّورَةَ تَقَعُ مُقَدَّمَةً عَلَى السُّورَةِ هَا هُنَا ؛ هُوَ أَنْ تَكُونَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُخْرَيْنِ قَضَاءٌ ، وَمِثْلُ هَذَا مَشْرُوعُ أَدَاءٍ الْفَاتِحَةِ ، لِكَوْنِ السُّورَةِ فِي الْأُولِيَيْنِ وَالْفَاتِحَةِ فِي الْأُخْرَيْنِ قَضَاءٌ ، وَمِثْلُ هَذَا مَشْرُوعُ أَدَاءٍ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعاً قَضَاءً لِمَا (٧) أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفُتْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْأُولِيَيْنِ ، كَانَ يَقْرَأُ الْفَاتِحَة فِي الْأُخْرَيْنِ وَهُو تَرْتِيبُ الْفَاتِحَةِ عَلَى السُّورَةِ عَلِمَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا التَّرْتِيبِ عَيْنُ الْمَوْضُوعِ لَا غَيْرِهِ . فِي الْأُخْرَيْنِ وَهُو تَرْتِيبُ الْفَاتِحَةِ عَلَى السُّورَةِ عَلِمَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا التَّرْتِيبِ عَيْنُ الْمَوْضُوعِ لَا غَيْرِهِ .

قُلْتُ : تَرْتِيبُ الْفَاتِحَةِ عَلَى السُّورَةِ ؛ أَدَاءً فِيمَا ذَكَرْتُهُ ( ) مِنَ الصُّورَةِ ( ا ) لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الْقَارِعُ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ( ' ' ) هُنَاكَ نِيَّةَ الدُّعَاءِ كَذَا ذَكَرُهُ شَيْخُ الْإِسْلَام .

وَالْمُرَادُ مِنْ قَضَاءِ الْفَاتِحَةِ هُنَاكَ (١١) قَضَاؤُهَا عَلَى وَجْهِ قِرَاءَةِ (١١) الْقُرْآنِ لَا عَلَى وَجْهِ الدُّعَاءِ وَالْمُرَادُ مِنْ قَضَاءِ الْفَاتِحَةِ عَلَى وَجْهِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ عَلَى وَجْهِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ؛ مُرَتَّبَةً عَلَى السُّورَةِ خِلافَ الْمَوْضُوعِ وَتَغْيِيرُ النَّقْلِ (١٦) وَهُوَ الْفَاتِحَةُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ ، وَالسُّورَةُ وَاجِبَةٌ ؛ لِكَوْنِهَا قَضَاءً فَكَانَتِ الْفَاتِحَةُ تَبَعاً لِلسُّورَةِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ (١٤) فَيَجْهَرُ تَبَعاً لِلسُّورَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا يَجْهَرُ مَقْصُودَةً ، وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ لِلسُّورَةِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ (١٤) فَيَجْهَرُ تَبَعاً لِلسُّورَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا يَجْهَرُ مَقْصُودَةً ، وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان (١/٥/١).

<sup>(</sup>٢) "المبسوط" للسرخسي (١/١٦).

<sup>(</sup>٣) (عَلَى السُّورَةِ) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( الموضوعات )

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( نسلم )

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( ترتب )

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( كما )

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( مما ذكر به )

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( السورة )

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>۱۱) في ( ب ) : ( هنا )

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ( ب )

<sup>(</sup>١٣) في ب: (وتغير النفل)

<sup>(</sup>١٤) في ( ب ) : ( الصورة )

يَثْبُتُ ضِمْناً وَلَمْ (١) يَثْبُتُ قَصْداً كَبَيْعِ الشُّرْبِ وَ(٢) الطَّرِيقِ.

وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فِي " مَبْسُوطِهِ " لَمْ يَذْكُرْ هَا هُنَا كَيْفِيَّةَ الْقَضَاءِ فِي التَّقْدِيمِ ، وَالتَّأْخِيرِ قَالَ بَعْضُهُمْ : تُقَدَّمُ السُّورَةُ عَلَى الْفَاتِحَةِ ؛ لِأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ ؛ فَكَانَ تَقْدِيمُ السُّورَةِ عَلَى الْفَاتِحَةِ أَوْلَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُؤَخِّرُ وَهُوَ الْأَشْبَهُ، وابْعَدُ / عَنِ التَّغْيِيرِ "" كَذَا وُجِدَتْ [٧٩] السُّورَةِ عَلَى الْفَاتِحَةِ أَوْلَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُؤَخِّرُ وَهُوَ الْأَشْبَهُ، وابْعَدُ / عَنِ التَّغْيِيرِ "" كَذَا وُجِدَتْ [٧٩] بِخَطِّ الْأُسْتَاذِ .

ثُمَّ الْمُخَافَتَةُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ ؛ اخْتَلَفُوا فِي حَدِّ وَجُودِ الْقِرَاءَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : فَالشَّيْخُ القراءةِ القراءةِ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبُخَارِيُّ ، وَالشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَلْخِيُّ ﷺ شَرَطًا لِوُجُودِ الْقِرَاءَةِ خُرُوجَ صَوْتٍ يَصِلُ إِلَى أُذُنِهِ (\*) وَبِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ (٥) شَرَطَ لِصِحَّةِ الْقِرَاءَةِ خُرُوجَ الصَّوْتِ مِنَ الْفَمِّ وَإِنْ لَمْ يَصِلُ إِلَى أُذُنِهِ وَلَكِنْ يَشْتَرِطُ (٦) أَنْ يَكُونَ مَسْمُوعًا فِي الْجُمْلَةِ حَتَّى لَوْ أَدْنَى أَحَدٌ (٧) طِمَاخَ أَذُنِهِ إِلَى فِيهِ سَمِعَ كَفَى وَإِنْ لَمْ يَسْمَع الْقَارِئُ (٨) .

وَالْإِمَامُ الْكَرْخِيُّ لَمْ يَشْتَرِطِ السَّمَاعَ أَصْلًا ، وَاكْتَفَى بِتَصْحِيحِ الْحُرُوفِ (٩) ثُمَّ الْمُصَلِّي لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ ؛ فَإِذَا صَحَّحَ الْحُرُوفَ بِلِسَانِهِ ، وَلَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ ؛ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي جَعْفَرٍ (وَتَجُوزُ عِنْدَ الْكَرْخِيِّ.

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( ولا ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( في ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( من التغير ).

<sup>(</sup>٤) ينظر: "بدائع الصنائع للكاساني" (٢/٦١)، و"المحيط البرهاني لإبن مازة "(٦/٦١).

<sup>(</sup>٥) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي الْعَدوي المعتزلي الْمُتَكَلَّم أُخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي وبرع فيه ونظر في الكلام والفلسفة وله تصانيف وروايات كثيرة عن أبي يوسف وكان من أهل الوَرع والزهد غير أنه رغب الناس عنه في ذلك الزَّمان لاشتهاره بعلم الكلام ثم جرد القول بخلق القرآن ت ٢١٨ هـ.

انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرحال للذهبي (١/ ٣٢٢)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي (١/ ٢٦)، لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( بشرط ).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( أحدهما ).

<sup>(</sup>٨) ينظر: "بدائع الصنائع للكاساني" (١٦٢/١)، و"المحيط البرهاني لإبن مازة "(١٦٩٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر: "بدائع الصنائع للكاساني" (١٦١/١)، و"الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/٥٥)، و"المحسيط البرهاني لإبن مازة "(٢٩٦/١)، و" تبيين الحقائق للزيلعي " (٢٧/١).

وَاخْتَارَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، وَقَاضِي خَانَ<sup>(۱)</sup> وَصَاحِبُ "الْمُحِيطِ" قُوْلَ أَبِي بَكْرٍ وأبي جَعْفَرٍ) ". وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحُلُوانِيُّ : (الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ مَا لَمْ يُسْمِعْ أُذُنَاهُ (أَوْ يُسْمِعْ مَنْ يَقْرُبُهُ) .

وَاحْتَجَّ الْكَرْخِيُّ: (بِأَنَّ الْكَلَامَ فِعْلُ اللِّسَانِ ، وَذَلِكَ بِإِقَامَةِ الْحُرُوفِ لَا بِالسَّمَاعِ ، فَإِنَّ اللَّسَاعِ ، وَلَا يُقَالُ تَكَلَّمَ ، وَلَا يُقَالُ تَكَلَّمَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ السَّمَاعَ فِعْلُ الْأَذُنَيْنِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ لِلسَّامِعِ : سَمَعَ الْكَلَامُ ، وَلَا يُقَالُ تَكَلَّمَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ السَّمَاعَ فِعْلُ اللِّسَانِ فَكَانَ قِرَاءَةً) (1) .

وَإِلَى هَذَا أَشَارَ مُحَمَّدٌ ﴿ فِي الْكِتَابِ حَيْثُ قَالَ : ﴿ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ وَكَانَتْ صَلَاةً يَجْهَرُ وَلِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَرَأً فِي نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ جَهَرَ وَاسْمَعَ نَفْسَهُ (٧) فَلَوْ كَانَ إِسْمَاعُ نَفْسِهِ دَاخِلاً فِي الْقِرَاءَةِ لَكَانَ إِسْمَاعُ نَفْسِهِ مُسْتَفَاداً مِنْ قَوْلِهِ قَرَأً فِي نَفْسِهِ ؛ فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَاسْمَعَ نَفْسَهُ تَكْرَاراً فَيَا الْقُرَاءَةِ لَكَانَ إِسْمَاعُ نَفْسِهِ مُسْتَفَاداً مِنْ قَوْلِهِ قَرَأً فِي نَفْسِهِ ؛ فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَاسْمَعَ نَفْسَهُ تَكْرَاراً فَدَلَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ (٨) قَرَأً فِي نَفْسِهِ أَيْ أَقَامَ الْحُرُوفَ وَلَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ .

وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ مَا لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ ؛ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَمْ تُوجَدْ وَهِيَ رُكْنُ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَا تَجُوزُ بِدُونِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ كَلَامٌ ، وَهُو عِبَارَةٌ عَمَّا يُظْهِرُ الْمَرْءُ مَا فِي الضَّمَائِرِ ، وَلِهَذَا قِيلَ اللِّسَانُ تُرْجُمَانُ الْقُلْبِ ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِصَوْتٍ مَسْمُوعٍ ، وَحُرُوفٍ مَفْهُومَةٍ ؛ فَكَمَا لَا اللِّسَانُ تُرْجُمَانُ الْقُلْبِ ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِصَوْتٍ مَسْمُوعٍ ، وَحُرُوفٍ مَفْهُومَةٍ ؛ فَكَمَا لَا يُوجَدُ الْكَلَامُ بِدُونِ الْحَرُوفِ ( ) وَإِنْ وُجِدَ صَوْتُ مَسْمُوعٌ ؛ كَأَلْحَانِ الطَّيُورِ فَكَذَا لَا يُوجَدُ بِإِقَامَةِ الْخُرُوفِ ، بِلَا صَوْتٍ كَالْكِتَابَةِ ؛ فَإِنَّهُ ( ) لَا يُسَمَّى كَلَاماً وإِنْ وُجِدَ إِقَامَةُ حُرُوفٍ مَفْهُومَةٍ ( ) مُظْهَرَةٍ لِمَا فِي الضَّمِيرِ ؛ لِأَنَّ الصَّوْتَ ؛ لَمْ يُوجَدْ فَهَذَا أَوْلَى .

<sup>(</sup>١) "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان (١/٦١٦).

<sup>(</sup>٢) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٩٦/١).

<sup>(7)</sup> ما بين القوسين ساقط من (7)

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( ولا يسمع من بقربه، والصواب ما أثبته بالمتن مع إبدال (أو)ب(و) كما في "المحيط البرهايي لإبن مازة " (٢٩٧/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/٢٩٧).

<sup>(</sup>٦) "بدائع الصنائع للكاساني" (١٦٢/١)، و"الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/٥٥)، و"المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٩٦/١).

<sup>(</sup>٧) ينظر: "المبسوط" لمحمد بن الحسن (١/٤).

<sup>(</sup>٨) (بقَوْلِهِ) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( الحرف ).

<sup>(</sup>١٠) (فَإِنَّهُ )ساقطة من ( ب ) .

أمَّا قَوْلُهُ ﴿ إِنَّ الْكَلَامُ (٢) فِعْلُ اللِّسَانِ) لَا فَعْلَ الْأَذُنِ نَعَمِ (٣) الْكَلَامُ فِعْلُ اللِّسَانِ لَكِنْ مَعَ الصَّوْتِ ، وَإِقَامَةُ الْحُرُوفِ ، وامَّا قَوْلُهُ (فِي الْكِتَابِ) إِشَارَةً إِلَى مَا ادَّعَاهُ ، قُلْنَا لَيْسَ فِيمَا قَالَ مُحَمَّدٌ ﴿ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا ؛ بَلْ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَا قُلْنَا ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَقَرَأَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ لَا غَيْرَهُ ، وَبِقَوْلِهِ : ( وَإِنْ شَاءَ جَهَرَ واسْمَعَ نَفْسَهُ ) أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَغَيْرَهُ يُسْمِعَ نَفْسَهُ لَا غَيْرَهُ ، وَبِقَوْلِهِ : ( وَإِنْ شَاءَ جَهَرَ واسْمَعَ نَفْسَهُ لَا غَيْرَ ؛ وَإِنْ شَاءَ أَسْمَعَ نَفْسَهُ لَا غَيْرَ ؛ وَإِنْ شَاءَ أَسْمَعَ نَفْسَهُ لَا غَيْرَ ؛ وَإِنْ شَاءَ أَسْمَعَ غَيْرَهُ واسْمَعَ نَفْسَهُ كَا لِأَنَّ الْجَهْرَ عِبَارَةٌ عَنْ إِسْمَاعِ الْغَيْرِ ؛ فَإِذَا مَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِسْمَاعِ الْغَيْرِ ؛ فَإِذَا مَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِسْمَاعَ شَرْطُ كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ "، وَ" الْمُحِيطِ "(٤).

وَقَوْلُهُ ﷺ (فِي لَفْظِ الْكِتَابِ إِشَارَةً) وَهِيَ قَوْلُهُ ﷺ ( إِنْ شَاءَ جَهَرَ واسْمَعَ نَصْسَهُ ) وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْإِشَارَةِ وَجَوَابَهُ وَعَلَى هَذَا الأصل أَيْ وَعَلَى هَذَا الاخْتِلَافِ .

[أدنى ما ، يجزئ من القراءة في الصلاة]

قَوْلُهُ ﷺ : ﴿ **وَغَيْرُ ذَلِكَ**)<sup>(°)</sup> كَالتَّعْلِيقِ ، وَحُكْمِ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَوُجُوبِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ ، <sub>يجزئ</sub> وَجَوَازِ الصَّلَاةِ كَذَا فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ "لِقَاضِي خَانَ"<sup>(٦)</sup>.

اعْلَمْ أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الْحَضَرِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَقْسَامٍ ؛ قِسْمٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَوَازُ ؛ وَقِسْمٌ يَخْرُجُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْكَرَاهَةِ وَقِسْمٌ يَدْخُلُ بِهِ فِي الاسْتِحْبَابِ :

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( مُفهمة

<sup>(</sup>٢) (القراءة) كذا في "الهداية شرح الهداية للمرغيناني" (١/٥٥).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( قلنا ).

<sup>(</sup>٤) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/٢٩٦: ٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) قال صاحب الهداية: (وعلى هذا الأصل كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغير ذلك). "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٥/١).

<sup>(</sup>٦) "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان (٢١٦/١).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين من كلام صاحب الهداية حيث يقول: (وأدبى ما يجزئ من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا ثلاث آيات قصار أو آية طويلة؛ لأنه لا يسمى قارئا بدونه فأشبه قراءة ما دون الآية وله قوله تعالى: ﴿ فَاقَرْءُواْ مَا يَبْسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [المزمل: ٢٠] من غير فصل إلا أن ما دون الآية خارج والآية ليست في معناه) "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٥٥/١).

أُمَّا الْأَوُّلُ: لَوْ قَرَأَ آيَةً قَصِيرَةً ؛ وَلَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ (١) وَيُكْرَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَمَعَهَا سُورَةً قَصِيرَةً ، أَوْ ثَلَاثَ آيَاتٍ قِصَاراً ، وَآيَةً طَوِيلَةً جَازَ مِنْ غَيْر كَرَاهَةٍ (٢) .

وَالْمُسْتَحَبُّ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَرْبَعِينَ آيَةً ؛ سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ كَذَا فِي " الْجَامِع الصَّغِيرِ "لِقَاضِي خَانَ (٢) ثُمَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا قَرَأً آيَةً قَصِيرَةً هِيَ كِلَمَاتٌ أَوْ كَلِمَتَانِ (١) نَحْوَ قَوْلِهِ: ﴿ فَقُيلَكُفَ قَدَّرُ ﴾ ( أَ مُنَالَكُ أَنَالَ ﴾ ( أَ وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْمَشَايِخ.

وامَّا إِذَا قَرَأَ آيَةً قَصِيرَةً هِيَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ ، نَحْوَ قَوْلِهِ: ﴿ مُدْهَآمَتَانِ ﴾ (٧) أَوْ (٨) آيَةً قَصِيرَةً وَهِيَ حَرْفٌ وَاحِدٌ ؛ نَحْوَ قَوْلِهِ: ﴿قَ ﴾، ﴿ص ﴾ ، ﴿ن ﴾ فَإِنَّ هَذِهِ آيَاتٌ عِنْدَ بَعْضِ الْقُرَّاءِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ .

[تكرار قراءة وَإِذَا قَرَأَ آيَةً طَوِيلَةً فِي رَكْعَتَيْنِ نَحْوَ آيَةِ / الْكُرْسِيِّ <sup>(٩)</sup> وَآيَةِ الْمُدَايَنَةِ <sup>(١٠)</sup> قَرَأً بَعْضَهَا فِي رَكْعَةٍ السورة في وَالْبَعْضَ فِي رَكْعَةٍ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ مَا الصلاة] قَرَأَ آيَةً تَامَّةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ؛ وَعَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْآيَاتِ يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِ آيَاتِ قِصَار ، أَوْ يَعْدِلُهَا (١١) فَلَا تَكُونُ قِرَاءَتُهُ أَدْنَى مِنْ قِرَاءَةِ ثَلَاثِ آيَاتٍ قِصَارٍ ، كَذَا فِي " الْمُجيطِ "(١٢).

[ 1/1.]

<sup>(</sup>١) ينظر: "النتف في الفتاوى ؛ للسغدي" (١/٠٥)، و"المبسـوط" للسرخســـي (١/١٢)، "تحفــة الفقهـــاء" للسمرقندي " (٩٦/١)، "بدائع الصنائع للكاساني" (١١٢/١)، "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني"

<sup>(</sup>٢) ينظر: "النتف في الفتاوي، للسغدي" (١/٠٥)، و"المبسوط" للسرحسيي (٢٢١/١)، "تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (٩٦/١)، "بدائع الصنائع للكاساني" (١١٢/١)، "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني"

<sup>(</sup>٣) "شرح الجامع الصغير" لقاضي حان (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (كلمتان أو ثلاث كلمات)

<sup>(</sup>٥) سورة المدثر: آية (١٩).

<sup>(</sup>٦) سورة المدثر: آية (٢١).

<sup>(</sup>٧) سورة الرحمن: آية (٦٤).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (و)

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة آية ( ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة آية ( ٢٨٢ ) وهي أطول آية في القرآن .

<sup>(</sup>١١) في (ب): (بقدرها)

<sup>(</sup>١٢) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١٨/١) : ٢٩٨).

وَلَوْ قَرَأَ آيَةً قَصِيرَةً جِدًّا مِثْلَ قَوْلِهِ: ﴿ مُدُهَا مَتَانِ ﴾ (١) جَازَتْ صَلَاتُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ كُذَكَرَ دُكُولُ قَوْلِ أَيَةً قَصِيرَةً جِدًّا مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ مُحْمَا مَتَانِ ﴾ (١) جَازَتْ صَلَاتُهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْ وَكَذَلِكَ ذَكَرَ فَكُر مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافِ الْمَشَايِخِ الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَانِيُ (٣) فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْ وَكَذَلِكَ ذَكَرَ فِي الشَرِح الطحاوي اللهِ وَقَالَ : مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَوَازُ مِقْدَارَ آيَةٍ طَوِيلَةٍ أَوْ قَصِيرَةٍ جِدًّا ، مِثْلَ قَوْلِهِ: ﴿ مُدْمَا مَتَانِ ﴾ جَازَتْ صَلَاتُهُ ؟ وَيُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ ...

وَفِي "الْخُلَاصَةِ" لَوْ قَرَأً آيَةً قَصِيرَةً ؛ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَلْ يَجُوزُ عِنْدَهُمَا ؟

قِيلَ يَجُوزُ<sup>(۱)</sup> قَالَ ﴿ وَسَمِعْتُ مِنْ ثِقَةٍ ؛ أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافَ الْمَشَايِخِ ، وَذَكَرَ فِي "الأسرار" وَمَا قَالَاهُ احْتِيَاطٌ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَمْ يَلِدْ ؛ ثُمَّ نَظَرَ لَا يَتَعَارَفُ قُرْآنًا وَهُوَ قُرْآنُ<sup>(٥)</sup> حَقِيقَةً فَمِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةِ ؛ حُرِّمَتَا عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ، وَمِنْ حَيْثُ الْعَدَمِ لَمْ تُجَوَّزِ الصَّلَاةُ بِهِ حَتَّى يَأْتِي الْحَقِيقَةِ ؛ حُرِّمَتَا عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ، وَمِنْ حَيْثُ الْعَدَمِ لَمْ تُجَوَّزِ الصَّلَاةُ بِهِ حَتَّى يَأْتِي الْمَطْلَقُ لَا يَنْصَرِفُ ؛ إِلَى مَا لَا يُتَعَارَفُ قُرْآنًا ، بِمَا اللَّهُ عَلَى الْعِبَادَاتِ . وَالاَحْتِيَاطُ أَمْرُ حَسَنٌ (٢) فِي الْعِبَادَاتِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (^) ﴿ اللَّهُ عَلَى الْأُوَامِرُ (' ') وَالْآيَةُ قُرْآنٌ حَقِيقَةً ، وَحُكْماً أَمَّا حَقِيقَةً فَلَا شَكَّ وَامَّا مُكْماً ؛ فَلِأَنَّهَا تَحْرُمُ قِرَاءَتُهَا عَلَى الْحَائِضِ ، وَالْجُنُبِ ، وَامَّا مَا دُونَ الْآيَةِ فَلَيْسَ فَلَا شَكَّ وَامَّا مُا دُونَ الْآيَةِ فَلَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْقُرْآنِ ، وَلِهَذَا لَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ ، وَالْحَائِضِ قِرَاءَتُهُ ، هَكَذَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ كَذَا فَي " الْمُحِيطِ " (١١) أَيْضاً .

(٢) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٢٢/١)، و"بدائع الصنائع للكاساني" (١١٢/١)، و"المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢٩٨/١)

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن: آية (٦٤).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( الاستجابي )

<sup>(</sup>٤) ينظر: " الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (١/٨٥).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( وإن كان قرآنا )

<sup>(</sup>٦) (يَأْتِيَ بِمَا) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( حسى ).

<sup>(</sup>٨) في النسخة (أ): قال أبوح، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٩) ينظر: " تبيين الحقائق للزيلعي " (١٢٨/١: ١٢٩)، و" الْعِنَايَة شرح الهدايـــة للبـــابرتي " (٣٣٢: ٣٣٣)، و"البناية شرح الهداية للعيني" (٣٠٣/٢).

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ) : ( الأمر).

<sup>(</sup>١١) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/١٩).

وَحَاصِلُ هَذَا الْكَلَامِ ؛ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلٍ مَذْكُورٍ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ؛ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ<sup>(١)</sup> الْحَقِيقَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ<sup>(٢)</sup> أَوْلَى مِنَ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا الْمَجَازُ الْمُتَعَارَفُ أَوْلَى وَعَلَى هَذَا أَيْضاً مَسْأَلَةِ الْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ .

قَوْلُهُ : (لَيْسَتْ فِي مَعْنَاهُ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى مَا دُونِ الْآيَةِ ، أَيْ : لَيْسَتْ فِي مَعْنَى مَا<sup>(٣)</sup> دُونَ الْآيَةِ لِوُقُوعِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ كَمَا ذَكَرْنَا .

قوله ﴿ وَلِأَنَّ السَّفَرَ) ﴿ إِلَى آخِرِهِ هَذَا التَّعْلِيلِ مُخَالِفٌ لِمَا ذُكِرَ فِي طَرَفِ تَعْلِيلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَسْأَلَةِ الْأَرْوَاثِ فِي بَابِ الْأَنْجَاسِ (٥) وَقَدْ ذَكَرْنَا هُنَاكَ (٢) .

قَوْلُهُ ﷺ : (وَإِنْ كَانَ فِي أَمَنَةٍ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ نَحْوَ سُورَةِ الْبُرُوجِ وَانْشَقَّتْ) .

فَإِنْ قُلْتَ : لَمَّا كَانَ فِي حَالِ أَمْنٍ وَقَرَارٍ فِي السَّفَرِ ؛ كَانَ هُوَ وَالْمُقِيمُ سَوَاءٌ فِي أَنَّهُ (٧) لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا فِي مُرَاعَاةِ سُنَّةِ الْقِرَاءَةِ ؛ بِالتَّطُويلِ ، وَالْمُقِيمُ يَقْرَأُ مِنْ أَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فِي أَقَلِّ مَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفُجْرِ.

فَلِمَ انْحَطَّ حَالُ الْمُسَافِرِ (^) مِنْ حَالِ الْمُقِيمِ ؛ فِي قَدْرِ الْقِرَاءَةِ مَعَ مُسَاوَاتِهِمَا (٩) فِي الْأَمْنِ وَالْقَرَارِ ؟

قُلْتُ : مَعَ أَنَّ الْمُسَافِرَ سَاوَى (١٠) الْمُقِيمَ فِي (١) الْأَمْنِ ، وَالْقَرَارِ لَكِنْ قِيَامُ السَّفَرِ (٢) مَعَهُ أَوْجَبَ التَّخْفِيفَ ، وَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ لَا مَعَ الْحِكْمَةِ (٣) ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ ؛ مَعَ الْحِكْمَةِ (٣) ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ ؛ مَعَ

[السُّنة في قراءة الفجر]

 <sup>(</sup>١) (تَكُونَ) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (الْمتعلمة).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( فيما دون ).

<sup>(</sup>٤) قال في "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٥٥): (ولأن السفر أثر في إسقاط شطر الصلاة فلأن يؤثر في تخفيف القراءة أولى وهذا إذا كان على عجلة من السير وإن كان في أمنة وقرار يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف ).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( الأجناس ).

<sup>(</sup>٦) ينظر إلي تفصيل ذلك في (باب الأنجاس) من هذا الكتاب عند شرح قول صاحب الهداية: (وقد أُثّرت في التخفيف مرَّة حتى يطهر بالمسح فيكفي مؤنتها).

<sup>(</sup>٧) في (ب): (آية).

<sup>(</sup>٨) في (ب): (السفر).

<sup>(</sup>٩) (فِي قَدْرِ الْقِرَاءَةِ مَعَ مُسَاوَاتِهِمَا) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ) : ( يساوي ).

ذَلِكَ الْأَمْنِ ، وَالْقَرَارِ ؛ لِوُجُودِ عِلَّةِ التَّخْفِيفِ ، مَعَ أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ نَحْوِ سُورَةِ الْبُرُوجِ ، وَرَدَ فِي الْأَثْرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ بِمِثْلِهِ فِي الْحَضَرِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ .

قَوْلُهُ ﴿ وَيَقْرَأُ فِي الْحَضَرِ فِي صَلَاةِ الْمُجْرِ فِي الرَّكْعَتَيْن بِأَرْبَعِينَ آيَّ أَوْ الْمُجْرِ فِي الرَّكْعَتَيْن بِأَرْبَعِينَ آيَةً ؛ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى خَمْسِينَ آيَةً ؛ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ عِشْرُونَ آيَةً ؛ وَهُوَ خِلَافُ مَا نُقِلَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عِشْرُونَ آيَةً ؛ وَهُوَ خِلَافُ مَا نُقِلَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عِشْرُونَ آيَةً ؛ وَهُوَ خِلَافُ مَا نُقِلَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عِشْرُونَ آيَةً ؛ وَهُوَ خِلَافُ مَا نُقِلَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ .

وَقَدْ ذُكِرَ فِي " الْمَبْسُوطِ ": (وَعَنْ مُورِّقٍ الْعَجْلِيِّ ﷺ قَالَ (^): (تَلَقَّفْتُ سُورَةَ قَ وَاقْتَرَبَتْ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِكَثْرُةِ قِرَاءَتِهِ إِيَّاهُمَا فِي صَلَاةِ الْفَجْر) ((()) وَلَا يُمْكِنُ حَمْلَهُ عَلَى أَنَّهُ قَرَأَ مَنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِكَثْرُة قِرَاءَتِهِ إِيَّاهُمَا فِي صَلَاةِ الْفَجْر) ((()) وَلَا يُمْكِنُ حَمْلَهُ عَلَى أَنَّهُ قَرَأَ بَعْضَ سُورَةِ ﴿ قَ ﴾ ، فِي ((()) رَكْعَةٍ ؛ وَالْبَعْضُ فِي رَكْعَةٍ لَمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ قِرَاءَةُ سُورَةٍ تَامَّةٍ فِي رَكْعَةٍ ، وَقَدَ أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالاً ﷺ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَفِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ مَحْمُولٌ عَلَى مَا هُو الْأُولَى فِي الْبَابِ .

<sup>(</sup>١) (الْمُقِيمَ فِي) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) (السُّفَر) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب): (الحكم).

<sup>(</sup>٤) استثني صاحب الهداية من هذه الأعداد سورة الفاتحة. ينظر: "الهداية شرح بداية المبتدي" (١/٥٥).

<sup>(</sup>٥) (أُنَّ) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( يصيب ).

<sup>(</sup>٧) هو مورق العجلي. أبو المعتمر ، بصري كبير القدر، وأظنه توفي في الطبقة الماضية ، روى عن: عمر وأبي الدرداء، وأبي ذر، وابن عمر، وحندب، وعبد الله بن جعفر، وجماعة ، وعنه: توبة العنبري، وقتدادة، وعاصم الأحول، وحميد الطويل، وإسماعيل بن أبي خالد ، قال ابن سعد: كان ثقة عابدًا، توفي في ولاية عمر بن هبيرة على العراق. توفي سنة ١٠ هـ. انظر: "تاريخ الإسلام للذهبي" (٣/ ١٧١) "سير أعلام النبلاء للذهبي" (٤/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٨) (قَالَ) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) لم أحده هكذا، وإنما الثابت ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن حابر بن سمرة قال: إن النبي كان يقرأ في الفحر بـ ﴿ قَ عَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ [سورة: ق:١] وكان صلاته بعد تخفيفا. أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص٩٢)، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، حديث(٤٥٨).

<sup>(</sup>١٠) "المبسوط" للسرخسي (١/٦٣١).

<sup>(</sup>١١) في (ب): (و).

[الشّنة في القراءة في فجر يوم الجمعة]

وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ﴿ الْمَ ﴿ الْمَ الْمُعُودُ فِي زَمَانِنَا قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِالْآيَةِ ﴿ ) فِي السَّجْدَةُ ( ) وَكَذَلِكَ الْمَعْهُودُ فِي زَمَانِنَا قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِالْآيَةِ ( ) فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ؛ تَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعِينَ ، أَوْ خَمْسِينَ ، أَوْ أَزْيَدَ ، أَوْ أَنْقَصَ ؛ لَا أَنْ يَكْتَفِيَ بِسُورَةٍ مَكْرَةِ الْفَجْرِ ؛ تَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعِينَ ، أَوْ خَمْسِينَ ، أَوْ أَزْيَدَ ، أَوْ أَنْقَصَ ؛ لَا أَنْ يَكْتَفِي بِسُورَةٍ مُمُولَةٍ الْفَجْرِ ؛ تَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعِينَ ، أَوْ خَمْسِينَ ، أَوْ أَزْيَدَ ، أَوْ أَنْقَصَ ؛ لَا أَنْ يَكْتَفِي بِسُورَةٍ مُحْتَوِيَةٍ عَلَى عِشْرِينَ آيَةً ، فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى كَسُورَةِ الْبَلَدِ ، وَالْغَاشِيَةِ ، وَلَا شَكَ أَنَّ أَمْرَهُمْ مُحْتُويَةٍ عَلَى عِشْرِينَ آيَةً ، فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى كَسُورَةِ الْبَلَدِ ، وَالْغَاشِيَةِ ، وَلَا شَكَ أَنَّ أَمْرَهُمْ مُحْتُويَةٍ عَلَى عَشْرِينَ آيَةً ، فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى كَسُورَةِ الْبَلَدِ ، وَالْغَاشِيَةِ ، وَلَا شَكَ أَنَّ أَمْرَهُمُ مُ مُحْمُولٌ عَلَى التَّوارُثِ ، كَابِراً عَنْ كَابِر ( ) فَمَا وَجْهُ التَوْفِيقِ ؟ .

قُلْتُ كُنْتُ فِي هَذَا زَمَاناً<sup>(١)</sup> أبدا مِنَ الْجلدون ، وأحول مِنْ أَبِي قَلَمُونَ<sup>(١)</sup>تَارَةً كُنْتُ أُووَل وَقُلْتُ فِي الرَّكْعَتَيْن أَرْبَعِينَ<sup>(٨)</sup> آيَةً .

وَطَوراً كُنْتُ أَحْمِلُ الْأَثْرَ الْوَارِدَ بِالْأَرْبَعِينَ ؛ عَلَى التَّنْصِيفِ وَإِنْ كَانَتْ سُورَةً إِلَى أَنْ وَجَدْتُ رِوَايَةً مُصَرَّحَةً / مُجْلَاةً لِلظُّلْمَةِ ، وَمُسَلَاةً لِلْغُمَّةِ عَلَى وَجْهِ التَّقْسِيمِ ، فِي إِرَادَةِ التَّتْمِيمِ مِنْ جَانِبِ ١٠٥/ ب] صَاحِب (٩) " الْمُحِيطِ " .

وَقَالَ ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ( بِأَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ آيَةً سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ قَالَ : وَلَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ : أَرْبَعِينَ ) (١٠) أَوْ خَمْسِينَ أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ فِي سُوى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ قَالَ : وَلَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ : أَرْبَعِينَ ) (٢٠) أَوْ خَمْسِينَ أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عِشْرُونَ آيَةٍ (٢١) كَذَا فِي "الْمُحِيطِ "(١).

<sup>(1)</sup> meرة السجدة : ( آية ١-٢ ).

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان : (آية : ١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٦١/١)، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، حديث (٨٧٠)، عن أبي هريرة هي، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (ص: ٣٣٨)، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، حديث (٨٧٩)، عن ابن عباس في.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخة ( أ ) وفوق كلمة بالآية كلمتان بخط صغير ورسمهما غير واضح، وفي النسخة (ب) ســقطت كلمة (بالآية) .

<sup>(</sup>٥) (كَابِراً عَنْ كَابِر ) ذكرت هذه العبارة في هامش النسخة (ب) ولعل الناسخ استدركها .

<sup>(</sup>٦) في (ب): (زماننا).

<sup>(</sup>٧) يقال : (وأحول مِنْ أَبِي قَلَمون) :وهو تُوْبٌ يتلوَّن أَلواناً.وقيل : هو شي معروف يتلوّن في العــين. انظــر : "لسان العرب لابن منظور" (١١/ ١٨٦) و الأمثال المولدة ؛ للخوارزمي(ص: ٢٨٩) .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) (صَاحِب)ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>۱۰) مايين القوسين ساقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۱۱) (آيةٍ) زيادة من ( ب ).

فَحِينَئِذِ يُحْمَلُ عَلَى (٢) مَا رَوَاهُ الْعَجْلِيُّ ؛ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ ، وَمِنْ سِتِّينَ إِلَى مِائَةٍ ؛ كَانَ يَقْرَأُ فِي فَإِنَّهُ فَيْ لَمَّا قَرَأً سُورَةَ ﴿ ق ﴾ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، وَهِيَ خَمْسٌ وأربعون آيةً ؛ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ (٢) مِمَّا يُعَادِلُهَا ، أَوْ يُقَارِبُهَا فَكَانَ مَجْمُوعَهَا يَقْرُبُ إِلَى مِائَةٍ ، وكَذَلِكَ ذُكِرَ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ النَّانِيَةِ اللَّاسُةِ عَلَى الْإَسْلَامِ " مُفَسَّراً بِهَذَا ، وَقَالَ : ﴿ إِنَّ النَّبِي اللَّهُ كَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ ﴿ ق ﴾ فِي النَّانِي اللَّهُ فَي صَلَاةِ الْفُجْرِ ، أَوِ اقْتَرَبَتْ أَيْ : فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ﴾ (١) وَكَذَلِكَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ فَي صَلَاقِ الْفُجْرِ اللَّهُ وَلَا يَهُ اللَّهُ عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ »، ثُمَّ قَالَ فَإِذَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ﴿ الم تَنْزِيلُ ﴾ السَّجْدَة ، وَفِي الثَّانِيَةِ ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ »، ثُمَّ قَالَ فَإِذَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ﴿ الم تَنْزِيلُ ﴾ السَّجْدَة ، وَفِي الثَّانِيَةِ ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ »، ثُمَّ قَالَ فَإِذَا عَنْ الرَّعْتَ مِائَةَ أَوْ أَكْثَرَ .

<sup>(</sup>١) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/١٠).

<sup>(</sup>٢) (عَلَى) زيادة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) (الثَّانيَةِ)ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: " البناية شرح الهداية للعيني " (٣٠٥/٢).

<sup>(</sup>٥) "المبسوط" للسرخسي (١٦٢/١: ١٦٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (١/٩٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢١٨/٣)، كتاب الصلوات ، باب ما يقرأ في صلاة الفجر ، حديث (٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢١٨/٣)، كتاب الصلاة، باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو ؟ حديث (١٠٧٨)، وأخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (٣٨٩/١)، كتاب الصلاة، باب الفجر أي وقت هو ؟ عديث (١٠٧٨)، وأخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (٣٨٩/١)، كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في صلاة الصبح. وقال البوصيري : هذا إسناد رجاله ثقات. ينظر: " إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري " (٨٤/٢).

<sup>(</sup>٨) سورة يوسف :من آية (٨٦).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٢٢/١)، كتاب الأذان، باب إذا بكى الإمام في الصلاة، معلقا عن عبد الله بن شداد قال: سمعت نشيج عمر عليه واناً في آخر الصفوف يقرأ: ﴿ نَمَا أَشْكُوا بَثْهِ وَهُ وَقَد أُوصِله ابن حجر، وصححه في " تغليق التعليق " (٣٠٠/٢).

صلاة الظهر]

وَفِي الظُّهْرِ يَقْرَأُ بِنَحْو مِنْ ذَلِكَ أَوْ دُونِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ قَدْ رَوَى إِمَّا يَقْرَأُ نَحْواً مِنْ ذَلِكَ لِمَا [السُّنة في رُوِيَ « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ ﴿أَلَم تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةَ » حَتَّى رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ قَالَ : « سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ الطَّيْكِانِ فِي الظُّهْرِ فَظَنَّنَا أَنَّهُ قَرّاً ﴿أَلَم تَنْزِيلُ ﴾ السَّجْدَةَ »(١) وَقَدْ رَوَيْنَا أَنَّهُ «كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ﴿أَلَم تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةَ وَفِي الثَّانِيَةِ ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ » فَدَلَّ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الظُّهْرِ مِثْلَ مَا يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ ، وامَّا دُونَهُ ؛ فَإِنَّهُ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ : «أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً »(١) وَهُوَ نَحْوَ سُورَةِ الْمُلْكِ كَذَا فِي " الْمَبْسُوطَيْنِ "(").

قَوْلُهُ هِ : ( ويقرأ فِيهِمَا بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ) رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ ( ؛ ) : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، مِنَ الْعَصْرِ ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ ، ﴿ وَالسَّمَآءِ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ ، ﴿ وَالسَّمَآءِ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ ، ﴿ وَالسَّمَآءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالْسَاسَاءِ وَالسَاسَاءِ وَالْسَاسَاءِ وَالْسَاسَاءُ وَالْسَاسَاءِ وَالْسَاسَاءِ وَالْسَاسَاءِ وَالْسَاسَاءِ وَالْسَاسَاءِ وَالْسَاسَاء النَّبِيَّ عَلَى اللَّهِ عَلَم اللَّهِ المغرب بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَفِي الْعِشَاءِ يَقْرَأُ بِمِثْل مَا يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ» لِحَدِيثِ (٦) مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ عَلَى أَنَّ قَوْمَهُ شَكُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى تَطْوِيلَ قِرَاءَتِهِ فِي الْعِشَاءِ فَقَالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٩٠/٩)، حديث (٥٥٥٦)، وأخرجه أبو داود في "سننه" (ص١٠٧)، كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، حديث(٨٠٧) كلهم عن ابن عمر ﷺ.

والحديث ضعيف، فأما رواية أحمد ؛ فعلَّتها الانقطاع كما ذكر الأرناؤوط في هامش المسند، وأما روايـــة أبي داود فعلتها جهالة (أمية)، حيث قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٣٢/٥): (وليس ينبغي أن يظن بمذا الحديث الصحة على ما به من الجهل بحال أمية راوية ، ولا أعلم أحداً ممن صنف في الرجال ذكره...).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص١٩١) ، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، حديث (٢٥٤)، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي على كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين ، في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك.

<sup>(</sup>٣) "المبسوط" للسرخسى (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (سمعة).

<sup>(</sup>٥) أحرجه أبو داود في "سننه" (ص١٠٧)، كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، حديث(٨٠٥)، وأخرجه الترمذي في "سننه" (٢/٠٠/١)، أبواب الصلاة، باب ما حاء في القراءة في الظهر والعصر، حديث(٣٠٧)، وأخرجه النسائي في "سننه"(٠٦/٢)، كتاب الصلاة، القراءة في الركعتين الأولسيين من صلاة الظهر، حديث(٩٧٨). وقال الترمذي: (حديث حسن)، وقال ابن حجر العسقلاني في "نتائج الأفكار" (٤٣٩/١): (هذا حديث صحيح).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( بحديث ).

لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَفْتَانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا» (١٠). كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ "، وَ" الْمُحِيطِ "(٢) فَذُكِرَتْ (٣) لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ آثَارً لتقتفي آثار السنن ، مَن اسْتَنَّ بِهَا لِيَكُونَ عَمَلُهُ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ ؛ وَمُجَانِباً عَن الْبِدْعَةِ (١٤) قَوْلُهُ ﷺ : ﴿ وَوَجْهُ التَّوْفِيقِ ﴾ إِلَى آخِرهِ (°).

وَمِنَ التَّوْفِيقِ أَيْضًا مَا ذَكَرَهُ فِي " الْمُحِيطِ ": (الْمُرَادُ مِنَ الْأَرْبَعِينَ إِذَا كَانَ الْآيُ طُوالاً كَسُورَةِ الْمُلْكِ ؛ فَإِنَّهَا مَعَ طُولِهَا ثَلَاثُونَ آيَةً ، وَالْمُرَادُ مِنَ الْخَمْسِينَ وَالسِّتِّينَ إِذَا كَانَتِ الْآيُ مُتَوَسِّطَةً يَيْنَ الطُّولِ وَالْقِصَرِ )(٦)، وَقِيلَ يَبْنِي عَلَى حَالَةِ نَفْسِهِ فِي الْخِفَّةِ ، وَالثِّقَلِ ، وَحُسْنِ الصَّوْتِ . [المقصود

وَقَوْلُهُ : (أَنْ اقْرَأَ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ بطُوَالِ الْمُفَصَّلِ) إِلَى آخِرِهِ (٧).

بطوال

قَالَ : طُوَالُ الْمُفَصَّلِ مِنْ سُورَةِ الْحُجُرَاتِ إِلَى سُورَةِ ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ (٨) وَالْأَوْسَاطُ مِنْ المفصل ﴿وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ إِلَى سُورَةِ ﴿ لَهُ يَكُنِ ﴾ (٩) ، وَقِصَارُ الْمُفَصَّلِ مِنْ سُورَةِ ﴿ لَهُ يَكُنِ ﴾ إِلَى الْآخِر .

وَقِيلَ : طُوَالُ الْمُفَصَّل مِنْ سُورَةِ ﴿**الْحُجُرَاتِ**﴾ إِلَى سُورَةِ ﴿عَ**بَسَ**﴾ ،وَالْأَوْسَاطُ مِنْ [سُورَةِ]<sup>(١)</sup> ﴿ كُورَتْ ﴾ إِلَى سُورَةِ ﴿ وَالطُّبْحَى ﴾ ، ثُمَّ الْقِصَارُ مِنْهُ إِلَى آخِر الْمُصْحَفِ كَذَا فِي " الْجَامِع الصَّغِيرِ "لِلْإِمَامِ الْمَحْبُوبِيِّ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٢٠/١)، كتاب الأذان، باب من شكا إمامه إذا طول، حديث (٦٨٧)، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (ص١٩٤)، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، حديث(٢٥).

<sup>(</sup>٢) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٣٠٣/١).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (وركعت).

<sup>(</sup>٤) الْبِدْعَةُ : اسْمٌ مِنْ ابْتَدَعَ الْأَمْرَ إِذَا ابْتَدَأَهُ وأحدثه وهُوَ زِيَادَةٌ فِي الدِّين أَوْ نُقْصَانٌ مِنْهُ ، انظـــر : " المغـــرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص: ٣٧).

<sup>(</sup>٥) قال صاحب الهداية: (ويروى من أربعين إلى ستين ومن ستين إلى مائة وبكل ذلك ورد الأثر ووجه التوفيــق أنه يقرأ بالراغبين مائة وبالكسالي أربعين وبالأوساط ما بين خمسين إلى ستين وقيل ينظر إلى طـول الليـالي وقصرها وإلى كثرة الأشغال وقلتها). "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/٥٥).

<sup>(</sup>٦) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٣٠٢/١).

<sup>(</sup>٧) قال صاحب الهداية: (والأصل فيه كتاب عمر ﷺ. إلى أبي موسى الأشعري ﷺ: أن اقرأ في الفحر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل). " الهداية في شرح بدايـة المبتدي" (١/٥٥: ٥٦).

<sup>(</sup>٨) سورة البروج: آية (١).

<sup>(</sup>٩) سورة البينة : آية (١).

قوله ﷺ : ( وَيُطِيلُ الرَّكْعَمَ الْأُولَى مِنَ الْفَجْرِ ) ( ) به (١٠ جَرَى التَّوَارُثُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا حَتَّى ﴿ أَ وَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﴿ وَالَ يَقْرَأُ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سُورَةَ ﴿**قَ**﴾ أَوْ ﴿**وَالذَّارِيَاتِ**﴾ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ﴿**هَلْ أَتَى**﴾ وَالْمُرْسَلَاتِ وَاحْتَجَّ [ 1/1] مُحَمَّدُ (٥) فِي تَطْويل الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِحَدِيثِ أَبِي/ قَتَادَةَ : فَا ﴿ «أَنَّ النَّبِيُّ الطَّكِيُّلَ كَانَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا »(٦)؛ وَلِأَنَّ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا خرجا ولا خرج (٧) فِي التَّرْجِيح ؛ وَلِأَنَّ (مَعْنَى تَفَضُّلِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ ، مَوْجُودٌ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ إِلَّا أَنَّ ) (٨) الْغَفْلَةَ فِي وَقْتِ الْفَجْرِ ؛ بِسَبَبِ النَّوْمِ وَفِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ ؛ بِاشْتِغَالِ النَّاسِ بِالْكَسْبِ ،

> وَهُمَا احْتَجَّا بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ الْأُولَى سُورَةَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ الْمُنَافِقُونَ »(٩) كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِحْدَى عَشْرَةَ آيَةً، وَالْقِيَاسُ فِي الْفَجْرِ هَكَذَا وَإِنَّمَا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ لِعُذْرِ (١٠٠ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْم ، وَغَفْلَةٍ ، وَلِهَذَا خَصَّ الْفَجْرَ بِالتَّثْويبِ ؛ بِخِلَافِ

[السنة في قراءة الإمام يوم الجمعة]

<sup>(</sup>١) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من كلام صاحب الهداية حيث يقول: (ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية إعانــة للناس على إدراك الجماعة). "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/٦٥).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (ثم).

<sup>(</sup>٤) (حَتَّى) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) وقفت على رأيه في المسألة حيث قال: (أحب إلى أن يطول الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها) ينظر: "الجامع الصغير" لمحمد بن الحسن (٩٦/١).

<sup>(</sup>٦) أخرج البخاري في "صحيحه" (٢٣١/١: ٢٣٢)، كتاب الأذان ، باب القراءة في الظهر، حديث (٧٤١)، وباب القراءة في العصر، حديث(٧٤٤) واخرج مسلم في "صحيحه" (ص٩٠٠)، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، حديث(٥١) عن أبي قتادة : «كان النبي ﷺ يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهــر بفاتحة الكتاب، و سورتين يطول في الأولى، ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانًا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين ، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية»

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( حرجا ولا حرج )

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص٣٣٨)، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، حديث(٨٧٧).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): (بعذر).

سَائِرِ الْأَوْقَاتِ ، فَإِنَّهَا وَقْتُ عِلْمٍ (١) وَيَقَظَةٍ ، فَلَوْ تَغَافَلُوا ؛ إِنَّمَا تَغَافَلُوا بِسَبَبِ اشْتِغَالِهِمْ بِأُمُورِ الْأَوْقَاتِ ، فَإِنَّهَا وَقْتُ عِلْمٍ (١) وَيَقَظَةٍ ، وَالنَّوْمُ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهِمْ (وَالتَّفْصِيلُ هُنَاكَ ؛ لَا الدُّنْيَا ، وَذَلِكَ مُضَافٌ إِلَى تَقْصِيرِهِمْ ، وَاخْتِيَارِهِمْ ، وَالنَّوْمُ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهِمْ (وَالتَّفْصِيلُ هُنَاكَ ؛ لَا يَكُونُ تَفْصِيلاً ها هُنَا )(١) .

ثُمَّ يَعْتَبِرُ (٢) التَّطْوِيلَ مِنْ حَيْثُ الْآيَاتِ ؛ إِذَا كَانَ بَيْنَ مَا يَقْرَأُ فِي الْأُولَى ، وَبَيْنَ مَا يَقْرَأُ فِي الْأُولَى ، وَبَيْنَ مَا يَقْرَأُ فِي الْقَانِيَةِ مُقَابَلَةٌ (٤) مِنْ حَيْثُ الْآيِ ؛ أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَ الْآيَاتِ تَفَاوُتُ ، مِنْ حَيْثُ الطُّولِ ، وَالْقُصِرِ الثَّانِيَةِ مُقَابَلَةٌ (٤) مِنْ حَيْثُ الطُّولِ ، وَالْقُلُقِينَ ، وَالْقُلُقِينَ ، وَالثَّلُقَانِ فِي الْأُولَى ، وَالثُّلُقَانِ فِي الْأُولَى ، وَالثُّلُقَانِ فِي الْأُولَى ، وَالثُّلُثُ فِي الثَّانِيَةِ) (٥) .

وَفِي "شرح الطحاوي" (أَنْ عَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى بِثُلُثَيْنِ (أَنْ وَفِي التَّانِيَةِ بِقَدْرِ عَشْرِ آيَاتٍ، أَوْ عِشْرِينَ هَذَا هُوَ بَيَانُ الْأُولَوِيَّةِ ) (أَنْ وَامَّا بَيَانُ الْحُكْمِ فَنَقُولُ التَّفَاوُتُ وَإِنْ كَانَ فَاحِشًا بِأَنْ قَرَأً فِي الْأُولَى بِأُرْبَعِينَ آيَةً ، وَفِي التَّانِيَةِ بِثَلَاثِ آيَاتٍ ؛ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَرَدَّ الْأَثْرَ ، وامَّا إِطَالَةُ الرَّكُعَةِ اللَّوْلَى فِأَرْبَعِينَ آيَةً ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِثَلَاثِ آيَاتٍ ؛ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَرَدَّ الْأَولَى ، وامَّا إِطَالَةُ الرَّكُعَةِ اللَّولَى فَمَكْرُوهُ بِالْإِجَمَاعِ كَذَا فِي " الْمُحِيطِ " (أُنْ ).

وَذَكَرَ الْإِمَامُ التُّمُوْتَاشِيُّ هَذَا كُلَّهُ إِذَا كَانَ إِمَاماً ، وامَّا إِذَا كَانَ مُنْفَرِداً قَرَأَ مَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُطَوِّلَ الْقِرَاءَةَ ؛ إِذَا كَانَ يُصَلِّي وَحْدَهُ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُطَوِّلَ الْقِرَاءَةَ ؛ إِذَا كَانَ يُصَلِّي وَحْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ بِجَمَاعَةٍ لَا تَيْسِيراً عَلَى النَّاسِ .

قَوْلُهُ عِنْ اللَّهِ إِللِّهِ إِللِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ بِمَا دُونَ ثَلَاثِ آيَاتٍ (١١) نَحْوَ آيَةٍ (١١) أَوْ آيَتَيْنِ فَلَا

<sup>(</sup>١) في (ب): (نوم).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( فالتفضيل هناك لا يكون تفضيلاً ها هُنَا ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( تعبير ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( مقاربة ).

<sup>(</sup>٥) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢/٦).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (البحاوي).

<sup>(</sup>٧) في النسخة (أ): بثلثي آية ، وهو خطأ ، والمثبت من النسخة (ب): بثلثين وهو أقرب للصواب .

<sup>(</sup>٨) ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢/٦٠٣)، و" البناية شرح الهداية للعيني " (٢/٣١٠).

<sup>(</sup>٩) انظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٣٠٦/١).

<sup>(</sup>١٠) قال صاحب الهداية: (والحديث محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حرج). "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٦/١).

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من (ب).

بَأْسَ بِهِ فَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَرَأَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (') ، وَفِي صَلَاةِ المغرب فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، وَالثَّانِيَةِ أَطْوَلُ مِنَ الْأُولَى ؛ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ دُونَ السُّنَنِ ، وَالنَّوافِلِ ؛ لِرَّكْعَتَيْنِ ، وَالثَّافِقُ عِ أَلْفُدْرَةِ عَلَى الْقَيْامِ ، وَرَاكِباً (') مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ، وَرَاكِباً (') مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّيْولِ كَذَا فِي " الْجَامِع الصَّغِيرِ "لِلْمَحْبُوبِيِّ .

وَفِي "الْبَرَامِكَةِ" : عَنْ أَبِي يُوسُفَ ﷺ أَكْرَهُ أَنْ يُطَوِّلَ رَكْعَةً مِنَ التَّطَوُّعِ وَيُنْقِصَ أُخْرَى ؟ لِاَنَّهُمَا سَوَاءٌ وَعَلَى اخْتِيَارِ أَبِي الْيُسْرِ لَا يُكْرَهُ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ التُّمُوْتَاشِيُّ .

قَوْلُهُ ﴿ وَيُكْرَهُ أَنْ يُوَقَّتَ شَيْءٌ ( ) مِنَ الْقُرآن لِشَيْءٍ ( ) مِنَ الصَّلَوَاتِ ) .

قوله هي . (ويكره القين التعين المعض المعرف المعلى المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف العلواك. العين العرف والمُرَادُ بِالتَّوْقِيتِ تَعْيِينُ اَعْضِ الْقُرْآنِ ؛ لِيَقْرَأَ فِي اَعْضِ الصَّلَوَاتِ عَيْنًا ، وَفِي "شرح الطحاوي" القرآن ليقرأ الْمُلَازَمَةُ ؛ إِنَّمَا تُكْرَهُ إِذَا لَمْ يَعْتَقِدِ الْجَوَازَ بِغَيْرِهِ ؛ فَأَمَّا إِذَا اعْتَقَدَ الْجَوَازَ لَكِنْ يَقْرَأُ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ في بعض المسلوات ] الصلوات ] الصلوات ] الصلوات ]

فَإِنْ قُلْتَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَبَيْنَ مَسْأَلَةٍ قَبْلَهَا، وَهِيَ قَوْلُهُ هِ : (وَلَيْسَ فِي شَيْعٍ مِنَ الْصَّلُواتِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا ) فَيَتَرَاءَى أَنَّهُمَا (٢) فِي بَيَانِ حُكْمٍ وَاحِدٍ فَحِينَئِذٍ لَا تَبْقَى الْفَائِدَةُ فِي التَّكْرَارِ ؟ .

قُلْتُ : لَا بَلْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ ؛ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعِ ، وَمِنْ حَيْثُ الْبَيَانِ ، أَمَّا الْوَضْعُ فَإِنَّ الْأُولَى مِنْ مَسَائِلِ " الْجَامِع الصَّغِيرِ "(١) (وَالْمُصَنِّفُ ﷺ الْتَزَمَ ذِكْرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥٣٧/١٥)، كتاب فضائل القرءان، باب في المعوذتين، حديث (٣٠٨٣٦)، وأخرجه النسائي في "سننه الصغرى" (٤٩٦/٢)، كتاب الصلاة، القراءة في الصبح بالمعوذتين، حديث (٩٥١)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣٦٦/١)، كتاب الصلاة، باب التأمين، حديث (٨٧٦).

قال أبو عبدالله الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه و قد تفرد به أبو أسامة عن الثوري وأبو أسامة ثقة معتمد) ووافقه الذهبي في تعليقه عليه.

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( راكعاً ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( بشيء ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( بشيء ).

<sup>(</sup>٥) ( لَا يُكْرَهُ) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٦) (أَنَّهُمَا) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( المسائل ).

<sup>(</sup>٨) قال القُدُوري: (ويكره أن يتخذ قراءة سورة بعينها للصلاة لا يقرأ غيرها). "مختصر القُدُوري" (ص٢٩ ).

<sup>(</sup>٩) قال محمد بن الحسن: (ويكره أن يوقت شيئا من القرآن لشيء من الصلوات)."الجامع الصغير" لمحمد بسن الحسن(٩٧/١).

مَسَائِلِهِمَا ؛ ذَكَرَ فِي خُطْبَةِ الْبِدَايَةِ ) (١) وَهَذَا الْكِتَابُ شَرَحَ ذَلِكَ ؛ فَلَزَمَ عَلَيْهِ إِيرَادُهُمَا ؛ بِنَاءً عَلَى الْوَعْدِ ، وامَّا الْبَيَانُ فَإِنَّ الْأَوْلَى فِي تَعْيِينِ السُّورَةِ مَعَ إِطْلَاقِ الصَّلَوَاتِ بِأَنْ يُعَيِّنَ سُورَةً فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ، وَلَا يَقْرَأُ غَيْرَهَا فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ ، وَالثَّانِيَةِ فِي تَعْيِينِهِمَا كَمَا فِي تَعْيِينِ سُورَةِ الصَّلَوَاتِ ، وَالثَّانِيَةِ فِي تَعْيِينِهِمَا كَمَا فِي تَعْيِينِ سُورَةِ السَّجْدَةِ ، وَهَلْ أَتَى فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ؛ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ فَظَهَرَ الْفَرْقُ .

فَإِنْ قُلْتَ : لَمَّا عَلِمَ كَرَاهَةَ هَذَا<sup>(۱)</sup> التَّعْيِينِ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ ؛ يُعْلَمُ كَرَاهَةُ التَّعْيِينِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ ؛ إِنَّمَا جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ التَّعْيِينِ ؛ فَازْدَادَتِ الْكَرَاهَةُ<sup>(۱)</sup> لِرِيَادَةِ التَّعْيِينِ ؛ فَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ الثَّانِيَةِ لِعِرْفَانِهَا (٤) بِالْأُولَى .

قُلْتُ : لَا نُسَلِّمُ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلتَّعْيِينِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَائِدَةٌ ؛ لِاخْتِصَاصِهِ بِزِيَادَةِ النَّبَرُّكِ بِفِعْلِ النَّبِيِّ عَلَىٰ ذَلِكَ ؛ دُونَ الْآخِرِ ، حَتَّى أَنَّ الشَّافِعِيَّ عَلَىٰ (٥) يَرَى اسْتِحْبَابَ النَّانِي دُونَ الْآبَرُّكِ بِفِعْلِ النَّبِيِّ عَلَىٰ ذَلِكَ ؛ دُونَ الْآنِي دُونَ النَّانِي ؛ فَلَا النَّبُرُّكِ ؛ فَيُكْرَهُ (٦) الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي ؛ فَلَا النَّبُرُّكِ ؛ فِيهِ هَجْراً لِلْبَاقِي ، مِنْ غَيْرِ تَضَمُّنِ مَعْنَى التَّبَرُّكِ ؛ فَيُكْرَهُ (٦) الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي ؛ فَلَا أَلْ مِنَ الْبَيَانِ .

وَقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ فخر الدين قاضي خان في " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " : (أَرَادَ بِذَلِكَ/ أَنْ لَا يَقْرَأَ غَيْرَهَا فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ وَهْمِ التَّفْضِيلِ ، وَهِجْرَانِ غَيْرِهِ ، وانَّهُ خَطَأْ فَاحِشٌ ، وَهِجْرَانِ غَيْرِهِ ، وانَّهُ خَطَأْ فَاحِشٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبِ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ (٧) ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَاطَبَ عَلَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبِ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ (٧) ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَاطَبَ عَلَى ذَلِكَ ؛ رُبَّمَا يَظُنُّ ظَانُّ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا تَجُوزُ بِدُونِهَا ؛ فَكَانَ مُغَيِّراً لِلْمَشْرُوعِ (٨) فَإِنْ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَعْتَادُ قِرَاءَةَ سُورَةٍ (٩) فِي الصَّلَاةِ ؛ فَيَتَبَرَّكُ بِذَلِكَ نَحْوَ أَنْ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ النَّهُ الْأَعْلَى ﴾ ، وَوَقُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْتَقِدَ زِيَادَةَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، وَوْقُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْتَقِدَ زِيَادَةَ رَاعَةَ لَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَوْقُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ هِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْتَقِدَ زِيَادَةَ لَا أَنَّهُمْ الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَوْقُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ هِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْتَقِدَ زِيَادَةً

[ ۸۱ ]

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط من ( ) .

<sup>(</sup>٢) (هَذَا) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ( الْكَرَاهَةُ) زياد من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( يعرفانها).

<sup>(</sup>٥) يقول الشافعي – رحمه الله –: (وأحب أن يقرأ في الصبح مع أم القرآن بطوال المفصل، وفي الظهر شبيها بقراءة الصبح، وفي العصر نحوا مما يقرؤه في العشاء، وأحب أن يقرأ في العشاء بسورة الجمعة و "إذا جاءك المنافقون" وما أشبهها في الطول، وفي المغرب: بالعاديات وما أشبهها). ينظر: "مختصر المزني" (ص٣٠).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (قيل).

<sup>(</sup>٧) سورة الفرقان : آية (٣٠)

<sup>(</sup>٨) (للشرع) كما في شرح الجامع الصغير لقاضي خان (٢١٩/١).

<sup>(</sup>٩) (سُورَةٍ) ساقطة من ( ب ) .

فَضِيلَةٍ (١) لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لَكِنْ لَا يُوَاظِبُ عَلَى ذَلِكَ فِي جَمِيعِ عُمْرِهِ ؛ كَيْلَا يَظُنُّ ظَانٌّ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ بِدُونِهَا ؛ فَلِذَلِكَ يُكْرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ سُورَةَ ﴿السَّجْدَةِ ﴾، وَ ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﷺ: يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِحَدِيثِ أَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ: ﴿ أَنَّهُ اللَّهُ عَانَ يَقْرَأُهُمَا فِي صَلَاقِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ﴾ (\*) وَإِنَّا نَقُولُ إِنْ تَبَرَّكَ بِذَلِكَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ ؛ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَا يُواظِبُ عَلَيْهِ كَيْلًا يَظُنُّ ظَانٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِدُونِهَا) (٥).

ذَكَرَ الْحلوَانِيُّ هِي الصَّوْمِ عَنْ أَصْحَابِنَا يُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَخُصَّ لِنَفْسِهِ مَكَاناً فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّي فِيهِ ؟ لِأَنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ تَصِيرُ الصَّلَاةُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ طَبْعاً ، وَالْعِبَادَةُ مَتَى صَارَتْ طَبْعاً يُصَلِّي فِيهِ ؟ لِأَنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ تَصِيرُ الصَّلَاةُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ طَبْعاً ، وَالْعِبَادَةُ مَتَى صَارَتْ طَبْعاً كَانَ سَبِيلَهَا التَّرْكُ ، وَلِهَذَا كُرِهَ صَوْمُ الْأَبَدِ كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ فِي" الْجَامِع الصَّغِيرِ".

وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ خَلْفَ الْإِمَامِ ؛ فَالْمَذْهَبُ عِنْدَ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ، وَعِنْدَ أَهْلِ الْمُدِينَةِ مِنْهُمْ مَالِكٍ هِنِ الْمَالِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَلَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ ، وَلَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظَّهْرِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هِنِ الْمَامِ مِنْهُمْ مَالِكِ هِنَ صَلَاةٍ ؛ إِلَّا أَنَّ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِ (^) أَوْ (\*) إِنَّ صَلَاةِ الْجَهْرِ ( ) أَوْ (\*) إِنَّ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هِنَ الْإِمَامِ مِنْهَا ؛ فَإِنَّ الْإِمَامُ يُنْصِتُ حَتَّى يَقْرَأُ الْمُقْتَدِي الْفَاتِحَة ، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ هِنَاءَةِ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

[قراءة المأموم خلف الأمام]

<sup>(</sup>١) في (ب): (فضله).

<sup>(</sup>٢) نقل النووي اتفاق الشافعية على أنه يسن أن يقرأ في صبح يوم الجمعة (الم تتريل) في الركعـــة الأولى (وهـــل أتى) في الثانية. ينظر: "المجموع شرح المهذب ؛ للنووي" (٣٤٩/٣).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( بحديث ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (٥/٢) برقم (٨٩١).

<sup>(</sup>٥) "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان (١١٨/١: ٢١٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: "الكافي في فقه أهل المدينة ، للقرطبي " (٢٠١/١).

<sup>(</sup>٧) يقول الإمام الشافعي: (فعلي كل مصل حلف إمام أن يقرأ حلفه-في كل أسرَّ فيه الإمام من الصلاة التي يعضها، والصلاة التي يسر فيها كلها- بأم القرآن وسورة في الأوليين، وأم القرآن في الأُخريين). ينظر: "مختصر البويطي" (ص١٣٩).

<sup>(</sup>٨) كذا في النسختين.

<sup>(</sup>٩) في (ب): (و).

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ) : ( قرأ ).

<sup>(</sup>۱۱) سبق تخریجه ص : (۲۷۰).

وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ؛ فَلَا تَسْقُطُ بِسَبَبِ الاقْتِدَاءِ عِنْدَ الاخْتِيَارِ كَالرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ ؛ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامُ فِي الرُّكُوعِ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْحَالَةَ حَالَةُ الضَّرُورَةِ فَدْ تَسْقُطُ بَعْضُ الْأَرْكَانِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْقِيَامَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ رُكْنٌ ، وَقَدْ سَقَطَ هَا هُنَا لِلضَّرُورَةِ كَذَا فِي " الْمَبْسُوطِ "(1).

وَذُكِرَ فِي "الأسرار " وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هَذَا فِي الصَّلَاةِ ؛ الَّتِي يُخَافِتُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَفِي النَّي يَجْهَرُ فِيهَا لَهُ قَوْلَانِ<sup>(٣)</sup> وَفِي "الْخُلَاصَةِ الْغَزَالِيَّةِ" ( ؛ ) : ( وَيَقْرَأُ الْمَأْمُومُ الْمُؤمُ الْجُهْرِيَّةِ عِنْدَ سَكْتَةِ الْإِمَامِ مِنَ الْفَاتِحَةِ ؛ كَيْلَا يَفُوتُهُ سَمَاعُ الْقُرْآنِ ، وَلَا يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ السُّورَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ ) (٢).

وَلْنَا<sup>(۱)</sup> قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْمَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَالْعِيْرِ وَالْكُولُ الْمُقْتَدِي ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْخِلَافُ ثَابِتٌ فِي هَذَا خِطَاباً لِلْمُقْتَدِي ، وَلَا يُقَالُ إِنَّ الْإِمَامَ يَسْكُتُ لِيَقْرَأَ الْمُقْتَدِي ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْخِلَافُ ثَابِتٌ فِي الْمَامِ لَمْ (۱) يَسْكُتْ ؛ وَلِأَنَّ السُّكُوتَ بِغَيْرِ قِرَاءَةِ حَالَةِ الْقِيَامِ ، مَكْرُوهٌ وَلَوْ سَكَتَ طَوِيلاً سَاهِياً لِمَامِ لَمْ (۱) يَسْكُتْ ؛ وَلِأَنَّ السُّكُوتَ بِغَيْرِ قِرَاءَةِ حَالَةِ الْقِيامِ ، مَكْرُوهٌ وَلَوْ سَكَتَ طَوِيلاً سَاهِياً لِرَمَهُ سَجْدَتَا السَّهُو ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الْآيَةَ عَلَى حَالِ الْخُطْبَةِ ، وَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا فَفِيهِ بَيَانُ الْأَمْرِ بِالاَسْتِمَاعُ ، وَالْإِنْصَاتِ فِي حَالَةِ الْخُطْبَةِ ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَمَنْعِ الْمُقْتَدِي عَنِ الْمُقْتَدِي عَنِ الْاسْتِمَاعُ ، وَالْإِنْصَاتِ فِي حَالَةِ الْخُطْبَةِ ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَمَنْعِ الْمُقْتَدِي عَنِ الْمُقْتَدِي عَنِ الْمُقْتَدِي عَنِ الْمُقْتَدِي عَنْ ثَمَانِينَ نَفَراً مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ هِ وَقَدْ جَمَعَ أَسَامِيهِمْ أَهْلُ الْحَدِيث .

<sup>(</sup>١) "المبسوط" للسرخسي (١/٩٩١).

<sup>(</sup>٢) في ب زيادة: (يقرأ في كل صلاة إلا أنه في صلاة الجهر). قلت: وأظنها مدخولة

<sup>(</sup>٣) حكي الماوردي القولان فقال: (وإن كانت صلاة جهرٍ ؛ جهرَ بما الإمام، فأما المأموم فقد قال الشافعي في القـــديم: يجهر به كالإمام، وفي القول الجديد يسره ولا يجهر به بخلاف الإمام). "الحاوي الكبير ، للماوردي" (١١٢/٢).

<sup>(</sup>٤) في (ب): (الغزالية)

<sup>(</sup>٥) في (ب): (إلمام).

<sup>(</sup>٦) "الخلاصة" للغزالي (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( وأما).

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف : من آية ( ٢٠٤ ).

<sup>(</sup>٩) انظر: "تفسير البيضاوي = أنوار التتريل وأسرار التأويل" (٣/ ٤٧)، "التفسير الوسيط للواحدي" (٩) انظر: "تفسير ابن كثير" (٣/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>۱۰) (لَمْ) زیادة من ( ب ).

<sup>(</sup>١١) في (ب): (رُوي).

قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَلَىٰهِ : ( مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ) (١) وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ لِعَيْنِهَا ؛ بَلْ لِلتَّدَبُّرِ ، وَالتَّفَكُّرِ ، وَالْعَمَل بِهِ ، وَحُصُولِ هَذَا الْمَقْصُودِ عِنْدَ الْقِرَاءَةَ فَيْرُ مَقْصُودَةٍ لِعَيْنِهَا ؛ بَلْ لِلتَّدَبُّرِ ، وَالتَّفَكُّرِ ، وَالْعَمَل بِهِ ، وَحُصُولِ هَذَا الْمَقْصُودِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ ، وَسَمَاعُ الْقَوْمِ فَإِذَا (٢) اشْتَغَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالْقِرَاءَةِ لَا يَتِمُ هَذَا الْمَقْصُودُ .

وَهُو نَظِيرُ الْخُطْبَةِ فَالْمَقْصُودُ مِنْهَا ؛ الْوَعْظُ ، وَالتَّدَثُرُ (٣) وَذَلِكَ يَحْصُلُ (٤) بِأَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ وَيَسْتَمِعُ الْقَوْمُ ، لَا أَنْ يَخْطُبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ (٥) لِنَفْسِهِ دَلَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ فِي حَالَةِ الرُّكُوعِ وَيَسْتَمِعُ الْقَوْمُ ، لَا أَنْ يَخْطُبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ (٥) لِنَفْسِهِ دَلَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ فِي حَلِّ الْمُقْتَدِي ؛ فَإِنْ خَافَ فَوْتَ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا نَقُولُ إِنَّ رُكْنَ الْقِيَامِ يَسْقُطُ ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ لَمَا سَقَطَتْ بِهَذَا الْعُذْرِ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا نَقُولُ إِنَّ رُكْنَ الْقِيَامِ يَسْقُطُ ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُكَبِّرَ قَائِماً ، وَفَرْضُ الْقِيَامِ ، يَتَأَدَّى بِأَدْنَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الاسْمُ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ ؛ فَإِنَّهُ يَكَبِّرَ قَائِماً ، وَفَرْضُ الْقِيَامِ ، يَتَأَدَّى بِأَدْنَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الاسْمُ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ ؛ فَإِنَّهُ بَعْرَاءَةِ الْإِمَامِ تَصِيرُ صَلَاتُهُمْ جَمِيعاً بِقِرَاءَةِ ؛ كَمَا أَنَّ بِخُطْبَةِ الْإِمَامِ ، تَصِيرُ صَلَاتُهُمْ جَمِيعاً بِالْخُطْبَةِ . الْإِمَامِ تَصِيرُ صَلَاتُهُمْ فِي الْقَوْمِ بِالْقِرَاءَةِ ؛ كَمَا أَنَّ بِخُطْبَةِ الْإِمَامِ ، تَصِيرُ صَلَاتُهُمْ جَمِيعاً بِلْخُطْبَةِ الْإِمَامِ ، تَصِيرُ صَلَاتُهُمْ جَمِيعاً بِالْخُطْبَةِ . .

وَمَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ صَلَّهُ أَن قِرَاءَةِ الْمُقْتَدِي خَلْفَ الْإِمَامِ مَحْمُولُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ رُكْناً فِي الابْتِدَاءِ ، ثُمَّ مَنَعَهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ (٧) لَمَّا سَمِعَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ رُكْناً فِي الابْتِدَاءِ ، ثُمَّ مَنَعَهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ (٧) لَمَّا سَمِعَ رَجُلًا يَقُرأً خَلْفَهُ قَالَ: «مَالِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ »(٨) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢٧٨/٣)، كتاب الصلوات، من كره القراءة خلف الإمام، حديث (٣٨٠٣) عن أبي نجاد، عن سعد قال: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة».

وقد ضعفه البخاري في "جزء القراءة " (١٣/١) بقوله: ( وهذا مرسل وابن نجاد لم يعرف ولا سمى ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( المقتدي فمتي ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): والتقدير ، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٤) (يَحْصُلُ) ساقطة من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٥) (مِنْهُمْ) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٦) عبادة بْن الصامت بْن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي، أَبُو الْوَلِيد، شهد العقبة الأولى، والثانية وشهد بدرًا، واحدًا، والخندق والمشاهد كلها هو أحد النقباء الأثني عشر. حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو أُمَامَةَ البَاهِلِيُّ، وانَسُ بنُ مَالِكِ، وأبو مُسلِم الخَوْلاَنِيُّ توفي عبادة هي ٣٤ هـ بالرملة، وقيل: ببيت المقدس. انظر: "سير أعلام النبلاء للذهبي" (٦/٥)و "أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير "(٣/ ١٥٨) و "الطبقات الكبرى لإبن سعد"(٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٧) الضمير يعود على رسول الله على.

<sup>(</sup>٨) يشير إلي حديث أبي هريرة هه ، «أن رسول الله ها انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قــرأ معي أحد منكم آنفا ؟ ، فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: إنّي أقولُ: مالي أُنازَعُ القرآنَ؟، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ها فيما جهر فيه رسول الله ها من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلــك من رسول الله ها». أخرجه أبو داود في "سننه" (ص٠٩٠)، كتاب الصلاة، باب مَــن رأى القــراءة إذا لم

490

[ 1//1]

وَالْقِرَاءَةُ مُخَالِفَةٌ لِسَائِرِ الْأَرْكَانِ ، فَمَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِسَائِرِ الْأَرْكَانِ ؛ لَا يَحْصُلُ بِفِعْلِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ ، عَلَى مَا مَرَّ / كَذَا فِي " الْمَبْسُوطِ "(١)، وَ"الأسرار".

فَإِنْ قُلْتَ : التَّعْلِيلُ بِمَعْنَى التَّدْبِيرِ ، وَالتَّفَكُّرِ ؛ إِنَّمَا يَصِتُّ فِي صَلَاةٍ يَجْهَرُ فِيهَا ، وَالْخِلَافُ ثَابِتٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ ؛ فِي صَلَاةٍ يُخَافِتُ فِيهَا فَكَيْفَ تُوَحَّدُ<sup>(٢)</sup> هَذِهِ الْفَائِدَةُ ؟

قُلْتُ : أَصْلُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرُ<sup>(٣)</sup> غَيْرُ غَالٍ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَجَهَرُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَجَهُرُ اللَّهُ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَجَهُرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاجِبٌ عَلَى ذَلِكَ ؛ ثُمَّ أَمَرَ بِالْمُخَافَةِ فِي مِسَلَائِكَ وَلَا ثَنَافِقِينَ ؛ فَالاَسْتِمَاعُ وَاجِبٌ عَلَى ذَلِكَ ؛ ثُمَّ أَمَرَ بِالْمُخَافَةِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ قَطْعاً لِمُحَادَّاةِ (٥) الْمُنَافِقِينَ ؛ فَبَقِيَ الْحُكْمُ عَلَى الأصل ؛ وَلِأَنَّ الْإِنْصَاتَ يَجِبُ (٦)

قال الترمذي: (هذا حديث حسن)، وقال النووي في "خلاصة الأحكام" (٢٧٨/١): (وأنكره عَلَيْهِ الْأَئِمَّة وَاتَّهُ وَاتَهُي ابن الملقن إلي توثيق (ابن أكمية) ورفع واتَّهُ فَوا عَلَى ضعف هَذَا الحَدِيث ، لِأَن ابْن أكيمة مَحْهُول)، وانتهي ابن الملقن إلى توثيق (ابن أكمية) ورفع الجهالة عنه، ، حيث قال في "البدر المنير ، لابن الملقن (٤٥/٣): (قلت : فقد زالت عنه الجهالة العينية والحالية برواية جماعة عنه، وتوثيق أبي حاتم بن حبان إياه ، وإخراج الحديث في «صحيحه» من جهته وتصحيح أبي حاتم الرازي حديثه وانه مقبول ، وتحسين الترمذي له ، وسكوت أبي داود عنه، فهو حسن كما قاله الترمذي ، بل هو صحيح كما قاله ابن حبان ، وتفرد ابن أكيمة به لا يخرجه عن كونه صحيحا لما علم من أنه لا يضر تفرد الثقة بالحديث، كيف وقد أخرجه إمام دار الهجرة في موطئه مع ما علم من تشديده وتحريه في الرحال ، وقد قال الإمام أحمد : مالك إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة . وقال سفيان بن عيينة : كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحاً و لا يحدث إلا عن ثقات).

يجهر، حديث (٢٢٦)، وأخرجه الترمذي في "سننه" (١٨/١)، أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، حديث (٣١٢)، وأخرجه النسائي في "سننه" (٤٧٨/٢)، كتاب الصلاة، ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، حديث (٩١٨)، وأخرجه ابن ماجة في "سننه" (٢٧٦/١)، كتاب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، حديث (٨٤٨)، (٩٩٨).

<sup>(</sup>١) "المبسوط" للسرخسي (١/٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) تفاوت رسمها في النسخة (أ) بين ما أثبت وبين( توجه) وفي النسخة (ب): (يوجد).

<sup>(</sup>٣) (الْجَهْرُ) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: من آية (١١٠).

<sup>(</sup>٥) في (ب): (لمخالفة).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( يستحب ).

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لَهُ (١) الاسْتِمَاعُ ؛ إِذِ الْمَأْمُورُ بِهِ شَيْئَانِ ؛ فَالْإِنْصَاتُ لَهُ مُمْكِنٌ بِدُونِ الاسْتِمَاعِ فَيَجِبُ مَا يُمْكِنُ (٢) كَذَا ذُكِرَ الْجَوَابُ فِي "الأسرار".

وَذَكَرَ فِي " الْمُحِيطِ ": (الْقِرَاءَةُ مَا سَقَطَتْ عَنِ الْمُقْتَدِي ؛ لِمَكَانِ الْإِنْصَاتِ لَكِنْ إِنَّمَا سَقَطَتْ ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ جُعِلَتْ قِرَاءَةً لَهُ مَتَى شَارَكَ الْإِمَامُ فِي الْقِيَامِ ؛ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ) (٣) .

قَوْلُهُ ﷺ : ﴿ وَيُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الْاحْتِيَاطِ فِيمَا يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدٍ ( \* ) ( ° ).

وَقَالَ شَمْسُ الْأَئَمَّةِ السَّرْخَسِيُّ ﴿ اللَّهِ : (تَفْسَدُ صَلَاتُهُ فِي قَوْلِ عِدَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ) (١١) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيِّ أَنَّهُ قَالَ : أُحِبُّ أَنْ لَوْ (١١) يُمْلَأُ فُوهُ مِنَ التُّرَابِ ، وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُكْسَرَ

<sup>(</sup>١) (لَهُ) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( أمكن ).

<sup>(</sup>٣) "المحيط البرهاني لإبن مازة " (٢/١١).

<sup>(</sup>٤) قال محمد بن الحسن في "الآثار"(١٠٩/١) : (لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلاة يجهر فيه أو لا يجهر فيه)، وقال في موضع آخر(١/٤/١) : (لا ينبغي أن يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات).

<sup>(</sup>٥) قال صاحب الهداية: (لكن حظ المقتدي الإنصات والاستماع قال عليه الصلاة والسلام " وإذا قرأ الإمام فأنصتوا" ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد رحمه الله ويكره عندهما لما فيه من الوعيد). "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٥٦/١).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (الجهر).

<sup>(</sup>٧) (أَنَّ) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٨) ينظر: "التجنيس والمزيد ، للمرغيناني" (٢١/١)، و"الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٦/١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: "الذحيرة" للقرافي (١٨٥/٢: ١٨٦).

<sup>(</sup>١٠) قال السرخسي: (مروي عن ثمانين نفراً من كبار الصحابة، وقد جمع أسمائهم أهل الحديث). "المبسوط" للسرخسي (١٩٩/١).

<sup>(</sup>۱۱) (لُوْ) زيادة من ( ب ).

أَسْنَانُهُ ؛ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: ( لِمَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ ) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأُ الْفِطْرَةَ » (١)(١) وَقَالَ ﷺ : « مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأُ الْفِطْرَةَ » أَي السُّنَّةَ . قَوْلُهُ ﷺ : ( وَيَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ وَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ آيَنَ الثَّرْغِيبِ وَالثَّرْهِيبِ )

فَهَا هُنَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ:

مَسَأَلَةٌ فِي الْمُنْفَرِدِ ؛ وَالْجَوَابُ فِيهَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي التَّطَوُّعِ فَهُوَ حَسَنٌ ؛ لِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ ﴿ وَمَا لَمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ » (٤) . تَعَالَى الْجَنَّةَ ، وَمَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ إِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ » (٤) .

وَإِنْ كَانَ فِي الْفَرْضِ يُكْرَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَلَا عَنِ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ فَكَانَ مُحْدَثَاً، وَشَرُّ الْأَمُورِ مُحَدَثَاتُهَا .

وَمَسْأَلَةٌ فِي الْإِمَامِ ، وَالْجَوَابُ فِيهَا أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي التَّطَوُّعِ وَالْفَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ فِي التَّطُولِ وَالْفَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا عَنِ الْأَئُمَّةِ بَعْدَهُ (٥)؛ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَطُولِلِ الصَّلَاةِ ، عَلَى الْقَوْمِ وانَّهُ (٢) مَكْرُوهٌ.

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( ففيه جمزة ).

<sup>(</sup>٢) لم أحده مرفوعًا، وإنما وحدته موقوفًا على سعد بـن أبي وقــاص س ،وقــد أخرجــه ابــن أبي شــيبة في "مصنفه"(٣٨٠٣)، كتاب الصلوات، من كره القراءة خلف الإمام، حديث(٣٨٠٣).

وقد ضعفه البخاري في "جزء القراءة " (١٣/١).

<sup>(</sup>٣) لم أحده مرفوعاً، وإنما وحدته موقوفًا على على بن أبي طالب س وقد أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٨٠١)، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، حديث(٢٨٠١)، و أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢٧٨/٣)، كتاب الصلوات، من كره القراءة خلف الإمام، حديث (٣٨٠٢)، وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٢٧٨/٣)، كتاب الصلاة، باب ذكر قوله في : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» واختلاف الروايات، حديث (١٢٥٥). وقد ضعفه البخاري في "جزء القراءة " (١٣/١) بقوله: (وهذا لا يصح لأنه لا يعرف المختار ولا يدرى أنه سمعه من أبيه أم لا؟ وأبوه من علي، ولا يحتج أهل الحديث بمثله،).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" (ص٣٠٦)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، حديث(٧٢٢)، وأخرجه أبو داود في "سننه" (ص١١٣)، كتاب الصلاة ، باب ما يقول الرحل في ركوعه وسجود، حديث(٨٧١) ، وأخرجه الترمذي في "سننه" (٩/١)، أبواب الصلاة، باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، حديث(٢٦٢)، وقال الترمذي: (وهذا حديث حسن صحيح).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( كلفه ).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( فإنه ).

وَمَسْأَلَةٌ فِي الْمُقْتَدِي وَالْجَوَابُ فِيهَا أَنَّهُ يَسْتَمِعُ ، وَيُنْصِتُ وَلَا يَشْتَغِلْ بِالدُّعَاءِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ. وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (١) أَمَرَ بِهِمَا ؛ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَالدُّعَاءُ يَخِلُّ الاسْتِمَاعَ ، وَ(١) الْإِنْصَاتَ فَلَا يَجُوزُ كَذَا فِي " الْمُحِيطِ ".

وَقَدْ حَفِظَ أَبُو حَنِيفَةَ ﷺ لِسَانَهُ فِي هَذَا الْجَوَابِ ؛ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ الْجَنَّةَ ، وَلَا يَتَعَوَّذَ مِنَ النَّارِ ؛ وَلَكِنَّهُ قَالَ : يَسْتَمِعُ ، وَيُنْصِتُ ؛ فَيَحْصُلُ بِهَذَا الْجَوَابِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ الْأَحْسَنُ ؛ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْقَوْمَ وُعِدُوا الرَّحْمَةَ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ .

بَعْدَ الْأَمْرِ بِالاسْتِمَاعِ" وَالْإِنْصَاتِ كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْمَحْبُوبِيُّ ﷺ.

قوله ﴿ وَكَذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ )

[حكم القراءة رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ﴿ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ والإمام لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَا صَلَاةً لَهُ »(٤)(٥) وَكَمَا لَا يَنْبَغِي لِلْقَوْمِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا ؛ لَا يَتَكَلَّمُ الْإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ يخطب] بشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مَنْظُومٌ ، فَالتَّكَلُّمُ فِي خِلَالِهِ يُذْهِبُ بَهَائَهُ ؛ فَلَا يُشْغَلُ (٦) بِهِ كَمَا فِي خِلَالِ الْأَذَانِ ، وَكَذَا التَّشْمِيتُ ، وَرَدُّ السَّلَامِ ؛ لَا يَأْتِي بِهِمَا إِلَّا رِوَايَةٌ رُوِيَتْ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ: (رَدُّ السَّلَام فَرْضٌ وَالاسْتِمَاعُ سُنَّةٌ) (٧) ، وَلَكِّنَّا نَقُولُ رَدُّ السَّلَام ؛ إنَّمَا يَكُونُ فَرْضاً إِذَا كَانَ السَّلَامُ مَشْرُوعاً ، وَفِي حَالِ الْخُطْبَةِ ؛ الْمُسْلِمُ مَمْنُوعٌ مِنَ السَّلَامِ ، فَلَا يَكُونُ الْجَوَابُ

وَكَذَا لَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ؛ فَسُلِّمَ عَلَيْهِ لَا يَرُدُّ الْجَوَابَ ، لِمَا مَرَّ وَعَنِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرِ مُحَمَّدِ بْن الْفَصْلِ ، قَالَ: ﴿ إِذَا كَانَ لِرَجُلِ وِرْدٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَالدَّعَوَاتِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فِي حَالِ وِرْدِهِ ،

فَرْضاً كَمَا فِي حَالَةِ الصَّلَاةِ .

أو الحديث

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: من آية (٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) (الاسْتِمَاعَ ، وَ ) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) (بالاسْتِمَاع) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب): (عليه).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٧٠/١)، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، حديث (٩١١) بدون عبارة: (ومن لغا فلا صلاة له) لكن يشهد لتلك العبارة الزائدة مــا أخرجــه ابــن أبي شـــيبة في "مصنفه" (١٠٥/٤)، كتاب الصلاة، في الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخطب ،حديث(٥٣٤٨)، واحمد في "مسنده"(٢٠٥/٣)، حديث(٢٠٣٣)، كلاهما من حديث ابن عباس س مرفوعًا بلفظ: (وَالَّذِي يَقُــولُ لَــهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَ لَهُ جُمُعَةً)، وقد ضعف الأرنؤوط رواية أحمد فقال: (إسناده ضعيف).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( يشتغل ).

<sup>(</sup>٧) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٩/٢)، "بدائع الصنائع للكاساني" (٢٦٤/١)، و"المحيط البرهاني لإبن مازة " (٨٣/٢).

لَهُ أَنْ لَا يَرُدَّ الْجَوَابَ ) (١) أَيْضاً ، وَكَذَا لَوْ سَلَّمَ عَلَى الْمُدَرِّسِ ؛ فِي حَالِ تَدْرِيسِهِ لَهُ أَنْ لَا يَرُدَّ الْجَوَابَ أَيْضاً .

وَكَذَا لَوْ سَلَّمَ الْمُكَدِّي عَلَى إِنْسَانٍ لَهُ أَنْ لَا يَرُدَّ الْجَوَابَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْمَالُ دُونَ/ إِنْشَادِ لَهُ أَنْ لَا يَرُدَّ الْجَوَابَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْمَالُ دُونَ/ إِنْشَاءِ السَّلَام كَذَا ذَكَرَ الْإِمَامُ الْمَحْبُوبِيُّ (٢).

وَفِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ" رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَوِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : ( مَتَى تَخْرُجُ الْقَافِلَةُ ؟ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : أَنْصِتْ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِلَّذِي قَالَ أَنْصِتْ : أَمَّا أَنْتَ فَلَا صَلَاةً لَكَ وامَّا صَاحِبُكَ فَحِمَارٌ ) (٢) فَقَدْ حَرَّمَ الْكَلَامَ بِمَا هُو أَمْرٌ أَنْصِتْ : أَمَّا أَنْتَ فَلَا صَلَاةً لَكَ وامَّا صَاحِبُكَ فَحِمَارٌ ) فَرَضٌ ؛ فَلِأَنْ يَحْرُمُ مَا هُو مِنْ كَلَامِ بِالْمَعْرُوفِ وَرْضً ؛ فَلِأَنْ يَحْرُمُ مَا هُو مِنْ كَلامِ النَّاسِ أَوْلَى .

[حكم الصَّلاة على النبي ﷺ والإمام

#### قوله ﷺ : (وَكَذَ لِكَ إِنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ) (١٤)

قَالَ: وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ ؛ إِذَا ذَكَرَ الْإِمَامُ وَ<sup>(°)</sup> يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَخُطُبًا يَسْتَمِعُوا ، وَيُنْصِتُوا ، وَلَمْ يَقُلْ لَا يَذْكُرُونَ ، وَلَا يُصَلُّونَ ؛ فَقَدْ أَحْسَنَ فِي الْعِبَارَةِ ، وَاحْتَشَمَ مِنْ يَسْتَمِعُوا ، وَيُنْصِتُوا ، وَلَمْ يَقُلْ لَا يَذْكُرُونَ ، وَلَا يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي اللَّهِ ؛ وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ الْمُرْضَ وَاسْتِمَاعُ الْخُطْبَةِ فَرْضٌ ) (^^) فلا

<sup>(</sup>١) ينظر: "بدائع الصنائع للكاساني" (٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: " البناية شرح الهداية للعيني " (٣٢٣/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/٤)، كتاب الصلاة، باب في الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخطب، حديث(٥٣٤٦). قال البيهقي : ويشبه أن يكون بن عمر في إنما أخذ هذا من الحديث الثابت عن النبي السيري (١٣٤٤). «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ». شعب الإيمان ، للبيهقي (١٣/٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من كلام صاحب البداية وقال في الهداية حيث يقول: (وكذلك إن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام لفرضية الاستماع إلا أن يقرأ الخطيب قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ قَلَيْهِ وَسَلِمُواْ قَلَيْهِ وَسَلِمُواْ قَلَيْهِ وَسَلِمُواْ قَلَيْهِ وَسَلِمُواْ قَلَيْهِ عَلَيْهِ الله الله الله الله عن المنبر، والأحوط هو السكوت إقامة لفرض الإنصات). "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (٥٦/١).

<sup>(</sup>٥) (وَ) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) (عَلَى النَّبيِّ ﷺ )ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) ( أُحَبُّ ) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( لأن ذكر الله والصلاة على النبي الله ليسا بفرضية والاستماع والإنصات فرضان ).

يَجُوزُ تَرْكُ الْفَرْضِ لِإِقَامَةِ مَا لَيْسَ بِفَرْضٍ (() أَلَا تَرَى أَنَّهُ حَرَّمَ الْكَلَامَ ، بِمَا هُوَ أَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ؛ فَرْضٌ ؛ فَلِأَنَّ لَا يَجُوزُ التَّرْكُ لِمَا وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ؛ فَلِأَنَّ لَا يَجُوزُ التَّرْكُ لِمَا مُنَّةٌ أَوْلَى )(٢) ، ثُمَّ هَذَا لَا يَشْكُلُ إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمِنْبَرِ بِحَيْثُ يَسْتَمِعُ (أ) الْخُطْبَةَ مِنَ الْإِمَامِ.

فَأَمَّا إِذَا كَانَ بَعِيداً بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ مِنَ الْإِمَامِ ، فَذِكْرُ اللَّهِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْلَى أَمِ الْإِنْصَاتُ ؟ فَهَذَا فَصَّلَ لَا رِوَايَةَ فِيهِ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي " الْمَبْسُوطِ " : (فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمَشَايِخُ الْإِنْصَاتُ ؟ فَهَذَا فَصَّلَ لَا رِوَايَةَ فِيهِ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي " الْمَبْسُوطِ " : (فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمَشَايِخُ الْمُتَأَخِّرُونَ فَقَدْ رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ يَقُولُ الْإِنْصَاتُ أَوْلَى ، وَرُوِيَ عَنْ نُصَيْرِ بْنِ الْمُتَأَخِّرُونَ فَقَدْ رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَة ؛ أَنَّهُ يَقُولُ الْإِنْصَاتُ أَوْلَى ، وَرُوِيَ عَنْ نُصَيْرِ بْنِ يَعْمِى الْمُعْلِمِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ ) (\*) كَانَ يَقُولُ (\*) يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، وَيَقُرأُ الْقُرْآنَ ) (\*) .

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلْقَوْمِ أَنْ يَسْتَمِعُوا وَيُنْصِتُوا فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى وَكَذَلِكَ فِي النَّانِيَةِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ إِلَى قَوْلِهِ عَلَى النَّبِيِّ فَي النَّانِيَةِ إِلَى أَنْ يُصَلُّوا وَيُسَلِّمُوا (٥) عَلَى النَّبِيِّ فَي بِأَنْفُسِهِمْ وَ (١٠) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْخَطِيبَ حَكَى عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ يُصَلُّونَ وَحَكَى أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ يُصَلِّى ، وَعَنِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ وَحَكَى أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِذَلِكَ . وَهُو قَدِ اسْتَعْمَلَ (١١) (بِذَلِكَ فَكَانَ عَلَى الْقَوْمِ أَنْ يَشْتَغِلُوا) (١١) أَيْضاً بِالصَّلَاةِ تَحْقِيقاً لِمَا طُلِبَ وَهُو قَدِ اسْتَعْمَلَ (١١) (بِذَلِكَ فَكَانَ عَلَى الْقَوْمِ أَنْ يَشْتَغِلُوا) وَهُو قَدِ اسْتَعْمَلَ (١١)

<sup>(</sup>١) في (ب): (السنة).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( حتى يسمع ).

<sup>(</sup>٤) هو نصير بن يجيى وَقيل نصر الْبَلْخِي تفقه على أبي سُلَيْمَان الْجوزِجَانِي عَن مُحَمَّد روى عَنهُ أَبُو عتاب الْبَلْخِي مَاتَ ســـنة تُمان وسِتِّين ومِائتين هِ تعالى. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، للقرشي (٢٠٠/٢) رقم (٦١٩).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) (يَقُولُ) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٧) "المبسوط" للسرخسي (٢/٢).

<sup>(</sup>A) سورة الأحزاب من آية (٥٦).

<sup>(</sup>٩) في (ب): (يسلموا ويصلوا).

<sup>(</sup>۱۰) في ( ب ) : ( في ).

<sup>(</sup>١١) في ( ب ) : ( اشتغل ).

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (ب) قلت: يبدوا أن هناك كلمات ساقطة بالمتن ؛ فقد ذُكر في المحيط البرهاني لإبــن مــازة (١٢) كلامٌ للطحاوي والذي منه (والذي عليه عامة مشايخنا: أنَّ على القوم أن يستمعوا الخطبة وينصــتوا من أول الخطبة إلى آخرها).

مِنْهُمْ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا<sup>(۱)</sup> عَنْ أَبِي يُوسُفَ<sup>(۲)</sup> (هَذَا)<sup>(۳)</sup> وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ﴿ يُعْجِبُهُ هَذَا كَذَا فِي (مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ) ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ)<sup>(٤)</sup> .

(١) (هَذَا) ساقطة من ( ب ) .

 <sup>(</sup>۲) قال أبو يوسف-رحمه الله -: (أنه يصلي الناس عليه في نفوسهم). ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (۲/۲).

<sup>(</sup>٣)(هَذَا) زيادة من ( ب ).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ( ب ) .

#### الخاتمة

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد؛

نحمد الله على التمام ، ونسأله تبارك وتعالى التوفيق والغفران، فإن أصبنا فيما كتبنا ، فمن الله العزيز المنان، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، هذا وقد عملت جاهداً على إخراج المخطوطة في خير حلَّة ، والكمال لله -تعالى- وحده .

لا شك أنَّ كلَّ باحث يعيش مع مثل هذا المخطوط النفيس ،أنفس أيام عمره ، يصحبه في حله ؛ وترحاله ، ويدقق في عباراته ونقولاته ، سيقف على جوانب شتى من مميزاته وفرائده ، وسيكتشف بعض الخلل الذي لا يخلوا منه عمل بشري ، والناقد بصير.

وقد ذكرت في مقدمتي شيئاً من الصعوبات التي واجهتني ، والمآخذ على هذا الكتاب فلا يحسن تكرارها هنا (١)، ومحاسنه يصعب حصرها وتعدادها .

ولكن تجدر الإشارة إلى موضوع هام ، يجب على كل من طالع هذا الكتاب أوغيره من كتب الأحناف رحمهم الله ، أن يسأل نفسه ، هل الحق يتعلق بالرجال أم بالنص والإستدلال الصحيح ، والإنسان يقف حائراً أمام هذا الجفاء الذي نجده حلياً واضحاً في هذا الكتاب ، بتهميش أقوال أئمة أفذاذ ، كالإمام أحمد بن حنبل أو شيخ الإسلام ابن تيمية أوغيرهم من الأعلام رحمهم الله ؛ ومهما استنبط المرء ، من تفسيرات لهذا الجفاء ، فلن يتجرأ أن يذكرها ؛ لأنه لا ولن يدرك الأسباب الحقيقية ، ولكن أحببت الإشارة ، إلى أن الحق ، أحقُّ أن يُتبع ، وأن الأمَّة ، بحاجة إلى احتماع الكلمة ، ونبذ الخلاف والفرقة ، وأن تعدد المذاهب والمدارس لا يعني تعدد الحق بل الحق واحد والموفق مع بحث عن الحق ، أسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح حال أمة محمد ، وأن يرزقنا الفقه في الدين والعمل بسنة سيد المرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

<sup>(</sup>١) انظر : ص ( ١١ ) من هذه الرسالة .

## الفهارس العامة:

- فهرس الآياتِ القُرآنية.
- فهرس الْأُحادِيثِ النَّبَوِيَّةِ.
  - فهرس الآثار.
- فهرس القواعد الفقهية والأصولية .
  - فهرس الْأَشْعَار.
  - فهرس الْمُصْطلَحَات.
    - فهرس الغریب .
    - فهرس الْأَعْلاَمِ.
  - فهرس الْأَمَاكِنِ وَالْبُلْدانِ.
- فهرس المسائل والعناوين الجانبيه .
  - فهرس المُصادِرِ وَالْمَرَاجِعِ.
    - فهرس المحتويات .

# فهرس الآياتِ القُرآنية

| الصفحة         | السورة   | رقمها | الآية أو طرف منها                                                                                        |
|----------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤              | الفاتحة  | ٣-١   | ٱلْحَصَدُدُ يَلَةِ رَمِّتٍ ٱلْمَسْلَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| 711            | الفاتحة  | ٧     | وَلَا ٱلصَّـآ لَيْنَ                                                                                     |
| 739            | البقرة   | 77    | يُضِلُّ بِدِ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ، كَثِيرًا                                                          |
| 771            | البقرة   | ٤٤    | أَتَأْمُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ                                                |
| <b>70</b> 7    | البقرة   | ٦١    | وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَرحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا     |
|                |          |       | مِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا                             |
| ١٨٦            | البقرة   | ١٨٣   | يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيَكُمُ ٱلصِّيبَامُ                                           |
| <b>۲</b> ٩٦    | البقرة   | 190   | وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلنَّهُلُكَةً                                                       |
| 104            | البقرة   | 777   | فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ                                                                |
| 707            | البقرة   | 777   | فَنِصْفُ مَا فَرُضْتُمُ                                                                                  |
| ٣٢.            | البقرة   | 7 7 1 | وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُـقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ                                         |
| 1 £ £          | آل عمران | ٤٣    | يَنْمَرْيَهُ ٱقْنُٰتِي لِرَيِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِين                                  |
| 177-175        | آل عمران | ١٣٣   | وَسَادِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ                                                           |
| 740            | النساء   | ۲     | وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالُكُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمْ                                                    |
| ١.٧            | النساء   | ٤٣    | فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَفَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ |
|                |          |       | ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا                                                                          |
| ١٣٦            | النساء   | ٤٣    | أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّن كُمْ مِّن ٱلْغَايِطِ                                                               |
| <b>777-729</b> | النساء   | ٨٦    | وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ                               |
| ١٨٦            | النساء   | 1.7   | إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا                                      |
| ٣١٤            | المائدة  | ۲     | وَلَا ءَاتِمِينَ ٱلْمِيْتَ ٱلْحَرَامَ                                                                    |
| 777            | المائدة  | ٤٤    | يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ                                                       |
| ۱۷٦            | المائدة  | ٤٨    | فَأَسْ تَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ                                                                             |

| الصفحة                    | السورة  | رقمها | الآية أو طرف منها                                                                                      |
|---------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 0 9                     | المائدة | 98    | لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمْلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ                 |
| ١١٦                       | الأنعام | ١     | ٱلْحَــُمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ                                           |
| ٣٠.                       | الأنعام | ٧٩    | إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِىَ                                                                              |
| ٣٠١                       | الأنعام | ١٦٣   | وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْرِلِمِينَ                                                                       |
| <b>7</b> £ 9              | الأعراف | ١٦    | كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَكُمْ                                                                |
| 777                       | الأعراف | ٣١    | خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ                                                                |
| ١١٦                       | الأعراف | 0 £   | إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ                                        |
| <b>717-7.</b> V           | الأعراف | 00    | ٱدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً                                                               |
| ٣٣٨                       | الأعراف | 177   | وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ                              |
| <b>~9</b> \/- <b>~9</b> \ | الأعراف | ۲٠٤   | وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ. وَأَنصِتُواْ                                          |
| 199                       | التوبة  | ٣     | وَأَذَانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ                                                                   |
| ٨٩                        | التوبة  | ۲۸    | إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ                                                                        |
| ١٣٠                       | التوبة  | 47    | وَيَأْبِكَ ٱللَّهُ إِلَّا آَن يُتِـمَّ نُوْرَهُ, وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ                           |
| 717                       | يو نس   | ٨٩    | قَالَ قَدۡ أُجِمِبَت                                                                                   |
| ١٧٤                       | هود     | ١١٤   | إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ                                                             |
| 791                       | يوسف    | ٣١    | مُ مَنْ رَأَنُهُ وَمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ                                             |
| <b>7</b> 10               | يوسف    | ٨٦    | إِنَّمَآ أَشَّكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ                                                    |
| ٣١٨                       | إبراهيم | ٤٣    | مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِمِ مُ                                                                     |
| <b>7.</b> £-7 <b>/ /</b>  | النحل   | ٩٨    | فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ                       |
| 104-150                   | الإسراء | ٧٨    | أَقِمِ ٱلصَّهَ لَوْ لُولُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّذِلِ                                           |
| 771                       | الإسراء | ١٠٧   |                                                                                                        |
| 7 / 9                     | الإسراء | 11.   | قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَّ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسُنَى |
|                           |         |       |                                                                                                        |

| الصفحة          | السورة  | رقمها | الآية أو طرف منها                                                                                              |  |
|-----------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| - <b>~.</b>     | الإسراء | 11.   | وَلَا تَجَهْرُ بِصَلَائِكَ                                                                                     |  |
| <b>٣٩٥-٣٦٧</b>  |         |       |                                                                                                                |  |
| 757             | مريم    | 44    | وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ                                                                             |  |
| ١١٦             | طه      | ٤     | تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى                                                     |  |
| ۲٦٨             | طه      | ١٤    | وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي                                                                                |  |
| 727             | طه      | ٤٧    | وَٱلسَّكُمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُكَىٰٓ                                                                  |  |
| 779             | طه      | 00    | مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ                              |  |
| 7771            | الحج    | ٤٦    | وَلَكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ                                                            |  |
| 739             | الحج    | ١٨    | أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسۡجُدُ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ                             |  |
| <b>٣</b> ٢٠-٢٦٩ | الحج    | ٧٧    | يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاُعْبُدُواْ رَبَّكُمْ                              |  |
|                 |         |       | وَٱفْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ                                                                 |  |
| 777             | النور   | ٤     | وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ                                                                                          |  |
| 777-777         | النور   | ٣١    | وَلَا يُبْدِينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ                                          |  |
| 791             | الفرقان | ٣.    | وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا                           |  |
| <b>707</b>      | الشعراء | ٨٦    | وَٱغْفِرْ لِأَبِيٓ إِنَّهُۥكَانَ مِنَ ٱلضَّآ لِينَ                                                             |  |
| ٣٨٤-٣٠٩         | السجدة  | 7-1   | الَّمَ اللَّهُ |  |
| 7771            | الأحزاب | 0.    | يَـٰٓأَيُّهُمَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ ٱَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورَجَكَ                                                 |  |
| -401-155        | الأحزاب | ٥٦    | إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِكَ تَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ        |  |
| ٤٠٠-٣٩٩         |         |       | عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا                                                                               |  |
| 7 2 .           | الصافات | ١٤٧   | وَأَرْسَلْنَكُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ                                                          |  |
| 1 2 7           | الزمر   | ٤٢    | ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِا ۖ                           |  |
| <b>7</b> £ 7    | الزمر   | ٧٣    | سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ                                                                                     |  |
| 701             | غافر    | ٧     | فَادْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ                                                                   |  |

| الصفحة         | السورة   | رقمها | الآية أو طرف منها                                                                                                             |  |
|----------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 777            | محمد     | 44    | وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ                                                                                                |  |
| ۳۸۳            | ق        | ١     | قَ وَٱلْقُرُءَانِ ٱلْمَجِيدِ                                                                                                  |  |
| ٣٠٢-٣٠٠        | الطور    | ٤٨    | وَسَيِّحَ بِحَمِّدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ                                                                                     |  |
| ۲٦٨            | الرحمن   | ٤     | عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ                                                                                                           |  |
| ٣٨٠            | الرحمن   | ٦٤    | مُدُهَآمَتَانِ                                                                                                                |  |
| 777            | المحادلة | ٣     | وَٱلَّذِينَ يُظُلِهِرُونَ مِن نِسَآيِمٍمْ                                                                                     |  |
| 740            | الصف     | ١٤    | مَنْ أَنصَارِيّ إِلَى ٱللَّهِ                                                                                                 |  |
| 104            | الطلاق   | ٢     | فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ                                                                                 |  |
| ۱۱٦            | الطلاق   | 17    | ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ                                                           |  |
| ٣.٩            | الملك    | ١     | تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ                                                         |  |
| <b>707</b>     | نوح      | ۲۸    | رَّتِ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى                                                                                                 |  |
| <b>7.9-779</b> | المزمل   | ۲.    | فَأَقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِّ                                                                                |  |
| - ۲ ٦ ٦        | المدثر   | ٣     | وَرَبِّكَ فَكَيِّرْ                                                                                                           |  |
| <b>791-77V</b> |          |       |                                                                                                                               |  |
| 119.           | المدثر   | ٤     | وَثِيابَكَ فَطَهِرً                                                                                                           |  |
| ١٣٨            | المدثر   | ٥     | <u>ۅ</u> ۘۘٱڵڕؙۘۼڒؘڡؙؙٲۿ۫ۻؖٛڗ                                                                                                 |  |
| ٣٨٠            | المدثر   | 19    | فَقُلِلَ كَيْفَ قَدْرَ                                                                                                        |  |
| ٣٨٠            | المدثر   | 71    | م<br>شم نظر                                                                                                                   |  |
| ٣٨٤            | الإنسان  | ١     |                                                                                                                               |  |
| <b>TAV-T.9</b> | البرو ج  | ١     | هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ<br>وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوج<br>وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِةِ<br>سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى |  |
| ٣٠٩            | الطارق   | ١     | -<br>وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ                                                                                                |  |
| <b>791</b>     | الأعلى   | ١     | سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى                                                                                              |  |
|                |          |       |                                                                                                                               |  |

| الصفحة        | السورة   | رقمها | الآية أو طرف منها                          |
|---------------|----------|-------|--------------------------------------------|
| <b>−٢٦٧</b>   | الأعلى   | 10    | وَذَكُرُ ٱسۡمُ رَبِّهِۦ فَصَلَّى           |
| 人 ア ア ー       |          |       |                                            |
| 1 1 7 - 1 1 7 |          |       |                                            |
| ٣١٩           | القدر    | ١     | إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ |
| 847           | البينة   | ١     | لَهُ يَكُونِ                               |
| 791           | الإخلاص  | ١     | قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ                   |
| ۲۹۸           | الكوثر   | ٣     | فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ               |
| 891           | الكافرون | ١     | قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ            |
|               |          |       |                                            |

# فهرس الْأَحادِيثِ النَّبَوِيَّةِ

| الصفحة          | الحديث أو طرف منه                                                                                            | ٩    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٣.٧             | ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى خَيْراً كَيْلَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ                                  | ٠١.  |
| 100             | ٱبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِلَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ                                         | ۲.   |
| ٩٦              | أَتَانِي حِبْرِيلُ واخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذًى                                                          | .٣   |
| 7.7             | اجْعَلْهُ فِي أَذَانِكَ                                                                                      | . ٤  |
| 117             | أَجَلْ أُمِرْنَا أَنْ لا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَلا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنا                          | .0   |
| 777             | اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ قَلِيلاً                                                                               | .٦   |
| 777             | إِذَا ابْتَدَأَتَ سُورَةً فَأَتِمُّهَا عَلَى نَحْوِهَا                                                       | ٠.٧  |
| ۱۷۸             | إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ؛ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ                                                     | ۸.   |
| ١٣٢             | إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا | .٩   |
| 717             | إِذَا أُمَّنَ الْإِمَامُ فَأُمِّنُوا                                                                         | ٠١٠  |
| 197             | إِذَا دخلَ أحدكمْ المسجدَ، فليحيِّهِ بركعتينِ                                                                | .11  |
| 770-775         | إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا ؟و أَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْثَرُكُمَا قُرْآنًا                           | .17  |
| ٣١١             | إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿ وَلَا ٱلصَّـَالَٰذِنَ ﴾ فَقُولُوا آمِينَ                                           | ٠١٣. |
|                 | إِذَا قَالَ لِعَبْدٍ ؛ السَّلَامُ عَلَيْنَا ، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ   | ۱٤.  |
| 777             | صَالِحٍ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ                                                                   |      |
| 777             | إِذَا قُلْتَ هَذَا أُوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ                                              | .10  |
| 777             | أُرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ                                                                                     | .١٦  |
| 111             | ارجع فأحسن وضوءك                                                                                             | .۱٧  |
| 777             | ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ قَلِيلًا                                                                               | ۸۱.  |
| 119             | اسْتَنْـــزِهـوا الْبَوْلَ                                                                                   |      |
| 170             | أَسْفِرُوا بِالْفَحْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَحْرِ                                                        | ٠٢.  |
| <b>TTI-TT</b> . | أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ                                                                                | ١٢.  |
| ፖለጓ             | أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا     | .77. |
| ١٦٦             | أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ ؟ أَفَتَانٌ أَنْتَ ؟ اقْرَأْ بِسُورَةِ كَذَا ، وَسُورَةِ كَذَا                 | .77  |

| الصفحة         | الحديث أو طرف منه                                                                                                                 | م     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 110            | إلا بِمَكَّةَ إلا بِمَكَّةَ إلا بِمَكَّةَ                                                                                         | ٤٢.   |
| 777            | الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنُ أُمَّتِي، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ                | .70   |
| 444            | أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ                                                                                   | ۲٦.   |
| ٣٦١            | إِنَّ اللَّهَ وَرَاءَ لِسَانِ كُلِّ مُتَكَلِّمٍ فَلْيَنْظُرْ امْرُؤْ مَا يَقُولُ                                                  | . ۲ ۷ |
| ٣٤.            | أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ                                                          | ۸۲.   |
| ۳۸٦            | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : قَرَأً فِي صَلَاةِ المغرب بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَفِي الْعِشَاءِ يَقْرَأُ بِمِثْلِ مَا يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ | . ۲۹  |
| ۲۰۸            | أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكًا أَمَرَ بِلَالًا، أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ                                      | .٣٠   |
| ٣٩٠            | أَنَّ النَّبْرِيَّ ﷺ قَرَأَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ                                                              | .٣١   |
| 177            | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأً سُورَةَ الأَعْرَافِ فِي صَلَاةِ المغرب لَيْلَةً                                                         |       |
| <b>751-75.</b> | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ                                     | .٣٣   |
| 751            | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ                                    | .٣٤   |
| ٣٦.            | أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يُسَلِّمُ التَّانِيَةَ أَخْفَضُ مِنَ الْأُولَى                                                      | .٣0   |
| ٣٨٨            | أَنَّ النَّبِيَّ الطَّلِيْلِمْ كَانَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا                     | .٣٦   |
| ٣٠٥            | أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                                     | .٣٧   |
| <b>ፖ</b> ለጓ    | أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ، مِنَ الْعَصْرِ ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ                      | .۳۸   |
|                | ٱلْبُرُوجِ ﴾ ﴿ وَٱلسَّمَاءِ وَٱلطَّارِقِ ﴾                                                                                        |       |
| ٣٨٤            | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَحْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ﴿ الْمَرْ الْ مَنْزِيلُ ﴾                                      | .۳۹   |
| 710            | أَنَّ النَّبِيَّ عِلَمًا كَبَّرَ نَاشِراً أَصَابِعَهُ                                                                             | ٠٤٠   |
| <b>٣</b> ٦٣    | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: وَمَا                                | .٤١   |
| , ,,           | ذَاك؟ قَالَ: صَلَّيْتَ حَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ                                                          |       |
| ۲٠٦            | أن رسول الله ﷺ علمه الأذانَ تسعَ عشرةَ كلمةً، والإقامة سبعَ عشرةً                                                                 | . ٤ ٢ |
|                | كلمةً،                                                                                                                            |       |
| 719            | أن رسول الله ﷺ حين شغلهم الكفار قضاهن بأذان وإقامة                                                                                | . ٤٣  |
| 710            | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ                                                                         | . ٤ ٤ |
| 710            | أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ فِي كُلِّ حَفْضٍ وَرَفْعٍ                                                                         | . ٤0  |

| الصفحة        | الحديث أو طرف منه                                                                                                   | م     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>709</b>    | أَنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَإِنَّمَا هِيَ لِلتَّسْبِيحِ              | . ٤٦  |
| 1 5 9         | وَالتَّهْلِيلِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ                                                                               |       |
| ۲۱.           | إِنْ عَادُوا فَعُدْ                                                                                                 | . ٤٧  |
| ١٤٨           | إِنَّ للصَّلاةِ أُولًا وَآخِراً، وإِنَّ أُوَّلَ وَقْتِ الفَحْرِ حِينَ يَطْلُعُ الفَحْرُ، وَآخِرَهُ                  | . ξ Λ |
| 127           | حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ                                                                                            |       |
| 108           | إِنَّ مَثَلَكُمْ وَمَثَلُ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِكُمْ ، مَثَلُ مَنِ اسْتَأْحَرَ أَحِيرًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ      | . ٤ 9 |
| 102           | لِي مِنَ الفَحْرِ إِلَى الظُّهْرِ بِقِيرَاطٍ                                                                        |       |
| 119           | أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله ﷺ المدينة ، فاجتووها                                                           | .0.   |
| 797           | أَنَا عَرَبِيٌّ وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ                                        | ٠٥١.  |
| 797           | إِنَّا مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِأَنْ نَأْخُذَ شَمَائِلَنا بِأَيْمَانِنَا فِي الصَّلَاةِ                 | .07   |
| 97            | إِنَّا يُغْسَلُ التَّوْبُ مِنْ حَمْسٍ                                                                               | ۰٥٣   |
| 1.7-1.1       | إِنَّكُمَا يُغْسَلُ التَّوْبُ مِنْ حَمْسَةٍ: مِنَ الْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ، وَالدَّمِ، وَالْمَنِيِّ،                 | .0 £  |
| 1 1 1 1 1     | وَ الْقَيْءِ                                                                                                        |       |
| ٣٨٦           | أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً                                                      | .00   |
| 7 7 7         | أَنَّهُ قَامَ إِلَى النَّالِثَةِ فَسَبَّحَ بِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ، وَقَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ فَسَبَّحَ بِهِ فَرَجَعَ | .٥٦   |
| ۳۸۸           | أَنَّهُ قَرَأً فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَفِي الثَّانِيةِ              | ۰۰۷   |
|               | الْمُنَافِقُونَ                                                                                                     |       |
| 817           | أَنَّهُ يَعْتَدِلُ بِحَيْثُ /لَوْ وُضِعَ عَلَى ظَهْرِهِ قَدَحٌ مِنْ مَاءٍ لَاسْتَقَرَّ                              | .≎∧   |
| ۱۱۸           | إِنَّهَا رِكْسُ                                                                                                     |       |
| ١٠٦           | أَيُّمَا أَرْضٍ جَفَّتْ فَقَدْ زَكَتْ                                                                               | .٦٠   |
| ١٢٨           | بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمِحَةِ السَّهْلَةِ ، وَلَمْ أُبْعَثْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ الصَّعْبَةِ                | .٦١   |
| 1 2 1 - 1 2 • | بِمَاذَا أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ                                                                                 | ٦٢.   |
| 717           | بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا وَقَالَ التَّالِثَةُ لِمَنْ شَاءَ                                         | .٦٣   |
| ٩.            | تحته ، ثم تقرصه بالماء ، وتنضحه ، وتصلي فيه                                                                         | .7٤   |
| 777           | التَّسْبِيحَ لِلرِّحَالِ، وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ                                                                | .70   |
| ١٨٢           | ثَلَاثُ أَوْقَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهَا                                                    | .77   |

| الصفحة      | الحديث أو طرف منه                                                                                                | م     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ١٨٤         | ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا                                                   | .٦٧   |
| 779         | تَلَاثَةُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً، وَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السماء حسنة                           | .٦٨   |
| 197         | ثلاثةٌ لا يؤخرْنَ منها الجنازةُ إِذَا أحضرتْ                                                                     | .79   |
| <b>70</b> A | ثُمَّ اخْتَرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ                                                                         | ٠٧٠   |
| ٣١٧         | ثُمَّ ارْكَعْ وَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ                                                                 | . ٧ ١ |
| 770         | الْحَجُّ عَرَفَةٌ                                                                                                | . ٧ ٢ |
| 7 7 5       | خَلِّلُوا أَصَابِعَكُمْ كَيْلَا تَخَلِّلُهَا نَارُ جَهَنَّمَ                                                     | .٧٣   |
| ١٨٢         | خَمْسٌ مِنَ الفَوَاسِقِ يُقْتُلْنَ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ                                                        | .٧٤   |
| 717         | خَيْرُ الدُّعَاءِ الْحَفِيُّ وَحَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي                                                      | . ٧ ٥ |
| ١.٥         | ذَكَاةُ الْأَرْضِ يُيْسُهَا                                                                                      | .٧٦   |
| 7.7         | رُوْيَا صَادِقٍ أَوْ حَقٍّ؛ أَلْقِهَا عَلَى بِلَالٍ؛ فَإِنَّهُ أَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ، فَأَلْقَيْتُهَا عَلَيْهِ؛ | .٧٧   |
| 1 • 1       | فَقَامَ عَلَى سَطْحِ أَرْمَلَةٍ، كَانَ أَعْلَى سُطُوحٍ بِالْمَدِينَةِ                                            |       |
| ٣٨٦         | سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ التَّلِيُّا ﴿ فِي الظُّهْرِ فَظَنَّنَا أَنَّهُ قَرَأً ﴿ أَلَمْ تَنْزِيلُ ﴾ السَّجْدَةَ    | .٧٨   |
| 107         | الشَّفَقُ هُوَ الْحُمْرَةُ                                                                                       | . ٧٩  |
| ١٦٨         | شَكُوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي حِبَاهِنَا فَلَمْ يُشْكِنَا                               | ٠٨٠   |
| 7 2 9       | صَلِّ قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً                                                                 | ٠٨١   |
| ۲۳۸         | صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا                                       | ۲۸.   |
| ٣٧٠         | صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْماءُ                                                                                      | ۸۳.   |
| 1 2 7       | صُلُّوا خَمْسَكُمْ                                                                                               | ۸٤.   |
| 441         | صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي                                                                            | ۰۸۰   |
| ٣٠٥         | صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ وَكَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ              | .۸٦   |
| 1 1 5       | بيسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                                                                            |       |
| <b>~</b> 9∨ | صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ اللَّيْلِ فَمَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ إِلَّا وَقَفَ    | ٠٨٧.  |
| 1 \ \       | وَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الْجَنَّةَ                                                                             |       |
| 1 20        | صُومُوا لَرُوْيتِهِ                                                                                              | .۸۸   |
| ١           | فاغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا                                                                         | .۸۹   |

| الصفحة                     | الحديث أو طرف منه                                                                                                               | ٩    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٩٨                         | فَإِنْ كَانَ يهما قَذَرٌ ، فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ ، فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهُمَا طَهُورٌ                                    | .9.  |
| ١٧٧                        | فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ                                                                                                     | .91  |
| W £ 9                      | فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَتَشَهَّدَ وَسَلَّم عَلَى الْمُرْسَلِينَ                                                                | .97  |
| <b>70</b> 7                | قُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وانَّهُ لَا يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ<br>فَاغْفِرْ لِي       | .9٣  |
| <b>702-707</b>             | قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ                                                                  | .9 ٤ |
| ١٦٨                        | كَانَ النَّبِيُّ عِنْهُ يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ                                                       | .90  |
| ٣٧١                        | كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ فِي الظُّهْرِ أَحْيَاناً                                            | .97  |
| ۲۸۸                        | الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي                                                                                  | .97  |
| W £ 7                      | كُفُّوا فِي الصَّلَاةِ                                                                                                          | .91  |
| 719                        | كُنَّا مع رسولِ الله ﷺ في بعضِ أسفارِه، فنامَ عن الصُّبحِ حتَّى طَلَعَت الشَّمسُ، فاستَيقَظَ رسولُ الله ﷺ                       | .99  |
| 717                        | كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَذَّنَ وأقام وَصَلَّى الظُّهْرَ                            |      |
| 779                        | لا تُبادِروا بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ؛ فَإِنِّي قَدْ بَدنْتُ                                                                  | .1.1 |
| 757                        | لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ تَلَاثَةٌ فِي الصَّلَاةِ وأَرْبَعَةٌ فِي الْحَجِّ                           | .1.7 |
| ١٧١                        | لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا المغْرِب                                                                            | .1.٣ |
| <b>~</b> £\\- <b>~</b> £\\ | لَا تَقُولُوا السَّلَامَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ<br>وَالصَّلَوَاتُ | ٠١٠٤ |
| 777                        | لَا تُؤذِّنْ حَتَّى تَسْتَبِينَ لَكَ حُجَّةً                                                                                    | .1.0 |
| ٧٨                         | لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ ، وَلَا الْحَبَالَى حَتَّى يَسْتَبْرِئْنَ بِحَيْضَةٍ                                    | .1.7 |
| ١٧٤                        | لا سَمَرَ بَعْدَ العِشَاءِ                                                                                                      | .1.7 |
| 711                        | لَا صَلَاةٌ إِلَّا بِالطَّهُورِ                                                                                                 | ۸۰۱. |
| ۲٧٠                        | لَا صَلَاةَ إِلَّا بِالْقِرَاءَةِ                                                                                               | .1.9 |
| 772                        | لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ                                                                                       | .11. |
| ٣١.                        | لًا صَلَاةً إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا                                                                     | .111 |

| الصفحة          | الحديث أو طرف منه                                                                                              | ٩    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ١٨٣             | لَا صَلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسَ، وَلَا بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ         | .117 |
| W79-W11         | لًا صَلَاة لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ                                                          | .11٣ |
| 708             | لًا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فِي صَلَاتِهِ                                                          | .112 |
| 775-777         | لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَ يَتَسَحَّرُ صَائِمُكُم        | .110 |
| 777             | لَا يَقْبَلِ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِيٍّ حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعِهِ                                     | .117 |
| 777             | لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ                             | .۱۱٧ |
| 777             | اللَّهُ أَكْبَرُ» فَكَبَّرَتْ خَدِيجَةُ وَفَرِحَتْ                                                             | .۱۱۸ |
| 809             | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ                                                            | .119 |
| <b>709-70</b>   | اللَّهُمَّ أُنجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَرَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ | .17. |
| <b>709-70</b> A | وَاشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْ لَهُمْ سِنِينَ كَسنِي يُوسُفَ التَّلْيِكُلِ                        |      |
| ١٧٢             | لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ          | .171 |
| ١٧٢             | لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ العِشَاءَ                                                      | .177 |
| 7 2 7           | مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إِلَّا احْتَاَر أَهْوَنَهُمَا                                  | .17٣ |
| 757             | مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ                                       | ٤٢٢. |
| ٣٠٢             | مَالِي أَرَاكُمْ سَامِدِينَ                                                                                    | .170 |
| ٣9٤             | مَالِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ                                                                                    | .177 |
| 444             | مثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ                      | .177 |
| 7.1-7           | مَرَّ أَنْصَارِيٌّ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَرَآهُ حَزِينًا، وَكَانَ الرَّجُلُ ذَا طَعَامٍ                              | .۱۲۸ |
| 777             | الْمَرْأَةُ عَوْرَةً مَسْتُورَةً                                                                               | .179 |
| <b>~~~~~~</b>   | مَعَ كُلِّ مُؤْمِنٍ خَمْسٌ مِنَ الْحَفَظَةِ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ يَكْتُبُ الْحَسَنَاتِ وَآخَرُ ا             | .18. |
| 1 (1 ) (1       | عَنْ يَسَارِهِ يَكْتُبُ السَّيِّئَاتِ                                                                          |      |
| 777             | مُفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ                        | .171 |
| ۲٩.             | مَكِّنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ                                                                              | .177 |
| 770             | مَنْ أَذَّنَ فِي أَرْضِ قَفْرٍ، وأَقَامَ صَلَّى بِصَلَاتِهِ، مَا يَيْنَ الْخَافِقَيْنِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ     | .177 |
| 179             | مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَهُوَ حَسَنٌ ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ                             | .172 |
| ١١٣             | مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ لَا ؛ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ                                                | .170 |

| الصفحة        | الحديث أو طرف منه                                                                                          | ٩       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 719           | مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِبِهَا وَنَعِمَتْ                                                       | .177    |
| 170           | مَنْ صَلَّى الفَجْرَ وَمَكَثَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ مِنْ       | .177    |
| 1 (3          | وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ                                                                                        |         |
| 791           | من قَالَ لِصَاحِبِهِ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَا صَلَاةَ لَهُ         | .177    |
| 897           | مَنْ قَرَأً خَلْفَ الْإِمَامِ فَفِي فِيهِ جَمْرَةٌ                                                         | .1٣9    |
| 897           | مَنْ قَرَأً حَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ                                                  | . ١٤٠   |
| ١٨٧           | مَنْ قَهْقَهَ فِي الصَّلَاةِ قَهْقَهَةً شَدِيدَةً فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاة                        | . ۱ ٤ ١ |
| ١٨٥           | منْ نامَ عَنْ صلاةٍ أو نسِيَها فليصلِّها إِذَا ذكرَها، فَإِنَّ ذلكَ وقْتُهَا                               | .1 ٤ ٢  |
| 7             | مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ صُبَّ فِي عَيْنَيْهِ الْآنِك يَوْمَ الْقِيَامَةِ   | .128    |
| ٤             | من يُردِ اللهُ به خيراً يَفقُّهُ في الدين                                                                  | . \ ٤ ٤ |
| ١٨٥           | منْ يكلؤُنا الليلةَ                                                                                        | .1 80   |
| 1 & 1 - 1 & 1 | مَّنِي جِبْرِيلُ التَّلِيْكُ خِنْدَ البَيْتِ مَرّتينِ، وَصَلًى فِيَّ الظّهْرَ فِي اليَومِ الأَوَّلِ، حِينَ | . ۱ ٤ ٦ |
| 12/12/        | زَالَتِ الشَّمْسُ،                                                                                         |         |
| 777           | نَعَمْ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُعَطِّي ظُهُورَ قَدَمِهَا                                           | . \ ٤ ٧ |
| ۱۸۰           | نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الْحُرِّ                                                                      | .١٤٨    |
| 779           | هُمَا تَرْغِيمَتَانِ لِلشَّيْطَانِ                                                                         | .1 ٤ 9  |
| 739           | وَالنُّكُتُ كَثِيرٌ                                                                                        | .10.    |
| ٣.١           | وَجَّهْتُ وَجْهِيَ؛ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ                    | .101    |
| 1 1 1         | الْمُشْرِ كِينَ                                                                                            |         |
| 107           | وَقْتُ المغرب مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّفَقِ                                                            | .107    |
| ١٤٨           | الوَقْتُ مَا بَينَ هَذَينِ الوَقْتَيْنِ                                                                    | .108    |
| ١٣٨           | وَلِيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أُحْجَارٍ                                                                       | .102    |
| ١٦٦           | يا معاذ، والله إني أحبك                                                                                    | .100    |
| ۱۳.           | يَكْفِيكِ الْمَاءُ فَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ                                                                |         |
| ٣٦.           | يَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى                                                           |         |
| 717           | يَؤُمُّكُمْ أَقْرَأَكُمْ وَيُؤَذِّنُ لَكُمْ حِيَارُكُمْ                                                    | .١٥٨    |

### فهرسالآثـــار

| الصفحة      | القائل               | الأثر أو طرف منه                                                            | ۴   |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
|             | عبدالله بن مسعود ريس | أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي وَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ كَمَا            | ٠١. |
| ٣٤٨         |                      | يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ                                     |     |
| 711         | علي نظين             | أَحْرِجُوا هَذَا الْمُبْتَدِعَ مِنَ الْمَسْجِدِ                             | ٠٢. |
| 117         | النخعي               | إِذَا بَلَغَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ ، يَمْنَعُ حَوَازَ الصَّلَاةِ            | .٣  |
| 111         | عمر فيجه             | إِذَا كَانَ مُثْلَ ظُفْرِي فَهَذَا لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ          | . ٤ |
| <b>T17</b>  | إبراهيم النخعي       | الْلَّذَانُ جَزْمٌ وَالْإِقَامَةُ جَزْمٌ وَالتَّكْبِيرُ حَزْمٌ              | .0  |
| 7 7 2       | أبو هريرة ﷺ          | أَرِنِي الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَ يُقَبِّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ             |     |
| 112         |                      | مِنْكَ                                                                      |     |
| ٧٦          | أبو بكر ﷺ            | إِنَّ أَسْمَاءَ نَفَسَتْ                                                    | ٠٧. |
| 70.         | أنس بن مالك رهي الله | إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكَبُوا فِي السَّفِينَةِ                 | ۸.  |
|             |                      | فَانْكَسَرَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ                                           |     |
| <b>TY</b> 7 | عائشة ر              | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي تَهَجُّدِهِ كَانَ يُونِسُ الْيَقْظَانَ، وَلَا        | . ٩ |
| 1 7 1       |                      | يُوقِظُ الْوَسْنَانَ                                                        |     |
| <b>70.</b>  | أبو هريرة ظليبه      | أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى قَامَ  | ٠١. |
|             |                      | كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ                                                   |     |
| 177         | ابن عباس ﷺ           | إِنَّا لَنَرْجُو مِنْ عَفْوِ اللَّهِ أَوْسَعَ مِنْ هَذَا                    | ٠١. |
| <b>~0</b> . | عائشة ر              | أَنَّهُ عَلَى التَّشَهُّدِ فِي الْقَعْدَةِ النَّشَهُّدِ فِي الْقَعْدَةِ     | ۲۱. |
|             |                      | الْأُولَى                                                                   |     |
| 077-777     | عبدالله بن مسعود ﷺ   | أَنَّهُ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ | ٠١٣ |
| ٣٧.         | خباب بن الأرت ﷺ      | بِاضْطِّرَابِ لِحْيَيْهِ                                                    | ۱٤. |
| ٧٨          | عائشة ره             | الْحَامِلُ لَا تَحِيضُ                                                      | .10 |
|             | عمر فيجيه            | ركعتانِ مكَانَ ركعتينِ                                                      | ۲۱. |
| 190         |                      | ·                                                                           |     |
|             |                      |                                                                             |     |

| الصفحة          | القائل              | الأثر أو طرف منه                                                                                                                            | ٩     |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                 | أنس ظلمه            | صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ                                                                                    | .۱٧   |
| <b>*.</b> *-*.* |                     | وَعُمَرَ ﴾ وَكَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْدُ                                                                                |       |
|                 |                     | لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                                                                                                                 |       |
| 70759           | ابن عباس وابن عمر ﷺ | الْعَارِي يُصَلِّي قَاعِداً بِالْإِيمَاءِ                                                                                                   | ۱۱.   |
|                 | عمر ﷺ               | قَرَأً فِي الْفَجْرِ سُورَةَ يُوسُفَ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى                                                                               | .19   |
| ٣٨٥             |                     | قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَاۤ أَشَكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ حَنَقَتْهُ                                                                |       |
|                 |                     | الْعَبْرَةُ فَرَكَعَ                                                                                                                        |       |
| 711             | ابن عمر 🕮           | قُمْ حَتَّى نَخْرُجَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الْمُبْتَدِعِ                                                                                        | ٠٢.   |
| 771             | علي وابن مسعود 🥮    | كَانَ يُسَبِّحَانِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ                                                                                                      | ١٢.   |
|                 | عائشة رهي           | كَأَنتِ النَّسَاءُ تَنْصَرِفُ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ                                                                            | .77   |
| ١٦٤             |                     | وَهُنَّ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنِّ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ شِدَّةٍ اللَّهِ وَهُنَّ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنِّ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ شِدَّةٍ |       |
|                 |                     | الغُلَسِ                                                                                                                                    |       |
| ٨٦              | أم سلمة ﷺ           | كانت النُّفَساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ                                                                                                    | .۲۳   |
|                 |                     | أربعين يوماً                                                                                                                                |       |
| 777             | رائطة ﷺ             | كُنَّا جَمَاعَةً مِنَ النِّسَاءِ، أَمَّتْنَا عَائِشَةُ بِلَا أَذَانٍ، وَلَا                                                                 | ٤٢.   |
|                 |                     | إقامَةٍ                                                                                                                                     |       |
| 117             | الشعبي              | لَا يَمْنَعُ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ                                                                                | ٠٢٥.  |
| <b>707</b>      | عبدالله بن مسعود را | اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ                                                                     | ۲٦.   |
|                 |                     | وَمَا لَمْ أَعْلَمْ                                                                                                                         |       |
| 717-717         | عمر ﷺ               | لَوْ أُطِيقُ الْأَذَانَ مَعَ الخليفيَّ لَأَذَّنْتُ                                                                                          | . ۲ ٧ |
| ٣٨٥             | أبو بكر ﷺ           | لوْ طَلَعَتْ لُمْ تَجِدْنَا غَافِلِينَ                                                                                                      | ۸۲.   |
| 777             | عبدالله بن مسعود ﷺ  | مَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ                                                                            | .۲۹   |
|                 | , .                 | رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَكَتْنَا عَنْكُمْ                                                                                                        |       |
| 797             | على ﷺ               | مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ                                                                           | ٠٣٠   |
| ٣٩٤             | سعد بن أبي وقاص ﷺ   | مَنْ قَرَأً خَلْفَ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ                                                                                            | .۳۱   |
| 1 • 1           | ابن عباس 🕮          | المني كالمخاط فأمطه عنك ولو بإذخرة                                                                                                          | ٠٣٢.  |

#### فهرس القواعد الفقهية والأصولية

| الصفحة  | القاعدة                                                                                                          | م    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 808     | الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التِّكْرَارَ                                                                 | ٠١.  |
| 777     | الْأَمْرُ بِالْفِعْلِ يُوحِبُ أَصْلَ الْفِعْلِ ، وَلا يُوحِبُ الدَّوَامَ عَلَيْهِ                                | ٠٢.  |
| 7 £ 1   | الْأَمْرُ، وَالنَّهْيُ إِذَا اجْتَمَعَا؛ كَانَ النَّهْيُ أَوْلَى                                                 | ۳.   |
| 719     | أَنَّ الرِّفْقَ، إِذَا كَانَ مُتَعَيِّنًا فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، لَا يُخَيَّرُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا         | ٠. ٤ |
| ١٨٠     | أَنَّ النَّهْيَ فِي الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ؛ يَقْتَضِي القُبْحَ لِمَعْنَّى فِي غَيْرِهِ ، إِلَّا إِذَا قَامَ | .0   |
|         | الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لِلْقُبْحِ بِمَعْنَى فِي عَيْنِهِ                                               |      |
| 777     | الْآيَةُ إِذَا وَرَدَتْ فِي سَبَبٍ؛ تَبَتَ الْحُكْمُ فِيمَا سِوَاهُ، عَلَى حَسْبِ حُكْمِ ذَلِكَ                  | ٦.   |
|         | السَّبب، وَإِنْ عَمَّ لَفْظُهُ                                                                                   |      |
| 177     | التَّابِتُ بِالضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ                                                      | ٠.٧  |
| ٣٧١     | الْحُكْمَ فِي الْمَتْبُوعِ حُكْمٌ فِي التَّبَعِ فِيمَا يَصْلُحُ تَبَعاً لَهُ                                     | ۸.   |
| 777     | الْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ؛ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ                                                         | ٠٩   |
| ۲٩٠     | مَا شُرِعَ سَبَبًا لِتَحْصِيلِ الرُّكْنِ ، يَجُوزُ إِقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَهُ ، بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى ،      | ٠١.  |
| ٣٧١     | مَا كَانَ سُنَّةً فِي وَقْتِهَا كَانَتْ بِدْعَةً فِي غَيْرِ وَقْتِهَا                                            | .١١  |
| 7 7 7 7 | النَّصُّ؛ إِذَا وَرَدَ فِي حُكْمٍ مَخْصُوصٍ، يَثْبُتُ فِيمَا رَوَاهُ أَكْثَرُ مِمَّا وَرَدَ فِي                  | .17  |
|         | الْمَنْصُوصِ                                                                                                     |      |

#### فهرس الأشعار

| الصفحة | شطر البيت                                 | م   |
|--------|-------------------------------------------|-----|
| ۲      | آذَنَّتَنَا بِبَيْنِهَا أَسْمَاءُ         | ٠.١ |
| 10     | تَعلَّمْ يا بُنَيَّ العِلمَ وافْقَه       | ٠٢. |
|        | ولا تَكُ مِثْل خَيــَّالٍ تَرَاه          |     |
| 775    | لَيْتَ بِلَالًا لَمْ تَلِدْهُ أُمُّهُ     | .٣  |
| 101    | وَالْخَتْمُ عَصْرَ آخِرِ التَّشْرِيقِ     | ٤ . |
| 107    | وَالعَصْرُ حِينَ المَرْءُ يَلْقَى ظِلَّهُ | .0  |

#### فهرس المصطلحات

| الصفحة | المصطلح       | م   |
|--------|---------------|-----|
| ٣.     | الإطناب       | .1  |
| ۸٠     | القياس        | ٠٢. |
| ٧٧     | الإقراء       | ٠٣. |
| ٧٨     | الآيسة        | . ٤ |
| ٨٢     | السقط         | .0  |
| ٨٢     | الاستحاضة     | ٦.  |
| ٨٤     | العدة         | ٠٧. |
| ٨٥     | الإجماع       | ۸.  |
| ٩٣     | العلة الطردية | ٠٩. |
| 97     | عموم البلوي   | .1. |
| ١      | الاستحسان     | .11 |
| ١.٧    | حبر الواحد    | .17 |
| 111    | الشرط         | .17 |
| ١١٨    | ليلة الجن     | ۱ ٤ |
| 177    | الفرض         | .10 |
| ١٢٤    | الكراهة       | .١٦ |
| ١٣٢    | ظاهر الرواية  | .۱٧ |
| ١٣٢    | السبب         | ۸۱. |
| 1 20   | الركن الأصلي  | .19 |
| ١٦٤    | المندوب       | .7. |

| الصفحة | المصطلح      | ٩     |
|--------|--------------|-------|
| ١٧٢    | المقتضى      | ٠٢١.  |
| ١٨٠    | بيع المضامين | . ۲ ۲ |
| ١٨٠    | بيع الملاقيح | .۲۳   |
| ١٨١    | التحريمة     | ۲٤.   |
| ۱۹۰    | الواجب       | .70   |
| ۲٠٤    | المصر الجامع | ۲٦.   |
| 7.0    | الترجيع      | . ۲ ٧ |
| 7.7    | المشهور      | ۸۲.   |
| 777    | الركن        | . ۲ 9 |
| 777    | السنن        | ٠٣٠   |
| 799    | الرافضة      | ۳۱.   |
| 777    | الغريب       | .٣٢   |
| ٣٨٧    | البدعة       | .٣٣   |

#### فهرسالغريب

| الصفحة | الكلمة    | م    |
|--------|-----------|------|
| 177    | الإبراد   | .1   |
| 1.9    | الآجُرَّة | . ٢  |
| 1.4    | الإحليل   | .٣   |
| 1.9    | الآسار    | . ٤  |
| 190    | أسبوعاً   | .0   |
| 198    | الأسطوانة | ۲.   |
| ١٤٨    | الإسفار   | .٧   |
| 7      | الإيلاد   | .۸   |
| ٣٤     | بدده      | . 9  |
| ١١٦    | البعر     | .١٠  |
| ١٢٨    | البق      | .11  |
| 770    | بقل       | .17  |
| 198    | التربُّع  | .17  |
| ١٦٣    | التغليس   | ٤١.  |
| 7.7    | الجذم     | .10  |
| 117    | الجلة     | .١٦  |
| ٧٧     | الحبل     | .۱٧  |
| 717    | الخليفي   | ٠١٨. |
| ١١٤    | الذيل     | .19  |
| ۲۰۸    | الرِّسل   | .7.  |

| الصفحة | الكلمة          | ٩     |
|--------|-----------------|-------|
| ٣٥.    | الرضف           | .71   |
| 798    | زندق            | .77   |
| 1 2 7  | السرحان         | .7٣   |
| 1 £ 9  | سفر الصبح وأسفر | ٤٢.   |
| ١٢.    | سمل أعينهم      | .70   |
| ۲۰۱    | الشبور          | ۲۲.   |
| ١٤٧    | الشفق           | . ۲ ٧ |
| ٣٨     | الصدى           | ۸۲.   |
| ١٠٦    | الصعيد          | .۲۹   |
| T E 9  | الصلوين         | ٠٣٠.  |
| ٣٨     | ظل وارف         | ۳۱.   |
| ٣٣٨    | العدم           | .٣٢   |
| 777    | العلج           | .٣٣   |
| ١٠٢    | العلقة          | .٣٤   |
| ١٠٢    | الغائط          | .٣٥   |
| ١٥٨    | الغسق           | .٣٦   |
| ٣٨     | الغُل والغُلَّة | .٣٧   |
| 779    | الفرج           | .٣٨   |
| 1 £ 9  | فيء الزوال      | .٣٩   |
| ١٨١    | القهقهة         | .٤٠   |
| 105    | القيراط         | . ٤١  |
| 7 8 0  | الــمُدَبَّر    | . ٤ ٢ |

| الصفحة | الكلمة  | ٩     |
|--------|---------|-------|
| ١٠١    | المذي   | .٤٣   |
| ٣.٧    | المس    | . £ £ |
| ٩٧     | المسجد  | . ٤ 0 |
| 7 2 0  | المكاتب | . ٤٦  |
| ٣٥     | الموبقة | .٤٧   |
| 7.1    | الناقوس | . ٤٨  |
| 797    | نخب     | . ٤ ٩ |
| 198    | النذر   | .0.   |
| 7 £ A  | الوكادة | .01   |

# فهرس الْأَعْلاَم

| الصفحة  | العلم                                                                | ٩    |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 117     | إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة النخعي           | ٠.١  |
| 1.7     | إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي أبو إسحاق الباهلي           | ۲.   |
| ١٦      | أبو بكر بن عبد الجليل                                                | ۳.   |
| ٣٠٥-٣٠٤ | أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين التميمي  | ٤.   |
| 799     | أبو محمد عبد الله بن الفضل الخيرآخري                                 | .0   |
| 790     | أحمد بن الحسين، أبو سعيد البردعي                                     | ٦.   |
| ١٦      | أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخاري                                 | ٧.   |
| ١٦      | أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه                                    | ۸.   |
| ١٦٣     | أحمد بن محمد بن سلامة ، أبو جعفر الطحاوي الأزدي                      | .٩   |
| ١٥٨     | أحمد بن يجيى بن زيد بن سيار أبو العباس                               | ٠١٠. |
| 98      | أحمد بن إسماعيل بن محمد بن آيدغمش التُّمرتاشي                        | .11  |
| ۲۲.     | أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص                           | .17  |
| 90      | أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن جعفر بن حمدان أَبُو الحسين القدوري | .۱۳  |
| 101     | أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله أبو المنذر البجلي                    | ١٤.  |
| 44      | إسماعيل بن عمر بن كثير، القرشي، أبو الفداء                           | .10  |
| 770     | الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة                   | .۱٦  |
| ٣٠٤     | أنس بن سيرين مولى أنس بن مالك                                        | .17  |
| ٤٦      | برهان الدِّين أحمد بن أسعد البخاري                                   | .۱۸  |
| ۲.,     | بريدة بن الحصيب بن عبد الله الاسلمي                                  | .19  |
| ٣٧٧     | بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي                          | ٠٢٠. |
| ١٨٦     | بلال بن رباح                                                         | .۲۱  |
| ٤٧      | جلال الدين أحمد بن على بن محمود الغُجْدُواني                         | .۲۲  |

| الصفحة      | العلم                                                                | م     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| ٤٧          | حلال الدين بن شمس الدين، الخوارزمي الكرلاني                          | . ۲۳  |
| ٣٢          | جنكيز                                                                | ۲٤.   |
| 199         | الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد اليشكري                              | .۲٥   |
| ٤٥          | حافظ الدِّين البخاري محمّد بن محمّد بن نصْر                          | ۲۲.   |
| 177         | الحسن البصري: أبو سعيد الحسن بن يسار البصري الأنصاري                 | . ۲۷  |
| ٣٠٩         | الْحَسَن بن زياد أَبُو عَلِيّ اللؤلؤي                                | .۲۸   |
| ٨٥          | الحسن بن زياد اللَّؤلؤيّ                                             | . ۲۹  |
| 1 & • - 7 ٣ | الحسن بن منصور بن محمود ، البخاري قاضي خان = فخر الدين               | ٠٣٠   |
| 177         | الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف القشيدرجي                            | ۱۳.   |
| ٤.          | الحسين بن عليّ بن حجّاج بن عليّ بن محمود السِّغناقيّ                 | ۲۳.   |
| ۳۱۸         | الحكم بن عبد الله أبو مطيع                                           | .٣٣   |
| ٣٠٤         | حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل، التيمي ، الزيات                    | ٤٣.   |
| ١٢٤         | حَمْزَة بن عَبْد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي                   | ۰۳۵   |
| ١٣٨         | خالد بن زيد بن كليب من بني الحارث بن الخزرج أبو أيوب الأنصاري        | ٣٦.   |
| 177         | حباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن حزيمة بن كعب                        | .۳۷   |
| ٨١          | خلف بن أيوب أبو سعيد العامري البلخي                                  | .۳۸   |
| 107         | الخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل ابن موسى بن عبد الله بن عاصم بن حنك | .۳۹   |
| ١٣٠         | حولة بنت يسار                                                        | ٠٤٠   |
| 777         | رائطة بنت عبد الله                                                   | .٤١   |
| ٤٦          | رُكن الدِّين الأَفْشَنجيّ                                            | . ٤٢  |
| ٨٠          | زفر بن الهذيل بن قيس                                                 | . ٤٣  |
| ٣١٧         | سَعد بْن أَبِي وقاص                                                  | . ٤ ٤ |
| ١٢.         | سعيد بن المسيب المخزومي القرشي                                       | . ٤0  |
| 771         | سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري                                        | .٤٦   |

| الصفحة      | العلم                                                                 | ٩   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 179         | سفيان بن عيينة أبو محمد مولى بني هلال الكوفِي                         | .٤٧ |
| ١٤٨         | سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي                                     | .٤٨ |
| ١٩          | السيد محمد مرتضى الزَّبِيديّ                                          | .٤٩ |
| ٣٣          | سيف الدين التركي قطز                                                  | ٠٥٠ |
| <b>75</b>   | شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي                                          | ١٥. |
| ٣٠.         | الضَّحَّاكُ بنُ مُزَاحِمٍ الهِلاَلِيُّ                                | .07 |
| ۲۸٦         | طاووس بن كيسان اليماني الهمداني                                       | ۰۵۳ |
| ٣٦٤         | طریف بن شهاب                                                          | ٤٥. |
| ١٧          | ظهير الدين البخاري                                                    | .00 |
| 777         | ظَهِير الدِّين محمد بن أحمد بن عمر البخاري                            | .٥٦ |
| ٣٠٤         | عاصم بن أبي النجود الأسدي                                             | ۰۵۷ |
| 117         | عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الهمداني الشعبي             | .٥٨ |
| <b>701</b>  | عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري                               | .٥٩ |
| 710         | عَبْد الرَّحْمَن بْن أبزي الخزاعي                                     | .٦٠ |
| ٣٥          | عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي                                 | ۱۲. |
| <b>۲9</b> ٧ | عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي أبو عمرو                          | .٦٢ |
| 799         | عبد الرحمن بن محمَّد بن عزيز بن محمَّد أبو سعد الحاكم                 | ۳۲. |
| 188         | عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الأئمة الحلواني                 | .٦٤ |
| ١٨          | عبد القادر القرشي الحنفي                                              | ٥٦. |
| ٤٥          | عبد الله بن أحمد بن محمود، أبو البركات حافظ الدِّين النسفي            | .٦٦ |
| ٣٢          | عبد الله بن المستنصر بالله منصور الظاهر الهاشمي العباس=المستعصم بالله | .٦٧ |
| ٣٠٩         | عبد الله بن المغفل بن عبد نهم ،بن عفيف بن أسحم بن ربيعة               | .٦٨ |
| 7           | عبد الله بن بريدة بن الحصيب الاسلمي                                   | .٦٩ |

| الصفحة | العلم                                                                        | ٩   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7 . 7  | عبد الله بن زید بن عبد ربه بن ثعلبة بن زید بن الحارث                         | ٠٧٠ |
| ٣٦٤    | عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم                   | ١٧. |
| 1 • 1  | عَبْد اللَّه بن عَبَّاس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، أَبُو الْعَبَّاس | ۲۷. |
|        | ٱلْقُرَشِيّ                                                                  |     |
| 711    | عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى                               | ۳۷. |
| ١١٨    | عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي                                     | ٤٧. |
| 107    | عبد الملك بن قريب بن عبد الملك أبو سعيد الأصمعي                              | ٥٧. |
| ٤٨     | عبدالله بن حجاج بن عمر شمس الدين الكاشغري                                    | .٧٦ |
| ١٠٤    | عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي                                   | .٧٧ |
| 117    | عبيد الله بن عمر بن عيسي الدبوسي                                             | ۸۷. |
| ٩ ٤    | عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري تاج الشريعة المحبوبي                     | .۷۹ |
| 7 2 0  | عطاء بن أبي رباح                                                             | ٠٨٠ |
| ١٨٤    | عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهيّ                                           | .۸۱ |
| 770    | علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان                          | ۲۸. |
| ۲.,    | علقمة بن مرثد                                                                | .۸۳ |
| ١٤     | عليُّ بن أبي بكر بن عبدِ الجليل، الفَرغَانِيُّ المرغيناني                    | ٤٨. |
| 101    | علي بن الجعد ابن عبيد                                                        | ۵۸. |
| 707    | علي بن سعيد أبو الحسن الرستغفني                                              | ۲۸. |
| 191    | علي بن محمد بن إسماعيل، بهاء الدين الأسبيجاني                                | ۷۸. |
| 707    | على بن يجيى بن محمد، أبو الحسن الزَّنْدَوِيسْتي                              | .۸۸ |
| ١.٥    | علي بن مُحَمَّد بن الحسن بن مُحَمَّد بن عُمَر بن سعد بن مالك النخعي          | .۸۹ |
| 770    | علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، فخر الإسلام البزدوي                     | .٩٠ |
| ١٧     | عِماد الدِّين بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفَرغَانِيِّ                  | .91 |

| الصفحة          | العلم                                                           | ٩      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| ١٠١             | عَمَّارُ بن يَاسِرِ بن عامر بن مالك بن كنانة بن قَيْس بن الحصين | .97    |
| ١٦              | عُمرُ بنُ حَبيب بنِ لَمَكِيّ، الزَّرَنْدَرَامَشِيّ، أبو حَفْصٍ  | .9٣    |
| ١٧              | عمر بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني                  | .٩٤    |
| ٨٥              | عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الصدر الشهيد           | .90    |
| 7               | عمران بن حصين الخزاعي الأزدي                                    | .97    |
| ١٧١             | عیسی بن أبان : بن صدقة أبو موسی                                 | .٩٧    |
| ٤٦              | الفخر الأسفندري                                                 | .٩٨    |
| ٤٣              | فخر الدين محمد بن إلياس المايمرغي                               | .99    |
| ٤٨              | فخر الدين، أحمد بن علي بن أحمد ابن الفصيح الهمداني              | ٠١٠٠   |
| ١٠٤             | القاسم بن معن بن عبد الرحمن الهذلي                              | .1•1   |
| ٤٧              | قوام الدين، محمد بن محمد بن أحمد الخُجَنْدي                     | ۱۰۲.   |
| 7.4             | كثير بن مرة الحضرمي أبو شجرة                                    | ۱۰۳.   |
| 775             | مالك بن الحويرث الليثي                                          | ۱۰٤.   |
| 711             | محاهد بن حبر أبا الحجاج                                         | .1.0   |
| ١٨              | محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي                          | .١٠٦   |
| 1.7             | محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكماري                            | .1•٧   |
| 707             | محمد بن حامد، أبو بكر البخاري                                   | .۱۰۸   |
| 19              | محمد بن حيدر، أبو الفيض الكفو                                   | .1 • 9 |
| <b>7.9-7.</b> A | محمد بن ديسم أبو علي الدقاق                                     | .11.   |
| 475             | محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي        | .111   |
| ١٥٠             | محمد بن شجاع أبو عبد الله ، البغدادي                            | .117   |
| ٣٠٤             | محمد بن عبد الله بن محمد، أبو جعفر البلخي الهندواني             | .117   |
| ١٠٦             | محمد بن على بن أبي طالب يقال له محمد بن الحنفية                 | .112   |

| الصفحة | العلم                                                                                       | م    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ١٧     | محمد بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني                                             | .110 |
| ٤٤     | محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله ناصر الدين أبو عبد الله               | .117 |
| ١٨     | محمد بن محمد بن الحسن                                                                       | .11٧ |
| ٥      | محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين البابرتي                                                   | ۱۱۸. |
| ٤٣     | محمد بن محمد بن نصر أبو الفضل حافظ الدين الكبير البخاري                                     | .119 |
| ۲۸٦    | محمد بن مقاتل، أبو عبد الله الرازي                                                          | .17• |
| 700    | محمد بن يحيى بن مهدي أبو عبد الله الجرجاني                                                  | .171 |
| ١٥٨    | مُحَمَّد بن يزِيد بن عبد الْأَكْبَر بن عُمَيْر بن حسان بن سُليم أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُبِّد | .177 |
| ٤      | محمد عبد الحق بن شاه محمد بن يار محمد اللكنوي                                               | .177 |
| ۱۲۸    | محمد بن أبي القاسم بن بابحوك البقالي                                                        | .172 |
| ۸٧     | محمد بن أجمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي                                                  | .170 |
| ٧٧     | محمد بن الحسن الشيباني                                                                      | .177 |
| 179    | محمد بن الحسين بن محمد ، أبو بكر البخاريّ القُدّيْديّ حوَاهَرْزاذَة                         | .177 |
| 117    | محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي                                                              | ۱۲۸. |
| 99     | محمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر البلخي                                                    | .179 |
| 177    | محمد بن علي زين العابدين                                                                    | .17• |
| ۲۰۳    | محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي، أبو جعفر                                               | .171 |
| 99     | محمد بن علي بن الفضل الأنصاري أبو الفضل                                                     | .187 |
| ١٦٦    | معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي الأنصاري                                          | .177 |
| ۸١     | المعلى بن منصور أبو يجيى الرازي                                                             | .182 |
| 7.0    | معير بن لوذان بن ربيعة بن عويج بن سعد بن جمح أبو محذورة                                     | .170 |
| ۲۰٤    | مَكْحُول الشامي، أبو عبد الله                                                               | .177 |

| الصفحة | العلم                                                          | م    |
|--------|----------------------------------------------------------------|------|
| ٣٨٣    | مورق العجلي أبو المعتمر                                        | .187 |
| 778    | میمون بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن       | .۱۳۸ |
| 711    | ناصر بن عبد السيد بن علي، أبو الفتح الخوارزمي المطرزي          | .179 |
| ١٤١    | نصر بن محمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي                     | .12• |
| ٤٠٠    | نصير بن يحيى وَقيل نصر الْبَلْخِي                              | .121 |
| 744    | نوح بن أبي مريم المروزي أبو عصمة                               | .127 |
| ٣٠٤    | هبيرة بْن مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن هُبَيْرة أَبُو علي الشيباني | .127 |
| ٨١     | هشام بن عبيد الله الرازي                                       | .122 |
| 777    | هند بنت أبي أمية بن المغيرة                                    | .120 |
| 7      | وائل بن حجر الحضرميّ القحطاني                                  | .127 |
| ٨٠     | يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بُجير بن معاوية أبو | .127 |
| Λ,     | يو سف                                                          |      |

# فهرس الأماكن والبلدان

| الصفحة | المكان أو البلد    | م    |
|--------|--------------------|------|
| ٤٦     | أفُشَنَة           | ١.   |
| ٧٨     | أوطاس              | ۲.   |
| 179    | بلخ                | ۳.   |
| ٣٣     | حلب                | ٤.   |
| ٣٨     | حمص                | .0   |
| ٤٧     | خجنده              | ٦.   |
| ٣٤     | خراسان             | .٧   |
| ٤٧     | خُوارزم            | ۸.   |
| 799    | خيرآخري            | .٩   |
| ٣٣     | دمشق               | ٠١٠. |
| 190    | ذي طوى             | .11  |
| ٤٠     | سِقْناق            | .17  |
| ٣٢     | الشام              | .1٣  |
| ٣٣     | عين جالوت          | ١٤.  |
| ٤٧     | غُجْدُوان          | .10  |
| ٣٥     | فارس               | ۲۱.  |
| 10     | فرغانة             | .17  |
| ١٤٠    | قباء               | .1٨  |
| ٤٨     | كَاشْغَر<br>الكوفة | .19  |
| 717    | الكوفة             | .۲۰  |

| الصفحة | المكان أو البلد | ٩    |
|--------|-----------------|------|
| ١٦٣    | المزدلفة        | ۲۱.  |
| 10     | ميرغنان         | . ۲۲ |
| ٤٨     | همذان           | .77  |

# فهرس المسائل والعناوين الجانبيه

| الصفحة | المسألة أو العنوان                                    | م    |
|--------|-------------------------------------------------------|------|
| ٧٦     | تعريف النفاس                                          | ٠١.  |
| ٧٦     | إذا رأت الدم قبل خروج الولد الثاني                    | ٠٢.  |
| ٨٠     | امرأة خرج بعض ولدها ورأت الدم هل تصير نفساء؟          | ٠٣   |
| ٨٢     | أحكام السقط                                           | ٠.٤  |
| ٨٦     | أكثر مدة النفاس                                       | ٠.٥  |
| ۸٧     | إن ولدت ولدين في بطن واحد                             | .٦   |
| ٨٩     | تعريف النجاسة                                         | ٠.٧  |
| ٩,     | إزالة النجاسة                                         | ٠.٨  |
| 90     | النجاسة التي لها جرم هل تطهر إذا يبست                 | ٠٩   |
| 99     | طرق تطهير الثوب                                       | ٠١٠  |
| ١      | طهارة المني                                           | .11  |
| ١٠٣    | النجاسة إذا وقعت على جرم أملس                         | .17  |
| ١٠٤    | التطهير بالجفاف                                       | .1٣  |
| 1.9    | الخشب والشجر والحصى إذا أصابته النجاسة ثم أصابه المطر | ٠١٤  |
| ١١.    | أقل النجاسة التي تمنع حواز الصلاة                     | .10  |
| ١١٤    | التوفيق بين الأقوال                                   | .١٦  |
| ١١٤    | وجه تحديد مقدار النجاسة بالربع والشبر                 | .1٧  |
| ١١٦    | ثمرة الخلاف                                           | .1٨  |
| 171    | أثر الضرورة في تخفيف النجاسة                          | .19  |
| ١٢٣    | روث وبول غير مأكول اللحم                              | ٠٢٠  |
| ١٢٣    | حكم لحم الفرس وبوله وروثه                             | ٠٢١. |
| 170    | خرؤُ ما لا يؤ كَلُ لحمُهُ                             | . ۲۲ |
| ١٢٦    | حكم طهارة دم السَّمك                                  | . ۲۳ |

| الصفحة | المسألة أو العنوان                                     | ٩     |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|
| ١٢٦    | حكم اليسير من النجاسة                                  | ٤٢.   |
| 177    | ما يشق إزالته من النجاسة                               | . 70  |
| ١٢٨    | زوال عين النجاسة شرط للطهارة إلا ما كان في إزالته مشقة | ۲۲.   |
| 1771   | النجاسة غير المرئية                                    | . ۲۷  |
| ١٣٧    | أنواع الاستنجاء                                        | ۸۲.   |
| ١٣٨    | النجاسة إذا كانت قدر الدرهم أو أقل                     | .۲۹   |
| ١٤.    | الأفضل في إزالة النجاسة                                | ٠٣٠   |
| ١٤١    | طهارة من به وسوسة                                      | ٠٣١   |
| 1      | تعريف الصلاة                                           | ٠٣٢.  |
| 1 80   | شروط الصلاة وأركانها وحكمها                            | ٠٣٣.  |
| ١٤٦    | مواقيت الصلاة                                          | ٤٣.   |
| 1 & V  | وقت صلاة الفجر                                         | ۰۳۵   |
| 1 £ 9  | وقت صلاة الظهر                                         | ۲۳.   |
| 100    | أول وقت العصر                                          | ٠٣٧.  |
| 100    | وقت المغرب                                             | ۸۳.   |
| 109    | وقت العشاء                                             | .۳۹   |
| ١٦.    | تقديم الوتر على العشاء                                 | ٠٤٠   |
| ١٦٣    | استحباب الإسفار بالفجر                                 | ١٤.   |
| 177    | الإبراد بالظهر                                         | . ٤٢  |
| ١٦٨    | تأخير صلاة العصر                                       | ٠٤٣   |
| ١٧٠    | استحباب تعجيل صلاة المغرب                              | . £ £ |
| 177    | تأخير صلاة العشاء                                      | . \$0 |
| ١٧٣    | تعجيل صلاة العشاء في الصيف                             | . ٤٦  |
| ١٧٦    | الوقت المستحب لصلاة الوتر                              | .٤٧   |
| 1 7 9  | النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس                         | . ٤٨  |

| الصفحة | المسألة أو العنوان                   | ٩    |
|--------|--------------------------------------|------|
| ١٨٠    | فيمن شرع في الصلاة وقت النهي ثم أفسد | . ٤٩ |
| ١٨٧    | القهقهة في الصلاة                    | ٠٥٠  |
| ١٨٩    | الشروع في التطوع في الوقت الناقض     | ٠٥١. |
| ١٨٩    | لو غربت الشمس في خلال الصلاة         | .07  |
| ١٩.    | التطوع أوقات النهي                   | ۰٥٣  |
| 198    | قضاء الفوائت في وقت النهي            | .08  |
| 190    | صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي       | .00  |
| 197    | كراهة التنفل بعد طلوع الفجر          | .٥٦  |
| 199    | تعريف الأذان                         | ٠٥٧. |
| ۲.,    | سبب الأذان                           | .٥٨  |
| ۲.۳    | حكم الأذان                           | .٥٩  |
| ۲۰٤    | صفة الأذان                           | . ٦٠ |
| ۲۰۸    | سنن الأذان                           | ۱۲.  |
| ۲٠٩    | سنن ترجع إلى صفات المؤذن             | ۲۲.  |
| ۲۱.    | كراهة التثويب في سائر الصلوات        | ٦٣.  |
| 711    | معنى التثويب                         | . ٦٤ |
| ۲۱٤    | حكم تخصيص الأمير بالتثويب            | .٦٥  |
| 717    | الفصل بين الأذان والإقامة            | . 77 |
| ۲۲.    | كراهة الأذان للجنب                   | .٦٧  |
| 771    | حالات يُستحب فيها إعادة الأذان       | ۸۲.  |
| 777    | تكرار الأذان                         | . ٦٩ |
| 777    | الأذان للنساء                        | ٠٧٠  |
| 777    | الأذان قبل الوقت                     | ٠٧١. |
| 770    | الصلاة بلا أذان ولا إقامة            | ۲۷.  |
| 777    | ما يجب على السامعين عند الأذان       | .٧٣  |

| الصفحة  | المسألة أو العنوان                                | ۴    |
|---------|---------------------------------------------------|------|
| ۲٣.     | أنواع شروط الصلاة                                 | .٧٤  |
| 7 7 7 7 | حد العورة                                         | ٥٧.  |
| 7 7 2   | الركبة مع الفخذ هل هي عورة؟                       | .٧٦  |
| 740     | حد عورة المرأة الحرة                              | .٧٧  |
| 777     | ما يحل النظر إليه من المرأة للرجال                | ٠٧٨. |
| 7 7 7   | عورة المرأة في الصلاة                             | .٧٩  |
| 779     | حكم صلاة من بدا منها ربع أو ثلث ساقيها            | ٠٨٠  |
| 7 5 1   | الشعر المسترسل هل هو عورة؟                        | ۸۱.  |
| 7 5 4   | حدُّ انكشاف العورة المؤثر في صحة الصلاة           | ۰۸۲  |
| 7 2 0   | ما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة            | ۰۸۳  |
| 7 2 0   | حكم صلاة العُريان                                 | .۸٤  |
| 7       | من لم يجد ثوباً كيف يصلي                          | ۰۸۰  |
| 701     | حكم النية للصلاة                                  | .۸٦  |
| 701     | أصل النية ووقتها وكيفيتها                         | ٠٨٧. |
| 707     | تأخر النية عن الفعل                               | ٠٨٨. |
| 704     | التفريق بين النية في الفرض والسنة                 | ٠٨٩. |
| 705     | هل يستحب التلفظ بالنية سرًّا أم لا؟               | ٠٩٠  |
| 708     | إن كان المصلي مقتدياً بغيره ينوي الصلاة ومتابعته  | ٠٩١  |
| 700     | من كان غائباً عن الكعبة ففرضه جهة الكعبة لا عينها | ٠٩٢. |
| 707     | من كان خائفاً يصلي إلى أي جهة قدر                 | .۹۳  |
| 707     | من جهل جهة القبلة و لم يجد من يسأله فإنه يجتهد    | .٩٤  |
| 771     | أحوال المأمومين مع الإمام                         | .90  |
| 770     | فرائض الصلاة                                      | .97  |
| 777     | حكم تكبيرة الإحرام                                | .9٧  |
| ۲٦٨     | القراءة في الصلاة                                 | ٠٩٨. |

| الصفحة | المسألة أو العنوان                                           | ٩    |
|--------|--------------------------------------------------------------|------|
| 771    | القعدة في آخر الصلاة                                         | .99  |
| 770    | واجبات وآداب وسنن الصلاة                                     | .1   |
| 7.7.1  | يشترط لتكبيرة الإحرام ما يشترط لسائر الأركان                 | .1.1 |
| 7 \ 7  | حكم رفع اليدين لتكبيرة الإحرام                               | .1.7 |
| 7.7.7  | وقت الأفضلية في رفع اليدين عند التكبير                       | .1.٣ |
| 710    | حكم التفريق بين الأصابع عند الرفع                            | ١٠٤. |
| 710    | رفع اليد لإعلام الأصم                                        | .1.0 |
| ۲۸٦    | المرأة ترفع يديها حذاء منكبيها                               | .1.7 |
| 7.7.7  | إن قال بدل تكبيرة الإحرام الله أجل أو نحوها                  | .1.٧ |
| 7 / 9  | إذا قال الله هل يصير شارعاً في الصلاة؟                       | ۰۱۰۸ |
| 791    | معنى التكبير وهل يجزئ أن يكون بغير اللغة العربية             | .1.9 |
| 797    | قصة محمد بن الفضل مع المستفتي الذي سأله عن التعليم بالفارسية | .11. |
| 797    | حكم قراءة القرآن بالفارسية                                   | .111 |
| 790    | من لم يحسن العربية هل له أن يقرأ بأي لغة غيرها               | .117 |
| 790    | الآذان بالفارسية                                             | .11٣ |
| 797    | وضع اليد اليمني على اليسرى في الصلاة                         | .11٤ |
| 791    | صفة وموضع وضع اليد في الصلاة                                 | .110 |
| 799    | دعاء الاستفتاح                                               | .117 |
| ٣٠٢    | التعوذ قبل القراءة في الصلاة                                 | .11٧ |
| ٣٠٥    | حكم البسملة                                                  | .114 |
| ٣٠٦    | حكم الجهر بالتسمية                                           | .119 |
| ٣٠٨    | هل البسملة آية من الفاتحة                                    | .17. |
| ٣.٩    | حكم قراءة الفاتحة في الصلاة                                  | .171 |
| 711    | ما يخفيه الإمام في الصلاة                                    | .177 |
| 717    | حكم التأمين بعد الفاتحة للإمام                               | .17٣ |

| الصفحة              | المسألة أو العنوان                                   | ٩     |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------|
| ٣١٦                 | مواضع التكبير في الصلاة                              | .178  |
| <b>٣1</b> ٨         | صفة الركوع                                           | .170  |
| 471                 | ما يقوله المأموم بعد الرفع من الركوع                 | .177  |
| 477                 | حكم الاستواء بين السجدتين والطمأنينة في الصلاة       | .177  |
| 411                 | كيفية السجود والقيام منه                             | .17٨  |
| 444                 | السجود على الأعضاء السبعة                            | .179  |
| 447                 | الحكمة من فرض السجود                                 | . 14. |
| <b>٣</b> ٤ ٤        | صفة القعدة في التشهد                                 | . 171 |
| 750                 | الإشارة باليد عند الدعاء في التشهد                   | . 144 |
| 750                 | صيغ التشهد الواردة                                   | . 177 |
| <b>701</b>          | حكم قراءة التشهد والصلاة على النبي ﷺ                 | . 174 |
| 401                 | حكم الدعاء بعد التشهد بالدعاء الذي يشبه ألفاظ القرآن | .170  |
| 777                 | الحكمة من التسليمتين                                 | . 177 |
| <b>*</b> 77         | أحكام القراءة في الصلاة                              | .147  |
| <b>٣</b> ٦9         | أحكام الجهر في القراءة                               | ۱۳۸.  |
| ***                 | الجهر بالقراءة في التهجد                             | . 179 |
| <b>*</b> Y <b>*</b> | السنة في الجهر من عدمه لمن كان يصلي وحده             | .12.  |
| ***                 | الخلاف في حد وجود القراءة                            | .181  |
| <b>٣</b> ٧9         | أدبى ما يجزئ من القراءة في الصلاة                    | .127  |
| ٣٨٠                 | تكرار قراءة السورة في الصلاة                         | .12٣  |
| ٣٨٢                 | السنة في قراءة الفجر                                 | .188  |
| <b>٣</b> Λ ٤        | السنة في القراءة في فجر يوم الجمعة                   | .150  |
| <b>ፖ</b> ለ٦         | السنة في القراءة في صلاة الظهر                       | .157  |
| ۳۸۷                 | المقصود بطوال المفصل وأوسطه                          | .15٧  |
| ٣٨٨                 | السنة في قراءة الإمام يوم الجمعة                     | .18A  |

# الفهارس العامم: فهرس المسائل والعناوين الجانبيه

## ٤٤١

| الصفحة    | المسألة أو العنوان                    | ٩    |
|-----------|---------------------------------------|------|
| ٣٩.       | تعيين بعض القرآن ليقرأ في بعض الصلوات | .189 |
| 797       | قراءة المأموم خلف الإمام              | .10. |
| <b>۲9</b> | حكم القراءة أو الحديث والإمام يخطب    | .101 |
| 799       | حكم الصلاة على النبي ﷺ والإمام يخطب   | .107 |

## فهرس المصادر والمراجع

## مرتبة حسب الحروف الهجائية

#### ١. القرآن الكريم .

## حرف الألف 🕮

#### أ. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة :

المؤلف: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري ، دار الوطن ، الرياض ، الطبعة الأولي ، 1870 هـ \_ 1999 م ، تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي .

#### ٢. آثار البلاد وأخبار العباد:

المؤلف: زكريا بن محمد بن محمود القزويني (المتوفى: ٦٨٢هـ) ،الناشر: دار صادر – بيروت عدد الأجزاء: ١

#### ٣. الآثار:

المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني، ت١٨٩ هـ، دار النوادر، الطبعة الأولى ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م، المحقق: خالد العواد .

#### ٤. الآثار:

المؤلف: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف، ١٨٢هـ، دار الكتب العلمية، ١٣٥٥هـ، تحقيق : أبو الوفا.

#### o. أحكام القرآن:

المؤلف: أحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي، دار احياء التراث العربي. بيروت، ١٤٠٥ هـ، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي.

#### 7. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه:

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي، ت٢٧٢هـ، دار خضر – بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ، تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش.

#### √. الاختيار لتعليل المختار:

المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي، ت ٦٨٣هـ، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة ،مطبعة الحلبي – القاهرة، ١٣٥٦هـ - ١٩٣٧م.

#### إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل:

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني، ت١٤٢٠هـ، المكتب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة الاولى، ١٣٩٩هـ، اشراف محمد زهير الشاويش.

#### الاستيعاب في معرفة الأصحاب :

المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ) ، المحقق: علي محمد البجاوي ، الناشر: دار الجيل، بيروت ، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢ م ، عدد الأجزاء: ٤

#### ١٠. أسد الغابة في معرفة الصحابة :

المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ٣٠هـ) ،المحقق: علي محمد معوض عادل أحمد عبد الموجود،الناشر: دار الكتب العلمية ،الطبعة: الأولى ،سنة النشر: ١٤١٥هـ - ١٩٩٤ م ،عدد الأجزاء: ٨

#### ١١. الأسرار:

المؤلف: لأبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي المتوفى سنة ٤٣٠ هـ تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الصالح اشراف الدكتور: عطية سالم، وهي رسالة دكتوراه، في قسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وعنوانها تحقيق ودراسة قسم الصلاة، وقد طبعت عام ١٤١٤ هـ وهي نسخة خاصة حصلت عليها من المؤلف ولم تنشر.

#### ١٢. الإصابة في تمييز الصحابة :

المؤلف: المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ) ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ، الناشر: دار الكتب العلمية — بيروت ، الطبعة: الأولى - ١٤١٥ هـ ، عدد الأجزاء: ٨

#### ١٣. الأصل المعروف بالمبسوط:

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، ت ١٨٩هـ، عالم الكتب، بيروت- لبنان، الطبعة الأولي، ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني.

## المول البزدوي - كنز الوصول الى معرفة الأصول: عنه الأصول:

المؤلف: على بن محمد البزدوي الحنفى، مطبعة جاويد بريس ، كراتشى- باكستان.

#### ١٥. أصول السرخسى:

المؤلف: أبى بكر محمد بن احمد بن ابى سهل السرخسى، ت ٤٩٠هـ، دار الكتاب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ- ١٩٩٣ م.

#### ١٦٠. إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء:

المؤلف: محمد راغب الطباخ الحلبي ، تحقيق : محمد كمال دار القلم العربي ،الطبعة الثانية ، ١٢٠٨ هـ / ١٩٨٨ م .

#### ۱۷. الاقليد شرح المفصل:

المؤلف: تاليف تاج الدين أحمد بن محمود بن عمر الجندى المتوفى سنة ٧٠٠هـ، تحقيق الدكتور محمود أحمد على ابو كتة الدراويش، رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ٢٠٠٢م.

#### ١٨. الإلحاد الخميني في أرض الحرمين:

المؤلف: أَبُو عَبد الرَّحمَن مُقْبلُ بنُ هَادِي بنِ مُقْبلِ بنِ قَائِدَةَ (اسم رجل) الهَمْدَاني الوادعِيُّ (المتوفى: ١٤٢٢هـ) ، الناشر: دار الآثار للنشر والتوزيع، صنعاء – اليمن ،الطبعة: الثالثة، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧ م ، عدد الأجزاء: ١

#### ١٩. الأم:

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت٢٠٤)، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة - مصر، الطبعة الأولى، ١٣٨١هـ، تحقيق: محمد زهري النجار.

#### ٢٠. الأنساب:

المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد (المتوفى: ٥٦٢هـ) ،المحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ،الطبعة:الأولى، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٢ م، عدد الأجزاء: ١.

#### ٢١. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف:

المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ت ٣١٩هـ، دار الفلاح، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م، تحقيق: مجموعة من تحقيقين.

## ٢٢. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون:

المؤلف: إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي، مكتبة المثنى، بغداد.

## ٢٣. الإيضاح في الفروع:

المؤلف: للإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني الحنفي ، المتوفى سنة ٥٤٣ هـ ، والكتاب لا يزال مخطوطًا . ويوجد عدة نسخ للمخطوط ، منها نسخة كتبت سنة ٩٤٥هـ/١٥٣٨م ، ولي الدين/إسطانبول [١٢٣٠] - (٤٨٧و) نوادر المخطوطات العربية في تركيا ٤٠/٢ .

#### ٢٤. المعالم الأثيرة في السنة والسيرة:

المؤلف: المؤلف: محمد بن محمد حسن شُرَّاب ،الناشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق- بيروت ،الطبعة:الأولى - ١٤١١ هـ ، عدد الأجزاء: ١ .

## كحرف الباء ك

#### ٢٥. البحر الرائق شرح كنز الدقائق:

المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، ت٩٧٠هـ، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد ١١٣٨ هـ)، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية .

#### ٢٦. البداية والنهاية :

المؤلف: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان.

## ٢٧. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:

المؤلف: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، ت ٥٨٧هـ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

## ٢٨. البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير:

المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تعدد دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض- السعودية، الطبعة الاولى ، ١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤م، تحقيق : مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال.

#### ٢٩. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة :

المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار النشر: المكتبة العصرية، لبنان/ صيدا، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

#### ٣٠. بلدان الخلافة الشرقية :

المؤلف: الأستاذ كي لسترنج، ونقله إلى العربية الأستاذ: بشير فرنسيس، وكوركيس عوّاد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٥هـ.

#### ٣١. البناية شرح الهداية:

المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى ت ١٤٢٥هـ، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠ م.

#### ٣٢. بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام:

المؤلف: ابن القطان الفاسي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك، ت ٦٢٨، دار طيبة، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م، تحقيق د. الحسين آيت سعيد.

## ٣٣. البيان في مذهب الإمام الشافعي:

المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ٥٥٨هـ، دار المنهاج – جدة، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م، تحقيق: قاسم محمد النوري.

#### ٣٤. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة:

المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ٤٥٠هـ، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية ، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، تحقيق : د. محمد حجى وآخرون.

## كرف التاء ك

## ٣٥. تاج التراجم:

المؤلف: أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) الجمالي الحنفي (المتوفى: ٩٧٨هـ) ،المحقق: محمد خير رمضان يوسف ،الناشر: دار القلم — دمشق الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م ، عدد الأجزاء: ١ .

## ٣٦. تاج العروس من جواهر القاموس:

المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزّبيدي (المتوفى: ١٢٠٥هـ)، المحقق: مجموعة من المحققين ، الناشر: دار الهداية .

#### ٣٧. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام:

المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى: ٨٤٧هـ) ،المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف ،الناشر: دار الغرب الإسلامي ،الطبعة: الأولى، ٢٠٠٣ م ، عدد الأجزاء: ١٥ .

#### ۳۸. تاریخ التمدن الاسلامی:

المؤلف: جرجي زيدان ، طبعه مطبعه الهلال- مصر سنه ١٩٠٢ م .

#### ٣٩. تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم:

المؤلف: أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي المعري (المتوفى: ٢٤٤هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو.الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، الطبعة: الثانية ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، عدد الأجزاء: ١

## ٤٦. التاريخ الكبير:

المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: ٢٥٦هـ) ، الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد – الدكن ، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان ، عدد الأجزاء: ٨ .

\* . تاريخ بغداد وذيوله : ،١- تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي ،٢- المختصر المحتاج إليه من تاريخ تاريخ ابن الدبيثي ، للذهبي ،٣- ذيل تاريخ بغداد ، لابن النجار ٤ - المستفاد من تاريخ بغداد ، لابن الدمياطي ،٥- الرّد على أبي بكر الخطيب البغدادي ، لابن النجار ، المؤلف : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ٣٦٤هـ) ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت ، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ، الطبعة : الأولى ، ١٤١٧ هـ ، عدد الأجزاء: ٢٤

#### ٤١. تاريخ دمشق:

المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: ٥٧١هـ) ،المحقق: عمرو بن غرامة العمروي ،الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عام النشر: ١٤١٥هـ - ١٩٩٥ م ،عدد الأجزاء: ٨٠ (٧٤ و ٦ مجلدات فهارس) .

## ٤٢. تاريخ علماء المستنصرية:

المؤلف: ناجى معروف، مطبعة العانى- بغداد، الطبعة الثانية ١٣٨٤هـ- ١٩٦٥م.

#### ٤٣. تبصرة الأدلة في أصول الدين:

المؤلف: ابي المعين ميمون بن محمد النسفي، ت٥٠٨هـ، الجزء الأول، رئاسة الشئون الدينية للجمهورية التركية، انقرة - تركيا، ١٩٩٣م، تحقيق: د.حسين آتاي.

## نبين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشُّلْبِيُّ: $\xi V$

المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، ت ٧٤٣ هـ و صاحب الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشُّلْبِيُّ، ت ١٠٢١ هـ)، المطبعة الكوبري الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣١٣ هــ

#### ٤٨. التجريد:

المؤلف: ابي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري الحنفي البغدادي، ت ١٤٢٥هـ، دار السلام، القاهرة- مصر، الطبعة الأولي، ١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤م، تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية.

#### ٤٩. التجنيس والمزيد:

المؤلف: علي بن أبي بكر عبد الجليل المرغيناني صاحب "الهداية"، حققه وعلق عليه: الدكتور محمد أمين مكي، الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، باكستان، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٤م.

#### ٥٠. تحفة الفقهاء:

المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي، المتوفى: نحو ٥٤٠هـ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤ م.

#### ٥٠. تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج:

المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تكاهد، دار حراء - مكة المكرمة، الطبعة الأولى ، ١٤٠٦هد، تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني.

#### ٥٢. تحفة الملوك:

المؤلف: (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان): زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ،ت ٦٦٦هـ، دار البشائر الإسلامية – بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد.

#### ٥٣. التحقيق في أحاديث الخلاف:

المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ت ٥٩٧هـ، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى ، ١٤١٥هـ ، تحقيق : مسعد عبد الحميد محمد السعدني.

#### ٥٤. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي:

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ) ، حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ، الناشر: دار طيبة ، عدد الأجزاء: ٢.

#### ٥٥. تذكرة الحفاظ:

المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م، دراسة وتحقيق: زكريا عميرات.

#### ٥٦. الترغيب والترهيب:

المؤلف: أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني قوام السنة ٥٣٥هـ دار الحديث – القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ - ١٩٩٣ م، تحقيق : أيمن بن صالح بن شعبان.

#### ٥٧. التعليقات السنية على الفوائد البهية:

المؤلف: أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، إعتنى به: أحمد الزغبي، شركة دار الأرقم بن أبى الأرقم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ، ١٩٩٨م.

#### د تعلیم المتعلم طریق التعلم: $^{\circ \wedge}$

المؤلف: برهان الإسلام الزرنوجي، تحقيق ودراسة: الدكتور الشيخ مروان قباني، المكتب المؤلف: بروت، لبنان، الطبعة الثانية: ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

#### ٥٩. تغليق التعليق على صحيح البخاري:

المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، ت٥٥٨ه، المكتب الإسلامي، دار عمار - بيروت، عمان - الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ه، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقى.

#### ٠٦٠. تفسير الماوردي = النكت والعيون:

المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ) ، المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان ، عدد الأجزاء: ٦

#### ٦١. تقريب التهذيب:

المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، ت ٨٥٢هـ، دار الرشيد – سوريا، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦ م، تحقيق: محمد عوامة.

#### ٦٢. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير:

المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت٨٥٢هـ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ. ١٩٨٩م.

#### ٦٣. التلقين في الفقة المالكي:

المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، ت ٤٢٢هـ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤م، تحقيق: ابي أويس محمد بو خبزة الحسنى التطواني.

#### ٦٤. التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد:

المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن عاصم النمري القرطبي، تحقيق سعيد احمد 1871هـ - المجام، تحقيق سعيد احمد اعراب.

#### ٦٥. تتقيح التحقيق في أحاديث التعليق:

المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، ت٤٤٧هـ، أضواء السلف – الرياض، الطبعة الأولى ، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧ م، تحقيق : سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني.

#### 77. تهذيب الآثار (الجزء المفقود):

المؤلف: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ٣١٠ هـ، دار المأمون للتراث - دمشق- سوريا، الطبعة الأولى ، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م، تحقيق : على رضا بن عبد الله بن على رضا.

#### ٦٧. تهذيب الأسماء الواقعة في الهداية والخلاصة:

المؤلف: محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن أبي الوفاء القرشي الحنفي، إعتنى به: أيمن صالح شعبان، توزيع مكتبة عباس أحمد الباز، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

#### ٦٨. تهذيب الأسماء واللغات:

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية ، يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ، عدد الأجزاء: ٤

#### <sup>٦٩</sup>. تهذيب التهذيب:

المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ١٥٥٨هـ) ،الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند ،الطبعة: الطبعة الأولى، ١٣٢٦هـ ،عدد الأجزاء: ١٢.

#### ۰ ۷۰. تهذیب الکمال:

المؤلف: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي، ت ٧٤٢هـ، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الأولى ، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م، تحقيق : د. بشار عواد معروف.

#### ٧١. تهذيب اللغة:

المؤلف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى: ٢٠٠١م.

#### ٧٢. التهذيب في اختصار المدونة :

المؤلف: خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد ابن البراذعي المالكي (المتوفى: ٣٧٢هـ) ، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ ،الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي ،الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م ، عدد الأجزاء: ٤ .

#### ۷۳. تیسیر التحریر:

المؤلف: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي (المتوفى: ٩٧٢هـ) ، الناشر: دار الفكر – بيروت ، عدد الأجزاء: ٤ × ٢ .

## <sup>۷۲</sup>. شرح التلويح على التوضيح:

المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى: ٧٩٣هـ) ،الناشر: مكتبة صبيح بمصر ،عدد الأجزاء: ٢ .

#### ٧٥. كتاب التعريفات:

المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: ٨١٦هـ) ،المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ،الطبعة: الأولى ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م ، عدد الأجزاء: ١ .

## ه حرف الثاء ه

#### ٧٦. الثقات:

المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبد ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ) ، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية ، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية ، الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند ، الطبعة: الأولى، ١٣٩٣ هـ = ١٩٧٣ م، عدد الأجزاء: ٩ .

## هدرف الجيم ه

## ٧٧. جامع البيان عن تأويل أي القرآن:

المؤلف: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ٣١٠هـ، دار هجر، الطبعة الأولى، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى، بالتعاون مركز البحوث بدار هجر.

#### ۷۸. الجامع الصحيح، سنن الترمذي:

المؤلف : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.

## ٧٩. الجامع الصغير من حديث البشير النذير:

المؤلف: الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي، ١٩١٥هـ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٥هـ – ٢٠٠٤م.

#### ٨٠. الجامع الصغير:

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، ت ١٨٩هـ، وبحاشيته شرحه الموسوم بالنافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، ت ١٤٠٦هـ، عالم الكتب- بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.

#### ٨١. جامع المسائل لابن تيمية :

المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى : ٧٢٨هـ) ،

تحقيق : محمد عزير شمس ، إشراف : بكر بن عبد الله أبو زيد ، الناشر : دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ، الطبعة : الأولى ، ١٤٢٢ هـ.

## ٨٢. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه:

(برواية أبي ذر الهروي عن مشايخه الثلاثة الكشميهيني والمستملي والسرخسي):

المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، مكتبة الملك فخد الوطنية،الرياض، السعودية، الطبعة الاولي ١٤٢٩هـ- ١٩٩٨م، تحقيق: عبد القادر شيبة الحمد.

#### <sup>۸۳</sup>. الجرح والتعديل:

المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: ٣٢٧هـ) ، الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن – الهند ، دار إحياء التراث العربي – بيروت ، الطبعة: الأولى، ١٢٧١ هـ ١٩٥٢ م

## ٨٤. جزء القراءة خلف الإمام:

المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، ت٢٥٦هـ، المكتبة السلفية، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م، حققه وعلق عليه: الأستاذ فضل الرحمن الثوري، راجعه: الأستاذ محمد عطا الله خليف الفوحباني.

#### ^٥. الجواهر المضية في طبقات الحنفية:

المؤلف: عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي، ت ٥٧٧هـ، مير محمد كتب خانه – كراتشي.

## ^٦. الجوهرة النيرة مختصر القدوري:

المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيِّ اليمني الحنفي، ت ٨٠٠هـ، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى، ١٣٢٢هـ

#### همرف الحاء ه

## <sup>۸۷</sup>. حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع:

المؤلف: عبد الرحمن بن جاد الله البناني، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الأولى: ١٣٣٩هـ، ١٩١٣م.

#### ٨٨. حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح:

المؤلف: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي - توفي ١٢٣١ هـ، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة الطبعة الأولى ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي.

#### <sup>٨٩</sup>. حاشية اللكنوي على الهداية:

المؤلف: أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، مطبوع بهامش الهداية، المصباح، اردو بازار، لاهور، باكستان.

## ٩٠. الحاوي الكبيرفي فقه مذهب الإمام الشافعي:

المؤلف: أبي الحسن علي بن محمد بن معمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، (المتوفى: ٤٥٠هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، (١٤١٤هـ- ١٩٤٥م)، تحقيق: الشيخ عادل عبد الموجود، والشيخ على محمد معوض.

#### ٩١. الحجة على أهل المدينة:

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ت ١٨٩هـ ، عالم الكتب – بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣هـ، تحقيق: مهدى حسن الكيلاني القادري.

#### ٩٢. حدود العالم من المشرق إلى المغرب:

المؤلف: مجهول (توفي: بعد ٣٧٢هـ) ، محقق ومترجم الكتاب (عن الفارسية) : السيد يوسف الهادى ، الناشر: الدار الثقافية للنشر، القاهرة الطبعة: ١٤٢٣ هـ ،عدد الأجزاء: ١

#### ٩٣. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة:

المؤلف: عبد الرحمن بن أبو بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى: ١٣٨٧هـ.

#### ع ٩٠. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:

المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ت: ٤٣٠هـ، دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الرابعة ، ١٤٠٥ هـ .

## هدف الخاء ه

#### ٩٥. خزانة الأدب وغاية الأرب:

المؤلف: ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري (المتوفى: ٨٣٧هـ) ، المحقق: عصام شقيو ، الناشر: دار ومكتبة الهلال- بيروت، دار البحار- بيروت ، الطبعة: الطبعة الأخيرة ٢٠٠٤م ، عدد الأجزاء: ٢

#### 97. خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام:

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،ت ٢٧٦هـ، مؤسسة الرسالة - لبنان – بيروت، الطبعة الاولى، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، تحقيق: حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل.

## ٩٧. الخلاصة المسماة بـ(خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر):

المؤلف: ابي حامد محمد بن محمد الغزالي، ت٥٠٥هـ، دار المنهاج، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، تحقيق: أمجد رشيد محمد على.

## ٩٨. خلاصة التشريع الإسلامي:

المؤلف: عبد الوهاب خلاف ،الطبعة التاسعة ، طبعته دار القلم بالكويت ، سنة ١٣٩١ هـ في مجلد واحد .

## هرف الدال ه

## ٩٩. الدارس في تاريخ المدارس:

المؤلف: لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي، عُنِيَ بنشره: جعفر الحسني، مطبوعات المجمع بدمشق، مطبعة الترقى ١٣٧٠هـ- ١٩٥١م.

#### ١٠٠ . درر الحكام شرح غرر الأحكام:

المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى – خسرو، ت ٨٨٥هـ، دار إحياء الكتب العربية .

#### ١٠١. درء تعارض العقل والنقل :

المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٢٧٨هـ) ، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم ،الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية ، الطبعة: الثانية ، ١٤١١هـ - ١٩٩١م ، عدد الأجزاء: ١٠

#### ١٠٢. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة:

المؤلف: الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، دار النشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الهند،، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، الطبعة الثانية: ١٣٩٢هـ - ١٩٧٧م.

#### ١٠٣. الدليل الشافي على المنهل الصافي :

المؤلف: لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، بجامعة أم القرى، بمكة المكرمة، مطبعة الخانجي- القاهرة (بدون).

#### ١٠٤. الدعوات الكبير:

المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرُوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ت ٤٥٨هـ، غراس للنشر والتوزيع – الكويت، الطبعة الأولى ، ٢٠٠٩ م، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر.

## ١٠٥٠ الدراية في تخريج أحاديث الهداية:

المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، ت٥٥٢هـ، دار المعرفة – بيروت، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني.

#### ١٠٦. دلائل النبوة:

المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْ جردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ت 800هـ، دار الكتب العلمية ـ ودار الريان للتراث، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م، تحقيق عبد المعطى قلعجى .

## $^{1}$ . ديوان الحارث بن حلزة :

تحقيق: اميل بديع يعقوب، بيروت، دار الكتاب العربي، الطُّبْعة الأولى، عام ١٤١١ هـ .

## هرف الذال ه

#### ١٠٨. الذخيرة:

المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، تكالمالك، دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٤ م، تحقيق: محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة.

#### ١٠٩. رد المحتار على الدر المختار:

المؤلف: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ت ١٢٥٢هـ، دار الفكر- بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م

## مرف الراء D

#### ١١٠. رفع اليدين في الصلاة:

المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله ، ت٢٥٦هـ، دار الأرقم – الكويت، الطبعة الأولى ، ١٤٠٤ – ١٩٨٣، تحقيق : أحمد الشريف.

#### ١١١. روضة الطالبين وعمدة المفتين:

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، (١٤٠٥- ١٩٨٤م)، إشراف: زهير الشاويش.

## ١١٢. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:

المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ)، الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م، عدد الأجزاء: ٢.

## ١١٣. روضات الجنات:

المؤلف: للخوانساري الميرزا محمد باقر الموسوي، مطبعة المهراس توار- رقم- ١٣٩١هـ

## ه حرف السين ه

#### ٤ ١١. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها:

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني، ت١٤٢٠هـ، مكتبة المعارف، الرياض – السعودية، طبعة ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

## ١١٥. سمط اللآلي في شرح أمالي القالي : اهو كتاب شرح أمالي القالي /

المؤلف: لأبي عبيد البكري؛ نسخه وصححه وحقق ما فيه وخرجه وأضاف إليه عبد العزيز الميمني] ، المؤلف: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوفى: ٤٨٧هـ) ،نسخه وصححه ونقحه وحقق ما فيه واستخرجه من بطون دواوين العلم: عبد العزيز الميمني ،الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ،عدد الأجزاء: ٢ .

## ١١٦. سنن ابن ماجه:

المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد،ت ٢٧٣هـ، دار احياء الكتب العربية تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى.

## ١١٧. سنن الترمذي:

المؤلف: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، ت٢٧٩هـ، دار الغرب الإسلامي - بيروت ١٩٩٨ م، تحقيق: بشار عواد معروف.

#### ١١٨. سنن الدارقطني:

المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني، ت٣٨٥هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤م، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم.

## ١١٩. سنن الدارمي:

المؤلف: عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي، ت٢٥٥هـ، قديمي كتب خانة، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، وخالد السبيع العلمي.

## ١٢٠. السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقى:

المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرُوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ت ١٥٥٨هـ، ومؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة الأولى - ١٣٤٤هـ.

## ١٢١. سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي:

المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، ت٣٠٣هـ، دار المعرفة، بيروت – لبنان، الطبعة الخامسة، ١٤٢٠هـ، حققه مكتب تحقيق التراث الاسلامي ـ

## ۱۲۲. سننن أبي داود:

المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجسْتاني، ت٢٧٥هـ، بيت الأفكار الدولية، الرياض، السعودية، بدون طبعة، أو تاريخ، وأعتنى به: فريق بيت الأفكار الدولية.

## ١٢٣. سيرأعلام النبلاء:

المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨هـ) ،المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط ،الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م، عدد الأجزاء: ٢٥ (٢٣ ومجلدان فهارس).

## هدرف الشين ه

#### ١٢٤. شذرات الذهب في أخبار من ذهب:

المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، محمد الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى: ١٤٠٦هـ.

## ١٢٥. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:

المؤلف: ابن عقيل ، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري (المتوفى: ٢٦٩هـ) ، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد ،الناشر: دار التراث - القاهرة، دار مصر للطباعة ، سعيد جودة السحار وشركاه ، الطبعة: العشرون ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م ،عدد الأجزاء: ٤.

## ١٢٦. شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول :

المؤلف: محمد بن الحسن البدخشي - عبد الرحيم الأسنوي ، حالة الفهرسة: غير مفهرس ، عدد المجلدات: ١ .

#### ١٢٧. شرح الجامع الصغير:

المؤلف: الحسن بن منصور الاوزجندي، المعروف بقاضي خان، ت ٥٩٢هـ، رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والدزاسات الاسلامية، جامعة أم القري، المملكة العربية السعوديو، المجلد الأول، العام الجامعي(١٤٢٢- ١٤٢٣هـ)، دراسةو تحقيق: أسد الله محمد حنيف.

#### ١٢٨. شرح العقيدة الطحاوية :

المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: ۷۹۲هـ) تحقيق: جماعة من العلماء، تخريج: ناصر الدين الألباني الناشر: دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن مطبوعة المكتب الإسلامي) الطبعة: الطبعة المصرية الأولى، ۱۶۲۱هـ - ۲۰۰۵م، عدد الأجزاء: ۱.

## ١٢٩. شرح القدوري:

المؤلف: للإمام أبي نصر أحمد بن محمد بن محمد البغدادي المشهور بالأقطع المتوفى سنة ٤٧٤ هـ ( من أول الكتاب إلى نهاية باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة ) تحقيق إبراهيم بن محمد أكبر وهي رسالة ماجستير من جامعة الإمام بالرياض عام ١٤٢٨ هـ أشرف عليها الشيخ صالح بن محمد السلطان .

## ١٣٠. شرح الكافية:

المؤلف: لجلال الدين: أحمد بن على بن محمود الفُجدُواني، (ميكروفيلم) رقم: (١٨٥) نحو، في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، بجامعة أم القرى، بمكة المكرمة، مصور عن أصله المحفوظ في المكتبة الأزهرية، برقم (٢٢٧٢٨/١٩٠٦)، بالإضافة إلى مصورة ميكروفيلمية أخرى، برقم: (٧٨٨) نحو بالمركز نفسه، عن أصله المحفوظ بمكتبة أحمد الثالث - بتركيا - برقم: (٢٢٠٠).

#### ١٣١. شرح سنن ابن ماجه - الإعلام بسنته عليه السلام:

المؤلف: مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين، ت٧٦٢هـ، مكتبة نزار مصطفى الباز - السعودية، الطبعة الأولى ،

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م، تحقيق :كامل عويضة.

## ۱۳۲. شرح سنن أبي داود:

المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين الغينى (المتوفى: ٨٥٥هـ، المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري ، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض ، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩ م ، عدد الأجزاء: ٧ (٦ ومجلد فهارس) .

## ١٣٣. شرح مختصر الطحاوي:

المؤلف: أبو بكر الرازي الجصاص ت ٣٧٠هـ، دار البشائر الاسلامية، بيروت- لبنان، ودار السراج، المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولي، ١٤٣١هـ- ٢٠١٠م، تحقيق: د.عصمت الله عنايت الله محمد.

## ١٣٤. شرح معاني الآثار:

المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي، ت٢١١هـ، عالم الكتب، الطبعة الأولى - ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م، حققه وقدم له: (محمد زهرى النجار - محمد سيد جاد الحق).

#### ١٣٥. شعب الإيمان:

المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسنْرُوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تك٥٥هـ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامد.

#### ١٣٦. الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية:

تأليف: طاش كبرى زاده، دار الكتاب العربي- بيروت- ١٣٩٥هـ- ١٩٧٥م.

#### ه حرف الصاد

## ١٣٧. الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)

المؤلف:: إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الثانية 1817هـ- 19۸۲م.

## ۱۳۸ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان:

المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، ت٢٥١هـ، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ – ١٩٩٣ م، تحقيق: شعيب الأرنؤوط.

## ١٣٩. صحيح ابن خزيمة:

المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري، ٣١١هـ، المكتب الإسلامي - بيروت ١٤٠٠هـ، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي.

#### ه حرف الطاء ه

#### ١٤٠. طبقات الحنفية:

المؤلف: المولى علاء الدين علي جلبي بن أمر الله بن عبد القادر الحميدي الرومي الحنفي الشهير بابن الحنائي، باعتناء: سفيان بن عايش بن محمد وفراس بن خليل مشعل، الناشر: دار ابن الجوزي، الأردن، عمان، الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ.

#### ١٤١. الطبقات السنية في تراجم الحنفية:

المؤلف: المولى تقي الدين بن عبد القادر التميمي الدّاريّ الغزّيّ المصريّ الحنفيّ ت ١٠١٠ هـ، دارالرفاعي، تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو.

## ١٤٢. الطبقات الكبرى:

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: ٢٣٠هـ) ،تحقيق: محمد عبد القادر عطا ،الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ،الطبعة: الأولى، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م ، عدد الأجزاء: ٨.

## هرف العين ه

#### ١٤٣. العبرفي خبرمن غبر:

المؤلف: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، الطبعة الثانية: ١٩٨٤م.

## ٤٤٤. العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير:

المؤلف: أبي القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي القزويني الشافعي (٦٢٣هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، (١٤١٧هـ- ١٩٩٧م)، تحقيق: الشيخ عادل عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض.

#### ١٤٥. علل الحديث:

المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم، ت ٣٢٧هـ، مطابع الحميضي، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد الحميد و د/ خالد الجريسي.

#### ١٤٦. عمدة السالِك وَعدة النَّاسِك :

المؤلف: أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النَّقِيب الشافعي (المتوفى: ٧٦٩هـ) ، عُني بطبعِهِ وَمُراجَعَتِه: خَادِمُ العِلم عبدُ الله بن إبراهِيم الأنصاري ، الناشر: الشؤون الدينية، قطر ، الطبعة: الأولى، ١٩٨٢ م ، عدد الأجزاء: ١ .

#### ١٤٧. العناية شرح الهداية :

المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، ت ٧٨٦هـ، دار الفكر.

## ١٤٨. عُيُونِ الْمُسَائِلِ:

المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى: ٣٧٣هـ) تحقيق: د. صلاح الدِّين الناهي ، الناشر: مطبعة أسعد، بَغْدَاد عام النشر: ١٣٨٦هـ. عدد الأجزاء: ١

## ص حرف الغين ص

## ١٤٩. غاية النهاية في طبقات القراء:

المؤلف: لابن الجزري، عني بنشره ج، برجستراشر، طبع مكتبة الخانجي، سنة ١٣٥١هـ- ١٩٣٢م.

## ١٥٠. غرائب التفسير وعجائب التأويل:

المؤلف: محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين الكرماني، ويعرف بتاج القراء (المتوفى: نحو ٥٠٥هـ)، دار النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة، مؤسسة علوم القرآن - بيروت ، عدد الأجزاء: ٢.

## ١٥١. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية :

المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: ٩٢٦هـ) ، الناشر: المطبعة الميمنية ، عدد الأجزاء:٥ .

## ١٥٢. غريب الحديث:

المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: ٢٧٦هـ) المحقق: د. عبد الله الجبوري ،الناشر: مطبعة العاني – بغداد ،الطبعة: الأولى، ١٣٩٧ هـ ، عدد الأجزاء: ٣ .

## هدرف الفاء ه

#### ١٥٣. الفائق في غريب الحديث والأثر:

المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: ٥٣٨هـ)، المحقق: علي محمد البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: دار المعرفة - لبنان ، الطبعة: الثانية ، عدد الأجزاء: ٤.

## ١٥٤. الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان:

المؤلف: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار الفكر، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

## ۱<sup>۵۵</sup>. فتاوي قاضي خان:

المؤلف: الحسن بن منصور الأوزجندي، المعروف بقاضي خان، ت ٥٩٢هـ، طبعة كلكتا، الهند، ١٨٣٥م، تصحيح: مولوي محمد مراد، وأخرون.

## ١٥٦. فتح الباري شرح صحيح البخاري:

المؤلف: الناشر مكتبة الغرباء تحقيق مكتب دار الحرمين الطبعة الاولى ١٤١٧ هـ .

# البحراوي المعلوف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي المخروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم الحنفي ، الناشر: دار الكتب العلمية ،

سنة النشر: ١٤٢٢ – ٢٠٠١ ، عدد المجلدات: ١ ، رقم الطبعة: ١ .

## ١٥٨. فتح القدير:

المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابم الهمام الحنفي، ت ١٨٦هـ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولي، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، علق عليه وخرج أحاديثه واياته: الشيخ عبد الرزاق غالب المهدي.

## ١٥٩. الفتح المبين في طبقات الأصوليين:

المؤلف: عبد الله مصطفى المراغي، الناشر محمد أمين دمج وشركاه، بيروت- لبنان ١٣٩٤هـ- ١٩٧٤م.

## ١٦٠. الفروع ومعه تصحيح الفروع:

المؤلف: لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي ،المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٣٦٧هـ) ، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي ،الناشر: مؤسسة الرسالة ،الطبعة: الأولى ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مـ ، عدد الأجزاء: ١١.

## ١٦١. فضائل الصحابة:

المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ، ت٢٤١هـ، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م، تحقيق: د. وصى الله محمد عباس.

#### ١٦٢. فوات الوفيات:

المؤلف: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين (المتوفى: ٧٦٤هـ)المحقق: إحسان عباس ، الناشر: دار صادر – بيروت ، الطبعة: الأولى ،عدد الأجزاء: ٤.

## ١٦٣. الفوائد البهية في تراجم الحنفية:

المؤلف: أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي، إعتنى به: أحمد الزعبي، دار الأرقم بن أبى الأرقم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.

#### ١٦٤. فوائد القدورى:

المؤلف: مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن البُخَارِيّ، الْمَعْرُوف ببكر خواهر زاده، ت ٤٨٣هـ، مخطوط (مصور ضوئيا، والترقيم يحسب من أول ورقة الغلاف).

#### ١٦٥. الفوائد:

المؤلف: أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد البجلي الرازي ثم الدمشقي، ت ٤١٤هـ، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي.

#### ه حرف القاف ه

#### ١٦٦. القاضى ناصر الدين البيضاوي واثره في اصول الفقة:

المؤلف: رسالة علمية نالت مرتبة الشرف الاولى واوصت اللجنة بطبعها و تبادلها مع جامعات مصر و العالم العربى تاليف جلال الدين عبد الرحمن الناشر دار الكتاب الجامعى ،الطبعة الاولى١٩٨١ م ، ،مطبعة السعاد .

#### ١٦٧. القاموس المحيط:

تأليف: العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، مكتب تحقيق التراث، في مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ- ١٩٨٧م.

#### ١٦٨. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة :

المؤلف: د. محمد مصطفى الزحيلي، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة ، الناشر: دار الفكر - دمشق ، الطبعة: الأولى، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م ، عدد الأجزاء: ٢

## ١٦٩. القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية:

المؤلف: ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (المتوفى: ١٤٢٠هـ) ، المحقق: عبد الكريم الفضيلي ، الناشر: المكتبة العصرية ، الطبعة: ١٤٢٠هـ هـ - ١٩٩٩ م ، عدد الأجزاء: ١ .

#### ١٧٠. القوانين الفقهية :

المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: ٧٤١هـ) ،عدد الأجزاء: ١ .

## ه حرف الكاف ه

#### ١٧١. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة :

المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ٨٤٧هـ) ،المحقق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب ،الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن، جدة ،الطبعة:الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.

#### ١٧٢. الكافي في فقه أهل المدينة المالكي:

المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، ت 37%. مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 1200هـ/١٩٨٠م، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني.

## ١٧٣. الكافية في علم النحو:

المؤلف: ابن الحاجب جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري الإسنوي المالكي، ت ٦٤٦ هـ، مكتبة الآداب – القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠١٠ م، تحقيق: الدكتور صالح عبد العظيم الشاعر.

#### ١٧٤. الكامل في ضعفاء الرجال:

المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني (المتوفى: ٣٦٥هـ) ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود علي محمد معوض ، شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة ، الناشر: الكتب العلمية - بيروت - لبنان ، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ١٩٩٧م .

## ١٧٥. كتاب الصلاة:

المؤلف: أبي نعيم الفضل بن دكين، ٢١٩ هـ، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة، الطبعة الأولى ، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، تحقيق : صلاح بن عايض الشلاحى .

## ١٧٦. كشاف القناع عن متن الإقناع:

المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١٠٥١هـ) ،الناشر: دار الكتب العلمية ،عدد الأجزاء:٦.

#### ١٧٧. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:

تَالمؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: ٥٣٨هـ)،

الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة: الثالثة - العربي عدد الأجزاء: ٤.

## ١٧٨. كشف الأسرار عن أصول البزدوي:

المؤلف: لعلاء الدين البخاري، دار الكتاب العربي- بيروت، ١٣٩٤هـ- .

## ١٧٩. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:

المؤلف: مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة، ت ١٩٤١هـ، الناشر:مكتبة المثنى - بغداد، ١٩٤١م.

#### ١٨٠. الكفاية على الهداية :

المؤلف: جلال الدين الخوارزمي الكرلاني، مطبوع مع فتح القدير، دار إحياء التراث العربي.

#### ١٨١. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال:

المؤلف: علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: ٩٧٥هـ)، المحقق: بكري حياني - صفوة السقا ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الطبعة الخامسة ، ١٤٠١هـ/١٩٨١م .

## مرف اللام

## ١٨٢. الإشراف على نكت مسائل الخلاف:

المؤلف: القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (٤٢٢هـ) ، المحقق: الحبيب بن طاهر ، الناشر: دار ابن حزم ، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م ، عدد الأجزاء: ٢ .

## ١٨٣. الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر):

المؤلف: عبد الحي بن فخر الدين الحسني، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 1870هـ- ١٩٩٩م.

### ١٨٤. الأم:

المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤هـ) ، الناشر: دار المعرفة – بيروت ،

سنة النشر: ١٤١٠هـ/١٩٩٠م ، عدد الأجزاء: ٨.

#### ١٨٥. الأمثال المولدة:

المؤلف: محمد بن العباس الخوارزمي، أبو بكر (المتوفى: ٣٨٣هـ) ، الناشر: المجمع الثقافي، أبو ظبي ، عام النشر: ١٤٢٤ هـ ، عدد الأجزاء: ١ .

#### ١٨٦. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:

المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٨٨هـ) ، الناشر: دار إحياء التراث العربى ، الطبعة: الثانية ، عدد الأجزاء: ١٢

### ١٨٧. اللباب في الجمع بين السنة والكتاب:

المؤلف: جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي ت ١٨٦هـ، دار القلم - الدار الشامية - سوريا / دمشق - لبنان / بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، تحقيق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد.

### ١٨٨. اللباب في الفقه الشافعي:

المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (المتوفى: ١٥٥هـ) ، المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري ، الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية ، الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ ، عدد الأجزاء: ١ .

### ١٨٩. اللباب في شرح الكتاب:

المؤلف: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (المتوفى: ١٢٩٨هـ) ، حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد ، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت – لبنان ، عدد الأجزاء: ٤.

#### ١٩٠. لسان العرب:

المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصرى، ، دار صادر – بيروت، الطبعة الأولى.

### ١٩١. لسان الميزان:

المؤلف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت٨٥٢ هـ، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢ م، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.

# ه حرف الميم ه

### ١٩٢. ما ينبغي به العناية لمن يطالع الهداية :

المؤلف: محمد حفظ الرحمن الكملائي، رسالة مقدمة لنيل شهادة التخصص في الفقه الإسلامي، تحت إشراف المفتي الأعظم ولي حسن خان تونكي، والشيخ البحاثة النقاد محمد عبد الرشيد النعماني، بجامعة العلوم الإسلامية، علامة بنوري تاؤن، كراتشي، باكستان.

### ١٩٣. المبسوط:

المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، ت ٤٨٣هـ، دار المعرفة – بيروت، بدون طبعة، ١٤١٤هـ- ١٩٩٣م.

### ١٩٤. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:

المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، ت ٨٠٧هـ، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤١٤هـ، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش.

### ٩٥٠. مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار:

المؤلف: جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنِي الكجراتي (المتوفى: ٥٩٦٧هـ)، الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، الطبعة: الثالثة، ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م، عدد الأجزاء: ٥.

# ١٩٦. مجموع الفتاوى:

المؤلف: أحمد عبد الحليم المعروف بشيخ الإسلام ابن تيمية الدمشقي الحنبلي، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين.

# ١٩٧. المجموع شرح المهذب:

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ)، مكتبة الأرشاد، جدة - المملكة العربية السعودية، تحقيق: محمد نجيب المطيعي.

#### ١٩٨. المحيط البرهاني في الفقه النعماني:

المؤلف: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي ت ٦١٦هـ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤م، تحقيق: عبد الكريم سامى الجندي.

# ١٩٩. مختار الصحاح:

المؤلف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مكتبة لبنان ناشرون – بيروت، طبعة جديدة ، ١٤١٥هـ – ١٩٩٥م، تحقيق : محمود خاطر.

### ۲۰۰. مختصر البويطى:

المؤلف: للإمام أبي يعقوب يوسف بن يحي البويطي، ت٢٣١هـ، دارسة وتحقيق: ايمن بن ناصر بن نايف السلايمة، تحت اشراف: د. حمد بن حماد الحماد، للعام الداراسي ١٤٣٠هـ- ١٤٣١هـ، كلية الشريعة بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة.(مخطوط جامعي)

#### ۲۰۱. مختصر العلامة خليل:

المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: ٧٧٦هـ) ،المحقق: أحمد جاد ،الناشر: دار الحديث/القاهرة ،الطبعة: الأولى، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م ،عدد الأجزاء: ١ .

### ٢٠٢. مختصر القدوري في الفقه الحنفي:

المؤلف: ابي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري الحنفي البغدادي، ت ٤٢٨هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولي، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م، تحقيق: الشيخ كامل محمد محمد عويضة.

# ۲۰۳. مختصر الكرخي:

المؤلف: هو كتاب في فروع الفقه الحنفي، للإمام، أبي الحسين: عبد الله بن الحسين بن دلال ابن دلهم الكرخي. المتوفى: سنة (٣٤٠ هـ). وهو لا يزال مخطوطًا، وشرحه: الإمام، أبو الحسين: أحمد بن محمد القدوري. المتوفى: سنة ٤٢٨، ثمان وعشرين وأربعمائة. (٢/ ١٦٣٥) ينظر: "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٦٣٤)

### ٢٠٤. مختصر المزني في فروع الشافعية:

المؤلف: لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المصري المزني(ت٢٦٤هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، (١٩٩٨م- ١٤١٩هـ)، تحقيق: محمد عبدالقادر شاهين.

#### ٢٠٥. مختلف الرواية:

المؤلف: لأبي الليث السمرقندي، ت٣٩٣هـ، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٦ه- ٢٠٠٥م، تحقيق: عبدالرحمن مبارك الفرج.

### ٢٠٦. المدونة الكبرى:

المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى : ١٧٩هـ، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان.

#### $^{\prime}$ . مرآة الجنان وعبرة اليقظان $^{\prime}$

المؤلف: أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي، دار النشر: دار الكتب الإسلامي، القاهرة، ١٤١٣هـ، ١٩٩٣م.

#### ٢٠٨. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات .

المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 201هـ) ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت عدد الأجزاء: ١.

### ٢٠٩. مراقى الفلاح شرح متن نور الإيضاح:

المؤلف: حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي، ت ١٠٦٩هـ، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٥ م، اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور.

### ٢١٠. المستدرك على الصحيحين:

المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع تا ٤٠٥هـ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٢هـ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا.

## ٢١١. المستصفي:

المؤلف: للإمام حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي، ت ٧١٠هـ، وهو شرح لمخصر (الفقه النافع) لأبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي، ت٥٥٦هـ، (رسالة دكتوراه)دراسة وتحقيق: أحمد بن محمد بن سعد ال سعد الغامدي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، للعام الدراسي ١٤٣١هـ- ١٤٣٢هـ.

# ٢١٢. مسند أبي داود الطيالسي:

المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى (المتوفى: ٢٠٤هـ، دار هجر – مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩ م، تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركى.

# ۲۱۳. مسند أبي يعلى:

المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي، تحديد تعدين المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤م، تحقيق: حسين سليم أسد.

### ٢١٤. مسند الإمام أحمد بن حنبل:

المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، ت ٢٤١هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ١٤١٦- ١٩٩٥، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون.

### ٢١٥. مسند الإمام الشافعي:

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، ت ٢٠٤هـ، ترتيب: سنجر بن عبد الله الجاولي، أبو سعيد، علم الدين، ت ٧٤٥هـ، شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: ماهر ياسبن فحل.

#### ٢١٦. مسند الحميدي:

المؤلف: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الحميدي المكي، ت٢١٩هـ، دار السقا، دمشق – سوريا، الطبعة الأولى، ١٩٩٦ م، حقق نصوصه وخرج أحاديثه: حسن سليم أسد الدَّارَانيّ.

### ۲۱۷. مسند الروياني:

المؤلف: أبو بكر محمد بن هارون الرُّوياني، ت٣٠٧هـ، مؤسسة قرطبة – القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ، المحقق: أيمن على أبو يماني.

### ۲۱۸. مسند الشاشي:

المؤلف: أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، ت ٣٣٥هـ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة – السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله.

### ٢١٩. مسند الشهاب:

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري (المتوفى: ٤٥٤هـ، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ – ١٩٨٦، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى.

### ٢٢٠. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ:

المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، ت٢٦١هـ، بيت الافكار الدولية، الرياض، السعودية، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، أعتني به: أبو صهيب الكرمي.

#### ٢٢١. مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار:

المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبد ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ) ،حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على ابراهيم ،الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع – المنصورة ،الطبعة: الأولى ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م ،عدد الأجزاء: ١

#### ٢٢٢. المصنف في الأحاديث والآثار:

المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، ت٢٣٥هـ شركة دار القبلة، مؤسسة علوم القرآن، الطبعة الاولي، ١٤٢٧هـ – ٢٠٠٦م، تحقيق: محمد عوامة.

#### ٢٢٣. المصنف:

المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، ت٢١١هـ، من منشورات المجلس العلمي- الهند، توزيع المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.

#### ٢٢٤. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية:

المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، ت ٨٥٢هـ، دار العاصمة، دار الغيث – السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، تحقيق: رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود، تنسيق سعد بن ناصر الشترى.

### ٢٢٥. المطلع على ألفاظ المقنع:

المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، شمس الدين (المتوفى: ٧٠٩هـ) ،المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب ،الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع ،الطبعة:الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣ م ،عدد الأجزاء: ١

#### ٢٢٦. المعجم الأوسط:

المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، ت٣٦٠هـ، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م، تحقيق طارق بن عوض الله، وعبد المحسن الحسيني.

### ۲۲۷. معجم البلدان:

المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: ٦٢٦هـ) ،الناشر: دار صادر، بيروت ،الطبعة: الثانية، ١٩٩٥ م ،عدد الأجزاء: ٧.

### ٢٢٨. المعجم الكبير:

المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، ت٣٦٠هـ، مكتبة ابن تيمية – القاهرة، الطبعة الثانية، تحقيق: حمدى بن عبد المجيد السلفي.

### ٢٢٩. معجم الْمُعَالِم الْجُغْرَافِيَّةِ فِي السِّيرَةِ النَّبُويَّةِ:

المؤلف: عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية بن صالح البلادي الحربي (المتوفى: ١٤٠١هـ)، الناشر: دار مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة ، الطبعة: الأولى، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م ، عدد الأجزاء: ١

### · ٢٣٠. معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية

المؤلف: عمر رضا كحالة، مكتبة المثني- بيروت، دار إحياء التراث العربي- بيروت.

### ٢٣١. معجم مقاييس اللغة:

المؤلف: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، بتحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م.

#### ٢٣٢. معرفة السنن والآثار:

المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تك٥٥هـ، جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)، دار قتيبة (دمشق - بيروت)، دار الوعي (حلب - دمشق)، دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)، الطبعة الأولى، 1٤١٢هـ - ١٩٩١م، تحقيق: عبد المعطى أمين قلعجي.

#### ٢٣٣. معرفة الصحابة لابن منده:

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي (المتوفى: ٣٩٥هـ) ، حققه وقدم له وعلق عليه: الأستاذ الدكتور/ عامر حسن صبري ، الناشر: مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة ، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م ، عدد الأجزاء: ١ .

### ٢٣٤. معرفة علوم الحديث وكمية أجناسة:

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، ت٤٠٥هـ، دار ابن حزم، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ، شرح وتحقيق: أحمد بن فارس السلوم.

### ٢٣٥. المغرب في ترتيب المعرب:

**المؤلف**: أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز، ت١٠هـ، مكتبة أسامة بن زيد — حلب، الطبعة الأولى ، ١٩٧٩م، تحقيق : محمود فاخوري و عبدالحميد مختار.

#### ٢٣٦. المغنى في أصول الفقه:

المؤلف: عمر بن محمد بن عمر الخبازي جلال الدين أبو محمد - تحقيق: محمد مظهر بقا - من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة - الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ.

### ٢٣٧. المفنى في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني:

المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار عالم الكتب، الطبعة الثالثة، ١٤١٧هـ، تحقيق: عبد الله التركى وعبد الفتاح الحلو.

### مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: $^{7\, extsf{T} extsf{A}}$

المؤلف: أبو الخير عصام الدين أحمد بن مصطفى بن خليل الحنفي، الشهير بطاش كبرى زاده، تحقيق: كامل بكرى، وعبد الوهاب أبو النور، دار الكتب الحديثة، القاهرة.

### ٢٣٩. المقتبس في توضيح ما التبس في شرح المفصل:

المؤلف: للإمام فخر الدين أبي عاصم على بن عمر بن الخليل بن علي الإسْفُنْدَرِيِّ، الجزء الثاني ميكروفيلم رقم: (٥٧٠) نحو، بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، بجامعة أم القرى، بمكة المكرمة، عن مكتبة عاطف أفندى، بتركيا- برقم: (٢٥٧١).

### ٢٤٠. مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه:

المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى: ٨٤٨هـ) ، عني بتحقيقه والتعليق عليه: محمد زاهد الكوثري، أبو الوفاء الأفغاني ،الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد الدكن بالهند ،الطبعة: الثالثة، ١٤٠٨ هـ ،عدد الأجزاء: ١ .

### ٢٤١. مناهل العرفان في علوم القرآن:

المؤلف: محمد عبد العظيم الزُّرْقاني (المتوفى: ١٣٦٧هـ) ، الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، الطبعة: الطبعة الثالثة ، عدد الأجزاء: ٢ .

### ٢٤٢. منتخب المختار (تاريخ علماء بغداد):

المؤلف: أبي المعالي محمد بن رافع السلامي، صححه وعلق حواشيه: المحامي. عباس العزاوي، مطبعة الأهالي- بغداد ١٣٥٧هـ- ١٩٣٨م.

#### ٢٤٣. المنظومة في الخلافيات:

المؤلف: للإمام نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي المتوفى سنة ٥٣٧ هـ ، حققه حسن أوزار ، ونشرته مؤسسة الريان ، الطبعة الأولى عام ١٤٣١ هـ ، ويقع في مجلد واحد .

# ٤٤٤. منهاج الطالبين وعمدة المفتين:

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ)، دار المنهاج، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، (١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م)، تحقيق: محمد محمد طاهر شعبان.

### ٢٤٥. المنهاج القويم:

المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: ٩٧٤هـ) ،الناشر: دار الكتب العلمية ،الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م، عدد الأجزاء: ١.

### ٢٤٦. المهذب في فقة الإمام الشافعي:

المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت ٤٧٦هـ، دار القلم، دمشق – والدار الشامية ، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، تحقيق: د. محمد الزحيلي.

### ٢٤٧. الموصل في شرح المفصل:

المؤلف: لحسام الدين السِّغْنَاقِيِّ، المجلد الأول، مصورة ميكروفيلمية عن أصله المحفوظ في مكتبة (شهيد علي) بتركيا، برقم: (٢٤٨٤)، (بحوزتي)، مع نسخة أخرى منه، مصورة ورقية عن أصله المحفوظ في مكتبة (سليم أغا)، بتركيا، برقم: (١١٦٧) نحو.

#### ۲٤٨. الموطأ:

المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ت ١٧٩هـ، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ، ٢٠٠٤ م، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي.

### ٢٤٩. ميزان الاعتدال في نقد الرجال:

المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز الذهبي (المتوفى: ٨٤٧هـ) تحقيق: علي محمد البجاوي ، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت – لبنان ، الطبعة: الأولى، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٣ م ، عدد الأجزاء: ٤ .

# كحرف النون ك

### ٢٥٠. نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار:

المؤلف: ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ)، دار ابن كثير، الطبعة الثانية ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م، تحقيق : حمدى عبد المجيد السلفى.

#### ٢٥١. النتف في الفتاوى:

المؤلف: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، ت ٤٦١هـ، ، دار الفرقان/مؤسسة الرسالة، عمان الأردن- بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٤ هـ – ١٩٨٤ م، تحقيق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي.

# ٢٥٢. النجاح التالي تلو المراح:

المؤلف: حسام الدين السغناقي (ت 714هـ) تحقيق ودراسة : تحقيق : عبدالله بن عثمان بن عبدالرحمن سلطان ، رسالة ماجستير جامعة أم القرى عام ١٤١٣ هـ .

#### ٢٥٣. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:

المؤلف: جمال الدين أبي المحاسن بن تغري بردي الأتابكي، دار النشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر.

### ٢٥٤. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (مطبوع ملحقا بكتاب سبل السلام):

المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ١٥٨هـ) ، المحقق: عصام الصبابطي - عماد السيد ، الناشر: دار الحديث - القاهرة ، الطبعة: الخامسة، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م ، عدد الأجزاء: ١ .

# ٢٥٥. نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمي في تخريج الزيلعي:

المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، ت٧٦٢هـ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت لبنان، دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة - السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، تحقيق: محمد عوامة.

#### ٢٥٦. النهاية في غريب الحديث والأثر:

المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: ٢٠٦هـ) ،الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م ،تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحى ، عدد الأجزاء: ٥ .

# ٢٥٧. النهر الفائق شرح كنز الدقائق:

المؤلف: سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت ١٠٠٥هـ) ، المحقق: أحمد عزو عناية ، الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م ، عدد الأجزاء: ٣.

# مرف الهاء كم

### ٢٥٨. الهداية في شرح بداية المبتدي:

المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين، تحقيق: طلال يوسف .

### ٢٥٩. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين:

المؤلف: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي، ت١٣٩٩هـ، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول ١٩٥١.

### ه حرف الواو

#### ٢٦٠. الوافيات:

المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: ٢٥هـ) ،المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ،الناشر: دار إحياء التراث - بيروت ،عام النشر: ٢٩هـ- ٢٠٠٠م ،عدد الأجزاء: ٢٩ .

#### ٢٦١. الواقي في أصول الفقه:

المؤلف: حسام الدين حسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقي، ت ١١٤هـ، دارسة وتحقيق: أحمد محمد محمود اليماني، للعام الدراسي، بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية، جامعة أم القري، (١٤١٧هـ- ١٩٩٧م).

# ٢٦٢. الوجيز في فقه الإمام الشافعي:

المؤلف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥)، دار الأرقم، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، (١٤١٨هـ - ١٩٩٧م)، تحقيق: الشيخ عادل عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض.

### ٢٦٣. الوسيط في المذهب:

المؤلف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، ت٥٠٥٥، دار السلام، القاهرة، 1٤١٧هـ، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر.

#### ٢٦٤. الوسيط في تفسير القرآن المجيد:

المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، ت ١٤٦٨هـ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس.

#### ٢٦٥. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:

المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكى الإربلي (المتوفى: ١٨٦هـ) ،المحقق: إحسان عباس ،الناشر: دار صادر – بيروت.

## ه حرف الياء ه

### ٢٦٦. يتمة الدهر في محاسن أهل العصر:

المؤلف: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (المتوفى: ٢٩هـ) ،المحقق: د. مفيد محمد قمحية ،الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت/لبنان ،الطبعة: الأولى، 1٤٠٣هـ ١٤٠٣م ، عدد الأجزاء: ٤ .

# فهرس المحتويات

| رقم الصفحة | الموضوع                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١          | مستخلص الرسالة                                                                                                       |
| ۲          | Study Abstract                                                                                                       |
| ٣          | مُقَدِّمَة وتشتمل على :                                                                                              |
| ٤          | أولاً: أهمية الموضوع                                                                                                 |
| ٥          | ثانياً : أسباب اختيار الموضوع                                                                                        |
| ٦          | ثالثاً : خطة البحث                                                                                                   |
| ٨          | رابعاً: المنهجية؛ الَّتِي اتبعتها في التحقيق                                                                         |
| 11         | حامساً : الصعوبات التي واجهتني أثناء التحقيق                                                                         |
| ١٢         | شكرٌ وتقدير                                                                                                          |
| ١٣         | المبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب (الهداية) الإمام المرغناني على المبحث الأول المرغناني                              |
| ١٤         | المطلب الأول: اسمه ، ونسبه ، ومولده ، ونشأته                                                                         |
| ١٦         | المطلب الثاني :شيوخه وتلاميذه                                                                                        |
| ١٨         | المطلب الثالث : حياته وآثاره العلمية، وثناء العلماء عليه                                                             |
| 74         | المطلب الرابع : مذهبه وعقيدته                                                                                        |
| ۲ ٤        | المطلب الخامس: وفاته ﷺ                                                                                               |
| 40         | المبحث الثاني: نبذه مختصرة عن كتاب (الهداية) للمرغناني على الله عنه المرغناني الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ۲٦         | المطلب الأول: أهمية كتاب الهداية                                                                                     |
| 7 7        | المطلب الثاني: مترلته في المذهب الحنفي                                                                               |
| ۲٩         | المطلب الثالث : اعتناء العلماء بكتاب الهداية                                                                         |
| ٣١         | المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب                                                                                 |

| رقم الصفحة | الموضوع                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44         | المبحث الثالث: نبذة عن عصر المؤلف الشارح الإمام السغناقي هي المبحث الثالث المبادة عن عصر المؤلف الشارح الإمام السغناقي |
| ٣٢         | المطلب الأول: الحالة السياسية في عصره                                                                                  |
| ٣٥         | المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية في عصره                                                                               |
| ٣٧         | المطلب الثالث: الحالة العلمية في عصره                                                                                  |
| ٣٩         | المبحث الرابع: التعريف بصاحب النهاية شرح الهداية الإمام السغناقي ﷺ                                                     |
| ٤.         | المطلب الأول: اسمه، ولقبه، ونسبته                                                                                      |
| ٤٣         | المطلب الثاني : ولادته، ونشأته، ورحلاته                                                                                |
| ٤٥         | المطلب الثالث : شيوحه وتلاميذه                                                                                         |
| ٤٩         | المطلب الرابع: مصنفاته                                                                                                 |
| 07         | المطلب الخامس : وفاته وأقوال العلماء فيه                                                                               |
| ٥٤         | المبحث الخامس: التعريف بالكتاب المحقق النهاية شرح الهداية للإمام                                                       |
|            | السغناقي ﷺ.                                                                                                            |
| 00         | المطلب الأول : دراسة عنوان الكتاب                                                                                      |
| 00         | المطلب الثاني: نِسْبَةُ الكتابِ للمؤلفِ                                                                                |
| ٥٧         | المطلب الثالث :أهمية الكتاب                                                                                            |
| ٥A         | المطلب الرابع :الكتب الناقلة عن النهاية                                                                                |
| 77         | المطلب الخامس :موارد الكتاب ومصطلحاته                                                                                  |
| ٦٨         | المطلب السادس : مزايا الكتاب والمآخذ عليه                                                                              |
| ٧.         | القسم الثاني التحقيق:                                                                                                  |
| ٧١         | وصف المخطوط ونسخه                                                                                                      |
| ٧١         | أولاً: وصف النسخ                                                                                                       |
| ٧٣         | ثانياً : نماذج مصورة من المخطوطات                                                                                      |
| ٧٥         | النص المحقق                                                                                                            |

| رقم الصفحة | الموضوع                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------|
| ٧٥         | كتاب الطهارة                                               |
| ٧٦         | فَصْلٌ فِي النِّفَاسِ                                      |
| ٨٩         | بابُ الأنحاسِ وتطهيرها                                     |
| 170        | فَصْلُ فِي الاسْتِنْجَاءِ                                  |
| 1 2 4      | كِتَابُ الصَّلاةِ                                          |
| ١٦٣        | فَصْلُ: وَيُسْتُحَبُّ الإِسْفَارُ بِالفَجْرِ               |
| 1 7 9      | فَصْلُ: فِي الأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ |
| 199        | بَابُ الْأَذَانِ                                           |
| ۲٣٠        | بابُ شُروطُ الصطَّلاة التي تتقدَّمها                       |
| 778        | بابُ صِفةُ الصَّلاةِ                                       |
| 777        | فَصْلُ فِي الْقِرَاءَةِ                                    |
| ٤٠٢        | الخاتمة                                                    |
| ٤٠٣        | الفهارس العامة                                             |
| ٤٠٤        | فهرس الآياتِ القُرآنية                                     |
| ٤٠٩        | فهرس الْأَحادِيثِ النَّبَوِيَّةِ                           |
| ٤١٦        | فهرس الآثار                                                |
| ٤١٨        | فهرس القواعد الفقهية والأصولية                             |
| ٤١٩        | فهرس الأشعار                                               |
| ٤٢.        | فهرس المصطلحات                                             |
| ٤٢٢        | فهرس الغريب                                                |
| ٤٢٥        | فهرس الْأَعْلاَمِ                                          |
| ٤٣٢        | فهرس الأماكن والبلدان                                      |
| १४१        | فهرس المسائل والعناوين الجانبيه                            |

| رقم الصفحة | الموضوع               |
|------------|-----------------------|
| ٤٤١        | فهرس المصادر والمراجع |
| ٤٧٩        | فهرس المحتويات        |